الْعَالَةِ الْحَالِيةِ

لمخدمین بن فعنل اللّه بن محبّ الدّین المحبّی اللّه بن محبّ الدّین المحبّی المحبّی اللّه بن محبّ الدّین المحبّی

غتينً عَبدالفِيثاح مخداكلو

عيستى البابي الحت لبتي وشيركاه

# وَالْحُالِكُونَانِهُ الْحُكَانِينَ الْحُكانِينَ الْحُلْمِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُلْمِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينِينَ الْحُكانِينِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينِينَ الْحُكانِينِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُكانِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِينَ الْحُلْمِينِينَ الْحُلْمِينِينَ الْحُلْمِينِينَ الْحُلْمِينِينِ الْحُلْمِينِينِ الْحُلْمِينِينَ الْحُلْمِينِينَ الْحُلْمِينِينِ الْحُلْمِينِينِ الْحُلْمِينِينِ الْحُلْمِينِينِ الْحُلْمِينِ الْحُمْلِينِ الْحُلْمِينِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِ

لمخلصين بن فعنل الله بن محبّ الدّين المجتى المحبّى المحبّى المحبّى المحبّى المحبّى المحبّى المحبّى المحبّى الم

کتابخانه مرکز نخبقات کامپیوتری طوم اسلاس شماره ثبت: ۱۱۲۲۴۰۰ تاریخ ثبت:

عبدالفناح فراكلو

جمعــداری امــوال برکز تعقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

المرو السارس السارس الموال ٢٩٢٠

ميستى البابي الحت لبتي وشركاه

العارمة الأولى ( ١٣٩١ هـ ١٣٩١ م ) جيل الماري عنهاطة المراد عنهاطة المراد عنهاطة المراد المرا

1

ī

-7

\*

# يسم النيا الح الحقي

و به تقتی

1

هذا كتاب « ذيل نفحة الريحانة » استدرك به مُؤلِّفُهُ محمد أمين بن فضل الله المحبّي ما فاته في كتابه « النفحة » فتر عجم لبعض شعراء دمشق والدينة المنورة وحلب .

وقد نشط لهذا العمل بعد تمام كتابه « النفحة » وتعقّب بعض معاصريه له ، واتهاميه بالغرض في ترك ترجمة بعض الأدباء ()، فكان هذا حافزاً له على استدراك ما فاته ، إلا أن النيّة اخْترمته قبل أن برتب أوراقه ، فقام بهذا العمل من بعده تلميذه محمد بن محمود بن محمود المحمودي السُّؤالاتي الحنفي العثماني ، معتمداً في ذلك على قطعة بخط المحبى تُشير إلى هذا الترتيب ()، وأثبت في صدر الكتاب مقدمة أستاذه المحبى ، ثم قسمه إلى ثلاثة فصول :

النصل الأول: في مَن انتشا من بُلغا، ومشق إشام .

الفصل الثانى: في مّن انتشامن بلغاء المدينة النورة.

الفصل الثالث: في نبهاء حلبُ الشهباء -

ولم يكتف السؤالاتي بهذا ، وإنما أضاف إلى تراجم الدمشقيين من شعرهم ما لم يُثبِينه المحبى ، وما لم يدركه ، بل إنه يذكر أن غالب التراجم كان خالياً من الأشعار (٣) ، فالأهذا الفراغ ، وسد هذه الثّلة ، ثم تر جم لأستاذه الحبي في آخر السكتاب ، وأتم هذا العمل في أواخر شوال ، سنة إحدى عشرة ومائة وألف ، أي بعد وفاة المحبي بنحو خمسة شهور ، فقد كانت وفاته في ثامن عشر جمادي الأولى من هدفه السنة ، ولسكن السؤالاتي عاد فأضاف إلى السكتاب بعد هدف التاريخ ، وإن لم يذكر هدف في خاتمته ،

<sup>(</sup>١) اغلر مقدمة المحمى ٦ \_ ٨ - (٣) انظر مقدمة السؤالاتي ٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة السؤالاتي ٥ .

ويدلُّ لهذا كثيرٌ من القصائد الوَّرخة ، ويقع تاريخ أدناها في سنة أربع عشرة وماثة وألف ، و تاريخ أقصاها في سنة أربع وثلاثين ومائة وألف (١) . ﴿ عَالَمُ

ولو استقام الأمر على هذا النحو اسلم للسؤالاتي تفرشده بصّنعة كتاب أستاذه، ولكنا تعثر على صنعة أخرى للكتاب صنّعها محمد بن السّبّان، والعجيب أن مقدمة ابن السمان تتفق مع مقدمة السؤالاتي للّف البدء، وفيما صنعه كل منهما • الح

فقدمة ابن السَّمان تبدأ بقوله : « ربُّ أوْزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على ، حیث أَتَّحَفْتنی بتحاثف درر تضی. بین یدی ، بل سحائف غُرَر حوت کلمعنی مبتکر ، وبدائع تعجز أن تُوَلِّد مثالها الفكر ، لولان خاتمة البلغاء...» ثم تتفق مع مقدِّمة السؤالاتيُّ حتى قوله: « وقالوا: إن هي إلا نفحات سيدنا الأمين » ، ثم يسقط من مقدمة أبن السَّان ما بعد هذا إلى قول السؤالاتيُّ : « هم من الأدب محل الغرر » ، ثم يتفق سياقُ المقدمتين إلى قوله: « اكن منعته المنية عن نشر أزهارها العنبرية » ، ثم يختلف السياقُ بعد هــذا إلى نهاية المقدمتين، وتتمَّةُ مقدمة ابن السَّمان قوله : « وكان يجول في خَلَدى، وأنا الفقير إلى الملك الديَّان، محمد المدوف بابن السَّمان، أن أجمع دروها المنتثرة، حيث كانت عند ذوى الآداب معتبرة ، مع حسن الانسجام ، وذكر ما يناسب من بديع النظام ، ولكن يمنعني عن ذلك القصور ، واعترافي بأن مثلي ليس من غُوَّاص هـذه البعور ، ولا من رُوّاة هذا اللسان ، ولا من فرسان هذا الميدان ؛ لمكنى لما رأيت أدياء العصر في جِلْق المحميّة ، مستحسنين جمع هذه الجواهر السنية ، جمعت شمام البدَّد ، وضمّته إليها دُرًّا منضَّد ، من نظم من تر مجمهم في تذبيله و تأليفه ، وأودعت خلال تلك النظام فراثدً على نسق الأصل وتر"صيفه ، وقَر نْتُ من أَفرد بالذكر من بلغاء المدينة بأديب ثاني ، لما ستقف عليه و إن أحسن النفعة المثاني ، رافعاً عند ذلك أ كُفَّ الضراعة ، ومبتهلا بقوله عليه الرحمة إلى قيام الساعة : اللهم إنى أسألك نفحة · · · » ثم ساق مقدمة الحتى للكتاب ·

<sup>(</sup>١) تجد هذه التواريخ في صنعات : ٨٩ ، ١٠٩٠ ، ٩٨،٩٧،٩٦،٩ ، ٤١١، ١٩، ١٩٠٠، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٥٠

و بنبي هذا القول لابن السمان بأنه فعل فعل السؤالاتي من ترتيب التراجم والإضافة إليها ، وترجمة أحمد بن إبراهيم الخياري في الفصل الثاني في مَن انتشا من بافاء المدينة المنورة ، وكان الحجي قد أشار إليه في ترجمة أبيه في انفحة ، ووعد بأنه إذا بافه شيء من شعره فسيُذهب به كتابه ويُحَشِّيه (١) ، فاستكمل السؤالاتي وابن السمان هذا الفصل بترجمة أحد الخياري .

واتفاق السؤالاتي وابن السمان في بعض ما ورد في مقدمتهما لذيل النفعة ، يؤكد أن واحداً منهما سبق بصنعة الكتاب فاقتبس منه التالي ، ولست أقطع بالسابق منهما ، ولكنى حين نظرت في صنعتهما وجدت صنعة السؤالاتي أتم وأوفي ، في ثرتها بصلب الكتاب ، حين نظرت في صنعتهما وجدت صنعة ابن السمان ، وتجد هذه الزيادات في صفحات : ٣٠٢٤ ، وأشرت إلى زياداتها عن صنعة ابن السمان ، وتجد هذه الزيادات في صفحات : ٣٠٤٠ ، ١٠٧٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٥٢ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

أما ترجمة الحجبي فإن ابن السمان لم يَعِدْ بهاكا فعل زميله السؤالاتيُّ في المقدمة ، ولذلك خلتْ صنعته عنها ، ولكني وجدت في النسخة التي اعتمدتها من صنعته نُتَفَا من بعض المراثي مختلطة بآخر ترجمة الدَّادِيخيُّ وقد أشرت إلى ذلك في موضعه (٢).

ورغم هذه الكثرة الهائلة من الزيادات في صنعة السؤالاتي قد تفر دَت صنعة أبن السمّان بزيادات أثبتها في حواشي صفحات: ٢٠١٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٨٢٠ ، ٨٢٠ ، ١٣٩ ،

<sup>(</sup>١) انظر صفحتي ٣٢٣ ، ٢٤ ، وقد الذيل - (٢) صفحات ٢٠٠ ، ٤٤١ ، ٣٢٤ ،

۲۱۹ ، ۱۶۸ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۵ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

#### 4

والسؤالاتي : هو محمد بن محمود بن محمود المحمودي السؤالاتي الحنني العماني . كذا جاء في آخر صنعته لذبل النفحة ، وتجد في ثنايا التراجم شعرا يُقدِّم له بقوله : « ولجامعه محمد المحمودي »، وقد رجعت أنه محمد بن محمود المحمودي ،المترجم في صفحات ٢٠٠ - ١٠٠ من الكتاب ، ولم أجد له ترجمة فيا بين يدي من مصادر ، وقد ترجم المرادي ((۱) لحمد السؤالاتي الشافعي الدمشقي الخلوتي ، وذكر أن وفاته كانت سنة اتنتين وثلاثين ومائة وألف ، ولم يذكر له شعراً ، وليس هو بالقطع صانع «ذيل النفحة » لأن السؤ الاتي الذي يعنينا وألف ، ولم يذكر له شعراً ، وليس هو بالقطع صانع «ذيل النفحة ٢٥٢ تأريخ حامد العادي كان حيًا سنة أربع وثلاثين ومائة وألف ، فقد ذكر في ذيل النفحة ٢٥٢ تأريخ حامد العادي لإتمام كتابه « الحواشي على دلائل الخيرات » في السنة الذكورة .

أما ابن السمّان: فهو محمد بن السّمّان، كاجاء في مقدمة صنعته لـ « ذيل النفحة » ، ولم أجد له أيضا ترجمة فيما بين يدى من مصادر ، وقد ترجم المرادى (٢) لحمد بن عبد الكريم الدنى الشافعي ابن السمّان ، وذكر أن مولده بالمدينة المنورة سنة ثلاثين ومائة وألف ، وأن وفاته كانت بها سنة تسع و ثمانين ومائة وألف ، وواضح أنه غير صانع « ذيل النفحة » ؛ لأن مولده كان بعد وفاة الحبي بتسعة عشر عاما ، فكيف يذكُر أنه أستاذه !! .

#### ٣

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على النسخ الآتية : أولا ، صنعة السُّؤالاتي :

١ - نسخة كتبت بقلم معتاد ، سبق وصفها في مقدمة « نفعة الريحانة » ، و رمزت لها في

<sup>(</sup>١) سلك الدرر ٤/٤/١ . (٢) سلك الدور ٤/٠٦.

النفحة والذبل بالرمز « ب » ، ويبدأ « ذيل النفحة » فيها في ظهر ورقة ٢٦٨ ، وينتهى في آخر وجه ورقة ٣٢٣ ·

٧ — فسخة كتبت بخط نسخى، كتبها عبد العزيز بن محسن ، فرغ من كتابتها صبيحة يوم الأحد المبارك ، لخس بقين من ذى القَعْدة الحرام ، سنة اثنتين وسبعين ومائتين وألف ، وعليها ختم « صالح نائلى »، وتقع فى ٢٥٢ صفحة ، ومسطرتها ٢٥ سطرا، وهى محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١٢٧٠ أدب .

وقد رمزت لمذه النسخة بالحرف « ص » :

وتمتاز هذه النسخة بكتابة التأريخ بالأرقام تحت كلمات الأبيات التي تضمَّنتُه · ثانيا ، صنعة ابن السُّمَّان :

١ — نسخة كتبت بخط نسخى، كتبها محمد بن أحمد أبى الكرم، فرغ من كتابتها في سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف، وبعض أوراقها الأخيرة كتبت بخط محمدث، وقد رسمت أسماء المترجمين ومقدمات الحتارات الشعرية والنثرية بالحرة.

وهذه النسخة هي تمام نسخة « نفعة الريحانة » المحقوظة بظاهرية دمشق ( تاريخ ٦٢ ـ ٢٧ و ٢٨ )، وهي مصورة بمعهد الححظوظات ( جامعة الدول العربية )، ومصورتها محقوظة به برقم ٢٩١ تاريخ ·

ويشغل « ذيل النفيحة » اللوحات من ٤٣٤ ـ ٤٣٧ ، "م يقتابع الترقيم بالصفحات بعد هذا ، حتى ينتهى الذيل في صفحة ٤٩٨ .

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف « س » ·

وتشتمل هذه النسخة على تقاريظ ، أولها تقريظ إبراهيم الجياري المدنى ، ومطلعه : فاحَ من ذيل نفحة الريحانه في نَشْرُ طِيبِ الآدابِ في كُلُّ حَانَه وثانيها تقريظ الشيخ عبد الغنى النَّا بُلسِيَّ ، ومطلعه :

هَبٌّ من ذيل نقعة الريحانَهُ ما به كُلُّ فكرةٍ نَشُوانَهُ \*

وثالثها تقريظُ لم أستطع قراءته لتاف النسخة وسوء تصويرها ، ولم أستطع تبيَّن اسم صاحبه على التمام ، وإنما قرأت من أوله لفظ « محمد » .

وهناك رسختان أخر كان من هذه الصنعة ؛ الأولى محفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم ٧٠٤٣ أدب أباطة ، والثانية محفوظة بدار المكتب المصرية برقم ٢٥٥٧ تاريخ تيمور ، وهذه النسخة الأخيرة منقولة عن الأولى ، وجاء فى آخرها : « قد وقع الفراغ من نسخ ذيل النفحة فى صباح يوم السبت ١٤ جمادى الثانية سنة ١٣٤٨ هم ، الموافق ١٦ نوفير سنة ١٩٢٩ م ، نقلا عن نسخة الأصل المحفوظ بدار كتب الأزهر الشريف رقم ٣٠٤٧ مئن كتب أباظة ، وهذه النسخة بها بياضات متروكة ، وفى بعض صحائفها شطب كثير ، وعلى ظنى ربما تكون هى مُسَوَّدة المؤلف ، ونسخ ذلك الراجى عنو مولاه محود صدقى النساخ بدار الكتب للصرية ، عمرها الله » .

وتقع نسخة التيمورية هذه في ٢١٥ صفحة ، ومسطرتها ٢١ سطرا ، وخطها نسخى واضح ، وعليها مقابلة بالأصل المنتسخ منه ، ويأولها فهرس للمترجمين بخط الملامة أحمد تيمور باشا .

وللنقص الكبير والاضطراب في هاتين النسختين لم أفد منهما فائدة كبيرة .

\*\*

وقد اعتبرتُ على في « ذيل نفحة الريحانة » تمامَ على في « نفحة الريحانة » ، فسرتُ على النّهج الذي سلكتُه فيها، وأحكمت الصّلات بين الكتابين ، وربطت بينهما بأو تُقِ العُوكى . والله أسألُ أن ينفعنى ببركة العلم ، وأن يسلّكنى في عداد مُر يديه ، وأن يجعله حُجّة لى يوم يقوم الناسُ لربّ العالمين .

عير الفتاح محمر الحلو

القاهرة في { أول منفرالمير سنة ١٣٩١م

# وَالْحُالِكُ الْحُالِكُ الْحُلْلُ الْحُلْلِ الْحُلْلُ الْحُلْلِ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلُ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ لِلْحُلْلِ الْحُلْلِ لِلْحُلْلِ لِلْمُ لِلْعُلْلِ لِلْحُلْلِ لِلْمُلْلِ لِلْمُ لِلْعُلْلِ لِلْعُلْلِ لِلْعِلْلِ لِلْمُلْلِلْمِ لِلْعِلْلِ لِلْعِلْلِ لِلْمُلْلِ لِلْمُلْلِ لِلْعِلْلِ لِلْمُلْلِلْمِ لِلْمُلْلِلْمِ لِلْلِلْمِلْلِلْمِ لِلْمُلْلِلْمِ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمُلْلِلْمِ لِلْمُلْلِلْمِ لِلْمُلْلِلْل

لمخدَّمُدِینُ بن فَصَلَ اللّہ بنُ محبّ الرّبِنُ المُجَبِّئُ ۱۰٦۱ - ۱۱۱۱ م

مراحمة المحترض من المحتوان المحتوان المحترث المحترث المحتراك المح

بسسم سرالرحم الرحيم دبه النؤت

### مقدمة السؤالاتي

يقول المتمسُّك بذيل الأدب، والفرعُ الباسق من جُر ْ تومة العرب.

الراجي لُطْفَ ربه الموجود ، محمد بن محمود بن محمود :

قد خلفِرتُ يدى بُدَرر في مُسوَّدات المرحوم ، مَن ُعجِنت طينتُه بما العلوم ،

خَاتَّةَ البُّلْفَا ، وواسطة عِقْدُ النُّبُغَا ·

مَن قلَّد جِيدَ الآداب، فرائدَ ترُوق لذوى الألباب.

وأُطْلُع في سماء البيان ، فوائدَ يبْتهج بها الزمان .

ووشَّح بعرائس أفكارِه الدفاتر ، وأخْجَل بننائس أبْكاره الجواهر.

(١) مالكُ أُعِنَّة التدقيق ، سالكُ طريقُ التَّحقيق .

مَن إذا تَكلَّم أَسْكَت كُلَّ ذَى لَيْن أَ وَاهْتَزَّتُ الأَعطافُ لبراعت وعبـارته وحارت الفِطَن .

متى نِيطَ الإِنشاء بغيره فهو مظلوم ، ومتى أُسْنِـد القريضُ لسواه فهو نكرةً غيرُ معلوم .

فَسُورَ أَقَلَامِهِ إِن تُلِيتٌ على البلغاء ظلَّتْ أَعِناقُهِم لهـا خاضمين (٢٠) . وقالوا : إن هي إلا نفحاتُ سيِّدنا محمد الأمين .

(T) ألا وهو المولى الهمام ، من قَصْرت عن إدراك كالاته الأفهام ·

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : « غير معلوم » الآتى لم يرد في : س .

<sup>(</sup>٢) بنضر إلى قوله ثعالى: ﴿ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلٌ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ آيَةَ فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِمِينَ ﴾ • الآية الرابعة من سورة الثعراء .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : « محل الفرر » الآتى لم يرد في : س ،

الشريف الأديب الأريب، اللطيف الحسيب النسيب.
السيد محمد الأمين المجتبى، أفاض عليه سيجال الرحمة ربّى .
قد نظم تلك الدُّرَر، و تَرْجَم بها شِرْدُمة من الأدب محل الغرر.
طرر بها ذيل كتابه « نفحة الريحانة ورنسجة طلاء الحانة » ، (أورام إلحاقها به فنعة الدهر عن مَرامِه وخَانَه ).

وافْتتَحها بخطبة تُطرب الأسماع ، وزَواهر فِقَر أبدع فيها أَيَّ إبداع · لكنْ منعته المنيَّة ، عن نشر أزْهارها العَنْبَريَّة ·

(٢) فالتقطُّتُ ثلك الدُّرَرَ والعِقْيان ، وحلَّيتُ بها جِيدَ الزمان ·

ورتَّبْتُهَا بهدا الترتيب النَّضِير ، معتمِداً في ذلك على قطعة بخط الرحوم إلى (٣) ذلك تُشير -

على أنه لا اعْتبار بالتقديم والتأخير ، بل المقضودُ ذكرُ الأثر الدَّالِّ على الْمثير · وجملتُها ثلاثة فصول ، وإن كنتُ في ذلك من أهل الفُضول ·

وعزمتُ أن أجمع دُرَرَها المنتثِرة ، لأنها عند ذَوِى الألباب مُعتبَرَة · مع حُسْنِ الانْسجام ، ولُطْف الانتظام ·

ورأيتُ أدباء العصر في دمشق الحميّة ، مُستحسِنين جمعَ هذه الجواهر السنيَّـة .

وَيا حَبَّذَا ذَيْنَانُ كَسَاهَا مَحَدُ سُلَالَةُ فَضْلِ آللهِ مَن هُو سَبَّاقُ وَيَا حَبَّذَا ذَيْنَا وَالْعِلْمُ أَرْزَاقُ وَخُلِكَ أَنَّ ٱلْفَضْلَ وَالْعِلْمُ أَرْزَاقُ وَخُلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَا وَحَسْبُكَ أَنَّ ٱلْفَضْلَ وَالْعِلْمُ أَرْزَاقُ

وتقدم هذان البيتان في نعجة الريحانة ٩٧/٣ ه صمن قصيدة للسيد أحمد بن أحمد الانسى، المعروف بالرتمه يمدح بهما كتاب المؤلم : « نفجة الريحانة » ، وهو المعنى بالديل فيهما ، إد أنه ديل على « الريحانة » للشهاب الحفاجي ، ولمكن السمان أراد هنا « ذيل النفجة » .

(٢) من هنا إلى نهاية هذه القدمة لم يرد في : س . ﴿ ٣) في ب : ﴿ ق ٣ ، والثبت في : ص .

<sup>(</sup>١) مكان هذا في س:

فِيعِت تَثْمُلُهِ اللُّبِدُّد ، وضَمَتُ إليها دُرًّا مُنضَّد .

مِن نَظْمهم اللطيف، و كَثْرِهِ الْمُنِيف -

بعد أن كان غالبُ التَّراجم خاليا من الأشعار ، فأثبتُ ما طاب للنفس إثباتُه مع أثّى مَّن لم يلْحَقَ لفُرسان هذا المَيْدان غُبار ·

وذكرتُ بعد ذلك قليلا من أوصاف وأشعار المصنّف، وختمتُ به لأنه خاتمـةُ كُل مُحرَّر ومُؤلَّف.

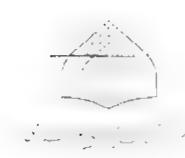

## مقدمة المُحِيِّ

قال المؤلَّف ، رحمه الله تعالى :

اللهم إنى أسألك نفحة من نفحات أنْسِك ، تعطّر بها تَجارِي أَنفاسي بفَيْض قُدْسِك، فأَخْتَق بذِ كُرْك ، وأَتَهَيَّأ لَحْدِكِ<sup>(١)</sup> وشكرِك .

مُصلِّيا على أَنِي مُطوَّلُ كلِّ مدح فيه مختصَر ، وكلُّ لسانٍ في الإطراء بمدحهِ منسوبٌ إلى عِيِّ وحَصَر .

وعلى آله آلي الجود، وأسمايه نُخَبِ هذا الوجود.

مَا مُدِح مُدُوح بِمَا اقْتَضْتُهُ مَعَالِيهِ ، وَسَغَ أُربِبٌ فَازْدَانَتَ بِهِ أَيَّامُهِ وَلِيَالِيهِ .

و بعد ، فإنى بَعْون ربَّى سبحانه ، لَّا أَتْعَمْتُ كتاب « نفحة الربحانة » ·

وقرَ 'بلطفه من أبناء العِين كُلِّ عَيْنِ ، وجاوَزِ في الشَّهْرِة كُلَّ مَكَانٍ حتى قيل : إلى أَيْنَ .

قيَّض اللهُ شيطانًا حاسدا لم يكن في بالي ،وسببه أنَّى لم أُنَوَّهُ به ، لأنَّى بمثله لا أَبالى · فأراد مُناظرته مع نَوع ازْدِرا ، وكتب منه على ما سمعتُ قدراً نَوْرا ·

ومن ُجَلَة ماعابَه تَوَّكُ إِنَاسَ ثَمَن ُيتْرَجَم ، ونسَبِها إِلَى الغَرَضِ فِي تَوَّكُم وحاشايَ

من زُعْمِ مُرَجِّم .

ثم رأَى أَن الشَّوطَ بِهِيد ، وتقلَّب في أمرِه بِين وعد ووعيد . فقد بلَغه أنَّى التَرْمتُ أَن أَضَع عليه وَضْماً جَزْلا ، يُصيَّره في العالَم ضُحُكَة " وهَزْلا ، فأعْرَض إعْراضَ مُرِيب، وهو غريب فَقِعْلُه غريب .

<sup>(</sup>۱) في ب: « بحمدك » ، والمثبت في : س ، ص . (٢) رجل ضحكه ، وزان غرفة : يكثر الناس الضحك منه ، الصباح النبر ٤٢٢ .

فَإِذَا لَمْ يَبِّمُ ۚ بِفِعْلِهِ الوفا ، فأَغْلَظُ الْمُواطِي الحَصَا على الصَّفا -فما على ما قاله ينصب التَّمُويل ؛ فإنما طعامه من القُّفعاء والتَّأُويل(١) . ودخولُه في هذا الخيِّز ، عندالحاذق الْمُرِّز -دخولُ اللَّامِ ، على الأعْجميِّ من الأعلام . فمتى كان بأهل ، لمُجادلة سَهْل (٢) . ومَن له بُمعارضة أبان (٣) ، أو مُساجلة حسَّان . أوبَدَاهة ابن العَمِيد، أو عُجالة عبد الحميد. أو نُحاكاة البديع ، الجاري من البديع . حَسْبُهُ أَن يُقال فَيَعِي ، ويُراض فيَرْتعِي . هذه سُبُل واضعة ، ما فيها إلَّا تُهُمة فاضَّعُة . فَمْنُ يُعَا نِدُ الْحَقِّ بِبُهْتَاتُهُ ، أَو بُسَائِقُ الْعِنَاقُ بَأْتَا نَهُ -أُو أيباهي(١) الضَّحَى بِسِراجَه ، أَو يُرادُّ السَّيل عن أَدْراجه . فَمَا كُلُّ هَدُّى مُرْ تَضَى ، ولا كُلُّ سيف مُنتَّضَى . فهو أَحَطُّ عن نَفْهيمه مكانَّه ، وأَفْرَطُ ضَيْعةٌ واسْتكانة . باليت شِعرى متى تقرَّع، وفي أى بُحْبُوْحة ثَمَرَّغ، وهو في تنقَّلاتِ دائمة ، وغُلَّة على تخصيل فَلْسِ حائمة .

<sup>(</sup>۱) الفلعاء : ختبة حوارة ، أو شحرة بست فهم حلق كعلق الحواتيم إلا أنها لا تلتني ، تكون كذلك ما دامت رطمة فإذا يبست سقطت ، والتأويل : بقلة طبية الربخ ، القاموس (قصع ، أول) ، (۲) هو سهل بن هارون بن راهبون الدستميساني كاتب ، كان رفيع المائرلة عند هارون الرشيد ، وكان صاحب خزاءة الحكمة في أيام المأمون ، توفي سنة خس عشرة ومائتين .

فوات الوفيات ٢٦٨/١١ ، معجم الأدباء ٢٦٦/١١

 <sup>(</sup>٣) أبان بن عبد الحميد اللاحق ، شاعر الرشيد والدرامكذ ، المتوق سنة مائتين .
 انظر خزانة الأدب ٤٥٨/٣ ، النجوم الزاهرة ١٦٧/٢ .

<sup>(</sup>t) في ص : « يضامي » ، والمثبت في : ب .

وما أدرى متى اشتغل إلا بقيل وفال، أو متى روّى وهو منهمك فى خَلْ أَثْقَال وَ وَأَنَا بَحِمْدُ اللهُ مِن مَنْدُ مَيَّزْت، تهيَّأْتُ لَمَوَادِّ القبول وَ عَيَّزْت، فَا الفخر وَ وَأَنَا بَحِمْدُ اللهُ مِن مِنْدُ مَيَّزْت، تهيَّأْتُ لَمَوَادِّ القبول وَ عَيَّزُت وَقَال وَ وَمَنَا فِي اللهُ وَاللهُ مِن الفوائد مَا يَفَخَر به الفخر وَ وَتَنَاوِلتُ مِن الفوائد مَا يَفَخَر به الفخر ولو مُجِمِع مَا قرَّرتُه ، أو كتبتُه وحرَّرتُه ، لبلغ ألف جِلْدٍ ضِخَام ، وذلك مما يعِزَّ على الموجودين من قادةٍ فِخَام .

فهذا كتابى فى الميدان وأمثاله ، فمن له أدْنى رأي يعلم أنه لم يجتمع بمثاله ، ولو لم يكن فيه إلّا لطائف العبارات ، وحُسْن المناسبات ، التى أخذَت بعجائب الإشارات ، لكان ذلك حَسْبُه فى با به ، كيف وقد أخَذ من اللطف بلب لبا به ، فالخينصر نحلى وإن طالته الأنامل ، والمدى تفتك حيث لا تفتك العوامل ، والمدي تفتك حيث لا تفتك العوامل ، وصغار الشّبب أكثر ها حركة ، والناظر أكثر أجزا ، العين بركة ، والناظر أكثر أجزا ، العين بركة ، والناجم يُشتصغرا والذنب للبصر ، والسهم يسبق على ما فيه من قصر ، والنجم يُشتصغرا والذنب للبصر ، وقد استدرك الآن من لم يُذ كر ، ورأيتُهم أحق من يُحْمَد مِن مثلى ويُشكر ، فشرعت بفضل الهمة ، في هذه النّتيمة المهمة ،

وأَنَا أَلْتَجِيُّ إِلَى حَمَى اللهِ اللَّذِيعِ ، وأَنتظر من صُنْع ِ الرَّبِّ الصَّنيعِ · فَرَزَمُةً وَلا دُرَّة :

كم من قليسل في مَواقِيهِ فَصْسِلُ كَثَيْرٌ أُمَوْهُ نَوْرُهُ يُجْزِي الحصا رَمْيَ الجمارِ ولا يُجْزِي اللّآلِي فيسه والتّبرُ

李安孝

<sup>(</sup>١) قى س : « ثبوت » ، والمثبت قى : ب .

 <sup>(</sup>۲) الرزمة : حنين اثناقة ، والدرة : كثرة اللئن وسيلانه . وهذا مثل بضرب لمن يعد ولا يني .
 اغظر القاموس ( رزم ) ، جمم الأمثال ٢٠٦/٢ .

الفصيل الأول في من المنامن المعند الموشق الشام



ı

١

### محمد بن إبراهيم العادي\*

عنوانُ الشرف الوافى ، وحَظُّ النفوس من الأمل اللوافى .
ومَن طلع أَسْعَد طالبِع فى تمامِه ، فنستَّر البدرُ خجلاً منه بذَيْل عَمامِه .
فوردت طلائعُ الدائع عليه ، تقر أ نسخة الحد إذا نظرت إليه .
و محلَّه من ناظر الحجد فى أماقِيه ، ومُقامَّه ما بَيْن حَنْجرته و تَراقِيه .
ففضائلُه أَنْطقتنى بما نظمتُه فيه من الغرر ، فكنتُ كن قلَّد البحر من فرائده بمُقودِ الدُّررَ .

وقد سلِم من (<sup>()</sup> أن يشُوب بالله غَرَض ، لأن جواهرَ الأغراض عنده كلها عَرَض · فحضرتُهُ أَرَّجتِ الأرْجا بطِيب شمائلِهِ ، وقد راض الرِّياض فأصبحتُ راضِيةً عن صَوْب أناملِه ·

بُحديث يُمدُّ في الآجال، ومنطق مُهْرِم البُوسِ ومَرَّم ِ الأُوْجال<sup>(٢)</sup>. وعهدٍ لمُ يُطرُّقُه الرَّبب، وعِرضِ لم يَرَّنُ إليه العيب.

ولد بدمشق ، سنة خس وسبوين وألف ، ومات وآلده وهو ابن أربع سنين ، فنشأ في حجر أخيه المولى على العادى المفتى .

وقرأ القرآن ، ثم اشتعل بطل العدلم على شيوخ كثبران ، منهم : أنو المواهب الحدلي ، وإبراهم الفتالي ، وعثمان القطان ، ويحيي الشاوى المفريي .

وبرعٌ في الفنون ، وسأد وتقدم ، فولى للريس السلمانية بالبدال الأخضر بند وفاة أخيه ، ثم تولى إفتاء الحنفية بدمشق ، سنة إحدى وعشرين ومائة وألب .

وكان عالمًا محشمًا ، أديبًا بارعًا ، معلمًا .

وفي سنة خس وثلاثين ومائة وألف ، ودفن بياب الصفير .

ساك الدرر ١٧/٤\_٢٣ ، وقد نقل المرادي صدر ترحمة المحيي له ، كما ذكر شعره .

(١) ايس في سلك الدرر . (٢) الأوجال : جم الوجل : وهو الحوف .

<sup>(\*)</sup> محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العمادي الحنق الدمشتي .

وأما فضائه فكلُ فضل عنده فضول، وله من الأدب أنواع " تكاثرت وفُصول. وأنا داعيه، وشاكر " مَساعِيه.

فإذا رأيته رأيت القمر الزاهر ، وإذا دمَوت منه أشرقت (١) أنفَس الجواهر . على أنى حين أمثل لديه ، لا أستطيع من مهايته النظر إليه . إلا المُخالَة بالنَّطَر الثاني ، فأُعِيذه بالسَّبْع المَثانِي (٢) .

杂米杂

وشعرُه يُزْرَى بقلائد الْبلمان، في نُحُور الحسان.

فنه قولُه ، من نَبويَّة أرسامًا صُحْبة النَّجَّاب، مُتشوِّقًا إلى المدينة النورَّة ، على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام ، وهي<sup>(١)</sup> :

الله المرقا من أيحو رامة أبر قاء حَى العوالي واللوك والأبرقا والله أوبِقا الله والله علم الله والله وال

 <sup>(</sup>١) في سلك الدرر: « استرفت » ، ولعله الأولى .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا إلى نهاية الترجة ساقط كله من : س .

<sup>(</sup>٣) القصيدة في سلك الدرر ١٨/٤ ـ ٢٠ . (د) في سلك الدرر : « في حماها أويتما » . وأويته : حبسه .

<sup>(</sup>ه) في سلك الدور : « كم تأنني ريح العبا » .

ولمل الصواب في رواية عجز البيت : ﴿ وأشيم فيها بارةا متألفا ﴾ .

با مَن تَمنّع مُفْرِداً مُشْتاقَهُ يارائداً للخمير يقصد طَيْبةً واقرَ السلامَ مع الصلاةِ على الذي هٰذي النيوثُ الهاطلاتُ بجُودِها مَن أُخْجِل الكُرَمَاءَ لَمَّ جَاءَهُم فاذْهُلِ لحضرته الشريفة ضارعاً يا سيَّدَ الرُّسلي الكرام ومَن غدا يا رااحمَ الضعفاءِ نظرةَ رحمسة فالعبيدُ في سجنِ الأثامِ مُقَيَّدُ هاجتُ له الأشواقُ جَمْرةَ لوعةِ ما حال يوماً عن غيرام صادق إن كان يوما بالدُّيار مُحلَّفًا ً أوكان قيَّده القضياء بجسيه فاشفع لمبدك كي يزورَك سيدي

رِفْقًا فَإِنِّي قد عهدتُك مُشْفِقًا(١) واسأل أناملَه الغامَ المُفْدُقَا جبرين كان خَدِيمَهُ لَمَّا رَقَى مَا كُلُّ غَيْثٍ فِي الورى مُتَدَفَّقاً مُتحدُّ يَا بِمَـفَاخرِ لن تُسْبَقَا (٢) وآهْدِ السلامَ وقُلُ مَقالًا مُونقاً (٢) المنتقل المامي نَشُدُ الْأَيْنَقَا لمُعذَّب مُضَّى الفؤادِ تشوُّقاً بشعاعة تمخر و ذنوبًا سبَّمًا إِن الكريمَ إِذَا تَفْضُلُ أَضُلَقًا أنتَ اللَّاذُ إِذَا الذُّنُوبُ تُراكِتُ وَالْعَوْثُ أَنتَ إِذَا رَجَانًا أَخْفَقُ (١) أَنْجِدُ لِعبِ فِد تَمَلُّكُ وَلَبُّنَ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَ وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَ وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَا وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَا وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَا وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَا وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَا وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَا وَالْجَنْفُ وَلَمِنْ وَالْجَنْفُ وَلَبُّنَا وَالْجَنْفُ وَلَلِمُ اللَّهُ وَلَبُّنَا وَاللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَمِنْ وَالْجَنْفُ وَلَلَّ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلَلَّهُ وَلِلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَلَّهُ وَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِللَّهُ وَلَّهُ ولِللَّهُ وَلِلْمُ لَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِلْمُ وَلَّهُ وَلَّالَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ ولِللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ لَا لَا لَا لَهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّالَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلِلْكُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لَلَّالَّهُ وَلَّهُ وَلَّالَّالِمُ وَلَّهُ لِلَّالَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّالَّالِمُ لِللَّهُ لِلَّالَّالِلَّالِلَّهُ لِلللَّالِي لِلَّاللَّهُ لِلْلَّهُ لِللَّالَّالِمُ لِلْلَّاكُ لِللَّالِمُ لِللَّاكِ في قلبيسيه فقضت بسُقْم أَحْرَقَا لا والذي قدمًا تفرَّد بالْبَقَا فالتلبُ منب حيثُ أنتم أوثقاً فالشوقُ قد وافَى لنحوكُ مُطْلَقاً ويرى ضريحًا بالرَّسالة مُشْرِقً

<sup>(</sup>١) في سلك الدرر : ﴿ بَامِنْ عَتْمِ ﴾ ، وهي روايه تشير إلى النمنع في الحج ، وهو أنه إذا أحرم بالعمرة ق أشهر الحج وبعد تنامها يحرم بالحج فإنه بالفراغ من مُعالهما يحلُّ له ماكان حرم عليه ، وهمــذا التمتع يقابل القرآن ، وهو الجمع بين العبرة والحج بإحرام واحد .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول : « منتجدياً بمفاخر » ، والمثبت في سالك الدرر .

<sup>(</sup>٤) في ب : « إذا رجانا حثقا » ، وفي س : « إذا رجانا خفقا » والثبت في سالك الدور .

حيث القَبولُ لوافدِ بأثامـــــــه والعفوُ عن جان أَكَى مُتملَّقًا مَن لى بَلَمْ تراب ذَيَّاك الحيَّ أو أن أكون لِمَرْفه مُتنشَّقاً ثلك المُشاهدُ إن يفُز جان بهــــا كِلْقُ النجاحَ مع السماح مُعَقَّقاً (١) مَنُوكَى عبيبِ قد ثُوكى في مُهْجتِي ومُقامُ ذي الشرف الرفيع المُنتقى هو غَيْثُن وغياثنب بل غَوَّثنا من كلُّ خَطَّبِ في القيامةِ أَحْدَقًا مَن جاء بالْفُرقان نُورًا ساطم\_\_\_\_ً يا هاديًا أَوْتَى بأوضح مَنْهج لولاك ما عُرِ ف السبيلُ إلى التُتَقَى (٢) يَا مُنْجِياً مِن هَول ذُنبِ أَقْلَقَا يا مَن به طابت مَعالمُ طَيْبِ وتمسَّكتُ منه بطيبِ أعْبَقاً أنت الذي مازلت يُرثب نُبُوَّةٍ من منه في الإله وخَلْقًا العبدُ من خوف الجنـــايةِ مُشْفِقٌ وبذَيْـلِ جاهِك يا شفيعُ تَعَلَّقاً صلَّى عليك اللهُ ما رَكُبٌ سرَى بحو الحجازِ وقاصداً أرْضَ النَّقَا<sup>(٢)</sup> والآل والصعب الذين يحبتهم يَرُ جَى النَّجاةُ بهُولِ يوم أَوْبِقَالًا) وعلى الخصوص السيدُ الصَّدُّ يَقُّ مَنَّ الْ أَضَحَى به نورُ الهــــداية مُشْرَقًا ورفيقُ لَ اللَّيثُ الغَضَّنْفَرُ غَوْتُنَا مَن رأيه نَصَّ التلاوة وافقاً والصِّهُ مُمَّانُ بنُ عَمَّانَ الذي حاز الحِبساء مع الَهابةِ وَالتُّقَى(٥) والشُّهُمُ حَيْدُرةُ الحروب مدينيةُ الْ ملم الذي حاز السّناء الأسبقا فعليهمُ منَّى السلامُ تُعلَّقياً نحو الحجاز وبالتبير تخلقاً ما سارت الشُّكْبَانُ نحو يُنهـــــامَة يحُمْدُو بها حادى الفرام مُشوقاً

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ تَلْكَ الْمُأْهُدُ ﴾ والمثبِّتُ في : ص ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٢) في سلك الدرر: « ياهادياً واني » .

<sup>(</sup>٣) في س : « و ناصداً رض النقا » ، والمثبت في : ب ، و سلك الدرر .

<sup>(</sup>٤) أوبق : أهلك . (٥) ق ص : « والصدر عبَّانَ » ، والثبت ق : ب ، وسلك الدرو .

#### ونما امتدحه به مولانا الرحومُ المؤلف بقوله :

أُوقِفَتُنَا آمَالُنِا فِي التمَّادِي فَلْنَا الْمَأْلُةِ فِي الصَّوادِي لا تراه أهارً لدَرْك المبادي والدَّرارِي في البحر تخْفَى ولكن هي عند الجهَّالِ فيه بَوادي أَمْرِ ضَتْنِي الْمُرْضَى الصِّعاحِ وخَلَّتُ بين جَنْبِي وبين شَوْكَ القَتاد فاض دمعي دَمَّا فقلتُ تَجيعٌ صَعَتْهُ عَصِارةً الأكباد حَلَّ كُوْهُمَّا فَارْتَاعَ مِنهُ فَوْادى مِن بياضٍ أضاف فيــــــه سَوادًا ﴿ فَأَبَادِ البِيَاضُ شَخْصَ السوادِ حين سلَّتُ للغرامِ قِيادِي شائنات الإصدار والإيراد خلْمةُ النَّبْتُ والزُّهورِ العَوادِي مِوَ قَطْأً يُطَرُّفُ نَوْرِهَا مِن رُقادِ ساقط في مراتب الأعداد لالدنب بل ضنَّے بالوداد كالْماديّ دام في الأنجساد مَن ترى وجه فتنكر أن ال بدر حسناً له من الأنداد مُتِوقًى في بُرُدتِيهُ مُهِابُ ونُوَقَى السيوفُ في الأغساد حَلَّ مِن مُهْجِةِ الْعُلَى والأمانِي بَمَحلِّ الأرواح في الأجساد أَوْقَعَتُهُ عَلَى الْحَمْدِ النَّهِ نَفْسٌ أَدْرَكَتُ مُنتَبَى النَّهَى في المهاد إِن مُغوِّقُ آراءه لعَوِيسِ فسهامٌ يُصيب لُبَّ السَّدادِ

مكذا يطلب النتأنج قلب لا رعَى اللهُ صِرْبَ زَائْرِ فَوْدٍ أين عهدى والوقتُ طَلْقُ الْمُحَيَّا ومياهُ الصِّبا أوانَ التَّصَا بِي ورياضُ الآمال أُلْقَتُ عليها الآمال لم يَوْعُ تُوبَهِ السَّايِ السَّايِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل رحَل العِيسُ فاغتديتُ كَحَرْف وجَفَانِي مَن كَنتُ أَرغبُ فيه فَتَنْرُدتُ فِي صِحَابِي وَخُزْرِنِي

لسواهُ إلَّا عَنَا الاجْتهاد جمع الفضل لم يَدَعُ منه شَيًّا ضلَّ حُسَّادُه العلريقَ فأضْحَوْا مَن ٱيْزُمُّلُ سِواه فهو كسَاعِ السراب بمهمة وهو صاد یا عمادی دُمْ مَوْثَلِی وعیادی ومكلاذى ومُسْندى واعتمادى أَنَا مَن قد تَخِذْتُ حُبَّكُ ديني حَلَّ من مُهْجتي مَحَلَّ اعْتَقادي لم يزل مُدَّة البقا في ازدياد وودادی کا علمت ودادی فأنلني رضاك في كلُّ حال واكْنِني ُبُوْسَ وَصْمَةِ الْأَحْقَادِ واغتفِرْ مدحةً تُوافيك خَجْلَى مِن قَصُور في وَصُفِكُ الْمُعَاد لك أهديتُهـــا وإنَّى مُهُـد بالجمس تراء زَيْفًا إلى نَقَّاد وابقَ في نعبة وأمْن وأعْن عُوَّدِ بِاللَّنِي ليوم المـاد

والصاحب الترجمة ، حفظه الله تمالي . مُتغزُّ لا ومُضمُّناً بقوله :

ناديث مذ أبدَى الصُّدُوكَ مُعَدَّبِي وَلَوَى بِرَجِيدٍ للصَّبابة آخِدَ وَرَا يَصُولُ بَجَوْهَرِئَ قُوامِرِ وَبِسَهُمْ أَلْحُاظٍ بِقَالِي نَافِذَ بك منك إنى مُستجيرٌ عائذٌ هـذا مقامُ الستجيرِ العـائذِ (١)

- 本本

وله ، سلُّمه الله تعالى وأبقاه (١) :

قَرْ مُنْ تَبِدَّى فُوقَ خَصَنِ قُوامِ وَرَنَا يَصُولُ بِنَاظُرِ الآرامِ وغدا لقَوْمَتَى عاجبية زاوِبًا يرمِي بها نحو الوَرَى بسهامِ فتكت نُصُولُ لِحَاظِه بقلوبِنا فعلى الدَّوامِ تصولُ وهي دَوَامِ

<sup>(</sup>١) تقدم نفحة الريحانة ١٤/٢ ـ ٧١ تضمينات كثيرة لعجز هذا البيت ، لشعراء دمشقالشام (٢) القصيدة في ساك الدرر ٢٠/٤ .

نحن المترامي والسهامُ لِحاظَهُ فى لَنْظِـــــه أو لْحَظِه لعَقُولنـــــا ملَّكَ الجـــــالَ بخشنه وبَهَائِهِ ریخ الصَّبا زُوری حماهٔ وبلَّغی واسْتَجْلِ خَالًا فِي مُقْبَّلِ مَبْسَمَ وتأمّلي تلك المحاسنَ وانظرى جُنبُعَ الإلهِ وحكمةَ الأحكام كالبدر لاح لناظر والورد ألما عب لنكشيق والرُّوح في الأجام وهَلُمُ ۚ إِن قَبِــل السلامَ فيشِّدِي

ومن العجائب أنهن مَرامِي وبغُنج كَظيْـه ولينِ قَوام ليت الزمانَ به لشَمْلِي جامعة لندُومَ في وَصْل مدّى الأيّام (١) لمَّا جَمَانِي منه عليبُ مَنامِي والوجد وجدي والغرام غرامي مستى السلام وعرضي بستامي قسر الدُّجَى مُتستَّراً بِفَامِ أَضْعَى لَكُنْزِ الدُّرِّ مِسْكَ خِتَام أمريلي وإلَّا فارْجعِي بسَلام

وله ، حرسَ اللهُ تعالى وُجودَه (٢) : :

يا ستى اللهُ يوم أنَّس بنَّـــادٍ غلِط الدهرُ لي بطِيب التَّلاق لستُ أنساه إذْ أدار علينا فيه أقداح خمرةِ الأعداق بدُر يِمِ أَبْقِيَ السَكِالَ لِهِ اللَّهِ لَهُ وأَعْطَى الْعَاقَ للمُشَاق وحَيِسَا؛ مِن قَدَّه الرَّطْبِ تَلْتَفُ م غُصُونَ الرياضِ في الأوْراقِ(") رَقَ جسمى كَالْخَصْرِ منسمه وقابى خافِقْ مشمل بَنْدُه الْخَفَّاقِ

( ٢ ــ ذيل النفعة )

<sup>(</sup>١) في الأصول : « لمثلي جامع » ، والمثبت في سلك الدرر . (٣) الأبيات في سلك الدرر ٢٠/٤ (٣) لم يرد هذا البيت في سلك الدر .

يا كثيرَ الصَّدودِ رِفْقاً قليل لا عُجِبٍ مُضَّنَى من الأَشُواقِ ذَا اللهِ قَالِم عَلَى مِن الْأَشُواقِ ذَا اللهِ قالِم وقد تصدَّع حتى قطَّرتُهُ الجِنُونُ من أَمَاقِ

وله ، أطال الله تعالى بقاه (١) :

رَنَا قَراً فَى جُنح ليب لِ مِن الشَّعْرِ عِلَا وَرَدَ خَدَّ مِعْ شَقِيقٍ يَزْ يَنْبُ لَهُ عِشْقًا وَمَا رَقَّ قَلْبُه جَرَحْتَ فؤادى وانْطُوَيت على الجفا لمل زمانى أن يجود بقُر بحم أبليت بمَن قلبي كثل جُنُونِه أبليت مَن قلبي كثل جُنُونِه أبليت مَن قلبي كثل جُنُونِه أبليت أَنْهُمًا

فلم أدر ضوء البدر أم غُرَّةُ الفجْرِ عقيقً من الدُّرِ عقيقً من الدُّرِ في البيت شِعْرِي كان قلبُكُ من صخر (٢) وحكَّمت في الحبَّ من حيثُ لا أدرِي وحكَّمت في الحبَّ من حيثُ لا أدرِي وتُسْمِفني الأيامُ فيكم مدى الدهر (٣) تساوتُ جبعًا في البناء على الكسر ويرشُق مِن قَدَرٍ بأمْضَى من السُّمْرِ

رَاحة مِن جَفاك تشفى السَّقاماً

منے لمَّا انْثَنَى وهَزَّ قَوَامَا

فَتَسَكُّه في القلوب فاق السِّهاماً

يُخْجِلُ الشبسَ كيف مَدَّ ظلاماً (٥)

نِ تُوفَقُ بَمَن سَلِمًا مُسْتَهَاماً

وله ، حفظَه الله تعالى ووقام (١٠) :

هل لقلب قد هام فيك غراماً با غراماً المنسه الغزالة عابت عابت وبأوراقها من با فاتن اللواحظ طرف توارت عجباً من بقاء خالك في الخسط ومن الفرع وهو فوق جبين يا بديع الجسال با كامل الحله يا بديع الجسال با كامل الحله

(۲) في سلك الدرو: « برى حبه عشقا » .

<sup>(</sup>١) الأبيات في سلك الدرر ٢٢/٤.

<sup>(</sup>١) الأبيات في سلك الدرر ١٠/٠ ، ٢١ .

 <sup>(</sup>٣) ق سلك الدرو : « فيه مدى الدهر » .

<sup>(</sup>ه) لم يرد هذا البيت في سلك الدور .

هو صَبٌّ ما مالَ عنك لِوَاشِ كَتَّق الرُّورَ في هَواك ولَامَا

وله ، حماه اللهُ من كل سوء ورّعاه (١):

غرامی سام والفؤاد ستہے وخدَّىَ مِن وَدْقِ الدموعِ نُحَـدُدُّ وما الدمعُ ما: بل فؤادٌ مُصَمَّدُ وقلبي لُبُعْدِ الحِبِّ أصبح وَا لِهِــــــَا وجسى عليل يُشْبه الْخَصْرَ ناحلُ بُلُومُوننی فی خُبُّ مَن لو إذا بدا ومَن لو رآه النُّصْنُ لا لْتَفَّ خَجُلةً فليس لشيء من جميــــــــــم جَوارجِيْ وقد عاب قلبي بالمَحبَّـــةِ عَاذُلُ ﴿ شكوتُ إليـــه طَرْفَهُ مُتَظَلَّنَّا حديثُ الهوى من عَهْـد ِ آدَمَ قد رَوَوْا فبات وكأسى تُغْـرُاه ورُضابُه إلى أن شَدَا فوق الأراكةِ طائرٌ ۖ فنــــــام لتَوْدِيعي وقد أوْدَع الحشا

ودمىي تَتُومُ واللسانُ كَتُومُ مَذَابُ 'تَقَطَّره الجَنُونُ كَلِمُ وفيه عذابٌ مِن جَفاك عظيمُ (٢) وحَظَّى مثلُ الفَرْعِ منه بَهِيمُ مَساءَ نَفَابَ البِـــِـدُرُ وهُو ذَمِيمُ بأوراقه واحتار منه الرُّيمُ (٢) مَكِانِ سِواهُ والإلهُ عليم وكيف خَلاصِي والغرامُ غَرِيمُ فقال سقتم يشتكيه سقيم (١) مُدَامِي إلى الإصباح وهو نديمُ وَهَبُّ عَلَيْنَا لِلْقَبُولِ نَسِيمٍ بَلا بلَ شـــوق والفِرَاقُ أَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ فقلتُ له واَلجَفْنَ بنـــــنْر دَمْعَهُ كَسِلْكِ لِعِقْدٍ حُــــلَّ وهُو نَظِيمُ

<sup>(</sup>١) انقصيدة في سلك الدور ١/١٤ ،

<sup>(</sup>۲) ق ص : « وقلى بعد الحب » ، والمثبت ق : مه ، وساك الدرر

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في سالك الدرر . ﴿ (٤) لم يرد هذا البيت أيضاً في سلك الدور .

أيا جاعلا حَظّى سهـــامَ لِحاظِهِ رُوَيْدُا رَعاكَ اللهُ قُرْمُكَ جَنَّهِ قَ فقال وقد أشنى القهــوامَ تأذُباً وسار وقد سار الفؤادُ أسيــيرَهُ فقلتُ وجَيْشُ الوجدِ سار كَمِينه فيا لئيتنى من قبلُ لم أعرفِ الهوى

ومِلْ الحشا من مُقْلَتَيهُ كُلُومُ (۱) وَبُعْدُكُ بِا رَبِ الجَلَالِ جَعِيمُ وَبُعْدُكُ بِا رَبِ الجَلالِ جَعِيمُ تَصَبَّرُ فَإِنِّى للوصالِ رعب مُ (۲) ودمعِي مَسْجُومُ حَكَتُهُ عُيُومُ وجيشُ اصْطبارِي راحلُ وهَزِيمُ (۲) ولا لئيته لا كان ذاك اليُومُ (۱) ولا لئيته لا كان ذاك اليُومُ (۱)

水水水

وله ، شيَّد الله بناه ، ولا كان مَن يَشْناه (٥) :

مَن مجيري مِن مُقَلَّةٍ نَبَّالَهُ (١) هل لقلبي مِن قامةٍ قَتَّالَهُ \* بليحاظ فِعْلَ الظَّبَا فَمَّالَهُ " يا لَقَلْبِي مِن جَوْرِ ظَلَمْبِي غَرْ بر هِ وأَبْنَى له الإلهُ كَالَهُ بدرتم أغطى المحاق مجيّه وبصَوْن عن بالحَرِ أَن يِنالَهُ ۚ لم أقيمه بالبدر إلَّا ببعد أين البسدر مُقْلةٌ غَزَّ الله (٢) أين للبدر قَدُّ خَوْد رطيب وحَكَتْ وجِهَه الْمنيرَ الغزالَهُ قد حكاه الغزالُ جيداً وُلْحَظّاً إِذْ تُشَّى بَمْــامةٍ مَيَّالَهُ \* وغصونُ الرياض خَرَّتُ سَجُوداً أَذُنْ كُلَّا سِمْتُ مَقْلِ اللَّهُ اللَّهُ لِهَـــواه كُلِّي فؤادٌ وكُلِّي مارأتْ في الدُّنَّا عُيونِي مِثالَهُ \* با حبيبًا تُفْدِيه رُوحي وبامَن

 <sup>(</sup>١) في سلك الدرو : « أيا حاعلا مي » .

<sup>(</sup>٣) ق سلك الدرر : ﴿ بِالوصال زعيم » . ﴿ (٣) مُ يَرِد هَذَا البَيْتِ فِ سَلَتُ الدور ،

<sup>(</sup>٤) في حاشيه سلك الدرر: « قوله : لا كان دائه اليوم . كذا في المسخة التي بأيدينا ، وهو ركيك غير مستقيم الوزن . اه ، ، وهذا مبني على فتح الياء من « اليوم » ، أما على ضم الياء فالوزن مستقيم .

<sup>(</sup>ه) القصيدة في سلك الدرر ٢٢٤٢١/٤ (٦) في سلك الدرر: « من مجير ومقلة نباله » .

 <sup>(</sup>٧) في سلك الدرر: « قد خوط رطيب » .
 والخود: المرأة الثابة .

ما دموعي إلَّا فؤادٌ مُذابٌ فترقّق بتلب صّبّك فالشُّو لستُ أنْساه إذْ أشار لنَحْوى وكمين الغرام ثار وصبرى أتمنَّى طعمَ الرقادِ عَساهاً آهِ بل أَانْ آهــــة لغرام كيف أنْسَى أيام أنْسي بناد مع بدر يمين غَجْبًا ويَرْنُو ثارةً أُلْمُ الخدودَ وطَوراً وزَمانِي طَوْعُ القِيادِ ووَافِ إن نَكُن في الصباح خالين مِن وَصَّ فسَمَّتْ عَهْدَنا البهيجَ عَهُـودُ ﴿ ماشدَتُ سُعُرهُ بلابلُ رَوض

صاعدٌ والهوى كدمعي أسالَهُ ۗ قُ بَرَاهُ وغيَّر السُّمُّمُ حَالَهُ (١) بقوام عنمد الوكاع أمالة حارَ بل راحمُذ رأَى تَر ْحَالَهُ <sup>(٢)</sup> مُقْلَتِي فِي الْمَنامِ أَنْلْقَى خَيالَهُ اللهُ بفؤادى رئىيرانه شَعَّالَهُ حَطَّ رَكُبُ السرور فيعرحالَهُ (٢) بقَوام وأعــــيُن قَتَّالَهُ ا أَلْمُ الثُّغْرَ راشِفًا سَلْسَالَهُ (1) بمُنَّى النفس ضامن اقبالَهُ لَ فُمْسِي مُستقبلين وصالَهُ ا عُلِثَ كَدَمْتِي الْمُطَّالَة (٥) وأهاجتُ مِن مُدْنَفِ بَلْبَالَهُ (١)

وله ، حفظه الله تعالى ، من قصيدة يتخلُّص فيها لمدح الجناب الأكرم ، والرسول الجليل المعظِّم ، محمد صلى الله عليه وسلَّم (٧ يقول فيها ٧) :

أَنِجَى حبيبُ الله فينـــا مُشفَّعُ له الرُّنبةُ العَلياء والنَّسْبةُ الْغَرَّا

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في سلك الدرر .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: « وكمين الغرام صار »، والصواب في سلك الدور

 <sup>(</sup>٣) في الدرر: « أيام وصل بناد » . (٤) هذا البيت والبيتان التاليان له لم يردوا في سلك الدرو

<sup>(</sup>٥) الملك من الحلم : المتتابع الغزير (٦) في س: «ماشدي...حرة» ، والمثبت في : ب ، وسلكالدرو . والبابال: شجن النفس

<sup>(</sup>٧) في ص : ﴿ يقوله منها ﴾ ، والمثبت في : ب . والأبيات في سلك الدرر ٤/٢٢ ، ٢٣ .

فتاهت على الجوزاء وار تفعت قدرا (١) له من بنات الفكر تجلُوء بكرا لا نظيمها في مدحه فدر الدُّرَّا(١) وقطر العَوادي من يطيق له حصراً(١) لما بلغوا من بعض أفضاله العشراً(١) من الله آيات مدى دهر نا نقراً

تَسَامَتُ على هام السَّمَاكِ بَمَجَدِها أَرُومُ امْتَدَاحِيهِ بَكُفَ فَأَزْدَرِى لَا أَرْضَى الدَّرَارِى ولو دَنَتْ وما مِدَحْ المُدَّاحِ تَحْصُر فضاله ولو أَنَّ أَلْهُ اللَّاحِ تَحْصُر فضاله ولو أَنَّ أَلْهُ اللَّاحِ تَحْصُر فضاله ولو أَنَّ أَلْهُ اللَّاحِ المُنظِمُون مَدِيْحَة وناهيكَ مَن قد جاء ما في مَدَيْحَة منا في منا في مَدَيْحَة منا في مَدَيْحَة منا في من

أنالَ الورَى فخراً يَفُوق على الشَّعْسُرَى وما أَسْتِل المُشْتاقُ من دمعِه قَطْرَا

وصلًى إلىهى مَع سلام على الذي مدى الدهر ماغنى على الذي مدى الدهر ماغنى على الدّوج ساجع

京谷东

وقد امتدحه جناب قاضى القضاة بدمشق الشام ، المولى المحترم مصطفى أفندى الشهير بمدحى ، بقصيدة سَنِيَّة ، مطلعُوا قولة : الله معلمُوا قولة : كأنَّ دِمَشْقَ الشام وَجُهُ المُحْمِينَةُ مَهُلُ تُوراً مثل شمس الظهرا الر

泰泰泰

فأجابه ، حفظه الله تعالى عنها ، بهذه القصيدة من الوزن والقافية :

أم الرَّوض قد وَننَّاه خُسْنُ الأراهرِ أم الزَّهْرُ بادٍ للعيب ونِ النواظِرِ قلائد جِيدٍ ناضرِ الطشن باهرِ بعزْم الكواسرِ بعزْم الكواسرِ

أَلَفَظُكَ أَم ذُرُّ بِأَسْلَاكِ مَاهِرِ أَمْ أَلْفَظُكَ أَم ذُرُّ بِأَسْلَاكِ مَاهِرِ أَمْ الزُّهْرُ لاحت في سماء مطالع مطالع أم اللُّولُو الرَّطُبُ النَّضِيدُ مُنظَم أَمُ أَم السَّحْرُ وَافَى من يَظامِكُ مُعْجِزاً أَم السَّحْرُ وَافَى من يَظامِكُ مُعْجِزاً

<sup>(</sup>١) السماك : أحد تجمين نيرين ، يقال لأحدهما الأعزل ، وللآخر الرامح .

<sup>(</sup>٢) ق سلك الدور: « لعمري ولا ... ولو ونت » .

 <sup>(</sup>٣) في سائك الدرر : « من يتليق لها حصرا » .
 (٤) في سائك الدرر : « من يتليق لها حصرا » .

مَعَامِيهِ فَاقَتْ فِي بِدِيعٍ بَيَامِهِا كتبت فوشيت الطروس براحة فَكُمْ أَلِفِ فَاقتُ عَلَى غُصُن بَانَةٍ لأقلامِك الشُمْر الرَّقاق فضائلُ ا إذا حكمت في مُشْكُلِ عَزَّ دَرْكُهُ عقدات لسان النُّطق عن كلِّ فاضل فلا غَرْقُ أَن أصبحتَ فيالأُو ْجِ رَاقياً فيافاضلاً ما إنْ لنا عن عُلومِـــه لئن فخَر اللَّدَّاحُ يوماً بمَدَّحِهم خُبِيتُ بِنَظْمِ مثل طَبْعِك رائق ولَّـااجْتابْتُ الفكر في وصف حُسْنِهُ فَأَيْقَنْتُ أَنَّى لِنَّ كُفُوًّا لِقَدُّرُهُ فيــاكاملاً قد حاز أوْفَى ُ بَلاَعْةُ إِ إليك اعتذاري من قريض تركته كُفِدُ بِالتَّمَاضِي عنه واقْبَــلُ سَبِجَهُ ودُونَكَهــا مِن فاترِ الذُّهنِ إِقَاصرِ ودُم سالمًا ماحر كَتْ نَسْمَةُ الصَّبَا

لها راحةٌ في الفضل بين الأكابر وميم كثنار باللاحة سيافر 'يُقَصِّر عنها فعل بيض البواتر (١) لفَصَّلِ خطابِ فهي أعدلُ ناصرِ وأُخْمَدُ تُ نار الفكر مِن كلِّ شاعرٍ إلى رُنْبَةٍ فوق السُّهَا والزُّواهر غَناهِ ولا عن فَضْــــلهِ المتزاخِرِ فَإِنَّى بَمْدِ حِي خُزْتُ أَشْنَى الْفَاخِرِ رقيقاً فبا أهْـلُابه خـيرَ زائر (٢) وَجَمِّتُمُ وَلَمْ تَلْمَعُ ۚ بَوَارِقُ خَاطَرِي وهل كامل يوماً أيقـاسُ بفايتر بنا فدرتني شأق الكرام الأخاير زمانًا فأضَّحَى الآن غيرَ مُعاشري على دَخَلِ لازِلْتَ فخرَ الفساخرِ كحدير فصيح ناظم الدُّرِّ ناثو غُصوناً عليها ساجعاتُ البَوَا كِر

张 安 张

وعَنْ امتدح الولى الذكور أيضا ، ابنُ أخى سيدنا ومولانا المترجم · وعَنْ امتدح الولى الذكور أيضا ، ابنُ أخى سيدنا ومولانا المترجم · وهو نُور حديثة العِزْ والسَّعد .

<sup>(</sup>١) في ب: « بعض البوائر » ، والثنبت في : س . ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَ سَ : ﴿ حَبِيبٍ ﴾ ، والثنبت في : ب .

جنابُ الفاصلِ اللبيب، والكاملِ الأريب.

حامد (۱) سليلُ المرحوم شيخ الإسلام ، ونخبة العلماء المحققين الأعلام ، على العِمادِي ، لا بَرِح يُحَنِّي ضَريحة صوّبُ الحيا الصّادِي .

بقصيدة سَـنِيَّة جعل فيها تاريخاً لولايته دِمَشْق الشـام ، ودَفَعهـا إليــه في مجلس السلام ·

#### وهي :

ُبشرَى دِمَشْق الشام بل والعالَم ِ مَولَّى غَدتْ بيدِ القضا أحكامُه في الناس أمْضَى منشِفار صَوارِمِ نَهُجَ الصَّوَابَ على نُجَرِّدِ حُكُمِه أبدأ على رَغْمِ الظُّلُومِ الفاشمِ مُتحرِّدٌ للهِ ينصُر دينَــــهِ بالحقُّ لا يُصْغِي للَّوْمَــة لاثم إن سار فيه الفأنُّ كان بكلُّ ما يرْ جُوه مِن جَـدُواهُ أُوَّلَ قادم ذُو العِزُّ كَشَّافُ العلومِ ومَن عَلَا بَمُقْـَامِـهِ السَّعُودِ فَوَقَ نَعَــاثُمُ (٢) مافيه إلَّا أنه قد الْعُقَلَتْ بندی آیادیه میساتر مانم في مُصْطَغَى مَدْجِي تَفُوتُق بِالدُّعا وسطور نظمي بالثّناء الدَّامُم فاق الأنامَ فضائلاً وتحامداً لِمَ لَا وَقَدْ قُرِّ زَتْ بِحُسْنَ مُسَكَارِمِ ما روضةٌ غَرَّاه طاب شَمِيْہِ\_\_ا بعبير أزهار وطيب نسماتم

(١) حامد بن على بن إبراهيم العيادي الحنني ، المفتى .

ولد بدمشق سنة ثلاث ومائة وألم ، و نشأ بها ، وقرأ القرآن ، واشتعل بطلب العلم على علماء الشام ، والحرمن والروم ، ومهر ، و درس أولا بالجامع الأموى، ثم صار معنيا سنة سسع و ثلاثين و مائة وألب، وصار يعدرس في السايمانية بالميدان الأخضر .

وله تآ لیم کثیرة ، منها : «الفتاوی» ، و «دیوان شعره» ، و «الإنعاف شنر حخطهٔ الکشاف» . توفی سنة إحدی وسیعین ومائة وألف ، ودفن پمقیرة باب الصفر .

سلك الدرر ٢/١١ ـ ١٩.

(٢) النعائم: من منازل القمر . القاموس ( ن ع م ) .

والزُّهُرُ ببسَمِ في خلال كَاشِم بالفضل قد حازت صُنُو فَ كرا مِم (١) مِن جُودِلَةُ الْمُزْرِي بِسَحٍّ غَايْمٍ لم يأتِ في ذا المصر مثلث عالمٌ بقض ذَوى الأرْحام أعدل فاسم سُديد آراه وفكرة حازم مِن قبل ما نِيطَتُ على كَمَامُهي منك القَبولَ لها ونَظُرةَ راحم ودمشقُ ٱشراها بأعْدَل حاكم (٢) تَفْشَى ذُرَى العَلْيا بِشَغْرِ باسمِ والعزُ أَنَّى كَنْتَ خَيْرُ مُلازم نُعْمَاكُ أُو أَيْشِرتُ قَلَائُدُ نَاظِمِ

يَتَرَقَّرَقُ الْسِهِ النَّميرُ بِرَبُّمُهَا يوماً بأَخْسَنَ مِن شَمَائِلِهِ التي قَسَمًا بأَسْفُ إِلَى مُلِئْنَ فَضَائلًا في القلب حُبُ للْجَناب مُنِحْتَهُ والدهر مَنَّانَا بفصلك أرَّخوا فَاسْلَمُ عَلَى مَرَّ الزَمَانَ مُؤْيِّدُا والسَّعْدُ في أبوابِكُم طُوعُ للَّهَى ما طاف حول عماد فضلك حامد ا

وَكُتُبِ صَاحِبُ النَّرَجِمَةِ ، حرَّسِ اللهُ تَعَالَى وُحودَهِ ، وأَنَالَهُ فِي الدَّارِينَ سُوِّلُهُ ومَرامَه ومقصودَه.

إلى ابن أخيه حامد أفندي الذكور ، بهده (٢) الرسالة البديعة الجال ، التي لم 'ينسج على منوالها مثال.

وأرسلها إليه صُحْبةً كتابِ الحجُّ إلى المدينة المنوّرة، على ساكِنها أفضلُ الصلاة وأتمُّ السلام ، إلى قيام الساعة وساعة ِ القِيام .

(٣) ق س : « هذه » ، والثبت في : ب .

<sup>(</sup>١) في ب: « ضيوف كرائم »، والمثبت في: ب. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ عَاءَ عَمَا بِ هَذَا التَّارِيخُ في سَ هَكَذَا : ودمثق بشراها بأعدل حاكم

وهي في سنة ثمان وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية ، وهي : الحدُ لله وحدَه .

أما بعد كَمُد الله الذي أنَّمَ على حُجَّاج بيته العتيق، الواردين إليه من كُل فَجَّ عميق. بزيارة مَرْقَد حبيبه الذي كمَل به نَوعُ الإنسان، والتَّشَرُّف برُوْية بيته الشريف الذي هو قِبْلةً أهل الإيمان.

حمداً تطُوف وُفودُ الإخلاص حول كعبته ، و تقصُر الفُصَحاء عن أن تكون مُزْدَ لِفةً من شُكْر ِ نَعْمته .

وصِلاتُ الصَّلاة والنَّمليم ، المِسْكيَّة النَّسيم ، العُنْبَرِيَّة الشَّمِيم ·

على المَثْوَى الذي تُرابُه الزَّاكي مسكُ الأنوف و إثْمَدُ الأحْداق، والرَّوضةِ التي فاح بنَشْرِ عَبِيرِها النسيُّ العاطرُ الخَفَّاق ·

وعلى آلِهِ وأصحابِهِ الذين فازُوا برُوْبته، وأَخْلَصُوا في السَّعْنِي بصَفاء القابفي خِدْمتِه. ما أَسْفَر النَّبِرَان، وتعاقب اللَّاوانُ (1).

فَنَبْتَهِلَ إِلَى اللهِ عَزَّ وجلَّ ، و بِنَدِيَّةُ النَّدِيهِ تَتُوسُّل.

مع كَالِ الضَّراعة وأنواع التَّوَسُلات، في أن يمُنَّ علينا برَّفْع ِ مانعة ِ الجَمْع و يجمعَ الشَّمْلَ بعد الشَّتات.

وأن أينيم على جنابِ ولدِنا ، المحروسِ \_ إن شاء الله تعالى ـ بعَيْن عِنايته ، ( المحفوظ بعَفْظه وحراسته ) .

بْنُواع الصحة الْشرِقة كواكبُها، والسعادةِ المُحمودةِ عَواقبُها، والنَّعمةِ الهماطلةِ سحائبُها، والسلامةِ التي طابتُ مَشارِبُها،

<sup>(</sup>١) النيران : الشمس والقمر ، والماوان : الليل والنهار .

<sup>(</sup>٣) وب: « الحروس بحفظ حراسته » ، والمثبت في: س.

وأن يُمتُّعَ أَبْصَارِنَا بِرُوْلِياهِ ، ويُعظِّمِ شَمْلُنا بِطَلُّعة ِ مُحَيَّاهِ .

لِنَفْهِر للزمان ما جَمَاه من الذنوب، وتَحَفْلَى برُوَّبِته التي هي غايةُ القصد ونهايةُ الطلوب.

إنه على ذلك قدير ، وبالإجابة جَدير .

هذا ، وأمَّا حديثُ الشوقِ إلى جناب ولدنا المُحترم الأَجَلَّ ، بلَّغَـه اللهُ من الراتب العَلِيَّة أرفعَ تَحَلّ .

لمَّ كَانَ أَمَرًا بَسِكُلُّ لِسَانَ البرَاعةِ عَنِ نَشْرٍ مِعْشَارِهِ، ويقف عِنَانُ اليَرَاعةِ عِن السَّبْق في تَجَال مِضْارِه.

أَثْنَيْتَ عِنَانَ البِراعة عن سرح ِ تَفْصيله ، واسْتَعْنَيْتُ عن كثيرِ اللفظ بقلِيله .

لأن لسانَ الخِطاب في ذلك لذلك الجناب وإن طال فقصير ، ومُتَرَّجِم البراعة وإن أجاد العبارة عن تعبير كُنه ِ ذلك فآتٍ بقليل من كثير .

فنسألُه سبحانَه وتعالى أن يمُنَّ علينا بنعمة ِ الاقتراب ، ويُحُسِن لنا من فضايه وكرمِه ومَنَّه عُشاهدة ذلك الجناب ·

صانَه الله تعالى و حماه ، ومن كلُّ سو؛ و عِمْنة رَعاه ، وكَلَّاه ووَقاه .

بَخْرَمَةُ مُحْدِ صَلَّى الله عليه وسلَّم سيَّدِ الْأَنْبِيا ، ومُبلُغ الأَنْبَا .

وبالهِ الخلاصةِ الطاهمين، وأصحابِهِ الأصْفياء الأكرمين، رِضُوانَ الله وسلامُه عليهم أجمعين.

ثم المعروضُ بعد رَفْع ِ الأدعيةِ الصادرةِ عن حالص الجنان ، وإنَّهاء الأثنييَّة التي يعجِز عن تعْبِيرها وحَصْرِها القلمُ واللسان ·

أنه في أَبْرَكِ الأوقات ، وأَسْعَدَ الساعات.

ورَد علينا كَتابُ الولد الأمجد الأعَزّ ، أطال الله سبحانه وتعالى مُدَّةً بقائِهِ ، وأَسْعَدُنَا من فضلِه بنِعْمة لقائِه . فرتَع منه الناظِرُ في رَوضةٍ أَيْنَمَتُ عَدُونُهُما بالنَّارِ ، وجال في أَفْق كواكِبه شموسُ وأقسار .

طَلَع الفَيَجْرُ مِن كتابِك عندى فتى مِن لقاك يبدُو الصَّباحُ ووقفتُ على ما تضمَّنه من النفط الباهر، وما أُودَعْتَ فيه من الألفاظ التي هي دُرَرٌ وجواهم.

وتجلُّتْ لَى غرائبُ إِشَارَاتُهُ ، ورَغَائبُ اسْتَعَارَاتِهِ .

التي هي مِن أَبْكَارِ الجِنانِ ، كأنها الياقوتُ والْمَرُّجانِ.

فقلتُ : إن ما هي إلَّا روضةُ بلاغةٍ أنيقة ، وحديقةُ فصاحةٍ غَدِيقة .

فاح نَوْرُ كَالِها، ولاح نُور جمالِها.

رشَفَتُ مَاءَ الفَصَاحَةِ مِن سَمَاءَ اللَّمَالَى ، وأَشْرِقَ عَلِيهَا كُوكُبُ البَّلاغَة الْمُتَلالِي .

كَثْنِي الْحَيْمَا غِياضَهَا ، وستى الْوَسْمِيُّ (1) رِياضَهَا .

فله ِ دَرَّه على ما حواه من الدُّرَر والنفائس، والأَلفاظِ التي تَمييس في خُدورِها كَالعرائس.

الْمُزْرِي بَعْقُود الدُّرِّ النَّظِيم ، ورائق الرِّبق والتَّسْنِيم () . النَّظِيم ، ورائق الرِّبق والتَّسْنِيم والنَّ هانِي . المُتحلِّى بملابِس المعانى ، والمُقصِّر عن إدراك بعضِه الفَرَزْدق وابنُ هانِي . ولا بِدْعَ فإنه من فاضل أديب مُجِيد ، يتحلَّى بدُرِّ تَنْرُوه النَّحْرُ والجِيد . شمسُ سماء العلوم ، وبدرُ دُجَى المنطوق والمفهوم .

<sup>(</sup>١) الوسمى : أول مطر الربيع .

<sup>(</sup>٢) في ب: « بفكرة أبهى صياغة » ، والمثبت في س .

<sup>(</sup>٣) التمني : أرفع شراب أهل الجنة ، غريب القرآن لابن عزيز ٥٠ .

فتلقَّيْناه بالقَنُول والتَّكْرِيم ، وقابلْناه بالإجلال والتَّعْظيم · واجْتنَينا من ثماره اليانمة باكورةَ الإنْشا ، وقُلْنا من غير ،

واجْتَنَينا من ثماره اليانعة باكورةَ الإِنْشا، وقُلْنا من غير رَيْثٍ ﴿ إِنَّ الفَصْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَا ﴾ (أ)

فنسألُه سبحامه أن يُؤنِس أعْيُنَا بروا يتك، ومُشاهدة أنْسِك، كَا آنَسَ مُعنا بمحاسنِ لفظك، المودُوع في طِراسك.

إنه سبحاً له وتعالى بذلك جَدِيرٍ ، ﴿ وَهُوَ عَلَى جَمْمِم ۚ إِذَا يَشَاءَ قَدِينٍ ﴾ (٢) .
والذي يَعْرِضُه اللّخْدِس بعد دعائِه الذي أخْلَصه ، وثَنَائِه الذي إذا (٣) أُطْنَب فيه توهّم أنه تُخَصّة .

أنه بفَضْلِهِ سبحانَهُ العَمِيمِ ، شاكر النعمةِ الصّحة الحدثِ منها والقديم .

ومَن حَوَاه المَنزِل الكريم ، من تَخْذُوم وخَديم .

لا يفتُرون عن جيل التَّذْ كار ، ولا عن الدعاء لكم آماء الليل وأطراف النهار · ونسأله سبحانه أن يُمتَّع عيونَهم بأُمَّيا كم على أحسن حال، مُبتَهجِين بالنَّعَم والسرور فانزين بالحج المبرور و بلوغ الآمَالِح.

مُبلَّذِينَ المارب بأداء الناسكُ ومشاهدة تلك الرِّحاب ، وزيارة ذلك الجناب السامي الرفيع وتقْبيل مُنيف تلك الأعْتاب .

فطُوكِي لمن فاز بما حاز من التمتَّع بتلك المساهد المُنيفة ، وتشرَّف بتلك البِقاع السامية الشريفة .

سَقَى اللهُ أَرضاً لو ظفرت بُتُرْبها كَحَلت بها مِن شِدَّ و الشوقِ أَجُّهَانى فهنيئاً لمن الْمُتحل بجوهر ذلك الإثمد البرَّاق ، الذى ملا أنورُه الآفاق . أعنى بذلك بُقْعة درَجَت فيها نِعالُ سبد الرسايل ، وأَلْبَسَتُها خِلَعَ الشرف والقَبول

والكرامة أقدامُ خاتم النَّبِيِّين.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٧٣ 💎 (٢) سورة الثوري ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٣) ساقط من : ب ، وهو تي : س .

صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى آله وأصحابِه الطَّيِّبين الطاهرين، صلاةً وسلاما باقيَيْن دائمين إلى يوم الدِّين ·

ودُم وابْقَ وارْقَ النَّيِّرَاتِ مُمَثِّماً بِمَا شَلْتِ أَنِّى شَلْتَ بِالعِزِ واسْلَمَ مَدَى الدهرِ ما طاف الحجِيج بُمَكَّة وضَجَّ دعاء الركبِ في كُلُّ مَوْسِمِ مَدَى الدهرِ ما طاف الحجِيج بُمَكَّة وضَجَّ دعاء الركبِ في كُلُّ مَوْسِمِ مَدَى الدهرِ ما طاف الحجِيج بُمَكَّة وضَجَّ دعاء الركبِ في كُلُّ مَوْسِمِ مَدَى الدهرِ ما طاف الحجِيج بُمَكَّة وضَجَ دعاء الركبِ في كُلُّ مَوْسِمِ مُمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ ولَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أنه إذا وصَل كتابى هذا إلى تلك المعاهد السامية ِ المقدار ، المشرَّفة بشريف الأنوار ، المُخجلة لشمس النهار .

المتشرّفة بالحبيب المخدوم بالملائكة الكرام، القائم بأعْباء الرسالة أتمّ القيام، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الفخام، صلاه وسلاما دائميْن باقييْن إلى بوم الساعة وساعة القيام.

فاعْرِض على شريف جَنابه ، حال عَبَد عَبَيد ابابه .

بعد تبْليغ تحيَّتي وسلامي ، و إِنْهَاءِ شَوْ قِي وَفَرْ طِ هُيامِي

وطَلَبَ الشَّفَاعَة لهٰذَا اللُّذُ رِنبِ العاصى ، اللُّفتَّقِر إليها يوم الأخْذِ بالنَّواصِي .

وأنشِد عنى بطريق النيابة بهده الأبيات ، القاصرةِ عن حدمةِ هاتيك للراتب السَّاميات .

إن استطَعَتَ إبرادها عند ذلك الجناب، وإلا فأَلْقِها في تلك الأعْتاب الرِّحاب، عسى أن تكون سَبَباً للفَوْز يوم الجزاء والحساب.

وهي :

يارسولَ الإِلْهُ يَا أَكُرُمَ الْخَلُّ قِ بَارِحَةٌ لَكُلِّ العبادِ (١)

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ يَا كُرِيمِ الْحَلْقِ ﴾ ، والثبت في : س .

جُد لعبدٍ قد ضَيَّعَ العمرَ في الخَوْ في صَمَّا والرَّجاهِ والترَّدادِ مالَه صالح من الخير يُرْجَى غيرَ حُسُن الرَّجا وصِدْق الودادِ وغَرامٍ مافيه للمَيْبِ قَــد ح وهُيامٍ في القلب وَارِي الزُّ نادِ هو مِن نُغُلصِ نُعِبِ مُوالِ فيك للأولِياً مُعادى الأعادي بالغ الوجد مُستهام عَمِيدً فيك مُضَّنَى الفؤاد وَاهِي العاد عن مَنــالي المُبَّادِ والزُّهَّادِ غيرَ أن الذنوبَ قعد أوْتَقَتْمُهُ ورَمَاهُ القَصورُ بالعجز والتَّقْبُ صبر عن مَسْلَكِ الهدى والرشادي تُعْلَصَ القلبِ رافضَ الأحقادِ فندا تائباً إليك مُنِيباً مُسْتَجِيزاً مُسْتَشْفِعِياً بحبيبي منــــه قد نِيلَ كُلُّ فَصْلِ مُفَـادِ وأناما بمُمنجز اللهُ كُر يشفِي كُلُّ حَرَّفٍ منه غليلَ الصَّادِي وستى الناس من أصابعه الما ع فعمَّتْ من أَصْبُعيْب الأيادِي سيدى لاتردَّه خائبياً مِنْ لَكَ إِهْمَا زِلْتَ مَأْجَأَ التَّصَّادِ ثم كن شافعاً له في المساد فارضَ عنه واسْتَرْضَ رَبِّلُكِ يُحْنِهِ واقْبَانَ أَبْكُما دَعَتْ حُرْقَةُ الْ وَجُـدِ لِإِيرَادِهِ بِذَا الإِيرَادِ مِ إِلَى قَبْرِكُ الرفيــــعِ العادِ فصلاتُ الصّلاةِ تُهُدّى من الا وحباك الرِّضا ليوم النَّفادِ ثم حيّاك بالسالم إلهي وكذا الآل والصحابة طُرًا تُعَمدةُ الدِّين مَعْدِن الإرشادِ ما اشْتَهَى الصَّبُّ بعـد شوق ووَجْدِ عنـد إسْعـافِه بنَّيْــل مُرادِ والمأمولُ من جَمَابِ ولدِ نا الأعرِّ الأمجِد ، أطال الله تعمالي بقياه ، وشيَّم في عزٌّ الطاعة ارْتقاه ٠

أَن يُبلغ عنى مزيدَ دُعاء ترصَّعت في تِيجان الإجابة دُرَرُه ، وترصَّفَت في ديوانِ الإخلاص فِقَرُه .

وأعطر سلام طاب عرّفه ، ومازَج النسيم أطفه . مع إنهاء نهاية الشوق الوافي ، والثناء الزاكى الشّيم النتكاثر . ولا إلى جناب أخينا الأعز الأمجد ، ومن هو في سماء العلوم كالنّبر النرّقَد . عدة العلم ، وسليل السادة الجها بِدَة الكرام ، مشايخ الإسلام . حضرة أحمد أفندى الغرّي ، نظم الله شمل الأحباب نطول بقائه ، وكحل المُقلَ بنُور طَلُعة اجْتلائه .

وأدام لحضرته طول البقاء، ليدُّوم عِماد الحِمد مُشيَّداً في مَزِيد الارْتقاء · وبنَّعُهُ سلامَ مخدومه الأعزَ الشبح مصطفى ، حعله الله للعيون قُرَّدَ، وللقادِب بَهَجَـةً وفرحة ومَسَرَّة ·

وهو فى غاية الصحة والعافية ، والنَّمَ لِلْمِيناهِية الوافية ، وهو فى غاية الصحة والعافية ، والنَّمَ لِلْمِيناهِية الوافية ، وتُعيّات تَشْرَح النفوسَ وتسُرُ الحَاطر . وتُعيّات تَشْرَح النفوسَ وتسُرُ الحَاطر . إلى جناب راوى حديت المجد كأبِراً عن كابر ، فَرْعِ شجرن السيّادةِ النَّفَ الناضر . النَّفَ الناضر .

جناب ولدنا المحترم ، السيد حسن أفندى نفيب زاده ، بلَّعه الله تصالى من فصيه سُوالَه ومُزادَه .

وكذلك أكل تحية ، من أخْلُصِ طَوِيَّة · إِلَى جِنَابِ ولدنا وصديقنا الصادق الوداد ، المَوْرُوث عن الآباء والأجداد · حديقة الفضل والأدب ، وتَرَُّجمان لسان العرب ·

البارع الأريب، والكامل الحسيب.

<sup>(</sup>١) في الأصول : «الشجرة » ، ولعل الصواب ماأتبته .

الشيخ سعدى العُمرِيّ () ، ورفيقه الفاضل الكامل الشبيخ أسعد ()، دام لهما الحظُّ الوافِر والعَيشُ الخَطِّ الأرْغَد ،

وكذلك إلى المُحِبِّ القديم، والماجد الذَّكَ الكريم، الشيخ عبد الحيُّ الغَزِّيُّ أَنَّ وَكَذَلكُ مَزِيد التحيَّة وانتسليم، الصادر عن (٥) الجوارح والصَّمِيم . إلى جذب الشيخ الصالح، وانتاسك العابد الفالح، حضرة الشيخ يوسف أخَلُو تِي (١)

(۱) سمدى بن عبد النادر بن بهاء الدين العمرى الشافعي الدمشق، العروف بابن عبد الهادى . ولد بدمشتى بعد الثمانين وألف، ونشأ بها فقرأ العلم على شيوخ دمشق، ورحل المحالروم سنة إحدى وثلاثين ومائة وألب، وخدم سلطاتها السلطان أحمد، وتولى مدرسة دار الحديث بدمشق .

وكان سمدى بارعا فى الأدب بتره ونظمه ، مفتنا كاملا . توفى بدمشق ، سنة سبع وأربعين ومائة وألف ، ودفن بترح الدحداج .

ساك الدرر ١٥١/٢ - ١٥١ -

(۲) هو أسعد شمحد بن على الشافعي الدمشق ، المعروف بإن الطويل تأتى ترحمه برقم ۱۰.
 وقد ذكر المرادي في سلك الدور ۲/۲۳۷ (۱۳۷۸ رفاته لسعدي العمري فقال : «وكان رفيقا للشيخ سعدي العمري ، لاينفك أحدهما عن الآخر الرأ.

(٣) الحُصْل : البتل البدى ، يعني ألميش الهنياتي

(٤) عبد المي بن على بن سعودي التزي الشافعي الدمشقي .

ولد سنة أنانين وألف ، وأنوقي والده وهو صعه ، فكالله ابن عمده عدد برحمن النزى ، ورياه وأحسن تأديبه وأحضره على شيوخ عصره .

حج عبد الحي غير مرة ، واحتمع بكشر من أهل العلم و نصلاح في الحرمن وأخذ علهم .

ودرس بالنزية الكاملية ، باطن دمشق شمال المامع الأموى، بحضرة حم من الأناضل، وأعاد لعمه الشبخ عبد الكريم درس الشامية الكبرى .

وكانت وذأته سنة ضبع وثلاثين ومائة وألف ، ودفن بتربة المبخ أرسلان .

سلك الدر ٢٤٣/٢ ، ٢٤٤

(ه) في من: « من » ، والمتبت في: ب ،

(٦) يوسف بن عبد الله ، الشهر باصباح الحدوي الدمشي

إمام ، زاهد ، ورغ .

كان مجلوكا لبي المتعانى التجار ، ثم أحد طريق احلوتية عن الأستادحس الرحائى البطائعي المعروف بالطباخ ، وارتنى به احال حتى سار حليانه على السحادة سنة ثلاث وعشعرين ومائة وأنف ، واستقام بها إلى أن مات سنة تسع وخمين ومائه وأنف ، ودفن بترح المحداج -

سلك الدرو ٤/٥٤ ، ٢٤٦ .

( ٣ ــ ذيل النفعة )

وإلى بقيَّة من معه من الإخوان ، السادة ِ المَاهُ تيَّة الأعيان ، و نسألهم الدُّعاَء في كلِّ حين وأوال .

و نبتها إلى الربُّ الرحيم بحالِص الدع ، و نتوسَل إليه سبحانه في كلُّ صباح ومَسا . أن يَجْمَعَ شَمُّلُ كُلُّ مُشْتَاقَ ، و يَشْمَلُ شَمْنَنا بَلَدِيذِ الفَرْبِ بعد ُ لِيمِ الفِراق . بمشاهدة تلك الذَّات الشريفة العليَّة ، والأخلاق الحميدة العياديَّة ، وبديم خضرته طول البقه ليَدُومَ عِنادُن بَجَنَابِهِ مَشِيدًا في مَوْيِد الارْنقا . وجعلَه من حِفْظِه وكلاَّتِه في حِرْز حَوْيز ، ﴿ وَمَا دَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَرْيز ﴾ (١) . وجعل حَجَّكُم البارك مَهْ ورا، وسَعْيَكُم الناجِحَ مشكورا . إنه سميع مجيب ، ودَاعِيه سبحانه لا يَخِيب . والسلام ، على الدَّوام .

<sup>(</sup>١) الآية العشرون من سورة إبراهيم .

#### 4

### محمد بن حسين القاري"

ماجد خلقه مَنْزَعُ (١) هدى وإيقان ، وخَلَقُهُ مُنُوقَعُ نَكُميلِ وإِنْقان .

رُبُعَجُر العروف غُصْنُه المُهتَصَر ، من أكره العُنْصُر الرَّاكِي وأطيب المُعتَصَر .

فهو تحصُوصُ بعوارف الألطف ، وبرد وجاهيه ، يزل حالي حُلي الأعطاف .

اصْفَابَح العِزَةُ (٢) واغْتَبَق ، وتناوَل قَصَبَ الْفاياتِ فاسْتَبَق .

إلى تَخْمَلِ أُوسَع التلوب اشراحا ، وتَجَمَّل لم مُنْ على الدهر افتراحا .

و لُطُف إذا ذُكرَ أَنْسَى ذِكْرَ الرَّاح ، وطَرْف إِن خَطَ تَميّن أنه الماء القراح .

و لُطُف إذا ذُكرَ أَنْسَى ذِكْرَ الرَّاح ، وطَرْف إِن خَطَ تَميّن أنه الماء القراح .

ور ثُنْبَةٌ في المجد مُتَعيِّنَة ، ومَن يَتَهُ الفضل مُتَبيِّنَة .

ور ثُنْبَةٌ في المجد مُتَعيِّنَة ، ومَن يَتَهُ الفضل مُتَبيِّنَة .

ور ثُنْبة في المجد مُتَعيِّنة ، ومَن يَتَهُ الفضل مُتَبيِّنة .

ور شُواساة ليخل يُفتقده ، أو عائدة يعتيطها .

وقوضَحَ طُرُق الصَّام وهي طَواهيس ، وردَع أَسْر اب الخطوب فهي إلّا عن فَوْهِي عَلَوْهُ مِنْ وَرَدَعَ أَسْر اب الخطوب فهي إلّا عن عَدَاهُ شَواهِيس .

#### 安安克

ورَوضَ أَدَبِهِ مُوَشَّى بالبديع مُوسَّع ومَيْدان جَوْلا مِ فِي القَرِيضِ مُرَحَّبُ مُوسَّع وَ وَأَنا مَدَّاحُه الذي أَباهِي به وأَفاخِر ، ووْدَى كُنَّه له من الأوّل إلى الآخِر ، وفاد أَنْجَبَ فَرْعاً فَرَّع وأَصَل ، وتحصُّل له من تَوافُر أَمانيه ما به إلى الغاية القصّوى توصَّل .

(\*) ترجه امرادی فی سلك الدور ۱/۵۳ - ۳۷ ، و اس صدر ۱ ، ن ترجمه المحی نه ، و دكر أنه أحد المتذلمان من المجد و السيادة ، و أن و دانه كانت سنة أعان و ثلاثين و مانه و أنت ، و دقن بتقبرة باب الصعبر .
 (١) فی سلك الدور : « مترع » .
 (٢) فی سلك الدور : « مترع » .

اقتنص الشّوارد وافترس، واحْتمَى بصيانة الله واحْتَرس، أَعْية السُّنظرِف، وغُنيَّة السُّنظرِف: أقول في شأ شِها مَقالة ابنِ المُطَرِّف ()، بُعْية السُّنظرِف، وغُنيَّة السُّنظرِف، وغُنيَّة السُّنظرِف، مَنْ ذَا بَكُونُ كَن مدحتُ وكابنهِ وَصْفاً فشمسُ ضُحَّى وبدرُ كالِ مَنْ ذَا بَكُونُ كَن مدحتُ وكابنهِ وَصْفاً فشمسُ ضُحَّى وبدرُ كالِ النّفالِ مُتَّحدانِ في وَصْف المُلْك المُلا كَبَراءة مع سورة الأنفالِ

**安本**等

وقد أَنْدَتْ مِن أَدِبهِ مَا يَسْتَعِيرِ عَرْفَةُ الرِّيخُ النَّاسِمِ ، ويحسُّد انْسَاقَهُ الثُّمْرُ البَاسِم فَن ذَلَكَ قَولُهُ (٢):

لعب الهوى بعُقولِنا من أجلِ أنْ سلَب الرُّقادَ بمُقْلَةٍ وَسُناءِ النَّقادَ بمُقَلَةٍ وَسُناءِ النَّقادُ منه كَصَفْدةٍ سَمْراء

وقوله (۲) :

مَن لَقَابِي فِي هُوكَ عَدْبِ أَللَّهَى أَمَنَ سَبِي الْأَبَّابَ لِمَّا ابْتُمَا أَنْ مَن لَقَابِي فِي هُوكَ عَدْبِ أَللَّهَى أَمَن سَبِي الْأَبْابَ لِمَّا ابْتُمَا أَنْ يُغْجِلِ الْأَغْصَانِ فَالْعَلَّ اللَّهِي حَمَل الْبلدرَ وفي حِثْفُ كُمَا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

水學學

### وقلتُ أمدحُه على المناع

مَيْلةُ الغُصْنِ والْقَنَا السَّنْهَرِئُ أَثَرٌ مِن قَوامِهِ الأَلِقِيُّ والذي يفعل الخَسَامُ نَوَاهُ مُسْتَفَاذٌ مِن خَلَطْهِ السَّيْفِيُّ والذي يفعل الخَسَامُ نَوَاهُ مُسْتَفَاذٌ مِن خَلَطْهِ السَّيْفِيِّ فَي سَعَاهُ يُرَى فَلَا وَلَكُنْ بِالْكَسَارِ الْجَفُونِ مِثْلَ بَرِيً

 <sup>(</sup>١) هو على ن عبئيه بن مفرف البلنسي ، المعروف بأن الرياق ، وغدم عمريف به في المفحة ٢ /٣٦٥ .
 ولم أحد البيئين التاليين في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) البيتان في سلك الدرو ٤/٣٦. (٣) الأبيات في سلك الدور ٤/٣٦.

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ مُحجِلُ الْأَعْطَافَ ﴾ ، والثبيت في : س ، وسالك الدرو .

<sup>(</sup>٥) اتفائل هو الحيي ، والتصيدة في سلك الدرر ١٤/٣٦ ، ٣٧ .

سلّبت مُثلتاه كلَّ فؤادٍ وأراشَتْ وَسُمْلً القلوب سِهاماً رَشَأَ كُم أَمات يعقوبَ خُزْنِ فام يجْلُو من الجبين صباحاً وأدار الكئوسَ فينــا ثلاثاً كاسَ رَاح ِ مِن رَاحَتَيْهُ وَكَاسًا فَنْمِلْنَا مِن قَالِ أَن نَعْلُمِ الْإِسْ كان عَيْشِي بها ابْتَهَاجَ الأماني نَسَمَاتُ الصَّبا العَطيرِ المُسارِي في رُبًّا وَشُيُّهَا زَبَرْ جَدُ نَبْتٍ نام طفُّلُ النُّوَّارِ فيمِـــا هَنِيًّا وهِينِ الْوُرْقِ ثَمَّ كُلُّ مُناغِ قام أيشني على الريّباض رُتُمّانَيّ ماجدٌ كل ماجد من عُلاه مُلْتُ هَيْبةً به الْعَيْنُ حتى يا لَه الخيرُ وَجْهُ كُيْنِ إِذَا مَا بحديث غض وطبع سليم هو وُسْطَى قلادة ِ النَّظْمِ جَلَّتْ فَرْحةً بالمتداحِهِ شَقَّ صدراً

أَسَرَتُهُ بِسِحْرِهَا البِـــالِلِيُّ أَرْسَلَتُهَا حواجبُ كَالْقِسِيِّ (١) قَبْلَ يَحْظَى بريحِهِ اليُوسُفِيِّ أَنْ لِيلِ مِن فَرْعِهِ الْمَرْخِيِّ حيت لم يَدْفُع ِ الظَّمَا بَالرِّيِّ مِن رُضابِ وَكَاسَ خُدٍّ نَدِئٌ حکارَ مِن أَیِّ خمرِ شَہِی ؓ (۲) في سيم طَلْق وحَظْمَ بَهِيٌّ ومِزاجُ الصِّبا الْمَنِيُّ الْمَرِيُّ شَبّ لَهُ ارْتُوَى بَدَرٌّ الْوَلِيُّ عُبِدمِ اشْتُم زَعْفَران العَشِيُّ راخ يُتُحِي بالوَجْدِ قابَ الْحَلِيُّ في الْيَرِافِي على الفتى القارِيُّ مُسْتَفَيدٌ حُلُقَ الرِّضَى الْرَّضِيُّ (٢) الأترى غير شيخصه الأوعدي لاح وَتَى بُونْسُ الزمانِ الأَبِيُّ وكاني واف وعهد وفيّ وتَعَنَّتُ بِلَفْظِهِ الْجُوْهَرِيِّ (١) كُلُّ شِعْرِ فَنَالَ أَبُّهَى الْحَلِيِّ

<sup>(</sup>١) في سلك الدرو: هثم واشت » . (٢) لم يرد هذا البيت في سلك الدوو .

<sup>(</sup>٣) لَمْ ترد الأبيات التالية في سلك الدرر مع ماعد ا قُولُه : ﴿ هُو وَسَعْلَى قَلَادَةُ النَّظُمِ ﴾ الآكي •

<sup>(</sup>٤) في سلك الدرر : ه قلادة النظم حات » .

مُنْجِبٌ فِي الْبَنِينِ أَطْلَعَ فَرْعَا لَمُمْمِرَ العِرْقِ والحَالِ الْجَنِيُّ الْجَنِيُّ كوكب لفظه كذر في دا وسَمُوه بالكوكب الدُّرِّيَّ سيدى دُمْتَ في عنابةِ رَبْ الك يَرعَى بلُطُفِ صَنْع خَنِيًّ هالتُ عَذْراء من يَبِم في سِواها وَدُّعَ القلبَ في الهوى المُذْرِيِّ نَسَجِتُ بُوْدُهَا بِدَائَى عِنْاتُ تَقْبَاهِي بُوَشْيَهِ الْمَرُويِّ (') اك نُولِي عَرْفَ الثَّناء فَتُهْدَى لِكُنِّي بِكُلِّ مَدْح حَرِيٌّ فتمتّع بهـــا ودم في سرور سابع سانغ وعَيْش تَقِيّ مع مَوْلاَى صَالح وعلى وحسينِ السَّامِي بجاهِ النَّبِيُّ



٣

## عبد السلام بن محمد السكاملي \*

نَدُب من طريق اللَجوَّة مَصْعَدَه ، وفي نُحْبُوحة فَرَّق الفَرَّقَدِ مَقْعَدُه . عَاسَنُه تَبْهَرَ في الاَتْقاد ، وقد سلِمتْ من التَّزْبيف والانتقاد . كَانَّ الله عهد إلى اللَّطْف أن بكونَ فكانَه ، فلهذا ترى مكانَه في كلِّ عُصْوٍ من أعضاء اللَحيَّة مَكانَه .

وهو من مَراياً الباصرةِ أَحَقَّ بالنَّظَرِ إِنْهِ من إِغْفارِهَا ، ومن حَوايا القلب أُولَى أَن تَـكُتنِفَه مِن سُوَيْدًا ثِهَا .

يعِزُ على ، ويَكَثْبُر لَدَى ، ويُحِلُّ منى تَحَلَّ عبنَى ويَدَى .

قد أُو تِي قَصَاحةً ولَسَنَا ، بَدَعُ كُلُّ مَا سَعِظ حَسَنَا .

فرقت مَعانيه ورق ركلامه قلت ها لى روضة ومُدامُ خِلْقَهُ مُسْتُوبَة ، وذَاتُه للكال مُحْتُوبَة .

赤奈条

وله أدب بمَثَابة الرَّوض اخْتصَتْ مسه الْخَمائل ، وسَيْعُوْ ، قد أَشْرِب رِقَّةَ الْخُصورِ ولُطْفَ الشَّمائل ·

(\*) عبد السلام بن عمد بن على الحكاملي الثافعي الدمشق -

ولد بدمشق بعد الثمانين وأانت ، واشتمل بطاب العلم على والده شبح الإسلام ، وعلى علماء عصره ، وتصدر للافادة بتدرسة البادرائية ، وبالجامع الأموى .

وارمحل إلى مصر ، وإلى الحج ، وإلى آروم إلى دار الحاامة ، وبرل أنه في دارشيجالإسلام إذ ذاك المولى فيض الله بن حسن جان .

توقى سنة سبع وأربعين ومائة وأان ، ودنن بتمبرة باب الصغبر .

و ه ع نسبته في س : « الكامدى » ، وفي لها مش . « وفي سخة : الكاملي ه ، وذكر المرادى أنه يمرف بالسكاملي ، وأن صحة المسبة « الكامدي ، نسبة الكامد الدور ، قر بة في البقاع . سلك الدور ٣/٣ ـ ٢٩ ، وقد نقل المرادى ترجة المحمى له .

فَن ذَاكَ قُولُه فِي النَّارَ نُحِ (١):

انْظُرْ إِلَى النَّارَنْجِ فِي أَغْصَانِهِ الْ خُضْرِ اللَّوَاتِي لِلنَّوَاظِرِ 'مُثْيَعَهُ' (٢) كَفْقُودِ بَاقُوتِ الْحُسَانِ تَبَدَّدَتْ فَتَلَقَّطْتُهُ بَدُ الزَّبَرُ جَدِ مُسْرِعَهُ (٢)

森家克

ومن ذلك قولُ سيدنا الهمام عبد الغنى النَّابُسِيّ (٢) ، أَمْتَعَ اللهُ النَّـاسَ بحياتِهِ ، فيه أيضا (١) :

مِن الأنداء عَذَٰبِ فَمَ وربقِ تَظُنُّ الدَّوْحَ منه فى حَريقِ مُزَرَّرَهِ الْعَقِيقِ مُزَرَّرَهِ الْعَقِيقِ مُزرَرَهِ الْعَقِيقِ عَربِ الأخضرِ البادي البريقِ عَربِ الأخضرِ البادي البريقِ كَامُثالِ الدوائرِ با رَفِيقِ (٥) خلالَ عِذَارِهِ النَّضُرِ الأنبقِ خلالَ عِذَارِهِ النَّضُرِ الأنبقِ عَلالَ عِذَارِهِ النَّضُرِ الأنبقِ

ألا قُمُ بِي إلى رَوْضٍ وَرِبِقِ وَنَارَ نَجِ هِنَاكُ كَجِمْرِ نَارِ بَدَا فِي خُلَّةٍ خَضْراء تَزْهُو وتحسَب دَوْحَهُ طَوْرًا بِسَاطَ الْهِ وصِبْغُ الأرْغُوانِ عليه بِنَاهِ أو الْخَدِّ المُورَةِ مِن حِبِي إِنَّ

(١) البيتان في سلك الدرر ٢٦/٣

(٢) في س بعد هذا زيادة :

« وقد تصيّده من قول أحمد أفندي الحلميّ المهنداريّ المفتى ، حيث فال في تشبيه القَرَ عَلْ :

هذا القَرَّنْفُلُ قد بَدَا في لَوْنِهِ القَانِي تَجَمَّدُ فَكَالُ القَانِي تَجَمَّدُ فَكَالُ القَانِي تَجَمَّدُ فَكَالُ القَانِي القَانِي تَجَمَّدُ فَكَالُ القَانِي القَانِي القَانِي فَكَالُ القَانِي القَانِي فَكَالُ اللهِ القَانِي فَكَالُ اللهِ القَانِي فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقد أَ كُثَرَ فَى تَشْبِيهِمِ الأَدِبَاءِ ، فَمَن ذلك . . . » ·

وتقدمت في النفعة ١/٠٠ ه ترجمة أعمد بن محمد المهمنداري .

(٣) تقدمت ترجمته في انتفحة ٢/١٣٧ . ﴿ ٤) الأبيات في سلك الدرو ٣/٣٠ .

(ه) في هامش سلك الدور : « أرغوان ، فرسي ، معربه : أرجوان ، فقيطه الناطم على أصله » .

أو الأكرِ النَّصَارِ تلقَّنتُهَا صَوالِجُ زِبْرِجِ بِيدَى رَشِيقِ (') يَكَادُ ذَوُو التَّوهُم مِن بعيدٍ يَرَاهُ كَرُوضَةٍ ذَاتِ الشَّقِيقِ ('') ومن ذلك قولُ سيدنا عبد الكريم ، نقيبِ الأشراف (''):

ما شهد نا فى الرَّوضِ با شَجرَ النَّا رَنْجِ حَقَّا سِواكُ حَازِ اللَّزِيَّةُ \* وَرَقَ مَنْ رَبَرْجُدٍ كَفِيرٍ قد زَبَّنْتُهُ مُمَارُكُ العَسْجَدِيَّةُ \* العَسْجَدِيَّةُ \* العَسْجَدِيَّةُ \* (3) ومنه قولُ السيد أسعد العُبادِيِّ (6) فيه (17) :

حكى أحر النَّارَنْج في شَجَرانِه وأزْهارِه لمَّا تراءى مُلِلَّاسِي قَنَادِيلَ يَاقُوتُ بِقُضَبِ زَبَرُ جَدٍ مُرْضَعة فيها حِجارة أَلْمُــاسِ وقوله:

وكُانم الشجارُ الرائع الرائبا ولها الصّبا أبدا يصل بجيتي (٧) حسناه قد ماست بثوب أخضر لمتكلّل بفرائد الياتون

<sup>(</sup>١) الزيرج : الذهب .

 <sup>(</sup>۲) جمع في قوله : « دوو » ، وأفرد في قوله : « يراه » كما ترى .

<sup>(</sup>٣) هو السيد عبد الكريم ، ابن حزة ، ونقدمت ترجته في النفحة ٢/٦٧ .

و 'بيتان في سلك الدرر ٢٦/٣ .

 <sup>(</sup>٤) من هنا إلى توله: « اليافوت » الآنى ساقط من: س .

<sup>(</sup>٥) أسعد بن أحمد بن عبد الكريم العبادي الدمشي .

أديب فاضل ، اشتغل بطلب العلم على : محمد الحبال ، وعبد الخنى النابلسي ، وعبد السلام السكاملي ، وبرع وتفوق .

وكانت ولاته سنة خس وعشرين ومائة وألب ، ودفن بمرج الدحداج .

سالك الدرر ٢٠٠/١ ـ ٢٣٧ ، ويذكر المرادى أن بى العبادى ـ فيما يزعمون ـ ينسبون لملى سعد بن عبادة سيد الخروج .

<sup>(</sup>٦) البيتان في سلك الدرر ٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) مَكَذَا وَرَدَ نَجْزَ هَذَا البِّيتَ فَى الْأُصُولُ ، وَلَمْ أَهْنَدُ إِنَّى الْصُوابُ فَيْهِ .

ومن ذلك قول الفاضل محمد بن إبراهيم الدّ كُدكيجِيّ () ، رحمه الله تعالى () : وأشجار نرزيج كقامة عادة عديها من الدّيباج خُدّتها الخَصْرا وقد رُفِعت أَطْرافهُما ثم زُرَرَت بارْرار نِبْرِ تسلّب العقل والفكرا () وقد رُفِعت أَطْرافهُما ثم ذَرَرَت بارْرار نِبْرِ تسلّب العقل والفكرا () ومن ذلك قول جامعه الفقير محمد المجموديّ () : وكُا تُمسال العقيق تنافقيًة بها صوبحان مِن زُمُرُدُ () وكُا تُمسال العقيق تنافقيًة بها صوبحان مِن زُمُرُدُ ()

(١) محمد بن إبراهيم بن محمد الركاني الدمشتي الدَّكَ كَعَى الحُنني الصوق -

ولد بدمشق سنة تمامين وألف ونشأ مها ،وقرأ القرآن العطيم وجوده ، وصلب العلم على علما عصره، ولازم الشيخ عبداللهي النابلسي ، وساقر في خدمته في رحلته الكبري .

وله من المؤلفات رسالة سماها « تهويل الأمر، على شارب الحمّر » ، و « ديوان شعر » . توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة وأان ، ودفئ إثرية العرباء بمرح الدحداح .

سلك الدر ٤/٥٠ ـ ٢٧ .

وبذكر المرادى في سلك الدرر ٢١/١ أن الدكه كحى سبه بركبة ، وهو صابع الدكديا ، وهو بالاغة التركية ما بوضع ساترا على ظهر الحصائ، وألجع باللغة التركية كياء النسبة في اللغة العربية فليحفظ ، وعلن مصحح لمكتاب على دلك ، قوله : « فأن المؤلف : فليحدص - إنه ماوجدنا شيئا يتعفظ على حسب سبمه ؛ إد لا يوجد شيء وصع على الحصان ، قال له : دكدك ، فلط هر أنه دودكمي ، عمني الفصاصه ، أعني الرمار ، ولريما أصله كان بصائعة الدليلان زمارا ، أو كان يصنع ، اقصابة » .

(٢) البيتان في سلك الدور ٢٧/٢ . (٣) في سلك الدرر : « وقد رفعت أورارها » .

وقد جاء بعد هذا في س زيادة :

« وقولُ البارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرزاق :

و نارَ نَج زَها فِي الرَّوضِ بِحَكَى بَمَرْ آه لَدَى غُصْنِ تأُوَّدُ قَنادِيلَ تُلُوحُ مُعَسَّجَدَاتٍ تُطُوفُ سِاأً كُفُّ مِنزَّ مَرْجَدٌ»

وتأتى ترجمة عبد الرحمن بن عمد الرزاق برقم ١٨ .

- (٤) من هنا إلى توله : « زمرد » الآتي ساقط من : س .
  - (٥) البيتان و سلك الدرر ٣/٢٠ .
- (٦) تبغدد: انتسب إلى بغداد، هكذا ذكر صاحب القاموس، والتبغدد في عرف العامة التدله والتمنع.
   انخر المحكم في أصول الكليات العامية ٣٧ .
  - (٧) في الأصول : « تلقفتها صوالح خاص الرحم، « ، والمثبت في سالك الدرر .

وقد ُنثِر الْبَلِلَّنَار على صفحات أوراق، فشبَّه الْمَتَرْجَمُ عارَقَ ورَاق، بقوله ('): وكَأْنَ سِقْطَ الْجَلَّنسِارِ على طِرْسِ إلى البِلَّوْرِ ذو نَسَبِ وَجُهُ \* تَمشَّقُه الجَلِسَالُ فَنَقَ طَ خَدَّه مِن خالصِ الذَّهبِ

\*\*\*

وطُلِب من خاتمة البلغاء ، مولانا عبد الغني تشبيهَ . فقال الله عبد العني الشبيه .

لا تَعْجِبُوا لاَسْتَشَارِ الْجُلِّنَارِ على طِرْسِلَكُمُ وَاعْجَبُوا مِنْ صَنْعُمَةِ البَارِي بَيْنُ الثَّلِجِ وَالنَّارِ بَيْنُ الثَّلِجِ وَالنَّارِ بَيْنُ الثَّلِجِ وَالنَّارِ بَيْنُ الثَّلِجِ وَالنَّارِ وَقَالَ السَيْدُ أَسْعَدُ السُّبَادِي فَيِهِ (٢) :

كَأْنَّ سِقْطَ الجُلَّنَارِ على الطَّ رَسِ الذَى بَدَا مِن الفِضَةُ خَشَةُ خَشَةُ اللَّهِ وَغَنَوْتُه فِي رَوضةٍ غَضَّةً خَشَةً اللَّهِ وَغَنَوْتُه فِي رَوضةٍ غَضَّةً (وقال الفاضل عبد الرحمن بن عبد الرَّزَاقَيُّ):

كَانَّ سِقْطَ الْجِلِّذَ لِيَّ وَ فَي أَعَالِي الْوَرَقِ كَانُ سِقْطَ الْجِلِّذَ فَ الْعَنْقِ (٥) آثَارُ لَيْمُ قَدْ مُرَبِّدَ فَي مُؤْفِقَ بَيْنَاضِ الْعُنْقِ (٥)

杂字字

« رُوحى الفداء أُنْرَفِ يَرْهُو على شمسِ النهادِ رَشَا لَا رَبِيبٌ ناعمٌ يَهُوَى النَّولُعَ بِالنَّضَادِ رَشَا لَا رَبِيبٌ ناعمٌ يَهُوَى النَّولُعِ بِالنَّضَادِ أَيْفَنِيهِ صَادِمُ كُلِظِهِ عَنْ مَرْهَفَ مِاضَى الغِرادِ أَيْفَنِيهِ صَادِمُ كُلِظِهِ عَنْ مَرْهَفَ مِاضَى الغِرادِ

<sup>(</sup>١) البيتان في سلك الدر ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) سلك الدر ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه القدمة والبيتان بعدها من : س .

والبيتان في سلك الدرر ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) في س : « ونال دوحة الأدب إبراهيم جلى السفرجلاني » .

ونقدمت ترجم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البفرجلاني في النمجة ١ /٧٩ : .

والبيتان في سلك الدرو ٣٨/٣ ، وقد سبهما المرادي إلى عبد الرحمن بن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) في س بعد هذا زيادة :

(اومن بدائم المترجَم ، قولُه مُؤرِّخا في عِذار ():

لَتُ بَدَا خَطُّ العِــدَا رِ بِمَطْلَعِ القموِ القريدِ (٢) كَمَلِ الجمالُ فَخِلْتُهُ كَالْسُمِسِ فِي شَرَفِ السُّعودِ فَكُأْنَ خُضْرةً نَقْشِه في صفحة الْخَدُ السعياد قِطَعُ الزُّبَرُ جَــدِ نُظِّمتُ مُغِيلُنَّ رِبْيجانَ الخِــدودِ أو نَبْتُ رَيْحانِ بَدَا في لَوْحِ ياقوتٍ نَضِيدٍ أو طَلَعُ كَمَّامٍ أَتَى كَيَا يَيْمٍ على الوُرودِ أو نَفْحةُ المِيْكُ انْبَرَتْ فَوَفَتْ بَمَا وَرُدٍ وعُودِ<sup>(٣)</sup> أُو نَظُمُ لَدَّ خِلْتُ ، وَرَقَ الْبَنَفْسِجِ فَي عُمُودِ أُو أَرْجُلُ النَّمْ لِي انْثَنتُ عَنْ وِرْدِ مَبْسَمِهِ البَّرُودِ (١)

وَالبِدُرُ مَشْرِقُه السِّرارُ الْفُصْنُ في عَظَامَهِ وتعليم قُل فَنيَ اصطباري كَمَلَتْ عَاسِنُ مُرَاثُ وَجَهُا قد قُلتُ لَما زَانَهُ لَنبتُ عَالُ به افتكارى هل ذاك تَبْتُ بَنَفْسَج في رَوضةٍ من جُلنارِ أم ذاك كَمَّامْ بَدَا حول الشَّقائق والنَّضار يْرُوى ا ْنَتْسَابًا للَّمَارِ بل وَشْيُ عارضه أتَى بل جاء عن رَخانةِ مُتَأْرِّخًا نسَب العِذَارِ »

و « السرار » في قوله : « والبدر مشرقه السرار » : الخطوط في الجبهة أو الكف .

(١) في س: « له أيضًا كذاك » .

والتمصيدة في سلك الدرر ٢٨/٣ .

(٧) في سلك الدرر : « بطلعة القمر » .

(٣) أي : فوفت بماء ورد وعود .

(؛) في ب : « مبسمه الورود » ، وفي سلك الدرو : « مبسمه الرود » ، والمثبت في : س ، س .

أو خَطُّ مِحْرابِ الْهِدِي يُصْبِي الْحِيانَ إِلَى السُّجُودِ الْوَ مُرْسَلُ فَي خَسِدُه يِدْعُو إِلَى دار الخلودِ أَو مُرْسَلُ فَي خَسِدُه يِدْعُو إِلَى دار الخلودِ أَو سَطْرُ حُسْنِ وَقَ لَى حَسَنُ التَّغَرُ لِ والنَّشِيدِ (1) قد قلتُ لَمَّا صَاغَه قامُ لنَّحاسنِ في الخسدودِ قد قلتُ لمَّا صَاغَه قامُ لنَّحاسنِ في الخسدودِ كَتَب الجسالُ مُؤرِّخًا خط الزَّبَرُ جَد بالوُرودِ (7)

杂杂杂

## ومن مُعَمَّياته قولُه في على (٢):

لَاحَ شَمْاً فُوقَ غُصَنِ بِالْبِعِ زَانَهُ خَالٌ عِلَى خَدَّ نَقِي خِلْتُ تَحَتَ الشَمْسِ لِمَّا أَن بَدَاً طَنْعَ الْوَرْدِ بِخَدَّ بِكَ أَبْقِ (1)

水安水

### وقوله في عمر (٥) :

برُوحِي شَادِنَا أَلْتَى ظَرِيفَ القَدَّ مُمْتشِقَهُ (٢) دَنَا واللَّحْظُ رَانَدُهُ وَرَامُ القلبَ فاسْتَرَقَهُ

海华奎

### وقوله في حسين(٢):

أَفْدِيه ظَبْياً بِالدَّلالِ مُنقَّماً رُودَ الشَّبابِ مُورَّدَ الوَجَناتِ (^) عَذْبُ الثَّنَايا والمُقَبِّلِ مُثْرَفٌ لولا التَّعَوُّذُ ذابَ بِاللَّحَظاتِ عَذْبُ الثَّنَايا والمُقَبِّلِ مُثْرَفٌ لولا التَّعَوُّذُ ذابَ بِاللَّحَظاتِ

خط الزبرجد بالورود ۲۰۹ ۲۲۷ ۲۲۹

<sup>(</sup>١) ق من : « رق ق » ، والمنبت ق : ب ، وسلك الدر .

<sup>(</sup>٢) جاء تفــير هذا التأريخ في من هكذا :

 <sup>(</sup>٣) سلك الدرر ٣/٣٠ - (٤) في الأصول : « بخديك نتي \* والمتبت في سلك الدور .

<sup>(</sup>٥) البيتان في ساك الدور ٣٩/٣ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصول وسلك الدور: « بروحي شادن » وقد نصبته على تقدير : أودى شادنا ، ليتفق
 مع القافية القافيّة المفتوحة .

 <sup>(</sup>٧) سلك الدرر ٣٩/٣ . (٨) في سلك الدرر : « بالدلال مولما » .
 ورود الشباب : غضه .

1

### محدين محود اكحبَّال\*

مَدَّ إِلَى الْأَفْق ساعِدا ، فتَنَاوَل العَيْوق (' قاعدا · بَرِمَّةً لِلْ تَقْنَع بَمَدَارِ '' دون الفَلَك ، وفِكْره تكاد تستخلص نورَ الشمسِ إلى الحَلَك ·

وهو الآن مركر دائرة الانتفاع ، ولمن سَامَنَه (٢) في الفضل الانخفاض وله الارتفاع . فَمَذَ بِنهُ على مَن كِب الجوزا، خافِقة ، و بضاعتْه لم تزك في سُوق الرّواج نافقة . و رضاعتْه لم تزك في سُوق الرّواج نافقة . و رَنْهُ في تَقُويم مَيْلِ الزمان معتمد مُعْتَمَل ، و تَجالُ المعرفة بفضاه لا يحضر مأمّد وأمل . فله من رَزانة نشخف الجبال ، ووضاءة تُدلي الشمسُ للاستضاء منها الجبال ، وأدب تبلّج بالإنارة ضَوْوَه ، وشِعْر لم يكذب في غَرض نَوْوَه ، وشها أخبال ، أنيْتُك منه بما يدل منها على صِهاده (١) وشهاه ، ويخل ما يين صِمالئ السَّمُو وسُهاه ، في أن ما يين صِمالئ السَّمُو وسُهاه ، فيها قوله ، حفظه الله تعالى (١) :

ولو ثلاثْ هُنَّ هَمِّي إِذَا أَمْسِي لِمَا بِتُ مَأْنُوراً نهاري على أَمْسِي

<sup>(\*)</sup> محمد بن محمودبن إبراهيم الحبال الثافعي الأشعري الزي الدمثقي .

عالم محقق ، مصدر أصولي ، اشتمل بطاب العلم على مشاهير عصره ، وبرع وتفوق ، ودرس بالجامع الأموى ، وفي حجرته داخل مدرسة السكلاسة ، وانتقع به خلق كثير .

توق سنة خس وأربعين ومائة وأنف .

سلك الدور ١١٦/٤ ، ١١٧ ، وقد نقل المرادي صدرًا من الرحمة الحجي له .

<sup>(</sup>١) الديوق : أنجم أعن مضيء ، في طرف الحجرة لايتقدمها .

<sup>(</sup>۲) فى س : « بدار » ، والمتبت فى : ب ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٣) سامته : نابله ووازاه .

<sup>(</sup>٤) لصاد: الحلاد والضرابومايانه الإنسان على رأسه، ولعله تجار سرسال، ويعي بذلك عقلهوذكاءه.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في سلك الدرر ٤/٢٦٠ .

لأبريُّها من يُقلِّ وردٍ على النَّس مَدَى الدهر ما امتد الشّعاع من الشمس

فتَكُميلُ أَفْسِي بالعلوم ودَرْسِما وتهديبُها قبلَ للسبرِ إلى الرَّمْسِ و تَأْمِيلُ ۚ إِيَّهَا لِّي الْحَقُوقَ لَأَهْلِهِ ۗ اللَّهِ النَّا اللَّهِ النَّا اللَّهِ النَّا اللَّهِ النَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل وزُوْرةُ خبر الخلق أفضل شافع أَفَاضَ عليه كُلُّ يوم تُحييــــــــــةً

( ) ويناسب أن أيذكر هنا قول الإمام أبي السعود أفندي ( ) ، رحمه الله تعالى : هَذَّبِ النفسَ بِالعلوم لتَرْقَى وترى الكلَّ فهي للكلِّ بيتُ إنما النفسُ كَالزُّجاجة والعِلْمُ سِراجٌ وحكمة اللهزيت فإذا أَشْرِقَتْ فإنك حَيْ وإذا أَعْمُتُ فإنك مَيْتُ

وللمترجم:

إذا ما تصدَّى لى السَّفِيهُ بحهـ له وراء مُعاداتِي ويُعْجِزُه دَرْ كِي فَرَرْمِي يَعْنَى فِي إِلَى سَلْبِهِ الْبَقَا وَخَرْمِي لَا يَقْضَى سُوى القَتَالِ بِالنَّرْكِ

#### وله مُضمّنا:

<sup>(</sup>١) ق سلك الدور : « وتأميل إيفاء ... من دنس البيغس ، .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر قوله : ﴿ ميت » الآتي ساقط من : س .

<sup>(</sup>٣) أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العادى ، شبيخ الإسلام .

صاحب التفسير السمى « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » .

وقد اشتغل بالتدريس والقضاء في بروسة ، والقبطنطينية ، وبلاد روم ايلي ، وأصبح منتيا سنة اثنتان و خس و تسمالة .

وكان ذا مكانة عالية لدى السلاماين ۽ حفليا عندهم ۽ جيد الدس .

توفى سنة اثنتين وأدانين و تسميانة .

خيايا الروايا لوحة ١٩٩، ريحانة الألبا ٢/٥٧٠ ، شذرات الذهب ٢٩٨/٨ .

أُيقِوْ عبني إن أمسيتُ مُنْترِبًا خِلاصُ عَيْنِ أَبِقِ قابي من الجُزَعِ (١) عبني أَبِقِ قابي من الجُزَعِ والم ناهِبك من مُغْلِص بَرِّ بصاحبه لم أَدْرِ ما غُرُّبةُ الأوطانِ وهُو مَعِي

والخال (٢) مثله :

مَن رام أَن يَعْتَرَب فَلْيُمْتَثِلْ أَبِداً أَمْرِى ويُصْنِى لِمَا أَبْدِى لَه وَيَعِي لَمِن رَام أَن يَعْتَرب فلْيُمْتَثِلْ أَبِداً أَمْرِى ويُصْنِى لِمِا أَبْدِى لَه ويَعِي لَا يَصْحَبَنَّ سَوى الدَّبِنارِ فَهُو بَه إِن قال للدهر يَسْمَعُ بَل وطِعْ يُطِع لِللهِ مِن الدَّبِنارِ فَهُو بَهُ إِنْ قال للدهر يَسْمَعُ بَل وطِع يُطِع مَا يُون مَا يُون اللهُ وَاللهِ وَهُو مَعِي مَا يُون وَهُو مَعِي مَا يُون وَهُو مَعِي اللهِ فَدَلَ كَنْ تُلُوطُنِ وَهُو مَعِي اللهِ فَاللهِ فَدَلَ كَنْ تُلُوطُنِ وَهُو مَعِي اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَا لَا للهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَا لَا لِللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَا لَا لِللهِ فَاللهِ فَا لِللهُ فَا لِللهِ فَاللهِ فَا لَا لِللهُ فَا لَا لِللهُ فَا لِلهُ فَا لَا لِللهِ فَا لِللهِ فَا لَا لِنْ قَالِ لللهِ فَا لَا لِللهُ فَا لَا لِنْ قَالِ لِللهِ فَا لَا لِلهُ فَا لِللهِ فَا لَا لِنْ قَالِ لِللهِ فَلْ لِللهُ فَا لَا لَا لِنْ قَالِ لِلللهِ فَا لَا لِللهُ فَا لَا لِنْ قَالِ لِلللهِ فَاللهِ فَا لَا لَا لِللهِ فَاللهِ فَلْ فَاللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لِللهِ فَاللهِ فَا لَا لِللهِ فَاللّهُ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لَا لِللهِ فَا لَا لَا لَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لَا لِللهِ فَا لَا لَا لِلللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لَا لِللهِ فَا لِللهِ فَا لَا لِللهِ فَا لَا لِلللهِ فَاللّهِ فَا لَا لِلللهِ فَا لِلللهِ فَا لَا لِللللهِ فَاللّهِ فَا لَا لِللللهِ فَا لَا لِلللهِ فَا لَا لِللللهِ فَا لَا لِلللهِ فَاللّهِ فَا لَاللهِ فَا لَا لِلللهِ فَا لَا لِللللهِ فَا لَا لِللللللهِ فَا لَا لِلللهِ فَا لَا لِلللهِ فَا لَا لِللللهِ فَا لَا لِلللهِ فَا لِلْمُ لِللللهِ فَا لِلللللهِ فَا لِلللهِ فَا لِللللهِ فَا لَا لِلل

基本各

(٢) ولِمَامية الرُّوميُّ (١) في هذا المني:

إلى المالِ مِلْ واجْمَعْهُ إِن كَنتَ عارفًا فَى هذه الدنيا له الشَّيْلُ والخَطُّ وَيَ هَلُهُ اللهُ الشَّيْلُ والخَطُّ وَيَ قَبُضُهُ فَى الْمَلَا بَسْطُ

ومن مُعَمِّيات المترجَم قولُه في حسن :

أَفْدِ به بدرا لِيَعَنَى من تَعاسنِهِ ترى فؤادى إليه اللهرَ منصرِفًا يَعالُ إذْ ما يرى ارتانِي بطَلْمَتِهِ رَقَى على الشمسِ ليلُ الصَّدُ غ منعطِفاً

상상

<sup>(</sup>١) مثلاص العين : ما انتنى عنه الغش من الذهب.

<sup>(</sup>۲) تأتی ترجه برقم ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : « يسط » الآتي ساقط من : س .

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف به في النفحة ٢/٢٠٤٠

Ď

# أحمد بن محمود السكنجي \*

روح النؤاد وإنسان الطَرْف ، وظَرَّفُ الرَّشاقة الملوء من الظَرَّف . فظَرَّفُه من لُبِّ الألباب ، ولطغه يكيد نَشَطات الشَّباب . غِلْم أَوْقاته غَرِّاء صَقِبلة ، فلو تجسَّمت لكانت حسناء عَقِبلة . فإذا حلَّ بنادي صَعْب ، تلقاً ه قلب واسع وصدر رَحْب . فتضاحكُ له الحدائقُ والأزْهار ، ولحذّل (1) به الجديدان الدل والنهار . وطبعه الربيع في نَضارته ، وعَهدُ الشَّبيبة في عَضارته . وهو من الحرص على الشباب ، يستُر شمس الشَّيب بالضّباب . مع أن رَوْضَ صِباهُ أَخْلَق بُورْدُه ، واستعاز شبابة (٢) مَن لا يردُه . وهو صَحِبي من منذ عرفتُ الصَّحْنة ، وعقيدي في العشرة التي تمحَّضتُ للحبَّة . في يش حلو ، غير أن كُلّا مناً من شَجْو صاحبه خو . فهو في عشق الجال مُتفضَّح ، وسَمْتُه بحسب الغريزة جَلِيٌّ مُتَوضَح . فهو في عشق الجال مُتفضَّح ، وسَمْتُه بحسب الغريزة جَلِيٌّ مُتَوضَح . فايناً تناب عليه القائق ، حتى استعاذ بربً الفَلق .

海海海

(ه) أحد بن محرد بن محمد الكنجي الحنق الدهشقي .
أديب بارع ، كان يتولى بدمشق نيابات الحكم ، كنبابة المحكمة الكبرى ، وعكمه اليسان .
توفي سنة سبع ومائة وألف ، ودفن بتقيرة مرج الدحداج ،
سلك الدرر ١٩٦١، ١٩٩٠ ، وقد نقل المرادي ترجة المحبي له .
ودكر يقون ، في معجم البدان ٢٠٨٤ أن كنجة مديه عطيمة، وهي قصبة ملاد أران ، كا دكر أيضا أن كنجة من تواحي لرستان بين خوزستان وأصبهان ،
أيضا أن كنجة من تواحي لرستان بين خوزستان وأصبهان ،
(١) في سلك الدرر : « ويتحذل » . (٢) في سلك الدرر : « ثيابه » ،

( ٤ ــ فايل النفحة **)** 

وله في صَبُوتِه مُوسَدًات توشّعت بها النّوادِي . وحُثّت بها الُدامة في الحانات والأظْمانُ في البّوادي .

وشعرُ ه و إن كان قليلا ، ألَّا أنه يروى غَلِيلا ، : - . (١)

فنه قوله (١) : إ

واحْسِنْ لنا فبهذا نُعْرَفُ الصَّيدُ مُذْ نَابِهَا منك تَسُويِفٌ وتنكيدُ الحت ذُنُّ لنا أم هكذا الفيدُ خِلُ وقد عَنْنِ الْهُمُّ وتسْهيدُ وبكارنا فيب تمحوب ومنقود وما به وَقُنْـــةٌ تشفى ولا عِيدُ إلى منانا وبابُ الوصل مَسْدُودُ عُوْنًا أَتَتْنِي إِذَا منه الأناشيد وَّلُمْ يَكُنْ بِينَنَا بِيــــــــــــُدُ أَبَاعِيدُ تَوْعَاكُ مِن دُونِنَا بِيدٌ رَعَادِيدُ (٢) في كلِّ يوم لها بالوصل تجدُّ يدُرُ(٢) تَنَارُ مِن قَدُّهِ القُصْبُ الأَماليدُ (١) بَمْرْهَفِ قد نَضَتُهُ الأَعْيُنُ الشُّودُ

عِدُّنَا بِوَصُلِ عِسَى تَجَدِّي اللَّواعِيدَ وارْفُق بنفس قضتْ في رَاحَتيْك أَسَّى إن كنتَ أَضْمِرتَ تَجُمُّ فُونا ولِيسِ لنا فَأَيُّ ليــــــل إذا وافَى نُسَرُّ به وأيُّ يوم من الأيام نشكرُ م وأيُّ باب من الأبواب نَسَالُكُمُ وأَيْ خِلِّ من الأصحاب كِينِتُ لَهُ على مَ لم يأننا من تَعُوكُم حَبْرُ ولِمْ أَرَاكُ بحـــالِ لا أَسَرُّ به فأين منك صلاتُ كنتُ أَعْهَدُها وأبن منك حديث كنتُ أسممُه يا من إذا ماسَ مِن تِيهِ ومن هَيفٍ ويا غَزالًا غَزانًا من لَواحظِه

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدرو ١٩٧/١.

 <sup>(</sup>۲) في من : « بيد رعاعيد » ، والمثبت في ب ، وسالك الدور .
 وبيد وعاديد : ناعمة الرمل تنهال كثمانها .

 <sup>(</sup>٣) في سلك الدرر: « للوصل تجديد » . (١) في سلك الدرر: « الغيسن الأماليد » .
 والأملود: الناعم.

إِن كَنتَ أَقْسَمْتَ جَمَّا لا تُواصِلُنا عِدْ، بوصلٍ عسى تُجُدْرِي للَواعِيدُ

\*\*\*

وقوله يمدح بعص أمراء دمشق(١):

الخيييرُ فيك وفي رجالكُ والدهمُ يَفْخُرُ في مِثَالكُ وكذاك يُرْتَوَى عن أبيا ك وجَدَّكُ السَّامِي وخالِكُ ولك اللودَّةُ والفُتُــوَّ وَ والحِبَى شكراً لذلكُ يتَّلُوهُمْ الفضـــالُ الذي ما رال يُخْبر عن كَمَالِكُ ا منحُ الإلهِ وذاك من حُسْن اعْتقادِكُ واتَّسكالكِ مُ يا فَخُرَ آلِ التَّرْجُبِ نِ وعِزَّمِ وانْعٌ بذلِكُ أنت المُهاذَّبُ والمُحبِّ مِن والتَّأدُّبُ من خِصالكُ والنياسُ طُرًا يُملحوا كُن ويشهدون بحسن حالك إِلَّا أَسَرْتَ حَجبيرَها والجيشُ أصبح في اعْتقالِكُ والجيودُ فيك سَجيّةٌ والشُّحّ لم يخطُر ببالكّ مَن رام مَعْدَك فلْيَكُنْ يا واحدَ الدنيا كذلكُ

水安安

وطُلِب منه إمْضاه حَجَّةً نظما،حين كان «ثبَ الشّرع بمحكمة المُيْدان ، فكتب(١):

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدور ١٩٧/١ ، ١٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصول: « تخنى السكواسر » ، والمثبت ق سالك الدرر ، وأصلها: « تخيف » أو « تخاف »
 بالبناء للمعلوم ، فتخفف المثاعر من حرف العلة .

<sup>(</sup>٣) في ص ، وصلك الدرر : • من قومك » ، وانشبتني: ب (٤) الأبيات في سلك الدرر ١٩٨/١

ناً الذي بحيبال الله مُدَّرعاً مَيْدان والْخُرْ في دبيَّاه مَن قَنَعًا ما طاف بالبيت عبد صالح ودعا (٢)

لمَّا تَأْمَلْتُ مَا تَحُويهِ أَسْطُرُهُ وصَحَّ عنديَ مَا فِي طَيَّهِ وَقَعَا أَنْفَذْتُهُ وَاثِقِكًا بِاللهِ مُعْتَمِداً عليه دون الورى راضٍ بما صَنَعاً (١) وإنني أحمدُ الكَنْجِيُّ ابنُ أبي النَّ وإنني السائبُ الشَّرْعِي بمحكمةِ الْ يا رَبِّ فَاخْتُمْ بخبر لي وخُذْ بيدي

وقوله (۳) :

قَسَمًا ومن بالحبِّ قد أبلاني إِنَّى لَعْبِرِكُ مَا لَوَيْتُ عِنَانِي مِن غُنْجِهِنَّ السُّمَّمُ قد وَافانِي يا أيُّم الظُّنِّيُ الذي أَخْاظُه في حَرُّ نار بعضُها أَصْدِ إِنِّي ما لى أراك أَصْعَتْني وترَكَّتني وأمَرْتَ ضِدَى بالجلوسِ مَكانِي وصَبَوْتَ عَنِّي بعدَ كنتَ مُواصِلِي عتى تراجعني فلا تأمّـــاني فلك البَقَا فَلَوُبُ يُومِ إِنْ تَسَلُّ فالدهرُ لا يُعطيه عُمراً تاني(١) إن اللَّحبُّ إذا تناهَى عمراه

ومن مُقطَّعاته قوله مُضمُّنا (٥):

كُنَّ حلمًا ما تستطيع وأحْسِن لجيـــع الإخوان والخُلَّان إِنَّ مَن كَان تُعْسِنًا قابلتُه بجمب لِ عَوائدٌ الإحسانِ

- (١) كان حق « راض » النصب . (٢) عاء في س بعد هذا نسبة هذين البيتين إليه : إذا قَصَّرْتُ فِي مَدْحِي فَإِنَّى قليلُ الفهم في سَبْكِ المعاني فلا تَرْ تَبْ بفهى إنَّ رَقْصِي على مِقْدَارِ إِينَاعِ الزَّمانِ (٣) الأبيات في سلك الدرر ١٩٨/١ . (٤) ترك نسب « ثاني » للثافية .
  - (٥) البيتان في سلك الدرر ١٩٩/١.

وله مُداعبًا لابن الْكَيْحِيِّ (١):

يا سيداً وحبيباً لا زلتَ بالخير تُذْكُرُ اللهُ عَن بالخير اللهُ اللهُ عَن اللهُ الله

杂绘型

ولمَّا غاب بدرُه ، وعظم أَجْرُه .

وانتقل بالوفاة إلى دار القَرار ، في ليلةٍ جليلةِ المقدار •

وهي ليلةُ القدر ، التي هي خيرٌ من ألف شهر .

رَثَاهُ جَمَّعٌ مِنَ الأُنَّمَةِ الأَعلامِ ، وبلغاء دمشق الشام .

منهم حديقةُ الأدب، ولسانُ العرب.

ذو المقام الأنْسِيّ ، سيدى الشيخ عبد الغنيّ النابُلُسِيّ - حفظه الله تعالى - بقوله (٢٠):

أحمد ألكنجي قد مات فاصبر واصطبر واصطبر واصطبر واصطبر أورون فيرون واصطبر والمعدد أي تاريخه للله القديد أورون وبقوله (٥) :

أحدُ الكَنْجِئُ أَحْمَدُ خِلْ فَاصَلَ خَلْقُهُ اخْمَالٌ وَصَابُرُ مات شهرَ الصيام ليلةَ قَدْرُ وله من إليه كان جَسَبْرُ يا لَهَيْتٍ مُباركِ كُنتَ حتى لكُ أَرَّخُهُ ليلةَ القَسدرِ قَبْرُ

(۱) ترجم المرادي في سلك الدرر ۱۰۳/۲ ، ۱۰۷ ندرويش بن أحمد بن عمر الدمتني الحملي الشهير بالمبحى ، وذكر أنه توفي سنة أرج وسبعين ومائة وأنس، ولايعقل أن يكون هو المقصود هنا ، ولعل والده أحد بن عمر بن أبى المعود هو القصود هنا فند ذكره الرادي أثناء ترجمة ولده درويش ، وذكر أنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة وألف .

والبيتان في سلك الدرر ١٩٩/١ .

(٢) الأبلوج : الكر . ﴿ (٢) البيتان في سلك الدور ١٩٩/١

(٤) جاء حياب النارنخ في س مكذا:

ليلة القدر قبر ٧٠٤ هـ ۲۴۵ ۲۰۲۲ ۲۰۲۲

(ه) الأبيات في سلك الدرر ١٩٩/١ .

ومنهم أطَّرُوفة الزمان ، ورَ عَانة الأوان . بحرُ الأدب ودُرَرُه ، وروضة الفضل وزَهَرُه . ومن نَثَر غُرَرا وأصبح بينهم يُؤلِّف ، مولانا الرحوم المُصنَّف . فقال ، رحمه الله تعالى<sup>(1)</sup> :

يَبْكِيهِ مِنِّى مَا يَقِي تَ قَدِيمُ وُدِّ لِا يَحُولُ الله كَانُ فَارَقَ نَاظِرِي فَله بَاحْشَائِي مَقِيلُ الله كَانُ فَارَقَ نَاظِرِي فَله بَاحْشَائِي مَقِيلُ خَطْبُ السَّكْنَيْجِيِّ الذي وَلَى به الصبرُ الجميسلُ لُوكَانُ يُقْدَى لافتسداً وُالنَّاظِرُ الدَّامِي السَّلِيلُ مَا لِلاَّمَاقِي لا تَقِي عَنْ نَلْحَطْبِهِ مِنْهَا سُيولُ مَا لِلاَّمَاقِي لا تَقِي عَنْ نَلْحَطْبِهِ مِنْها سُيولُ مَا العقولُ (٢) حتى تفيض نفوسُنا وتُضِلَّها مِنَا العقولُ (٢) حتى تفيض نفوسُنا وتُضِلَّها مِنَا العقولُ (٢)

<sup>(</sup>١) الأبيات و سلك الدر ١٩٩/١ .

# ولده النجيب محمد الكَنْجِيُّ\*

نبيلْ أنبيه ، شَبِيه في شبِيبَته بأبيه .
وما ظلّم مَن أَشْبَه أَباه ، وإنما ظلّم لوكان أباه .
فالعراقُ مُعْرِق في الأكارم ، والفَرْغ بحَالُ تَمَرة اللّمكارم ،
مع ما أضيف إليه من استعداد ، تَمَوَّق بين نظرائِه باستبداد ،
فظهر ظهور الشمسووقَّ الظّهيرة ، و نال في أقرب الأَمد \_ وله الحدُ \_ الْمَزيّة الشّهيرة ،
فكم وَشَّى القراطيس ، فجذَب المحاسن جَذْبَ المَعْناطيس ،
فكم وَشَّى القراطيس ، فجذَب المحاسن جَذْب المعْناطيس ،
فله من أدب باسق ، وضعر سلس مَنتاسوا .
فله من أدب باسق ، وشعر سلس مَنتاسوا .
مَكُن الهوى من مَفاصله ، وتَعلَّق الغرام بأسبابه وقواصله .
مَكُن الهوى من مَفاصله ، وتَعلَّق الغرام بأسبابه وقواصله .
حَنْبُكُ منه بما يدعو إلى شَوْقِه ، وتعلم منه أن عَقْدَ الدح مِ بقصر عن طَوْقِه .
في ذلك قولُه :

عادی العِیسِ لا عَدِمْتُك حادی بِی ترفَقُ فنی الظُعونِ فؤادی واتُوك واتُك واتُك واتُوك واتُوك واتُوك واتُوك واتُوك واتُوك واتُك وا

<sup>(\*)</sup> دکره المرادی فی ترجمهٔ وانده نتفدم ، فقال : ۱۰ وسیأتی دکر و ۵۰ محمد ۲۰ ولکمه أخل به فلم پیرجمه فی الحمیدین .

<sup>(</sup>١) من الإباء ، وهو الامتناع .

يا رَعَى اللهُ جِيرةً في حِمـــــــــاها كان لي بينهم عهــــــــودُ ودَادِ وبرُوحِي ذاك اللَّهِ عَمُ الْمُدَّى ذو الْقَوامِ اللَّهَ مُهُفِ المَّادِ كنتُ خِلْوًا من الغرام ووَجْدِي نظَرتْ مُقلتي إليب فأورَتْ يا لها نَظْـرة أثارتُ بقلبي كيف أسْـــــــُوُه أو يرُوقُ ليبني فَاتَّنَّهِ يَا مُعَنَّفِي وَدَعِ اللَّوْ مَا تَعَنَّتُ حَمِمَامَةُ الدُّوحِ إِلَّا

وبَدَا في مَطالِع الإسْعِلِي في انتقاص وصِحْتِي في ازديادِ مَا أَقَاسِي من لَوْعَةٍ وَاتَّقَادِ مِن دُواعِي الغرام قَدُّحَ الزَّنادِ غيرُ مَرْ آهُ وهو مِلْ و فُؤادِي م فقلبي إلى تُلاقِيب ب صاد هَزَّ نِي الشُّوثَ واسْتَفَزَّ رُقادِي

#### وقوله:

أُعلَّلُ منسى بطُولِ الْأُمِيلِ لَ وَأَعْدِلُ عَنَ لديكم عَذَلُ وأُمْسِي طَعِينَ القُدودِ الرِّشاق فَوَاحَرُ قُلْبِاهِ مِنْ شَادِنِ بديع النُحيَّا له وَجنَــةُ يُرَيِّحُ رِيحُ الصِّبِ عِطْفَة إلى كم تَدَع يا شَقِيقَ الغَزال وحتى متى ذا الجُف والصُّدودُ 

وَّأَيْسُرُ مَا فِي الْخُشَا مَا قَتَلُ الْ ويُضْحِي فؤادي جَرِيحَ الْقُلُ لطيف التَّنَّنَّى ظريف الميكلّ مُصَبَّعَةُ بِالْحِيـــــــرارِ الْحَجَلُ فَيُورِثُ قلبي الضَّنِّي والعِلَلُ وأَيَّةُ دَاعٍ إِلَى ذَا العملُ وتَشْغِي الضُّنَّى من لَمَاكُ العَسَلُ وَمُلَيْتُ عَـِــَةًى تُواهُ بَدَلُ

فب الله يا ظَمْيَ ذاك الحِمَى بَمَن قد رَقَى للمُلَا واكْتَمَلْ فأصبح يَشْكِي ارْ تَجاجَ السَّلْفَلُ (١) ومَيْلِ قَدُودِ الْقَنَا وَالْأُسَلُ بصُحْبة وعلم بعيل الأمل (٢) وجْدُ لَى عَلَى رَغْمِ مَن لَى عَذَٰلُ

بعهد وَفِي جَرَى بيننا على سِلْتُقِهُ لِمُ يَشِنْهُ زَلَلُ بِهَاهِي اللُّحَيَّا بُعُنْجِ العُيونِ بَمَيْلِ القَوامِ إِذَا مَا اعْتَدَلُ برِقَةِ خَصْرِ بَراهُ النَّيْخُولُ لطيب لَيالِ الْهَنِــــــــا والتَّلاق برُّ حْمَاكُ صِلْنِي وَلاَ تَجْمُفُنِي

قوله: « بديع الحيا ٠٠٠ » إلح ، اسْتعماء أيضا في قولِه فيما سيأتي : ذو عَفَ الْحِيدِ إِذَا تُوكُمُ طَرُونًا شَامَهُ صَبَّعَ الْحَيدِ الْوَجَنَاتِهُ \* و يُضارعه قولُ الحسين بن الضَّحَّاكِ أَوْهُور:

بديعُ الْحُسْنِ ليس له كِفال على اللَّحْظِ لِم يُوالمه داء يُورِّذُ خَــِـدَّه إِنْهَارُ وَهُمِ فَإِنْ لَاحَظْتَهُ جَرَتِ الدِّمانِهِ

مَا مِن يَجُودُ بَمَوْعِدٍ مِن خَدُّهِ وَيَعْدُ حَيْنَ أَقُولُ أَيْنَ الْمُوْعِدُ ويظلُّ صَبَّاغُ الْحَيِّ عِنْدُهِ لَيْعِبُ لِمُصَّفِرُ تَارِقُ وَيُورَّدُ (٥)

فَحْمَرُ حَتَّى كَادُ أَنْ يَعَالَمُهُمْ حالسته نظَرا وكان موردا

والأصلُ فيه قولُ ابن المُعْتَزُّ ( ) :

ولابن هاني الأندَّ لُسي (٢):

<sup>(</sup>٢) في س: ﴿ بِصَعَةَ وَعَدَ ﴾ ، والثبت في : ب. (۱) شکی ینکی : بمعی شکا ینکو .

۲۸/۱ مالتعریب به فی النفحة ۲/۲ . (۱) دیوانه ۱/۲۸ .

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا البيت له في (ه) في الأصول: « يصفر تارة ويورد » ، وانثبت من الدبوال . النفعة ١/١ ، وتخريجه هناك.

ولأبى الطُّيِّبِ المُتنبِّي (١) :

ما باله لاحَظَّتُه فتصرَّحَتُ وَحَنانُه وفؤادي المجروحُ وأَلطَفُ ما قيل فيه (٢):

نظرت إليب فَظْرَةً فتحيَّرت دفائقٌ فكرى في بديع صِفاتِهِ فأُوْحَى إليب الوَهُمُ أَنِّى أُحِنَّهُ فَأْثُو ذَاكَ الوَهُمُ فِي وَجَناتِهِ (٣) وللنَّخَعِيِّ (١):

إذا نَظُرْتُ إليه ذابَ من حَجَلِ فكاد بجرى دَماً من فَرْطِ رِقَتِهِ وَجَالِ مِعْتُهِ اللهُ :

ولا عَيْثَ فيه عَيْرَ أَن خُدُودَهُ بَهِنَّ الْحِرَارُ مِن عُيُونِ الْمَيَّمِّ وَلا عَيْثَ أَعْمِرارُ مِن عُيونِ الْمَيَّمِّ وَلا عَيْثُ في الله أَن عَلَيْكُ عنه لئلَّا يطول بنا الذَّيْل .

وقول المترَجّم معاتبًا (٢) بعض أحبابًا

مَهُلًا بنا ياخبر مُنْ الجد يا كنز الفاخر والمعامد ، با عِزَ بيت المجد يا كنز الفاخر والمعامد ، يا ابن الكرام بني الكرا م بني الأكارم والأماحد ،

(۱) دونه ۲۰ .

(٧) تقدم هذان البيتان في النفعة ٢/٢٦ ، وهما أيضًا في تراجم بعس أعبان دمشتي ١٧٢ .

(٣) في النفحة : « فأوحى إليه الطرف » .

(٤) هو أبو على البصير الفضل بن جعفر من الفضل النخمي .

شاعر ظریف محسن ، وکانب مترسل ، ضویر .

الصل بالمنصم والمتوكل واللتح بن حالان وملحهم ، وكان بدايع ، وله أشعار بن داف . توفي سنة حمين وحمين ومائتين .

سمط اللاكل ۲۷٦ ، طبقات الشعراء ۳۹۸ ، معجم الشعراء ۱۸۵ ، نسكت الجميان ۲۲۰ . (٥) ساقط من : ب ، وهو ف : ص . (٦) في س : « عاتبا » ، والمثبت ني : ت .

(٧) سقط البتان الأولان من هذه القصيدة من : س .

والبروضُ يا مولاًي واحدُ حاشاك مين قَطُّع العَوائِدُ يا خيرَ مُؤْتِلِفٍ مَواردُ سراً كامل الأوصاف زائد لم تَبَدُ من ولد لوالدُ ى بِعْتْنَى بِيعَ الْمُكَاسِدُ (١) قة الْقَتَامةِ وَالْمَنَاكِدُ

فَالْوُدُ وُدُّ أَبُوَّةً عَوَّدْتني منك الرِّضَي وأُلِفْتُ منك مُوَدَّةً قد كنتُ أَلْقَى منك بِنُهُ وبَشاشةٌ وكرامةً فبأى ذنب مِلْت عَذَّ لَا قَيْتَنَى مســــد الطَّلا

ولكم تحمُّلُتُ الأسا ، منك يا بَحْرَ الْكَالِدُ ا

ربُ في ودَادِك والأباعِدُ نَ معي على الزُّمَن الْمُعالِنادُ ياخِلُ هاتيك الحواسد (٢)

يا طالب أعنتُ الأقا ولَزَمْتُ طاعةً أَمُوكُ النَّهُ الْمِي وَكُنْتُ لِكُ الْمُسَاعِدُ وَظَنَنْتُ فيك بأن المُنْكَكُو فَعْدَرْتني أَشْمَتْ بي

فالله يسمل ما بقل بي من هَواك وما أكا بدُ

وقوله مُضَمِّنا:

يقولون لى دَعْ عنك نُعْتَى وحُبُّها وحاذِرْ فغيرُ الحبُّ مَسْلَكُه سهلُ

 (١) في الأصل : ه عني و إمنى » ، وما أثبته أسلم للورن . ولعل المسكاسد هنا جمع الكسيد أو السكاسد ، وهو مام يمتى ، ولم أر هدا الحمع .

(٢) في الأصول : « فعدرتني وأشمت بي » ، وما أثبته أسلم لتورى .

(٣) ساقط من : س ، وهو في : ٢٠ .

غَدًا يُلْهُج الواشون فيك فتبتّني خَلاصًا فلا تُنْفِي وقد شَمَرَ العَقْلُ (١) فقلتُ لهم ماذا تقولون في فَـــــتَّى يَبِيتُ أَخَا وَجْدِ ومَدُّمَعُهُ هَطْلُ وماذا عسى عنَّى أيقال سِوَى غَدَا بنعم له شُعْلُ نَعَمُ لي بها شُعْلُ

وقوله:

بأبي شادِنُ رقيــــقُ الحوايثي كلُّ قلب في العالمين لدَّبه سَلْسَلُ اللَّهُ ظِ مُسْتَجَادُ الْحَيِّبِ الْجُنْنَى الوَرْدُ مِن رُبًّا وَجُنَتَيْهِ مُذْ رأى جِيدُه لكلِّ نُحَبِّ مَطْلبًا ذابت القيال عليه صَيْرَ الفَرْعَ فُوقه فتـــدَلُّ طِلْسًا يَمْنَعَ الوصولَ إلـــيْهِ (٢)

ورأى بَيْتَى محمد بن إبراهيم المعروف بابن اكْخُنْمَلِي (٢) ، وها قولُه (١) بُلُومُونِي فَي ضَمُ غُصْنِ فَوامِهِ وَلاذَنْبَ للنَّسَّاكِ فِي الظَّمِّ وَاللَّهُمْ (٥)

> (١) شمر العقل : ذهب ومر . (٢) الطامسات الطالمة . وجاء بعد هذا في س زيادة :

« وأحسنُ منه قولُ إبراهيمُ السُّفَوُّ جَلَاثَى ۖ

فال صِفَ قُرْعِنِي الذي يَتَدَلَّى ﴿ فُوقَ خَدَّى إِن كَنْتَ مِنْ وَاصِفِيهِ فلتُ ماذا أقولُ في وَصْفِ رَوْض قد تدلَّتْ عَر يشةُ الجُسْن فِيه »

وقد تقدم البيتان في النِّفحة ١ /٩٣ ٪ ، وهَمَّا أَيْضًا في تراجم بعس أعيان دمشق ١٧١ . (٣) هو محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي الحنني ، للمروف بابن الحنبلي

عالم فاضل ، دخل دمشق ، وانتفع به جماعة من الأفاضل .

وله مؤلفات في عدة فنون .

وق سنة إحدى وسبعين وتـمائة ،

إعلام التبلاء ٦٦ ٥ ، خبايا الزوايا لوحة ٤٨ ب ، ديوان الإسلام لوحة ٦٦ ب ، ريمانة الألبة ١١٩١١ ـ ١٧٣ ، شفرات الذهب ٨/ ٢٦٥ ، الكواكب التائرة ٢/٢٤ .

(٤) البيتان في : إعلام النبلاء ٦/٦ ، ريحانة الألبا ١/٠٧١ ، سلك الدر ٢/٦٢١ .

(٥) رواية إعلام النبلاء وريحانة الألبا للبيت مختلنة تماما ، ففهما :

المُومُونِي في تَرْكُ ضُمٌّ قَوَامِهِ وَلا إِذْنَ لِلنَّسَّاكِ فِي الضَّمُّ وَٱللَّهُمْ

نع بيننا جِنْسِيَّةُ الوُّدِ والصَّفِ الصَّفِ الضَّمِّ الضَّمَ الْفَعِهَا عِلَّة الضَّمِّ الضَّمِّ فعمِل عَرُوضَهَا، وأَبْدَع (١):

ضَمَتُ حبيبي عند تَقْبِيلِ ثَغْرِهِ فَلَجَّ عَذُولِي بِاللَّامِ الذي يُصْمِي وَمَعِي ضَمَّتُ حبيبي عند تَقْبِيلِ ثَغْرِهِ فَلَجَّ عَذُولِي بِاللَّامِ الذي يُصْمِي وَكَيْفُ وفِي عِلَّةَ الصَّمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ الصَّمِ اللَّهِ عَلَيْهُ الصَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وعمِل عَرْوضَ ذلك النَّبيلُ النَّبِيهِ السيد مصطفى الصَّادِي (٢) ، فقال :

برُوحِي من في العِيد أقبل ضاحكاً ومَسْمِه كَالدُّرِ مُسْتَحْسَنُ النَّظْمِ وَفَابَدِي بِالوُدِّ حَسَى ضَمَتُهُ كَفَمِ كَفَمِ كَمِي سِيفَة خَسِيرَ مُنْظُمِ وَطَافِتُ بِالوَدِّ حَسَى ضَمَتُهُ وَطَوَقْتُ منه الجِيدَ عِقْدًا من اللَّهْمِ وَطَافِتُ بِالتَّقْبِيلِ صفحة خَدَّة وطَوَقْتُ منه الجِيدَ عِقْدًا من اللَّهْمِ وما كان في قُرْبِي له من وسيلةٍ سوى الوُدِّ منه فَهُولى عِلَّةُ الضَّمِ وما كان في قُرْبِي له من وسيلةٍ سوى الوُدِّ منه فَهُولى عِلَّةُ الضَّمِ وعلى عَرُوضَ ذلك البارعُ اللهيب، والفاضل الأدبب ( اسعيد بن محد الشهير بسميماني زاده ، فقال (٥):

برُوحِي رقيقُ الخَصْرِ أَحْوَى مُنَمَّمَ الله عَلَّ خُطَاه بِسُقْمِهِما حسِي وعَلَّنِي بِالضَّمِّ بِعِسِدَ امْتناعِهِ وكَبِف لَعَمْرِي بِيْننا عِلَّهُ الضَّمِّ (٢)

<sup>(</sup>١) سلك الدرر ١٣٢/٢.

 <sup>(</sup>٢) ق سلك الدرر : « وفيا بيننا حله الوة » -

<sup>(</sup>٣) تأتى ترجته برقم ١٣ ، والبيتان في سلك الدرر ٢/٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « كلد سعيد » ، وهو خطأ ·

وهو سعيد بن محد أمين بن خليل السعماني الحنني الدمشق .

أديب ناظم ناثر ، كانت له رتبة المدرسين ، ثم تولية و تدريس المدرسة الفجاسية .

توفى سنة أربع وأربعين ومائة وألف ، ودفن بياب الصعير

سلك الدور ٢/٨٧ – ١٣٣٠.

 <sup>(</sup>ه) البيتان في سلك الدرر ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦) فرسلك الدرو: « وعالمني بالوصل » .

( وعل عَر وض ذلك الفاضل محد بن السَّمَّان ، فقال ١٠:

برُوحِي ظُبِّيْ ناحلُ الخصرِ قد غَدَا أَيْسَابِهُ ذَيَّالَتُ النَّحُولُ ضَنَى جسيِ (٢٠ و مَا فَوَادَى مَسَلُ نارِ خُدُودِه و شُقْمُ جُفُونِ اللَّحْظِ شَاكَلِهِ سُقْبِي وَلا عَجَبُ أَن قد ضَمَتُ قَوَامَهُ وقد ظهرتُ ما يبننا عِلَّةُ الضَّمِ (٣) وقال عَرُوضَ ذلك جامعُه محمد الحمودي (١٠) وقال عَرُوضَ ذلك جامعُه محمد الحمودي (١٠):

وأَهْيَفَ قَدَّ جَاذَبِ الغُصْنَ فِي الرَّبِا فَالَ إِلَيْهِ الغُصْنَ وَانْقَضَّ كَالْمَامِمِ وَعَانَقَهُ كَالْمَامِمِ وَعَانَقَهُ كَالْمَامِمِ الْجَسِمِ وَعَانَقَهُ لَا عَلَيْهُ اللّهَ اللّهُ مَنْ عَلَّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

李容华

وللمترجَم :

تَنْشَقْتُ مِسْكَ الْخَالِ حَيْنَ صَمَعْتُهُ وَقَلَى جَرِيخٌ مِنْ شَبَا لْخَظِهِ النَّرْ كِي فَوَدَّعْتُ رُوحِي ثُم قلتُ لصاحى أَيْبِرًا جَرِيخٌ شَمِّ رَائْعَةَ المِسْكِ فَوَدَّعْتُ رُوحِي ثُم قلتُ لصاحى أَيْبِرًا جَرِيخٌ شَمِّ رَائْعَةَ المِسْكِ

وبما كتبه المترجَم للخال(٥) ، قولُه يُهنِّيه بعافِيته من مرضِ حصل له :

مُغْرَّمُ لا يُفِيقُ مِن نَشَواتِهِ وَمُعَنِّى يِذُوبُ فِي زَفَرَاتِهِ وَحَشَّا مِن لَوَاتِهِ فَي رَفَرَاتِهِ وَحَشَّا مِن لَوَاعِج الشَّوقِ أَضْعَى وَلَظَى تَستُعْيرُ مِن لَهَبَاتِهِ مَن لَهَبَاتِهِ مَن لَعَلَّ بِرَاهُ شَوْقُ حبيبٍ أَو كَلِفْن يَخُوضُ فِي عَبَرَاتِهِ مَن لَعَلَّ بِرَاهُ شَوْقُ حبيبٍ أَو كَلِفْن يَخُوضُ فِي عَبَرَاتِهِ مَن لَعَلَّ بِرَاهُ شَوْقُ حبيبٍ أَو كَلِفْن يَخُوضُ فِي عَبَرَاتِهِ مَن لَعَلَّ بَرَاهُ شَوْقُ حبيبٍ إِلَّ لَمُ اللَّهُ مِن أَدْعَجِي لِمُا لَحَالَةٍ رَشَق القلبَ مِن شَبَا لَحَفَاتِهِ (٢٠٠٥ لِمَ اللَّهُ اللَّهُ مِن أَدْعَجِي لِمُا لَيْ اللَّهُ مِن أَدْعَجِي لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في س : « وقد نسجت . . » والمتعدث ابن السمان ، والأبيات في سلك الدور ٢/٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) في س : « قد بدا » ، والمتبت في : ب ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى تهاية قوله : « المسك » لم يرد في : س .

<sup>(</sup>٤) الآبيات في سلك الدرر ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) تأتى ترجمته برقم ١١ .

<sup>(</sup>٦) الدعج : شدة سواد العين مع سعتها ، والشباة من السيف : قدر مايفطع به .

فَطَحَ الغُصُنَ قامة وكدا الْسَدَّرَ بَهَا، والرُّيمَ في لَفَتَاتِهُ من أَفُور وَيَالاه من أَفَراتِهِ ﴿ نَنِيجِ إِنْ بِدَا يُهِرُ قُوامًا شَفَلِ القَلْبُ عنه في آهاته مثلُ بدر النَّامِ في هالانهِ " شَامَهُ صَبُّغَ الْمُيا وَجَنَانِهُ هِ وَتَخْشَى الأسودُ مِن سَطَواتِهِ ﴿ أُوجَفَا مُنْزِلِي لْهُجُور وْنَشَاتِهِ (١) لَ وَحِيدَ الوجودِ فِي مَسَكُرُماتِهِ \* بحرُ جودٍ في سَيْبِهِ وهِبَانِهِ (٢) عَرِّ قَنْرِي إِن كَنْتُ بِعِضَ رُوانِهِ أَنْ أَلْضَاهَى فَى وَصَّفَهِ وَسِمَاتِهِ أَ الْكَارَ وَمَاذَا أُوفِيكَ فِي إِثْبَاتِهِ ۗ واعْتَراق به كَينُ آيَاتِهُ ۗ حَظُّه من زمانِه وصِلاتِهُ ۗ ويُهنَّيك عــــه في أبيانِهُ وتُوَّدُّ بِك عن شَج واجباتِهُ هي صدى للدهر من خَيْراتِهِ وغَدَّتْ لازمانِ من حَسَناتِهِ أ

وَيْعَ قَالِي كَمْ ذَا مَّا سِي غَرَامًا بَهِيجٌ مُتْزَفُ الأَدِيمِ أَغَنُّ ذو عَفافِ إذا تُوَهَّم طَرُّهُ يستميل القنوب أطأنت معان ليس لى مَلْجا إذا صَنَّ عبي غيرَ فَرْدِ الزمانِ أَعْنِي له الْخَا شاعر ماهر أديب حبيث ما يقول الْمُثنى عنيه إذا م مَن لِيثُلَى بَمْدُحِ مثلِكُ يَحْظَلَى بإفريداً ويا أديبًا تُسامَى أَيُّ شي- َينِي بوصفِ مَعارِنيا غَيَرَ أَنَّى بالعجز عنب مُقِرُّتُ فاستناب القراطاس بأتى ذليلا هَا كُمَّا أُنْسِدَةً أَنْتُكُ تُهَـِّنِّي بشفيء له على أياد نَفْمَةُ عَمَّتِ الوحود نَفْلِ

<sup>(</sup>١) ق ب : « لبحر وشانه » ، والثابت في : ص .

والهجر : القبيح من الـكلام .

 <sup>(</sup>٢) مابعد هذا البيت إلى آخر قوله: « في أبياته » الآتي ساقط من: س .

فَابْقَ يَا فَرْدُ ذَا الزمانِ مُصَاناً وَاحِدَ الْعِزُّ رَاقِياً دَرَجاتِهِ (١) مَا تَلَتُ نَواظِرٌ فَ رِياض وشجَى مُفْرَماً يَدَا ساجِعاتِهِ مُ

家株家

فلما أَبْطاأُ عليه في الجواب ، كتب إليه بقوله :

مُدَّة الدهر عِزَّة واجْتناب (٢) تثباهی بفضایه الأحْقاب الأحْقاب الْ كثیراً وحاد عنی الصواب وَیْنَ قای کَاننی لا أَجاب من زمانی غَدًا علیه العتاب من زمانی غَدًا علیه العتاب

ایت شعری أهكذا الأحبابُ یا أدیب عَدا بكلُ زمان یا أدیب عَدا بكلُ زمان همبلك أنَّی قصَرت فی وصف عَلْیا لا أجازی یا ماجد للا مجواب لا ایما سود حَظی

\*\*\*

فلما سميع الخالُ بهذه الأبيات، أجابَهُ يُقُولُهِ:

قادن حبّه إلى خطرانه (٣) فشيفه القنوب في كلياته وشيفه القنوب في كلياته و كياته و كياته و كياته و كيا قد جنيئت في وجديه و شانه و الما كيقل لو م و شانه و كيا الهواد من حسراته الما من من ذا الجال من آياته المدر بأتى المحتسبت من هالاته المواقة المن عالية وصفانه و المناه و المناه الموقع المناه و المناه الم

حين وَلَّى الله في خَطَراته في خَطَراته في الله والله و

<sup>(</sup>١) مابعد هذا البيث إلى آخر قوله : « عليه العتاب » ساقط من : س .

<sup>(</sup>۲) في س : « عزلة واجتناب » ، والثنبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) حَشَرَاتَ الأُولِيُّ : صَفَةً لَمُمِيَّتُهُ مَشْيَتُهُ ، و ثَالَيَّةً : عَمَ الْحَشِّرُ ، التَجْرِيكُ ، وهُو الإشراف على الهلكة.

<sup>(</sup>٤) في س: « بين طرق ولحظه » ، والثبت ب : ب .

وتهادَى كَاللَّدُن فِي خَطَراتِهِ قُلُ إِذَا مَارَنَا وَأَلْفَتَ جَيِـدًا ما قَضِيبُ الأَرَاكِ في مَيْلاتِه (١) مامّهاةُ الصّريمِ ما ريمُ حُزْوَى هو دائی وعِلْتی ودوائی وجَفَاهُ يُعَدُّ من حَسَناتِهِ (٢) ما تُنانى الِمِطَالُ لو طال هَجْرى بحرً علم في فَضْلِهِ وهبانه ْ بحرُ حُسْن في سَيْبهِ راح يحكي الكريمُ السامُ ذاتًا وطَبْعًا وفريدُ الزمانِ في مَـكُرُماتِهِ \* والزُّ كِيُّ الْآباء مَعُ أُمَّهَاتِهِ (٢) الحسيب النُّسيبُ عَمَّا وَخَالًا والأريبُ الأديبُ نثراً ونَظْما مَن فُنُونُ البديع في أَبْيَاتِهِ ۚ حَيْنِ خَوْدٌ كَالرِّيم في لَغَتَاتِهِ (١) من جاءتُ لنا هُوَيْضِيَةَ الكُثُ أرجعتْ لي الغرامَ بعدَ ا نبتاتِهُ أ غادة كليا نظرت إليا كلَّما مُحْتُ حولَها بجواب مِن أَنالَ الفَخَارَ في إثباتِهِ \* لانجاري وما امتداحي لذاته أقعدتني الخطوباعن مَدْح مَوْلَى الله أَرْكُي أَنْنِي كَبِعضِ رُواتِهِ (٥) بل وماذا أقولُ في وَصْف مَنْ قَدّ مِن زماني فالفَدُّرُ من عاداته سيِّدى سيِّدى إليك اعتذارى صَيِّبُ الْبُرْءِ لَم يَعُدُ لِسَمَانِهُ \* روضْ فكرى قد جَفَّ لَّا جَفَاهُ نِ وَنُطُّقِي قَدْ عَاضَ فِي أَهُواتِهِ (١٦) أَنَاشَرُونَى الْمُصَابِ فَى الْعَقَلِ وَالذَّهُ

<sup>(</sup>١) حزوى : موضع بنجد في ديار تيم : معجم البلدان ٢٦٢/٢ .

 <sup>(</sup>۲) و س : « مأتناً في الطال » ، وألمنبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الببت والدي يليه من : س .

<sup>(؛)</sup> أي : منعاءت لنا منه ، وهويضمة الكشحين : دقيقتهما ، و لكشع : ما بن اسرة ووسط لظهر

<sup>(</sup>٥) مِنْ أُولَ هَذَا البِيتَ إِلَىٰ آخَرَ النَّرَجَةَ لَمْ يَرِدُ فَى : سَ ﴿

<sup>(</sup>٢) أناشروي المعاب : أي مثل المعاب .

ونی س : « قد عاس » ، والشبت فی : ب .

فَاقْبَلِ الْهُذُرَ ثُمْ عَدُّ عِنَ النَّقُ لِهِ وَسَامِحُ مَنَ لَجَّ فِي سَقَطَانِهُ وَابْقَ سَلْمًا مِن كُلِّ مَا يَتُوَقَى رَاقِيًا لِلْحَالِ فِي دَرَجِانِهُ وَابْقَ سَلْمًا مِن كُلِّ مَا يَتُوَقَى رَاقِيًا لِلْحَالِ فِي دَرَجِانِهُ (١) مَا أُمَالَتُ فِي النَّيْرَيْنِ شَمَالٌ عُصْنَ بَانٍ فَنبَيِّتُ سَاجِعانِهِ (١) مَا أُمَالَتُ فِي النَّيْرَيْنِ شَمَالٌ عُصْنَ بَانٍ فَنبَيِّتُ سَاجِعانِهِ (١)

老水米

وللمترجَم تَخْمِيسِ هذه الأبيات ، والأصل لسيّدى سعد الدين بن العَرَبِيّ ": رُوحِي فِدا، تُحَيِّا دُونَه القمرُ وحْسُنِ خَدَّ نَقِيّ زانَه الخَفَلُ يا رافِلًا برِداء الحسنِ يفتخرُ إلى تُحَيِّاكُ ضوء البدرِ يعتَّذِرُ وفي تَحَبَّيتك المُشَّاقُ قد عُذِرُوا

أَنُوارُ خُسْنِكَ فِي الْآفَاقِ سَاطَعَةٌ وَشَمَنَ حُسْنِكَ فِي الْأَفْلَاكِ طَالِعَةٌ وَجَنْتُ الْحُسْنِ فِي خَدَّنْكَ بِانْعِيسَةٌ وَجَنْتُ الْحُسْنِ فِي خَدَّنْكَ بِانْعِيسَةٌ وَجَنْتُ الْحُسْنِ فِي خَدَّنْكَ بِانْعِيسَةٌ وَوَجْنَتُنَاكُ الْمُهِلَّ وَلَا تَذَرُ

وَيْحَ الْعَذُولِ تَمَادَى فَى مَلاَمَتِهِ وَمَا دَرَى ضَعْفَ فَلِنِي مِن سَلاَمِتِهِ با واحداً قد تُغَـــــــالَى فَى مَلاحِتِهِ با من يُهرُّ دَلالًا غُصْنَ فامتِهِ الفصنُ هذا فأيْنَ الظَّلُ والثَّمَرُ

النفسُ كم بالأمانى بِتُ أَشْغَالُهَا وكنتُ قبلُ بَآمَالِي أَعَلَّلُهَا وكنتُ قبلُ بَآمَالِي أَعَلَّلُهَا وَهُذُ بدتُ منك عال كنتُ أجهالها خاطرُتُ فبك بغالِي النفسِ أَبْذُلُهَا وَهُذُ بدتُ منك عال كنتُ أجهالها عليه يسهل الخطرُ

شقرات الذهب ٥/٢٨٣ ، فوات الوفيات ٢/٥٢٩، نفح الطيب٢/٣٦٩ ، الوافي بالوفيات ٢/٨٥٨

 <sup>(</sup>۱) النيريان : تثنية النيرب ، وهي قرية مشهورة بدمشق ، في وسط البياتين ، ويذكر ياقوت أنه أنزه
 موضع رآه ، ويسمى النيريان ، بلغظ التثنية ، معجم البلدان ٤/٥٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمد بن على بن العربى الطائل ، سعد الدين بن لشيخ عي الدبن .
 ولد سنة أكان عثمرة وستمائة بملطية ، وسمع الحديث ، ودرس وناب في دمشق ، وقال الفعر الجيد توفى بدمشق سنة ست وخمين وستمائة .

أَتُعَبَّتُ نَفْسَى فَايِسِ الشَّمْلُ مِجْتَمَمُ وَلَيْتَنَى بُوصَالَ مِنْكُ مُنْتَفِعُ (١) خَاطَرْتُ لَكُنني والقابُ مُنصدعٌ مَاكنتُ أَعَلَمِ أَنِ الوصلَ مُمْتَنِعٌ وأنَّ وَعْدَكَ بَرُّقُ مَابِهِ مَطَرُّ

مَا خُضْتُ قَبِلَكَ ظَلْمًا وَ الرَّدَى أَبِدًا ولا سَاكَتُ سِبِيلًا فَيْكُ غَيْرَ هُدَّى لكنَّني ياحبيباً زادَني كَمَدَا لا رأبتُ ظلامَ الشُّعْر منك بَدَا خُضْتُ الظلامَ ولكن غَرَّ بى القمرُ

وكتب له الشابُ الفاضلُ ، زينُ الأفاضــل . محمـــد الشهير بابن الأمير (٢٠) ، مادحا بقوله:

لقد ضَلَّ عقلي في الغرام مع الفِكْر (٣) مُهَنَّهُمْ قد زانها رقة أكلمر ويْبُسُم عن دُرِّ تَنظُم في النَّحْر ويز هُو بقدٍّ خُوطَ بَانِ النَّمَّا يُزْرَى(٢) بُحاكِي ضياءَ النَّدُّبِ عَأَلَامَةَ العَصْر أم البدرُ في بُرْجِ الوَقارِ غَدَا يَسْرِي

أما وبياض الخدِّ في حِنْدُسِ الثُّعْرِ وعُدْتُ حزينا ذائبَ القاب لَوْعَاةً ۚ أَقَالِمِي ۖ هَوَانَّا مِن صَدُودُ وَمِن هَجْنِ بحُبِّ فَريد قد سَباني بقب المة ينافِس في وَجُهِ من الصبح مُسْفِر و ُببدي دَلالًا إِن تبدَّى لماشق بَدَا شَمْسَ حُسْنِ فِي كَالِ ونُورُها أُربِ فلا أَدْرَى نُجُومُ صِفَاتِهِ

(١) ليمين هما يتمني لا ، ولاتعمل عمل كان .

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَجِد منْ رَجَّالَ التَّوْنَ الثانَّى عشر من يدعى بتحمد الأمير ، في المراجع التي بين يدى ، وسيرد في جواب المترجم عليه ، في البيت الثلاثين، مايشير إلى أن له علاقة بنفني الهبيب ، وشارح مغني اللبيب متأخر، وهو محدُّ بن محمد بن أحمد الأزهري ، المعروف الأمير ، ولد يتصر سنة أربع وخسين ومائة وألف ، وتعلم بالأزهر ءوعرف بإنتانه للعربية ، وكانتوذته سنة اثنتينوثلاثين ومائتينوَّأَلف ، أنظر الأعلام ٢٩٨/٧ ، فهل أدركه الترجم ؟

<sup>(</sup>٣) أغندس : الشديد الطامة ،

<sup>(</sup>٤) الحُوطُ : الغصن الناعم . واقتصب على تزع الحافض .

مُهامْ سَمَا أَوْجَ الحَمَالِ وشاد ما وحَبُرُ إِذَا مَا فَاخَرِ الدَّهُرَ ۚ لَا نَتُنَى هو الفاضلُ الكنَّجيُّ والماجدُ الذي أُمَوْلاًكَى غُذْرًا فِي تُصورِي تُسَكِّرُمّاً مَدَى الدهر ما غنى حمامٌ برَوْصةٍ

بَناهُ من العَلْياء والعزُّ والفخر له راية تمسلُو على راية الفجر فضائلُه ذاعتْ وسارتْ مع الزُّهْرِ لأنَّى مُغْرَى في الهوى والهوى عُذَّرى وجودُك يا حَبْرًا يُحَدُّث عن بَحْرً مُرَّتُحَةِ الْأَغْصَانِ مِن نَشُوةِ السُّكُو

فكتب له تَعجِيبًا بقوله ، مع حُدْنِ التَّنْكَيْتِ ، على هذه القصيدة العربدة :

وعَبْق عَبِـــيرِ للرُّ بَا طَيِّبِ النَّشْرِ من الوَرْدِ تَسْرِي فِي غَلا ِثْلِهِ الْخُصْرِ وقد حَبَكَتْ أَيْدِي النسيمِ عَشِيةً ﴿ كُنَ الْحُبِّبِ الفِعْلَى دِرْعاً على النَّهْرِ حَمَاثُمُ ذَاكَ الدُّوحِ فِي الفُّصِّنِ النَّصْرِ قَطَفَتُ بِهَا اللَّذَّاتِ فِي أُوَّلِ العُمْرُ إلى اللَّمْوِ والأيامُ في راحةِ اليُّسْسِ غَرير رَخِم الدُّلُّ مُنْحَبِكُ الْخَصْر وصَفُو لَيالِيهِ مُصانُ عن اعَدُر (١) وكم نقطم الأيامَ لَهُوًّا ولا نَدُّرِي سوى أُعْيَٰنِ النُّوَّارِ والْأَنْحُ ِ الزُّهْوِ ولا نتحامَى الحادِثاتِ من الدهر فمن مَهْمَهِ قَنْرِ إلى مَهْمَّهِ قَنْر

أما واجْتلاء الرِّوْض في حُلَل الزَّهْرِ وخَفْق ذُيُولِ للصَّبِـــا في حدائق وماسَتْ أَفَا نِينُ الرِّيَاضِ وِصَدِّحَتَ لقيد شاقَّتي دَرُّ العَّبا وْمَعَاهِلْـ ۗ إذ العيشُ غَضُّ والليالي تفُودُني وكأسُ مُدامِي من لَواحِظِ شادِنِ تمينتُ بهـــا والدهرُ في عُنْفُوانِهِ فكم ذا وَصَلْنَا بِالنَّهِ لِلهِ عَشِيَّةُ ا وكم ليلةٍ لا عَيْنَ فيهـــــا تَرُّوعُنا تَجُوبُ الليالى الْقَفْرَ في كُلُّ لَذَّةٍ نشُدُ مَطايانا لنَيْـــــــــلِ مَآرِب

<sup>(</sup>١) في من : « مصان من الغدر » ، والثبت في : ب .

فَمَا لِلَّبِ إِلَى أَقْعِ لِمُ عَنِ الْمَنَى وما لى قد أصبحتُ خِلْوًا من الهوى فيسا لأخِلَّا فِي الذين تباعَدُوا إذا ما تذكُّرتُ الحِمَى وأحِبَّتي ولكنَّ شُغْلِي بامتداحِي أَخَا المُلَا هو ابنُ الأميرِ النَّدُّبُ خيرُ مُهِذَّب هو الفاضل البَعَّاثُ في كُلِّ مُشْكِكُل هو الكاملُ العَدُّلُ الذي حَبَّر النَّهِي خليــــــلى الذي أَصْفَيْتُه الوُّدَّ يافِماً وخِدْ نِي ومَن وَافَيَتُ فِي عَهِدَ صَبُو َ تِي فيا فاضَّار أعْتَى الفَّهُومَ ذَكَاوُّهُ لقد حيَّرتُ منك اللّهِ اللّهِ كُلِّ شِاعر أنتْ منك لي خَوْدٌ تهادَى كَانْهَا عَرُوبُ لَقَدَ عَزَّتْ عَلَى كُلِّ خَاطَب فقمتُ لهـــا سَمْيًا وعظَّمتُ شأنَها سترُقّ مَقاما دونه كلُّ رُتْبِــةٍ فهما أنتَ يا مُعْنِي اللَّبِيبِ بَفَضْلِهِ

وقد خالستني بالخديعية والمكر وحيداً بلا خِلِّ كَأْنِي أَبُو ذَرِّ (١) دُنُوًا كَفُسْبِي مَا لَقِيتُ مِن الْمُجْرِ فَكُلِّي عيونٌ في مَعالِمِهِ تجرى یُز اَخْذِ ح من گراب تو الی علی صدری هو الْمُعْتَفِي سُبِسُلَ الأكارمِ بالبِرِّ هو الغُرَّةُ البيضاءِ في جَبَّهُ إِ الدهر هو الماجدُ المدوحُ في النظمِ والنثرِ وأَشْدَدُنْتُ فِي عَهْدِ الشَّبَابِ بِهُ أَزَّرِي وأشركته دونَ البريَّةِ في أمرى وُأَلْفَاظُهُ الْمُحْسِـارُ مِن دُرَرِ البَحْرِ فَاذَا عَسَى أَبْدِي لَدَيْكُ مِن الشَّعْرِ عروسُ الأمانى قد تبدُّتُ من الخِدْر وَلُطْفُ مَعانيها أرقُ من السحر تَبِينٌ مُنَّى لا كُلُّ غاليــــةِ اللَّهِرَ وقبُّلتُهِــا بين النُّرائبِ والنَّحْرِ وتعلُو على العلياء مُرْتفِعَ القَدَّرِ مَبَادِيكُ تُنْبَنَى بِالنَّهُ كَارِمِ وَالْفَخْرِ (٢)

<sup>(</sup>١) يشير إلى أبى ذر جندب بن جنادة بن سفيان النهارى ، الصعابى الجليل ، حين خرج مغاضبا لعثمان رصى الله عنه إلى الربدة خارج المدينة ، فكنها وانقطع عن أصحابه إلى أن مات سنة اننتين وثلاثين . (٢) جاء فى آخر شرح الأمير على مغنى اللبيب أنه وافق الكمال صبيحة ليلة الاثنين المبارك من شوال سنة ثان وثناجين ومائة وألف ، فلمل المنزجم أدرك هذا الزمان .

فلا زلت تسمو للمعالى وتراتقي مَقامَ التَّدَانِي رافعًا راية النَّصْرِ بهزِ وإقبالٍ وفضال ونعمة سَلِهًا من الأغيارِ مُنْسَبِلَ السَّتْرِ مَدَى الدهرِ مَا غَنَّتْ سُوَيْحِعةُ الرُّبَا ولاح اجْتلاه الرَّوْضِ في حُلَلِ الرَّهُرِ

参奏者

وكتب له أميرُ الشُّعَراء، ورئيسُ الأدباء، مصطفى بك الشهير بابن التَّرْزِيُّ (١)،

#### مادحا بقوله :

يلوح كبدر التم عند الصبر المخفلة عنديث التنايا ينهب الصبر الحفاة تهييج لى السودا سواد جنونه الية من قد فتت الحب قلب من الحيف أثلة في المن عالج الحيف أثلة في المن عالج الحيف أثلة في المن عن يزري بحطي قد ه ويكبسني مرط المجنون صدوده ويكبسني مرط المجنون صدوده فلا عَرْق أن المرء يظهر سرع فلا عَرْق أن المرء يظهر سرع من يزري بمعني مرك المنون مدوده من يزري بمناي المناي المناي بمناي المناي المناي بمناي المناي المناي

مُعَنَّ على غَصْنِ النَّقَا مِن قَوامِهِ وَيُوهِبِ جسى النَّقَمَّ فَرْطُ سَقامِهِ وَيَبْرِي سَقامِي ثَنَرُه بابْتسامِهِ وَجَرَّعه بالهُجْرِ كَأْسَ حِمامِهِ (٢) وجَرَّعه بالهُجْرِ كَأْسَ حِمامِهِ (٢) وجَرَّعه بالهُجْرِ كَأْسَ حِمامِهِ (٢) وأَرْقِنِي فِي الدَّوحِ نَوْحُ حَمامِهِ (٢) سَقَتْه بدمع مثل فَيض عَمامِهِ سَقَتْه بدمع مثل فَيض عَمامِهِ بِهَامِهِ (١) بِهَانِ الحِمَى سَقْياً له مَعْ بَشامِهِ (١) ويمنع جَمْنِي عن لَذِيذِ مَنامِهِ ويو ساقني للحَتْفُ هُولُ أُخْرامِهِ ولو ساقني للحَتْفُ هُولُ أُخْرامِهِ على صِنَرِ لا يَرْعُوى بكلاهِهِ على صِنَرٍ لا يَرْعُوى بكلاهِهِ عَلَى صِنَرٍ الْ يَرْعُوى بكلاهِهِ عَلَى صِنَرِ الْ يَرْعُوى بكلاهِهِ عَلَى صِنَرٍ الْ يَرْعُوى بكلاهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى صِنَرِ الْ يَرْعُوى بكلاهِهِ عَلَى صِنَرِ الْ يَرْعُونِي بكلاهِ بِكَلاهِهِ عَلَى مِنْ يَعْمِلُونَ الْ يَرْعُونَ بكلاهِ فَيْ يَعْمِلُونَ الْحَدْمُ فَيْهِ الْمُعْمِلِي الْمُنْعِيْقِ عَلَى صِنْدِي اللهِ اللهِ يَعْمَلُونَ الْمُعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ الْعَلَيْمِيةِ الْمُعْمِيةِ الْمُعْمِلِيةِ المَعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيقِيقِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيقِ المَعْمِلِيقِيق

(١) تأتى ترجته برقم ٢٠ . (٢) الألية : الحلف والتين .

<sup>(</sup>٣) العالج: شجر أغصانه صليبة ، والحيف : ماانحسر من غليدًا الجمل ، وهو أيضا المحصب ، و بطحاء مكذ . معجم البلدان ٧/٢ م ، ٨ ٠ ٠ .

<sup>(</sup>عُ) خَصَى قدهُ : قده المشبه للحطى من الرماح في اعتداله ، وهي الرماح المسوية إلى الخطء مرفأ السقن بالبحرين ، والبشام : شجر طيب الرائحة .

بما فعلتُ ألحٰ الله مِن كلامِهِ ومَدّ حَياهُ جال بين انتظامه إذا ازْوَرْ كالغَضْبان عنمد انتقامه ويمنعُ ورْدَ الرَّاحِ خَيُّ فدامه (١) إذا ما رمى في القلب رَشْقَ سِهامه وَجُمْرًا الْفَضَا فِي مُهْجِتِي مِن ضِرامِهِ وأنَّى وقلبى مُوثَقَ بذمامِهِ وُيُوجِبُهُ في القلبِ ثَارُ هِيامِهِ هو الفَرَّضُ ما لا بُدُّ لى من قِيامِهِ وُيُعْيِي لِمَانَ الحُد حَمَّىُ الْبَرَامِهِ وف الروض يُشتمُ الزَّكَامن خَزامه (٢) گنای و رضوی دون بعض لمامه (۱) تَصُورًا فَيُ التَّخْسِيلِ معنى نِظامِهِ ووافقه كاف الكمال بلامه وقصَّر قَسْرًا عن بلوغ مَثَامِهِ تُوَخَّى الْعَلَا والْحِدَ قبل فطامه زَكُوا من قديم الدهر بين كِرامِهِ ويُنشَر بالأخبار مِسكُ خِتامِهِ به قد أضاء الدهرُ بعد قَتَامِهِ

وبنقاد للفُتَّان طَوْعًا وير تضى برُوحى تَنــــاياه اللُّواتي كَانُونُلُقِ ويمنُّعنى من ريقهِ العَذْبِ لَخَظُّه وتمَّا حَلَا فِي فِيهِ مِن مُسْكِرِ الطَّلَا بأحمد حال مَنظَرِي من جَمالِه أعر أيُّها اللَّاحِي سُلُوًّا لَمُهجتي فَإِنَّ سُلُوِّي الْمُسْتحيلُ عن الهوى ولكنَّ شُغْلِي بامْتداحِي أَخَا الْعَلَا فأخلاقه تُغرى الأنامَ بَمَدُّحه ومَنْظَرُه أَضْعَافَ تَغْبَر فَضَابِهِ مُكَلَّفَى شَجُوى برائِق شِعْرِه ومن يستطع يَرْقَى على السبعةِ الْعُلَدَّ ونو نَظَمِ الشَّهْبُ الدَّرارِي قَلائِداً لَمَا حَازَ جُزُّءًا مِن مَعَانِيٰ ذَكَائِهِ فَتَّى فَضُلَّهُ أَرْبَى عَلَى كُلُّ فَاصَالِ وفَرْغُ غَدًا أينمي إلى خير تَعْتِدِ وفي طَيِّ أوراقِ التَّواريخِ ذِكْرُهِم وتجنبهم أعنى الكريم محسلاً

<sup>(</sup>١) الفدام : مايوضع على فم الإبريق ليصني مافيه .

<sup>(</sup>٢) الحزامي والحزام : نبت زهره من أطيب الأزهار .

<sup>(</sup>٣) رصوى : جبل بالمسدينة . معجم البلدان ٢ / ٠ ٧٠ .

فَإِنَّ افْتخاری بامتداحِی جَنابَهُ ۗ أجز عَبْدُك الأَدْنَى بِشِعْرِ فَإِنَّهُ أَنْتُكُ قُوافي الشِّعْرِ خَجْلَى من الذي وتَنْفَحُ من طِيبِ الثَّنَاءِ تَعَيَّةً فَمْ لَكُ اجْتَنِ مِنْهَا البِديعَ فَإِنَّهُ

من المجدِ قد يَرْ ثاضُ فوقَ سَنامِهِ قصارَى أَمَا نِيهِ وَجُالٌ اغْتَنَامِهِ يُنظُّمه في الفكر قبلَ اهْمَامِهِ وقد حَمَتُ عُذْرِي بِتَقْصِيرِ فَكُرِتِي لِمَن وجَهُه فِي الْخَطْبِ ضَوْءِ ظلامِهِ أيوشحها المثنى بأهدك سأزمع أَيْبَيِّنُ خُسْنَ الوَّجْهِ رَفْعُ لِثَامِهِ

فأجابه ، من البحر والقافية ، بقوله : أَبَرُونَ لَا فِي الحِيِّ حَبِنِ ابْتُسَامِهِ أم الصبحُ في الآفاق أشْرَقَ نُورُهِ أم الشَّفقُ البادِي احْمرارُ خُذُودِهُ وصيّر في الْحَظَيْهِ سَبَّهُ مَنيّةً لك الله يا رَبُّ الْملاحةِ والْبَهَا رُوَيْدَكَ مَهْلًا بِالنَّهْوسِ فَإِنْهَا وَكُفَّ سَهَامَ اللَّحْظِ عَن كَبْدِي فَقَد أُعِيذُكُ أَن يشكوك مُغْرَمُكُ الذي وأنت اتَّنيدُ يا عاذِلِي مِمَـالامتِي رَضِيتُ بما يَرْضَى ولو بمَنيَّتي وإن صَدُّ لم أَشْكُ وإن صال واعْتدَى

أم الشمسُ لاحتُ عند كَشُفِ لِثامِهِ أم الجيدُ إذْ أَوْمَى لنا بسَلامِهِ لدى الْعَتْبِ أَمْ زَهُمُ ۚ الرُّ بَا فِي كِمَامِهِ ۗ تبارك مَن أَهْدَى السُّراةَ بوجهه سبيلًا بدَاجِي فَرْعِهِ وظلامِهِ وأرْهبَ أَخْشَائِي بِرَمْحٍ قُوامِهِ بَمُغْرَمِكُ العانِي وفَرْطٍ غرامهِ (١) على خَطَرٍ من حَرَّهِ وأُوامِهِ (٢) كَفَانَى مَا فَاسْيُنَّهُ بِحُسَامِهِ مُقلِّب في حَرِّ الجوك طولَ عامِهِ فإنِّي امروِّ لا يَرْعوى بمَالامِهِ ولم أَنْثَنِ عن وُدِّه والْتزامِعِ وجَرَّعني بالهجر كأسَ حِمامِهِ

<sup>(</sup>١) العانى: الأسير . (٢) الأوام: العنش .

عَدِمْتُ لسانى إن شكوتُ صُدودَه يُسائِلني عن حالتي كُلُّ مُشْفِقِ ولى مُقْـــلَةُ تَهْمِعِي الدماء ومُهْجَةٌ وقلب مَشُوق أَسْلَمَهُ يِدُ الْهُوي سَلَ اللَّيْلَ عَنْ حَالَى وَسَلُّ ۚ كُو كُبِّ الدَّجِي وبي مِن هواه الصَّعْبِ ماعَزٌّ عنده اصْ أَلَمْ يَأْنَ لِي أَن أَحْتَسِي أَكُوْسَ اللَّقَا ولى ناصر لا أبرَح الدهرَ لاجِئًا كريم فهيئ شاعر متأدّب صَدُوقٌ شَفُوقٌ فاضلُ مُتواضعٌ نَسِيبُ الْمَالَى مَصْدَرُ الْجُودِ وَالنَّدَّى لله طاب أصلًا مثلَ ما طَابِ تَخْيَرًا ۗ مَعَارِنِيهِ لَا أَيْنَهَى لَمَا مِنْ أَنْحَاوَلُ أديبُ عَلَا فوق السَّمَاكَيْن تَجْدُه ومن يبتغي يوما يُساميه في العُلا فما نظَرتْ عيني له من مُشابه ولى من تَأْخِّيه وحُسْن وداده فيا أيُّها الَمُوْلَى الذي حــيَّر النَّهَى وأعْلَى قُصورَ العِزُّ بعسدَ اندراسِها أَنَّى مِنْكُ لِي دُرُّ الْمِعَانِي أُنْقِلَّهُ

مدى الدهم أو حاولتُ غيرَ مَرامِهِ فلم أستطع تالله ردَّ كلامه تذُوب وجسم مُرْتَدُ بِـَمَّامِهِ إلى ظالم لا ينتهى في انتقامه هل الْتَذُّ لِي جَفْنُ بطِيبِ مَنامِهِ طِبَارِی وقابی مُولَعٌ بِهِیامِهِ وأُجْنَى ثَمَارَ الوصل بعـــد انْصرامِهِ إلى فضله السامي وعِزٌّ مُقامِهِ فريدُ الْمَزَايَا وَاحَدُ فِي احْتَشَامِهِ حَرِيْ بِعَالَى قُدْرِهِ وَاحْتَرَامِهِ إمادُ سبيل المجد وابنُ إمامه ونعُمْ فَتَى فِي الْخَيْرِ جُلُّ اهْمَامِهِ وُأْسُلُمْ شَيْءَ شَاهِدٌ في نظامه فأصْبَيَحَ عالى قَدْرِه فوقَ هَامِه (١) وحَقَّكَ لُو دَانَى السُّمَا لَمْ يُسامِهِ ومن ذا يُضاهِي البدرَ عنـــد تمامِهِ مدّى الدهر ما لم أستطع بقيامه وكجمّع شمل الفضل بعسد انخيرامه وَجَدَّدَ رُكُنَ الْجِــد قبلَ الْهِدَامِهِ أَيادِ حَكَتْ سُعْبَ السَّمَا في انْسجامِهِ

<sup>(</sup>١) السماكان : نجمان نيران يقال لأحدها الرامح ، واللَّم خر الأعزل .

مدى الدهر ما غَنَّتْ سُويْجِعةُ الرُّبا وفاح براهي الرَّوْض نَشْرُ خَزَامِهِ

فَعَبِلْتُهُ سَبِعًا وعظَّمتُ شأنه ونلتُ بحمد الله فَصَّ ختامه وبادَرْتُهُ أَسْعَى إليه مُلَبِّياً نذاهُ وفازتُ راحتي باستلامه فلا زلْتَ تُبدِّي في القَريضِ عَرائسًا حِمانًا تُحَسِّلُها بِحُسْنِ انتظامِهِ وخُذُ هـ ذه زادَ المقِلِّ وخَلِّهـا من النُّقْدِ واقْبَلَ لَفَظَّهَا في انْسِهامه أَنَالَكُ مَوْلَى الْخَلْقِ كُلَّ كُرَامةٍ مُجَمَّلةٍ في الدهرِ بين كِرامِهِ ودُمْتَ بخسيرِ ما حَبِيتَ ونعمةٍ ثُنَوِّرُ رَبْعَ الفخرِ بعدَ قَتَامِهِ



V

# صالح بن إبراهيم بن الْمُزُوَّدُ \*

هو عندى بمثابة ابني ، وإذا أثنينت عليه فبصالح أثني ، فرابطتى معه عَلَقَة عَلائقِه ، وإنّى لا أرى غذاء رُوحِي إلّا في خَلائقِه . فإن بَدَا رَوحِي إلّا في خَلائقِه . فإن بَدَا رَوَّي عُيونِي رُواؤُه ، وإذا تَكلّم أشبَع خاطري أداؤه (١٠) . وإن غاب شمِت حُزْني بفرَحِي ، ومتى حضر حضر سُر وري على وَفْق مُقْتَرَحِي . فله من رُوح حياة ضَمَّت شُلوعُه ، وقمر مَلاحة في سماء النَّبْلِ طُلوعُه . فهو في مَبْد إصوب قطرته من العَامة ، وبا كُورة خُرُوج زَهْرته من الكِامة . يُحُلُّ من القوب بلُطْفِه عَمَلَ الزُوح من الحِد ، وتتحاسد عيمه العيونُ والآذانُ فيكُأْنما خُلِق لأَجْلِه الحُسَد .

وله أدب نَفْس وسَلِيقة ، تَحَلَّى بَحْسَنَ مُحُلُّنُ وَحَلِيقة ، الله أدب نَفْس وسَلِيقة ، تَحَلَّى بَحْسَنَ مُحُلُّنُ وَحَلِيقة ، الله عَمْ وَصُوتِ بدعو القلوبَ قَسْرًا إلى صَبُو نِه ووُلوعِه. فَكُمْ خَلَّ بَحَدُّ بَمَدُّ اللهِ عَمْ فَهَنَّ (٢) فيه بمعنَّى قصيح .

وهو خطيب المليمية في صالحية دمشق .

أنوقُ سنة اثنتين وخمين ومائة وأأنب ، ودفن بياب الصعبر .

سلك الدرر ۲۰۲/۲ ــ ۲۰۸ ، وقد نقل المرادى صدر ترجمة المحى له وبعض ما أورد من شعره ، وزاد عليه كثيرا

(۱) ق س : « آراؤه » والمثبت ق : ب ، وسائ الدرر .

(٢) في سلك الدرر : ﴿ فَمْرٍ ﴾ .

وشعرُ ه عليه مِسْعةُ الخسن ، 'يوقِظ بغراميَّاتِهِ الجُفونَ الوُسْن · فمن ذلك قوله (١) :

وزار من نعشقى ليلا وحياك فافتنت كل ذى رأى وإدراك وأفتنت كل ذى رأى وإدراك من أفيلها حين أرهاه بأشراك أهداه نور صباح من نحياك من فوقها عراش شعر جل عن حاك (٢) جواهرا نظمت من غير أسلاك (٢) غصن الرياض وذات المبسم الآاكي باظبية أسرتنى غير أشراك باظبية أسرتنى غير أشراك لوامانوا لغدوا من بعض أشراك

يا عين لا شهنجعي فالسّعد وافاك مليحة صاغها أنوراً مُصورها مصورها السحر هاروت وأنفته ما عاشي ضل في داجي الذّوائب قد حويت جنة حُسْن في الخدود علا وكنز تُمْر حَصِينًا بالعقيق حوى يا طَلَعة البدر يا شمس النهار ويا تالله لا أبتني خلّا يُسامر في لا مامح الله عُذَالًا لنا عَدَالُوا

松松松

قوله: « حوبت جنة حسن » إلخ ، استعمل العَرَّشَ في الشَّعْرِ ، والشهورُ (٥) استعماله في الخَدِّ ، كا قيل (٢):

غدا خاله رَبِّ الجمالِ لأنه على عَرْشِ خَدِّ فرق كُرْسِيِّه آسْتُوكَى وَارْسِلِه آسْتُوكَى وَارْسُلُ اللهِ وَلَ

集要操

- (١) القصيدة في سلك الدرر ٢٠٣/٠ .
- (۲) ق س : « من فرقها » ، والمثبت ق : ب ، وسلك الدرر .
  - (٣) في سلك الدور : « وكنَّر ثنير حصين » .
    - (٤) في سلك الدرر: « عين لقياك » .
- (٥) ق ب ، س : « واستمال ، ، والمثبت في : س ، وسلك الدور .
- (٦) وردهذان البيتان أيضا في النفحة ١/٢٥، (٧) في النفجة:
   وأراسل بالأكماظ رُسْلًا أُعِزَّةٌ على فَتْرَةٍ يَدْعُو الأَنَامَ إلى الهوكى

وقد أَكُثر الشُّعراء من هذه القافية في النُّسيب(١) ، ولم يَحْلُ لي من الْمُذكُّر غيرُ قصيدةٍ في الغزل، هي أزُهَى من شَمَّائق انجُدود، وأعْطَرُ من نَفَحات الوَّرود، لبَحْر الفضائل، وعُمدةِ الأفاضل، مولانا الشيخ عبد الغنيّ النَّا بُلبِيّ ، حفظه الله تعالى لنا(٢)، وهي قوله:

تَأْسِفُ سَنَا نُورِهِ لَاذَنْبَ لَلْحَاكِي بَدَا علينا بجيدٍ منه فَتــاك لنا وجيداً عَالَا عن دَرْك إِدْراك قَوامِكُ الرَّطْبِ عن إخْلاص نُسَّاكِ<sup>(٢)</sup> من وَجْنَتَيْكُ انْقِبَاضًا خُونْ إِشْراكِ في صورة البَشَر المُسْتظُرَفِ الزَّاكِي كَفَيْمَةُ سُبِكَتْ من غدير سَبَّاكِ الله عَلَيْسِ فَ فَم فَى دُرٌّ أَحْسِاكِ (١) إِنْيَسَةُ عَسِيًّى وقالوا قَوْلَ أَفَاكُ إلى السُّوى والسُّوى لي تَعْضُ إِهْلاك فقد رَوَى عن حبيبي طِيبُ رَيَّاكِ بَكَدْمَع عَقب التَّذْكار هَتَاكِ مِثْلُ الشَّموسِ بدتْ من فَوْق أَفْلاكِ طَلَّ الْحَيا فوق خَدٍّ أَخَر زاك(٥)

يا ضاحكَ الثُّغْرِ فيك الْمُعْرَمُ الْباكِي بالعَيْنِ والقلبِ منك الشَّاكِرُ الشَّاكِي حَكَى لنا البـــدرُ إِشْراقاً بوَجْهك لا ومارَنَا الظُّنيُ بالعاَّرْفِ الكَليحِيلِ وما إِلَّا شَهِدُنا عُيونًا منك فاتنــةً ﴿ مِيلَ الغُصونِ شَجُوداً في الرِّياضِ إلى وُحْمُرَةُ الوَرُدِ فِي أُغْصِـانِهِ خَجَــلُ تبارك الله من أبدَى لنا مَلكَا وَجَلَّ مَن صَاغَ مِن لُطُّفِ الْهُوِي بِلَرِّتًا أَغَنُّ عَذْبُ الشُّنسايا ينتَسني مُرَّحًا لاسلمَح اللهُ عُذَّالِي بما نقــ أُوا بأنَّ قامى سَلَا أو مُقَامَى نَظَرَتُ يا نَسْمَة الفجر باللهِ العظم قِن ويا يُرُونَ الحَمَى لا تَهَنَّكِي شَرَفِي ويا وُجوهاً بَدَتُ تحت الْبَراقِـع لي مَهُ أَلَا فَقَسِدَ طُأْلُ دَمْعِي فِي الْهُوي وَدَمِي

<sup>(</sup>١) وأميرهم الذي تسجوا على منوانه الشنزيف الرضي، في قصيدته أي مطلعها : 🛒 ياً ظَبْيَةَ الْبَانِ تَوْعَى في خَمَا يُلِهِ لِي إِلَيْهِ الْيَوْمَ أَنِ القَبْ مَرْعَاكِ

<sup>(</sup>۲) ساقط من سء وهو في : ب .

<sup>(</sup>٣) في س : « سجود في الرياس » والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٤) ظي أغن ؛ يخرح صوته من خياشيمه . ﴿ (٥) طل دمه ودمعه : أهادرا . والحيا متصور الحياء .

يا مُعْطِيَ الناس أنواعَ الفَرام به طَلَمْتَ طَلَمْهَ بدرِ من عَمَامتـــهِ عيني وقاـــــي وعقلي في يَدَيْكُ غَدَتُ وعندما الصُّدُّغُ منك امْتَدُّ لِي شُرَكًا وقد تصَّرفْتَ بي طُولَ الزَّمان بــــلا فاسْلُمْ ودُمْ بلِباسِ العِزْ مُشْتَعِلَّا وكَيْتَ كَيْتَ لَمُ ذَالِي عليْ كَ وقد أما ومَعْشَسُولِ رِيقِ فِى الْمَرَاشِفِ لَمُ لأنتَ من كلُّ شيء في خُواطِرنا وَجُـهُ مُلِيحٌ وشَعْرُ أَسُودٌ جَعَدٌ عرفت عَفْ لَ عَذُولِي فِي مَحَبَّتِهِ فَعَمَتُ فِي نَقُضُ مُبْلِيانَ الجهِمَالَةِ مِن وما تركت الهوى كلاً وكيف وهل وَجَنَاتُهُ وَالْفَمُ الْمُسُولُ حَدَّثُنَا وثَغَرُهُ طاب تشبيحي بشبُحت، و حتى بطَيْفِ خيــالِ منه وَاصَاــنى وهَبَّ راقدُ أَجْفَانِي يَقَـُولُ له

وتُمْسِكًا عن لِقَاةً أَيَّ إِمْسَاكِ أو أَهْيَفُ ناظرِ من طَاقِ شُبِّداكِ (١) مَأْسُورةً لِمَنِيعِ الوَّصْلِ سَغَّاكِ في بَحْرُ خُسْنِكَ صِيدَتْ صَيْدَ أَسْمَاكِ مُنسَارِكُ لك بي تَصْرِيفَ مُلاكِ با مالكي وسِلاحُ الاحْتِمَا شَالِثُ وَ كَيْتُ إِسرَ الْمُوكِي فَاعْطِفْ عَلَى الْوَا كِي (٢) يعسل به بعد رَبَّى غيرُ مِسُواكِ (٢) أَشْهَى إلينا بأمر منك بَتَاكِ(١) وَاللَّهُ رُّهُمُ الزَّيْفُ معروفُ كَلَّكُ اللَّهُ مُعْرُوفُ كَلَّكُ اللَّهُ مُعْرُوفُ كَلَّكُ اللَّه زَخارف اللوم مدماك فدماك(٥) تَخْلَقَى الْمُلاحةُ في أولاد أثراك عن وَاقِدِي بِإِسْنِادِ وضَحَّاكِ كَنْنَهُ الدُّنْ مَنْظُومٌ بأسْلاكِ ليسلَّا فبت إلى تَأْذِين أَدْياكِ يا ضاحِكَ الثُّغُر فيك الْمُغْرَمُ الْباكِي

> 杂 岩音

<sup>(</sup>١) تقدم في النفعة ٢/٤٥١ دكر أن الثباك ،ولد .

 <sup>(</sup>۲) کیت کیت : إشارة إلی کنرة ما یله به لعدال ، ووک اندیه : سدها بالوکاه ، وهوهنا برید حفظ سر الهوی .
 (۳) ی س : فاغیر مسواکی » ، والمثبت فی : ب

<sup>(</sup>٤) بنك: قطاع . (٥) المعملة: الساف من البناء ، وهو كل عرق من الحائمة .

# محمد بن محمود المحمودي\*

شيخ شاب، ما شانه گذر ولاشاب(١) . طبعه من الَملال مُبَرًّا ، وهو رَوْضْ نَبَّهُ الْأُسْحَارَ مُطَرَّى -حاضرُ الجواب ، كثيرُ الصواب -

يخوض من بحار الفقه ِ لُجَجَه ، فيُؤضِّح منها فَتاويه وحُجَجَه .

بِفَكُو مُصِيبِ السهم في كُلُّ غَرَض ، ورَ أَي ماعَرَض له في جوهرِ المَعَاقُ عَرَض -هَمَّ أَن يلْتَقِيَ طَرَفاه فأقصر اللهُ ، وكاد لكثرة عِلْمُ أَن بكونَ عَلَمَّا تُغْتَصَر ا إِلَى صَوْنِ نَشَأَةٍ وَنَزَاهَةِ مَرْ كَى • وَوَ ثُوقِ عَهِدِ تَمْنَيَّزَ بِهِ عَلَى نَظُرا لَهِ وَأَرْبَى • وأدب يطُّرد بين عُونِه (٢) وأبكاره ، وشِعْر نفرٌ د بابتداعه وابتكاره . ذَكُرتُ منه ما يَدُلُّ على لُطْفَه و ُنبْـله ، وإن سَلَّكُ من الإِنْقَان في طُرُّقهِ القويمة وسُبُله ٠

فمن ذلك قولُه (°) ، من مَبَوَيَّة أَنْشُدها يِجهَ حُجْرةِ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عام ححمه ، وهي :

> ما حَلَّ سأم في سَمارُكُ لاوالذي رفَّع السَّمائِكُ (٥) أنتَ الذي قَرَانَ الإلَّهِ لَهُ سِمَاهِ حَقَّمَامِم سَمَائِكُ (٢)

 (\*) في ب: « محمد بن محمد المحمودي » ، والمثبت في : س ، س ، ولم أعثر له على ترحمة ، وبالاحظ أن جامع هذه الأوراق « ذبل النفعة » هو عمد بن محمود السؤالاتي ، ويقال له أيضًا عمد المحمودي -

(١) شابه : خلطه . (٢) في س : « فقصرا » ، والمنبت في: ب. .

(٣) حمر العوان ، وهي المرأة في منتصف النس . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الساقط مِنْ : إِنَّ ، وهو في : ص -

(٥) سَمَائك : جم سَمَك ، بالسكين ، وهو نبتن أو أعلى بين وهو هنا يريد رفع السموات .
 (٦) لسما : لعله بضم السين ، وهو الصيت البعيد الحسن ، أو لعله جم الاسم ، مع حدف ألفه .

عَــلَا وصَلَّى بالمَلاِئكُ رُ له حياة من ضيائكُ رُ له ونُجِي في حمائكُ كَ الجيشَ كَأَيْمُ بِمِالْكُ ط بمُمْجِزاتِكَ أُوعَطا ثُكُ (١) وعُلَا الأعالِي من عَلا لْكُ خَلْقًا وخُلْقًا مَعُ زَكَا ئِكُ مْ قداسْتُمَدُّوا مِن نَدَا يَكُ (٢) وستنباه كلّ من سنايْكُ أنت الطِّر از من الخبار ثك (٢) نَكَانَ الوجودُ ولا الْمَلائِكُ مَوْلَاى يا مَن قد أَقِتَا ﴿ الْكُونُ حَقَّا مِن جَالِئُكُ هُ يَدُ النُّوا ثِب عَن وَفَا تِلْكُ أَعْدِيَى البَرَيَّةَ دَاوْهُ يَرْجُو شفاء من دوا لْكُ د وأن يكونَ وَرَا لِوا تُكُ بالله نسله من رَجائك (٥) ن يُوسَّدُونَ على الأرابِّلُكُ حَجَّ الحجيجُ إلى إنا ثكُ

أنت الذي فوق البراق أنت الذي انشَـــــــقَّ الْمني أنت الذي نطَ ق البّع وسُقَيْتُ من بِدِين أَصْبُعَيْهُ فَاللَّسْنُ تَعْجِدُ أَن تُجِيهِ من أين يُحْمَّرُ عَدُّها فالأندياً قد فُقْتَهِم تالله والرُّسْلُ الكرا والأوْ لِيا بك قد رَقَوْا ما الكُوْنُ إِلَّا خُلَةً إِ لولاك ما كُنَّـــا ولا وَافَاكَ عبد أَعْجَزَاتُهُ يبْغِي الشفاعة في اللما يرجُوك يا خييرَ الورَى حــــــــــى يكون مع الذب صلى عليك الله ما

<sup>(</sup>١) في 🕶 : « والسن تفخر » ، والثبت في : س .

<sup>(</sup>۲) مد « تدى » القصور لتتفق أه القافية .

<sup>(</sup>٣) الحياتك : جم الحبيك ، وهو المحبوك من التياب .

 <sup>(</sup>٤) في ب : « وإن يكن ورى لوائك » ، والثبت في : س . (٥) يعنى: ألله من رجائك .

杂杂杂

#### وقوله :

ويفتك فينا وهُو طَهِي مُشَنَّفُ (٢) بُرُوحِي رَشًا بِاللَّحْظِ قد صار ضَيْغَا وطَّلْمَتُهُ إِن لاحِ فالبدرُ أَيكُمُّفُ يُرينا تَثَنِّى الْبان ياصاح قَدُّهُ جِمِيدِلْ بأقسامِ للمَحاسنِ يُوصَفُ مليخ بأنواع الكمال تُخَصَّصُ حوَى خَدُّه والْخَالُ ورداً وغَنْكِرًا ۖ وَقَ أَنَوْهِ الْبَسَّامِ وِرْدٌ وقَرْ تَفُ أَنْ وأقصَى أَدْمَايَ ولا بتكلَّفُ ومِن لْخَظِهِ الْفَتَّاكُ قدراشُ ﴿ أَلْنَهُمَّا ۗ خبير بعامن النَّبْلِ لا يتعَطُّفُ (١) ويسْطُو على العُشَّاقِ سَطُوةً غادرٍ وغُمن إذا ماماس لكن مُهَنَّهَنَّ لَمَا كَانَ يَهُواهُ الْمُعَنَّى الْمُنَّفَ ولولا تَثَنِّيهِ ولَفْتَــةُ جيدِهِ قلوبُهُمْ مَهُوى إليه وتَخْفَأَفُ (1) فهــــذا المُفَدَّى كَعْبَةُ الْحُسْنِ والورَى

<sup>(</sup>١) الذين ضمهم الرسول صلى الله عليسه وسلم في عبائه هم : الحسين والحسن وفاطمة وعلى ، وهم أهل البيت ، وقد نقدم الحبر في النفعة ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الصَّيْم : الأسد ، والمدَّنَ : لابس الدُّنَّف ، وهو ما علق في الأذن أو أعلاها من الحلي .

 <sup>(</sup>٣) القرقف: الحمر (٤) سقط هذا البيت من: س .

# وإنِّي لَأَرْجُو العَطَفُ مِن وَاوِصُدْغِهِ وَلا شَكَّ أَنِ الواقِ با صاح ِ تَعْطَفُ (١)

(١) مه بعد هذا في س زيادة :

« وقد عارَض بها أبياتَ الشابُّ الظريف ، المُعْنية عن التَّعْر هَ ، الجَامِعة لَـكُل معنى

لطيف ، وهي قوله :

ف آن أن تُعَنُّو على وتعطفُ كُنِي مُسَرَّفِ أَنِي خِبَكُ أَغْرَفُ عَمَوْنَ جَهَاتٌ فِي هَوَاكَ وَلَا أَرَى سِواك ومالى عنك ما عِشْتُ مَصْرَفَ لَعَمَوْكُ أَتَ الهِاللّٰ الْمُتَصرِّفُ ا فزدْ في التَّحَلِّي كيف شلتَ فإنَّهُ ومثلُكُ أُولَى من يجودُ ويُسْعِفُ ومِثْلَىَ أُولَى من يموتُ صَبَابَةً ۗ ومن حاز مُعْنَى لَا يُحَدُّ ويُوصَفَ أيا مَن له الحسن الذي مَهَوَ الورَى تَجِلَيْتَ لِى فَى كُلِّ شِيءَ لَكُرْمُا ﴿ فلست لمُعُسِر واقِع أَعْوَفُ وحُزْتَ جَمَالًا لِيس في الْخَلْق مثْهِ به دائمًا قالم على يَهم ويُشْغَفُ وشَخْصُكُ لَدُمَانَ وريقُكُ قَرْ قَفُ عَدُّكَ وَرُدِيُّ اللَّواحظِ نَرُجسَ وجَفْنَكُ نَبَّالُ وشَعْرُكُ مُسَلِّحُ الْمُعَلِّدُ مُسَلِّحُ اللَّهِ وَلَأَكُ مَطَى وَلَخَظُكُ مَرْهَفَ [ وقصيدة الشاب الفنريف ، عدا الأبيات الثلاثة الأخيرة في ديوانه ٨ ، ، ٥ ، وفيه : غمرت جهاتي في هواك .. ومثلك أولى من يحق ويسعف .. ومن حاز معنى لايمد ويوصف ..

واللمترجّم في شيخص بُدْعَى حسن :

أَفْسَنَى رَّقَادِى وَالْوَسَنُ بِالْهَجْرِ تَحْبُوبِي حَسَنُ ذُو مُقْسِلَةٍ كَخَّالَةٍ مَن ذَا رَآهِ الْفَتَا وَالْقَدُّ يُخْجِلُ لِلْقَنَا حَارَتُ بَيلَتِهِ الْفِطَنُ وَالْفَلَا يُشْجُو لَلْحَشَا مِن نَارِهِ ثَوْبَ الشَّجَنَ واللّفظُ يُسْجُر كَالْمُدَا مِ إِذَا تَكُمُّ أُو كَفَنْ واللّفظُ يُسْجُر كَالْمُدا مِ إِذَا تِكُمُّ أَو كَفَنْ

. .\_

وَبْلاهُ من سَطُواتِهِ قد أُورثَتْ قلبي مِحَنْ قلبي غَدًا مَسْكنَهُ يَاحَبَّذَا لَمَّا سَكَنْ باللهِ أُقَــلُ لَى يَاحَبِي هِي هَلِ لُوَصَٰلِكُ مِن مَنَ فالرُّوحُ تلك أَسَرْتَهَا والجسمُ مِلْكُلُكُ والبِّدَنْ فَأَبْقَ وعِشْ في سمة بِ قَاتَلِي طُولَ الزمنُ ما قال مَأْسُورُ الْهُوى ياربُّ أَبْقِ لَى حَسَنُ وله مُؤرُّخا عِذارَ حبيب له ، يُدْعَى بالسيد حسين الحِمْصِيُّ : كخمر حَفْمًا الملكُ خُدُودُ دَأْبُهَا الفَتْكُ بها النَّمَّامُ والرَّبْحَا نُهُ والورد الجَنَى احْتَبِكُوا وقالوا ذا عِذَارٌ قَدْ تُ لَاوِالْحُسْنِ ذَا الإِفْكُ بَ لَى هذا فَتِيتُ اللَّهُ لَكُ أَضْحَى عَرْفُهُ يَرْ كُو وآمَنْ بل نُمَالُ مُلَا مُعَالِ مُلَا مُعَالِكُ وَالنَّا النَّلَةِ وَلَا سَلَّكُوا سَحَابُ النَّذَّ سَاطُعِةً عَقِيقَ النَّادُّ ذَا فَلَكُ اللَّهُ عَقِيقَ النَّادُّ ذَا فَلَكُ طِوازُ الْمُسْنِ لَمْ به خَسْنِ السيدِ الْمَلَكُ ورَقُمْ كَالرُّمُرَّدِ في صِحافِ الدُّرِ يَنْسَبكُ فــؤادى في سَلاسلِهِ أَسيرُ ماله فَكَ غَدًا في خَدُّ من أَهْوَى سِيساجًا ليس بنْهِتِكُ وإنَّ بَياتُهَا أَرُّخُ كَخَمْرُ حَفَّهُ لِلسَّكُ [ صدر البيت الأول هو قراءتي لما في الأصل ، وفيه : وإن نبتها ترم أرخ ] . وله أيضًا :

رسالةً لقد غَدَتْ كَلدُّرًّ بين الذهب

## (۱) وقوله من قصيدة فريدة ، وهي :

ملك الجمال بأسره وغدا الكال بأسره عن وصفه عجز البراع غ فلا يُحيط بحصره عن وصفه عجز البرا عُ فلا يُحيط بحصره وسيحره وسماً بيابل عُظه وبفتكه وبسيحره وبترفق من تغره وبلولو من تغره وبليل حالك شعره وبأشكر من قدّه وبدقة في خصره وبأشكر من قدّه وبدقة في خصره ما في الملاح مشيله وأنا القتيل بهجره ما في الملاح مشيله وأنا القتيل بهجره

وقوله في الرَّقيبِ :

قد بِتُ أَشْكُو الْهَجْرُ وَالْمُ الْمُعْلَلُ مِنْ خِلِ مُوافِي وَأُوّدُ طَيْفَ الفَافِي الفَّعَافِ الفَّعَافِي الفَّالِينُ المَّهِيُّ المَّهِي مَ وَانْفُلُ أَصِبِح لَى مُوافِي وَصَعَا لَى المَعْلُ الْهُولُ أَصِبِح لَى مُوافِي وَصَعَا لَى المعشُ الْهَبِي مُ وَانْفُلُ أَصِبِح لَى مُوافِي فَرَمَانِيَ الدَّهُ المَافِي المُعْلَقُ الْمُعَافِي الدَّمُولُ المُعْلَقُ المُعْلَقِ الْمُعَافِي الدَّمُولُ المُعْلَقِ اللَّمَافِي المُعْلَقُ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ الْعُلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ

= وقد أتى تاريخها حَرِّرْتُها فى رَجَبِ وله أيضا مقطوعا:

قد زاد في إغراضِهِ وعلى يُحِبِّسيهِ تكبَّرُ فاقتصَّتِ الأيامُ مِنْ هُ بأَعْوَر في وَسْطِ أَعْوَرُ »

(١) من هنا إلى نهاية النرجمة ساقط من : س . (٢) في ص : « في تفره » ، والمثبت في : ب .

(٣) يقال : رماه بتالنة الأثاق . أي بالشركاه ، وثالثة الأثانى : مي القطعة من رجبل يجعل إلى جنسها اثنتان ، فتكون القطعة متصلة بالجبل . القاموس ( أ ث ف ) .

# فَظُّ عَليظٌ فَاقَ جُمْ بِهُورَ التَّقَالِ بلا خلافِ

\*\*\*

ومن ذلك قولُ الأدبب البارع عبد الحيِّ ، الشهير علَرَ وَ الرَّ يُحان (١):

عَبِتُ من طَالِع المُعبِّ ومِن شَرْعة إِكْذَابِ بِأَسِه الأَمَلَا إِن زَارَه مَن يُحِبُّ عن غَلَطٍ أَناه كَابُوسُ يَقَظَةً عَجِلًا كَانه طَارِقُ المَنُونِ فَلَا حِيلةً في رَدِّه إِذَا نَوَلاً كَانه طَارِقُ المَنُونِ فَلَا خَسْرِ أَو الدَّاه صادَف الأَجَلَا أَو الْغَرِيمُ المُلِعِ في زَمَنِ الْ فَسْرِ أَو الدَّاه صادَف الأَجَلَا أَو الْغَرِيمُ المُلِعِ في زَمَنِ الْ فَسْرِ أَو الدَّاه صادَف الأَجَلَا ثَقِيبًا لَمُ وَالْغَرِيمُ المُلِعِ في زَمَنِ الْ فَسْرِ أَو الدَّاه صادَف الأَجَلَا عَلَيبً مَا تُعِلِلاً عَمْلَا أَو مِن يُطِيقُ مُعْتَمِلًا اللهُ وَصَلَا لَا وَصَلَا لا وَصَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

泰米泰

وكتب المترجم إلى صاحبه الفاضل صالح أفندى الدَّاديخيّ الحَلَمِيّ (^): مَن لَى بأن أُحْصِي صفاتِكُ والحسنُ طُرُّا من خُلاتِكُ

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترحمته في النقحة ١/٥٥٦، والأبيات فيها ٢٧٨/١ وفي خلاصة الأثر ٣٣٤/٢، وألبيت الهامس منها للاسمر المنجكي وهو في ديوانه ١٥٠، وفي ترحمته في النقحة ١٩٩/١.

 <sup>(</sup>٢) ق النفحة : « في دفعه إذا نزلا » وكذلك في الحلاصة .

<sup>(</sup>٣) في الحلاصة والنفحة : « يقول إيه وقد وجمت . . » .

<sup>(</sup>٤) في الحلاصة وال.فعة : « يسأل ماتشتكي » . (ه) في الحلاصة والنفعة : « ماشتكيه » .

<sup>(</sup>٦) في الحلاصة والنصة : « دعوتناتلك » . (٧) في الملاصة والنفحة : « لم يخل بل ضاع » .

<sup>(</sup>۸) تأثی ترجته برفم ۲۹ .

يا مَن أعار الغُصُنَ قَدًّا م والعَقائِقَ من شِفاتِكُ ةِ وقَدَّه للشمس هاتِكُ وبثُّغُره ماه الحيــــا العصيل دوى عن حاتم عن آل بَرْ مَكَ عن هِباتِكُ (١) وروَى الصَّحِيحَ الجُوْهَرِي من غيرِ ضَعْفِ عن لُغاتِكُ (٢) وإذا تَكلَّمْتَ القريضَ فَقُسُّ أَصبِحٍ مِن رُواتِكُ وإذا رَمَيْتَ فليس في الْ أُدباء قَرَامٌ من رُمانِكُ (٢) أنت الذي فَقْتَ الألَى يا ماليكي بيـــديم ذاتكُ خُذْها إليك أخا الوفا حَوْراء خَجْلَى من بَناتِكُ فَالْغَفْرُ حَقًّا مِن سِمَاتِكً فأغفر وسامح عَيْبَهِ\_\_\_ا وابق ودُمْ في نعسية والسَّعْدُ يُصْبِيحٍ من رُعاتِكِ

وله مُشَجِّرا:

على مَ عَيْنَيْكُ تَرْمِينِي بأَسْهُمُ لِهَا ﴿ هَلَ عَنِهِ لَمَّا فَا فَاتِنِي ثَارُ باللهِ رفْقُ مَن ذابتْ خُشاشتُه ومالَه في هواك الصَّعْبِ أَنْصِ الْ دْمُوعُه كَالدُّمَا أَضْحَى 'يَكَفْكُفُهَا خَوْفَ الْمَذُولِ فَذَاكَ الوَعْدُ غَدَّارُ

أُوَّاهُ مَا رُيَّاسِي فبك من وَصَب لو بعضُهُ قاست الأفلاكُ ما دَارُوا (¹) له أَ نِينَ فَمَا الْخَنْسَاءُ إِذْ فَقَصَدَتُ صَخْرًا ودَمْعُ يُحاكِي السُّحْبَ مِدْرارُ

<sup>(</sup>١) يعني يحني بن حالد من برماها الدركي ، مؤدب الرشيد وورير ماللمروف محود، وسخائه، والمتوق سنة تبعين ومائة .

العلر وفيات الأعيان ٥/٥ ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) في س ; « من لفاتك » ، والمثبت في : ب , وهو يشير إلى صعاح اللغة لأبي نصر إسماعيل بن عاد الجوهري .

<sup>(</sup>٣) القرم: السيد العظيم . (٤) الوصب: التعب .

مَعِـــاذَ خُسْنِكَ يا مُولاًى تَتْرَكُه مُولِّها وبه الآسُونَ قد حَارُوا(١) عَطَّفًا عليــــه فما في الثُّغْرِ من دُرَرِ طال البعادُ ونارُ الشُّوق تُدْرَكُ ﴿ فَي مُضْمَرَاتِ الْجُشَا مِن شَوْقِهِ نارُ يا من سَلَبْتَ النَّهَى قَسْرًا بِهِ مَهَلًا فَعَلَوْ أَنْكَ الفَانِي الفَقَاكُ سَحَّــارُ

قد شُعَ سُقْمًا فلم تُذَرَّكُهُ أَبْصَارُ

### وله مثله:

وَ تَثْــــــنِّي بِمِعْطَفَيْهِ دَلَالًا سكب الصَّبُّ لُبُّه بليحاظ يا لَقُوْمِي هل من خَلاصِ أسير آهِ لو عَلَني برَسْفِ رْضَابُ الْ غازَلَــتْني ٱلحُــــاظُه فِسَبَتْني أَبْرَأُ اللهُ من دَمِي ظُنِّيَ إِنْس

خُوطُ بَان بِهُ عَرْ كَالسَّمْهُويُ الْ مَا تُشَّى الْقَنَا بَكُفُّ الكَّمِيُّ فاتنات بسيحرها البسسابلي بظياها أو هل له من دُوَيِّ (٣) مَبِيكِم العَدْبِ واللَّتِي السَّكَّرِيُّ فالذا صربت لا أحس بكيِّ فَسَكَتُ مُقَلْتاهُ فِي ظُنِّي طَيُّ

#### وله في حائك :

وكَأْتُمِ اللِّحُواكُ في بَدِّ فَرْتِنِي قَانِي وَكَبْفَ يَشَاء فيم بأَمْنَ وسَدَاهُ يَعْلَى الجِسمَ مِنَّى والضَّاوِعُ كَأَمْ الْقُصَابُهُ تَنْسُعُبُ (١)

 <sup>(</sup>١) في س: « وبه الاسون قد حروا » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) الحوط : الفصل الناعم ، والسميري : الرمح الصلب - والمنسوب إلى سمهر ، زوج ردينة ، وكانا مثقفين الرماح ء

<sup>(</sup>٤) السدى من التوب : مامد من خيوطه ، وهو خلاف اللحمة . (۳) دوی : تصغیر دواء .

وإذا تفحّص جاذباً في نَوْلِهِ كَالظَّنِي يَفْحَصْ في الشّبالَةِ ويجْذبُ وَإِذَا تَفَحَّصُ فَي الشّبالَةِ ويجْذبُ وَأُوَدُّ خَــدًى تُحت دَوْسِ نِعالِهِ كَالدُّوسَتَيْنِ فذاك عنــدى يُعذُبُ

海滨菜

وقد أخذ ذلك من قول الأصافيُّ (١) في حائيك ، وهو (٢):

لو لم تَهِمْ بَمُدَالِ القَدْرِ مُبْتذَلِ (\*)
ما اخْتَرْتُ ذَاك ولكن ليس ذلك لي
خُلُو اللَّهَى نَاعِسَ الأَجْفَانِ والْقَلِ (\*)
على السَّدَى ليبَ الأَبامِ بالأَجَلِ (\*)
على السَّدَى ليبَ الأَبامِ بالأَجَلِ (\*)
تَغَبَّطُ الظَّبْيِ في أَشْرِاكٍ مُعْتَبِلِ (\*)

قالوا وقد أَكْثَرُوا في حُبّه عَذَلِي فقلتُ لوكان أَمْرِى في الصّبابة لي عُلقَّتُهُ حَبَـــِيَّ الثَّمْرِ عَاطِرَهُ جَذُلانَ تَلْعَبُ بالمِحْواكِ أَنْكُلُه حَذْفًا بَكَنَيْهِ أو فَحْصًا بأرْجُـــلهِ

\*\*\*

وللمترجَم مُؤرَّخًا في عِذار :

مَدُ فَى الْعَقِبَقِ لَوْبَلَمَا الْبَنَفْسَجُ فَى الشَّقِيقِ حَفَّتُ بِهُ قِطَّتُ عُ مِن الْمِسْكِ السَّحِيقِ حَفَّتُ بِهِ قِطَتُ عُ مِن الْمِسْكِ السَّحِيقِ الْفَبُوقِ (٧) مَا الرَّمُرُّ دُ فَى الغَبُوقِ (٧) مُلَّا دُ فَى الغَبُوقِ (٧) مُلَّا مِن الحَمْ الوَرْدُ الأَنِيقِ مَلَّا مِن الحَمْ الوَرْدُ الأَنِيقِ حَقَ بِالْفَا مِ وَذَا مِن الحَمْ الرَّحِيقِ (١) مَا المُوا الرَّحِيقِ (١) مَا الحَمْ الرَّحِيقِ (١) مَا المُوا الرَّحْوِيقِ (١) مَا الحَمْ الرَّحِيقِ (١) مَا المُوا الرَّحْوِيقِ (١) مَا المُوا الرَّحْوِيقِ (١) مَا المُوا الرَّحْوِيقِ (١) مَا الحَمْ الرَّحْوِيقِ (١) مَا المُوا الرَّحْوِيقِ (١) مَا المُوا الرَّحْوِيقِ اللَّهُ مِنْ فَيْ خَدِّ اللَّهُ مِنْ الْمُوا الرَّحْوِيقِ السَّحِ فَى خَدْ مِنْ المُحْوِيقِ اللَّهُ مِن السَّعِ فَى خَدْ مِنْ المُوا الْوَالْمُ الْمُوا الْوَالِقِ الْمُوا الْمُؤْمِنِ الْمُوا ا

لَبَتُ الزَّبَرُ جَلَدُ فَى الْعَقِبِقِ وَالْوَرِدُ قَلَدَ بِهِ وَالْوِرِدُ قَلَدَ بِهِ وَالْوِرِدُ قَلَدَ بِهِ وَعَائِفُ الْمِيسِاقُوتِ طَرَّ وَعَائِفُ الْمِيسِاقُوتِ طَرَّ عَمَائِفُ الْمِيسِاقُوتِ طَرَّ عَمَائِفُ الْمِيسِاقُوتِ طَرَّ عَمَائِفُ الْمُيسَاقُوتِ طَرَّ عَمَائِفًا لَهُ مِن مَنْظَلِبِ وَعَائِفُ اللهَا عَمَالُهُ اللهُ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهُ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هو محمد ين عالب الروء الرصاق ، ولقدم التعريف به في النفحة ١/١٧٥ .

 <sup>(</sup>٢) الأبيات في وفيات الأعيان ٤/٥ (٣) المذال : المتهن .

<sup>(</sup>٤) ق وفيات الأعيان : « أحببته حسى . . » . (٥) ق الوفيات : « لعب الأيام بالدول » .

<sup>(</sup>٦) في الوفيات: « جذبا بكفيه .. » ، وفي النسخ « حدة » بالدال الهماة ، وهو عامي . انظر الحسيم في أصول الكلمات العامية ٦١ .

<sup>(</sup>٧) الغبوق : شراب العشي . (٨) في س : « فالروض يستى بالفهام » ، والمثبت في : ب .

جعل العِدِدارَ سَلاسِلاً فاسْتَأْسَرتْ قلبَ الطَّلِيق مُ لَهُ زَاد فِي الْخُلْنِ البَدِي مِ الْفَرُدِ جَلَّ عِنِ الشَّفِيقِ فَيُوَارِّ خَصِونَ بِدُوَّهُ نَبَتَ الرَّبَرُ جَدُّ فِي الْعَقِيقِ (١)

وله مُهَنِّيًّا ومُوَرِّخًا لمولود لبعض الأماجد والأكابر:

فلذا الصُّوادِحُ بِالْمُنسِاءِ تُغَرُّدُ وله على رَهُر الساء تَيَعُدُدُ (٢) كُلُّ الْأَنَّاهِ وَسُوادُدٌ لَا يُجْعَدُ وْنُجْبُوا الفضائلَ واللَّمالِي شَيَّدُوا والعدُ تاجُ والأفاضلُ أَبْرُدُ (٣) تَغْظِينَ فَمَا تَبْتَغِيهُ وَتَقْمِدُ يَرْثَقَى إلى أوْجِ الفَخارِ ويصْعَـدُ

بالطَّالِـعِ الْمَيْمُونِ بانِ الفَرْقَدُ ولقب لد بَدَا نَجُمُ السُّعودِ مُنافِسًا لَجُمْ السَّعودِ مُنافِسًا لَجُمْ السَّعاء وقد علَاه تُوَقَّدُ والبسدرُ في بُرْجِ السعادةِ مُشْرِقٌ فَابْشِر بَكُوكِيكَ الْمُضَىءَ أَخَا الْفُلا بِينَ الْكُواكِ نُورُهُ يَتُوَقَّدُ يا ابنَ الكرام ومَن لهم فضلُ عَالَا وَرَثُوا الْمُكارِم كَابِراً عن كابِرِ ماذا أقولُ بوَصْفِهِم فَلَسَكُم مَضَّى فَبِسَسِى فَخُولٌ لَعَمَالِي نَضَّدُوا جَعَلُوا اللَّذِيحَ عايِهِمُ وَقُفَ أَوْمَا وَبُوا حَثُوقَهِم فَ اذَا أَنْشِدُ و يَزَ غَتَ أَنتَ لِإِثْرِهِم تَقَنُّو النَّدَى والسُّعْـدُ مِنْـكَلُكُ والعُلا والسُّواددُ وعليك من حُلَلِ الكَمَالِ مُطَارِفٌ وسمَوتَ للعَلْيــاء تخطُب بَكْرَها فَأُعِيذُ بِالرحمن دَاتَكَ إِنها صِينَتْ عِنِ الأَدْنَاسِ بِا ذَا الأَوْحَدُ ولقسد حَباك الله مَولودًا بَدَا

<sup>(</sup>١) عاء التأريخ في ص همكذا:

بدوه نبت الربرجد في لعفيق 2 . 1 Y2Y 204 1Y

<sup>(</sup>٢) لتبغدد : التدله والتمنع ، وقد سبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) الطارف : جم الطرف ، وهو رداء من خز ذوأعلام ، والأبرد : جم البرد .

إن كان للمولَى شقيقكِ حامِد وجَنابك السامى الرَّفيع نُحَمَّـدُ فَالنَّجَّلُ قَد وَافَاكُ فَي تَأْرِيخِهِ الْمُنَأُ بِهِ هَذَا الْمُبَارَكُ أَحِدُ (')

ومن مُقطَّماته قولُه ، وقد كتبه للخاَل (٢):

مَا شَمْ مُنْ مِي عَرْفَ شِعْرَ طِينُ اللهِ اللهِ مَثْلُ أَيْنُسُبُ مَا لَذَاكُ مَثْيَلُ إِلَّا وَقِيلِ الْخِيلِ الْخِيلِ نَظَّم دُرَّ ذَا وَعَبِيرُهُ الزَّاكِي عبيه دليلُ

وله مُقرِّظا على كتاب نَسَب عَلَوى :

هذه نسب\_ة كاها الجالا قد حَوَّتْ ذِكْرَ سادةِ كُلُّ فَرْد لو تأمَّلْتَ نَظْمَ ذَا العِقْدِ منهم إِخْلُتَ فيه جَواهِراً تَتُوالَى وَدَّتِ الرُّهُوْ لُونْنَظُّمُ فيــــه قُلْ لَمْنَ يَدُّعِي السِّيادةَ أَقْصِرُ ۗ

في الْبَرَاياً في حُبِيهم يتَغـــالَى وسراج الوجود لاإشكالا وشُعاغُ الشَّموسِ يَبْقَى حِبالًا هَكَذَا هَكَذَا وَإِلَّا فَــالَّالَّا

وله أيضًا :

ذِي وَجُنةٍ فَتَنْتُ خَمْراء مَعَ شَفَةً زَرْقاء قد تُركت جَفْنَي في أَرَق لم أَدْرِ أَيْهِمَا أُفْنَى الرُّقادَ فهـــل فَيْرُوزَجُ الصَّبْحِ أَمْ يَاقُونَهُ الشُّفَقِ (٢)

اهاً به حدا البارك أحد

(٢) تأتى ترجمة المال برقم ١١ .

<sup>(</sup>١) جاء النَّاريخ في ص هـكـذا :

<sup>(</sup>٣) مجرِّز البيت مضمن ، ويأتَّى خبر هذا التضمين أثناء ترجمة ٩ الآنية .

ولد مادحا قاضيَ القضاة بدمشق ، العلامة التَّفْسِيريُّ ، بقوله :

والفصال للبُلَذِين اللَّهُ التَّقَرُّيرِ وأحقهم بالجيد والتصدير شادَ اللهخـــارَ لَبَيْتـــهِ الْمُمُور ذَرِبْ يَفْ لَ الصخرَ بِالتَّدُّبِيرِ (١) وأبو التُعودِ وعمدةُ التَّيْسِيرِ لَوْذُ الْعُمَاءِ أَخُو النَّقِـاتِ لَصِيرِي

العخو للعام اء بالتَّفْسِ ير وأَجَلُّ مِن عُقِدَتُ عليه خَنساصِرٌ ۗ وأَحَقُّ مَن مُيثَنَى على عَلْيـــائِه في النساس بالمَنْظُومِ والْمَنْثُورِ البحرُ ذو الدُّرُّ الثَّمِينِ وناصرُ الدُّ م بن الْمسين عِصالْمنا التَّفْسِيرِي والَّحْبُرُ كَشَّافُ الخُطوبِ وصاحبُ اللهِ إنْقُدانِ فِي التَّقْرِيرِ والتَّحْريرِ فاضى القضاةِ أبو الصَّلاتِ مَلاذُناً

## وله في وصف دمشق الثَّام :

بجلِّقَ ما تَهُوَى النفوسُ وَتُشَرِّبُنَى ومن تحتها الأنهسارُ تجرى جَدَاولًا

مِن النَّبُورُاتِ البانِعاتِ الزُّواكِيةُ وفيها من الولدان كلُّ مُهَافُّهُ بِ بَدِيعٍ وَحَوْرًا نُذُهِلِ العقلَ باهِيَهُ (٢) وفيها الرَّيَاضُ الْمِهْرَاتُ بَحْسَهُا وَفِيهَا قَصُورٌ مُشْرِفَاتٌ وَعَالِيَّهُ \* كا القصة البيضاء تنساب صافية في إلَّا جَنَّةٌ قد تَرْخُرِفَتُ ۚ أَلَمْ تَنْظُرِ الْأَبُوابَ فيها ثَمَانيَهُ ۗ

وله مادحاً مَعْخُرَ السادة الْمُنتِيَّة ، ومْهِنَّبًّا له بمدرسة الشَّلَمُّانيَّسة ، "مُولى الهام ممد العادي (٣):

<sup>(</sup>١) النبرب : الحديد السان الفصيح ، وبعل الصخر: بفلقه -

<sup>(</sup>٣) ق س : ﴿ بِدَيْمِ وَحَوْرٍ ﴾ ، والمثبت ق : ب .

<sup>(</sup>۴) تقدمت ترجمته برقم ۱ ، صفحة ۱۱ .

جاءتك تخطر في قبــــاء فَخار تَزْهُو على أثرابها بتَحاسن وتَميسُ كالأغصان مَرَّبها الصَّبال تَفَدِّي النفوسُ قُوامَهَا لَمُّمَا بَدَا يَرْوى لنا هاروتُ عن أَلْحَاظِها نَابَتْ عن الصَّهبا سُلافةٌ ريقِها وَافَتْ بِلا وَعْدِ وأَرْغَمَتِ العِدَا أَهْلا بِــــا من غَادةٍ رُغُو بَةٍ للهِ من وَصْـلِ هنـاك لِللَّهُ لو أَنْصَفَ الأَحْبِابُ في دَعْواهمُ بسَمتُ فَقُلْنَا الفجرُ ذُرَّ شُروقُهُ أم ذِي الغزالةُ أَشْرِقَتْ فِي لَمُفْقِهَا أم ذا وَمِيضٌ البَرُقِ لاح مُبَشِّراً أم ذا جَبِينَ أبي البَهاء محمد لولا طُلوعُ البدر في فَلَكُ السَّما شَهُمْ فضائلهُ المُنبِغةُ قد كَتُ الفياضلُ السِّنَدُ الذي أوصافُه

عَذْراءَ تُسْفِرُ عن ضِياءَ نهارِ تُزْرِي بشمسِ الأَفْقِ والأَفْمارِ فتأوّدت من نَفْحِه المطار باللِّين يَسْخُرُ بِالْقَنَا الْطَّارِ(1) عن لفظها عن طرفها السَّحَّار وخُدودُها أغْنَتُ عن الأزهارِ و تَلْفُتُ ۚ إِنْرُدَىٰ حَيــــاً وَوَقَارِ تَخْتَالُ بين قلائد وسِوارِ (۲) في غَمْلُةِ الرُّقبساء قُرْبَ الدَّارِ<sup>(٢)</sup> بَذَأُنُوا النقوسَ لهــا من الأمهار المُم ذا ضِياء البدر في الأسعار حستى أنارت سائر الأقطار (١) للتجهد بين تَهاطل الأمطار بَادِ تَالْأُلًا منه بالأنوار قُنْسًا بَدَا من مَشْرِق الأزْرار جَلَّتْ عن الإحْدَاء في الأسفار ماشابها كَدَرْ من الأكدار

<sup>(</sup>۱) الخطار : العلمان . (۲) في ب : « تختار بين x . وجارية رعبوبة : بيضاء حسنة رطبة حلوة .

<sup>(</sup>٣) ق س : « في غملة الرقبا وقرب الدار » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٤) الغزالة منا : الشمس .

الأكرمُ القَــومُ الذي آراؤُه تَجُرِي بِوَفَقِ سَوابِقِ الأَقْدارِ (١) نَدُّبُ تَنْسُمُ ذِرُوهَ الجِدِ التي من دونها البِرِّيخُ أصبح سارى(٢) وعن الْمُروءة إن تَسَلُ فَحَدِيثُهِا قد صَحَّ فيه مُسَلْسَلُ الْأُخْبَارِ محسودة الإيراد والإصدار ذوهِمَــةِ عَلْيــاءَ عَزَّ مَنــالُها أُغْنَتْ مُواقِعُها مِن الإعْسارِ (٢) مع رَاحةٍ فيهــا بُحــورٌ خملةٌ حَدِّثُ عن البحرِ الخِفَحُ الجارِي تَنْهَلُ سَحًا مِثْلَ مُنْهَمِرِ الْحَيسا واثُبتُ تَباهُ الْجُمَّ فِي الْأَقْطَارِ واسْأَلُ ذَوى الحاجات عن إنْعامِهِ مَدَحَ الجوادَ برائِق الأشمار وإذا مَدَحْتُ فأنتَ أصدقُ مادح وأُخْبُرُ قد أغْسنَى عن الأخبارِ بَكْفِيهِ من شَرَف كَعاسنُ خُلْقِهِ رضِّع النَّدِّي من تُدُّيها المدراد ولِمَ الْعَمَالَى لَا تَدِينُ لَهُ وقد والطَّيْرُ تَغُطُّب بِالتَّنسا النَّامِي عِلَى عَلْمِ إِنَّهُ فِي مِنْ بَرِ الأَشْجَارِ عَمَّ الورَى كالعارضِ الزَّتَخارِ يا ابنَ الذين غُذُوا السَّماح وفَضَائهِم وزُّ كُتْ عَناصرُهم بطيب جار (١) وَرثُوا الْمُعَالَى كَا بِراً عَنْ كَابِرِ وطَّنَقْتَ تَقْنُو بِالنَّدَى آثارَهِم ما أشبة الآثار بالآثار مَا كَمْمَةُ الْقُصُّدِ وَالزُّوَّارِ يا قِبْلةَ الْآمالِ يا حَرَمَ اللَّمَالِ رَعْنًا على كَيْدِ الْمُشُودِ الْعَارِي يَهُ يَيِكَ مَنْصِبُكَ الشريفُ وقد أَنَّى عَجَبًا لَديك بزائد الإبدار لاغرو أن يسعى إليك وينثني بك حَلَّ أَعْلَى مَنْزِلِ الأَقْمَارِ وَيَتِيهُ فِي تُونِبِ الفَحَارِ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) القرم : السيد العظيم .

<sup>(</sup>٢) الندب : الخديف السريع في الحوائج ، وترك تصب « ساري » القافية ،

<sup>(</sup>٣) في ب : « عن الإعسار » ، والمثبت في : س . ﴿ ( ؛ ) نجر : الأصل .

فَابُنَىَ بِهِ مُتَمَنِّماً فَى نَسَّةٍ كَمْدُودَةٍ يَرَّعَاكُ لُطُفُ البارِى وَاسْلَمْ وَدُمْ مَا الغَرُّ مِن قصد النَّهَى جَاءَتُكُ تَخْطِر فِي قِبَاءِ فَخَارِ<sup>(1)</sup>

وله مادحًا اللولى المذكور ، ومُهَنِّيًّا بالإفتاء ، ومُوزِّرَّخا :

سَقَى دمشق هاظــلُ الوَلِيُّ وجادَها مُزْنُ الْحَيا النَّدِيُّ ('' يسُوقُهُ حادِي القَبُولِ والصَّبا مُبارَكُ بالعارِضِ الوَسْمِيِّ (٣) وقَلَّدَ الفَيْثُ تُحُورَ زَهْرِها بِيتُد دُرِ ناصِعِ زَهِئُ وَ نَبَّهِتْ عُيونَهَ لَمُّنَّا شَدَتْ بَدُوحِهِ الوُّرْقُ مَعِ اللَّمُونَى (١) وعاد زاهِي رَوْضِها مُعَطِّراً أَرْجاءها بَعَرْفِه الرَّكِيِّ وفى سَمَاهَا بَزَاغَتْ شمسُ الْفَلَا مُشْرَقَةً بنُورِها الْمُضِيِّ وضاء بَدْرُ العِلْم فيها مُسْفِراً ﴿ عِلَى الورَى فِي أَفْقِهَا السَّنَّيُّ وكوكب السُّعْدُ تَلالًا طَالِعًا يبذُو لنا من عرَّةٍ الْمُفتَىٰ أبي العلا زين اللَّه عَنَّاجَلَا ظلام جهل الجاهل العبي كُنْزِ الْلَنَى بْحْرِ الْغِنَى حَاوِي الشَّمَا وواحد في خلقه الرَّضِيِّ أُنْعِيذُهُ بِاللهِ والنَّبِيُّ (٥) مجسد والجهبذ الفرد الذي وابن عماد الدِّين بل وزُكْنِهِ وبَدْرِه وفَخْرِه الوَسْمِيِّ مَن فضاً له كالشمس قد عُمُ الورك بادِی الظّهورِ لیس بالَّانِیّ أَنْتُمُوِّهَا عَن قَدَّرُهِ الْعَـلِيُّ ورُنْبَةُ الْمِرِّيْخِ خُطَّتْ مَعْ عَلَا

<sup>(</sup>١) « قصد » كذا بالأصول ، قبل في اسم من ؛ قصد قصدا ، أوفي جم قصيدة ، فتكون بضم الفاف وسكون الصاء ، ولم يعرف لها هذا الجُم .

<sup>(</sup>٢) الولى : المطر يسقط بعد المطر .

<sup>(</sup>٣) القبول : رخ الصبا ، ومي التي تهب من الشمال ، والوسمي : معذر الربيع الأول .

<sup>(</sup>٤) القمرى : ضرب من الحام حسن الصوت .

<sup>(</sup>a) الجهيد : الناقد العارف بتمدير الجيد من الردي" .

في الاجْتهادِ قد حَوَى صَراثِبًا سَمَتُ على مَراتب الكُرْ خِي (١) لَقَالَ هذا فلْيَكُنُ وَليُّ فلو رأى النَّعْمَانُ بعضَ فَضَّابِهِ عن أهملِهِ نالَ المُلَا مُسَاسَلًا فعن سَرَىُّ الحِلدِ عن سَرَىٌّ شقيقه رَبِّ الرَّضَى عَلَيِّ (٢) فقد تلقَّى المجدَّ والإفتاء عن عَمَّ الورَّى بِحِيلُهِ الْرَّضِيُّ (٢) وعن أبيه آلحبر إبراهيمَ من عن شَيْخ الإسلام التَّق الوَلِيُّ (1) عن صِنُوه الشُّمالِي عن عِيادِهِ عن أبع عادنا الثَّانيُّ (٥) العبد للرحمن مَن حاز العَلَا يَرُوبِهِ عن محملِ الزُّكِيُّ عن العادِ الثالثِ البحر الذي عن العادِ الرَّابعِ النَّدُّبِ الرَّضِي وعن أييهِ العالم الزَّيْسَلَّيُّ أَكْمُنَانِي الْعَالَامَةِ القَاضِيُّ عن ناصر الدِّين وعن عِمادِهي تُوابتُ في الفَلَكُ العَلَيِّ عن أشرة هم للعَلَاكواكبُ

وهمادهم : هو هماد الدين بن عبد الرهمن بن عمد بن عمد المهادي ، المتوفى سنه عان وستين والف انظر ريجانة الألباء / ۱۳۳/

<sup>(</sup>١) يعى أبا الحسن عبيدالله بن الحسن الحكو خي الحسى ، الله النهسالية وتاسة المذهب في العراق ، المتوفي سنة أربعين وثلاثنائة

لفوائد البهية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجة على بن إبراهيم بن عبد الرحمن العادى في النفعة ٢/١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمة إبراهيم بن عبد الرحن بن محمد بن محمد العادى في النفحة ٢٠٩/٠ .

 <sup>(3)</sup> تقدمت نرجة شهاب الدين بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد العبادى و النفحة ۲ م ۹ ۶ .
 وعمادهم : هو محماد الدين بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد العبادى ، المتوق سنة ثمان وستين وألف .

<sup>(</sup>ه) المهد للرحمن : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد العادى ، المتوفى سنة إحدى وخسين وأألف النفار ترجته فى خلاصة الأثر ٢/ ٣٨٠ .

ويحس هذا إيراد نسب الممدوح لتقيين منه الأسياء في هذا البيت والأبيات الثلاثة الآتية : فهو محد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد (عماد الدين ) بن محد بن محد بن محمد بن محمد بن محمد بن عماد الدين المهادي ، وقد ساق المحي هذا النسب في ترجمه حده عبد الرحمن ، في الملاصة ٣٨٠/٢ ، ويتصح منه أن محداً عماد الدين أبا عبد الرحمن هو العهاد الثاني بعد العهاد الأوني الذي تقدم ذكره وهو عماد الدين بن عبد الرحمن - ولاتني هذه الدلسلة يكل ما سيورده الشاعر ،

عِمْلِ هدا النَّسَبِ الْجُلِّيِّ (١) فَلْيَفُخُرُ وا أَهْلَ الْعُلا إِنْ فَخَرُ وا بنَشْرِ علمِ مالَه من طَيِّ (\*) وذا الهُمام الُجْتَبَىَ يَتَعُوهُمُ غير مُؤخَّرٍ ولا بَطِئَّ فَمَنْ قَتَـاوَى ديننا جَوابُهُ سِراجُها في الْمُشْكِيلِ الْخَفِيِّ وللعلوم بمخرُها وكَنْزُهـا ولو زَهَتُ شمسُ العُلا وفاحرتُ أخجالها وكجهه البهي عَارَضَهَا بَكَفَة السَّجِيِّ (٦) ولو سَحَابُ ٱلْجُوْنُ يُومَّا نَافَسَتْ كَمِثْلِ مُنْهَلِّ الْحَيَّا الْوَقِيُّ هُنه تَنْسَحُ يَنابِعُ السَّخا مَدَاوَمٌ بالصبح والعَشِي (1) مُنْهَمَرُ التَّسْجِامِ مَوْفُورُ الْعَمَا وَافَتُهُ إِفْتًا جِلَّتِ طَوْعًا على رَغْمُ العِدَا والحاسدِ الأبيُّ لقَدُّها كَالْأَسْمَرِ الْخَطِّيُّ تجر مرط تيبها وتنشفه تَبْثُ شُكُورَ رَبُّهَا الْمُعْلِي عَلَيَّ أن رَدُّها لعوضَ الأصْـــــــليّ والهاتِفُ الغَيْرِيُّ فال أَشْرِرُوا أيا أهالي الشام بالتَّــقِيِّ مُفتيكمُ ما في الوجودِ مِثَّلُه سِيرَتُه كسيرة المسديّ ذَا الفَرُدُ في زيادةِ الرُّقيِّ فَرْدُ وزاد فضله فاعْتبرُوا سُعودَ أَهْلِ الشَّامِ بِالْمُفْتِيِّ (٥) ومُذْ له الفَتُوى أتتْ أرَّخْتُ يا

11 131 77 747 776 7711

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ هَذَا النَّسِ الْحَلِّي ﴾ ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٢) ق ب : • يقفو يهم » • والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٣) المحاب الجون : الأسود اراكبه .

<sup>(</sup>٤) في 🕶 : ﴿ يَدَاوُمُ بِالصِّبَاحِ ﴾ والمثبت في : س .

<sup>(</sup>ه) جاء حاب هذا التأريخ في من هكذا:

يا سعود أهل الشام بالمنق

وتندم في صدر ترحمة محمد نمادي صفحة ١١ أنه تولى إفتاء الشام سنة إحدى وعشرين ومائة وألف، وسبأتي ما يعضده في تأريخ القصيدة التالية - وندمها قصيدة ثالثه محمد تأريخ توليه اعتوى فيها بدنة سبع وعشرين ومائة وألف ، فلمله تولى الإفتاء ثلاث مرات ، يعزل ثم يولى .

وحامدٍ ونَجْمَالُهُ عَلَى عَلَى اللهِ (١) 

فدام فيهــــا بالْهَنا مُؤَيَّدًا مَعْ وَلَدَىٰ شَيْمِينِه عميد وصاحِبَيْـه النَّاشِرَيْن للورَى ما أُنشِدَتُ مَدائعٌ خِتامُ إِلَى مِثْلُ ثَنَاهُ العاطرِ السيكيّ

## وله مُؤرِّخًا إِفْتَاءَ لَلُولِّكَ اللَّهُ كُورَ أَيْضًا :

وَبِلِينِمِ السَّامِي وزَّيْنَ عِبَادِهَا إذْ قد غَدَا منها مكانَ سُوادِها أَضْعَى كشمس الأَفْقِ مِن أَنْدَادِهَا وْتُتَاقِسُ الدنيــا بَبَذَّل جَوادِهَا وَجَفِيلًا تُسْمُو على أَضْ دادِها بُشْرَى لَالُ الشام بابن عادِها (١)

قَرَّتُ به لذَوى الفضائلِ أَعْيَنُ مَلَأْتُ مَهَابَتُهُ القيانُوبَ وَوَجْهُمُهُ فالشكرُ بَنْتُهُ دمشقُ لأنهـا ظَفِرتُ بعَوْنِ إلهها بمُرادِها وغَدَتْ تَتِيـــــهُ به على أَقُرانِهَا وكذاك تسْحَبُ ذَيْلَ عزُّ خَارُها ﴿ حيث الْهِنــاءِ أَتَى يَعْوِلُ مُؤَرَّتُنَّا

وله مُؤرِّخا إفتاء الولى الذكور أيضا : أهلُ الفضائل قد تَرَقَّى شانَهُ \_ َ والشامُ قد زَهَرتْ نجومُ فَالاحِما

وعن القاوب لة\_\_د تَقَلُّهُم رَانُهَا (٢) وده شقُّ قد حَسَدَتْ لهــــا أَقُرانُهَا

الشام يأبن عمادها بشرى لآل

<sup>(</sup>١) يعني بشقيقه على بن إبراهيم العادي ، وتقدم التعريف بولده حامد في صفحة ٢٤، ولم أعثر على نرحمة

<sup>(</sup>٢) جاء حماب هذا التاريخ في من هـكذا :

 <sup>(</sup>٣) هـكذا ساقه الشاعر ه رائما ٤ ليرانق القافية ، وهو يمنى الرين ، وهو التنبيمــبالتحريكــ والدنس . ( ٧ ــ ذيل النفعة )

مَلِكُ العلوم إمامه الطائها مَلَكُ العلوم إمامها الفصائل والفسلا أرْكائها وهمُ لِساداتِ الورَى أغيسائها أمَل له فيها وجاد أوائها ها عَزّتِ النّتيا وطاب زَمانها (١)

حيثُ العادي صار مُفْتِيّا بها وخليفةُ العاماء أرْبابِ النّهي يَتُوارثُونَ الجالم عن أسلافِهم وَافَتَهُ إِفْتَا الشَّامِ خَاضِم اللّهُ الله الشَّامِ خَاضِم اللّه الشَّامِ خَاضِم اللّه الله الله الله مَن يُحيدُ مُؤرِّخًا والعَدْلُ نبَّه مَن يُحيدُ مُؤرِّخًا

\*\*\*

وله في مَدَّح المولى الذكور أيضا:

بَدُ العادِ سَمَاءِ مُمْطِرُ ويَدَ الْهُ وَكَمَ الْهُ وَيَدَ الْهُ وَكَمَ الْهُ وَيَدَ الْهُ وَكَمَ الْمُعْتَثُ وَنَدَا

عبادِ أرضُ تَراها تطلُب الْمَطَرَا حُسْنُ به تَمَرًا أَحْسِنُ به تَمَرًا

安泰泰

وله مُتوسَّلًا بهذه الأبيات:

إلهي إنّى مَذْرِبْ ومُقصَرُ وحَاشَاكَ رَبِّى أَن تُخْيَبُ آهِلْا وحَاشَاكَ رَبِّى أَن تُخْيَبُ آهِلْا فَمَا الْعَفُو إِلَّا لِلْسَيْءَ وإنَّنِي فَا الْعَفُو إِلَّا لِلْسَيْءَ وإنَّنِي وإسَاءَ تِى وَإِنَّكَ إِن عَذَّبْتِنِي بِإِسَاءَ تِى وَإِنَّكُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَلَا تَحُومُ مِنْ لَذَّةَ العَفُو والرَّضَى ولا تَحُومُ مِنْ لَذَّةَ العَفُو والرَّضَى على أنّنِي في كُلُّ وقت وساعة على أنّنِي في كُلُّ وقت وساعة حبيبُك خير العالمين تبينا

ولمِنْ لِيَ النَّفُرانِ يَرْجُو وَيَأْمُلُ فَيُرِلُكُ مَبْدُولُ وَفَضَاتُ أَجْزَلُ الْجَلُّ مَبْدُولُ وَفَضَاتُ أَجْزَلُ الْجَلُّ مُسِيءُ بِالذُّنُوبِ مُثَقَّلُ فَعَدُلْ وَلَكُنْ عَفُو ذلك أَجْمَلُ عَفُو ذلك أَجْمَلُ عَلَمُ لَا عَفُو ذلك أَجْمَلُ عَلَم مِن نَوالِكِ أَسْأَلُ وَمِنْكُ أَذِهْنِي الْعَفُو يَا مَن يُؤْمِلُ وَمِنْكُ أَذِهْنِي الْعَفُو يَا مَن يُؤْمِلُ وَمِنْكُ أَذِهْنِي الْعَفُو يَا مَن يُؤْمِلُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ أَلْمُ المُدى بِلْحَقّ للحق أَنُوسَلُ إِلَيْكُ مِرْسَلُ المِنْ الْحَقّ للحق مُرْسَلُ إِلَا مَن يُؤْمِلُ أَلْمُ المُدى بِلْحَقّ للحق مُرْسَلُ المُحْقُ مُرْسَلُ المُدى بِلْحَقّ للحق مُرْسَلُ

(١) عاء حساف هذ التاريخ في من هكدا:

ها عزت العتبا وطاب زمانها ٦ ٧٧٤ ٢٢ه ١٨ ١٠٤ ٧ عليه صلاةً مَع سلام ورحمة كذا الآل والأصحابُ ما هَبَّ شَمَالُ (١)

وله مُشَجِّرًا في اسْم على ":

عُذْتُ ذَاكَ الْقُوامَ حِين تَبَدَّى مِثْلَ غُصْنِ النَّقَا بِجَاهِ الْعَلِيِّ لِوَ رَآهِ الْقَضِيبُ خَرَّ سُجوداً هَيْبةً منه للْمَقَامِ العَلِيِّ للْمُقَامِ العَلِيِّ لنُتَنِي عِطْفُهُ عَلَىَّ دَلالًا فَأْنَادِي فِي النَاسِ باسمِ عَلَيِّ (٢) لَنْتَنِي عِطْفُهُ عَلَىَّ دَلالًا فَأْنَادِي فِي النَاسِ باسمِ عَلَيِّ (٢)

**朱米**华

وعلى ذِكْرِ الْمُشَجَّر ، تذكّرت أبيانًا للفاضل الكامل ، جَنابِ مَفْخَرِ الأفاضل والأكابر ، مَن وَرِثُوا الفضل كا بِراً عن كا بِر ، حامد أفسدى (\*) بن على أفسدى العادي (\*) ، وقد طُلِبت منه ، وزاد على التَّشْجِير دْعاء :

安泰安

ولحامد للذكور ، مُشَطِّرًا ومُذَيِّلا ببَيْتٍ سابع الْأبياتَ (٢) الثَّلائة ، التي ذكرها

<sup>(</sup>١) سقط مجر هذا البيت من : ب ، وهو في : ص ،

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «فأنادي في الناس ياعلي» ، وماأثبته أسلم الوزن ،

<sup>(</sup>٣) ساقط من : ب ، وهو ي : س .

 <sup>(</sup>٤) تقدم التعريف به في صفحة ٢٤.
 (٥) الوامق: المحب.

 <sup>(</sup>٦) الديدن: الدأب والعادة .
 (٧) في س: « اللَّا بيات » ، والمثبت في: ب .

القَسْطَلَلَ فِي فَي أُواخِر « المُواهب اللَّدُ سَية ، في مَدْح خَيْر البَرِيَّة » صلى الله عليه وسلم (١٠):

ولا جَابِتْ له الفَّلُوات نُوقُّ كَان شُنُون أَدْسُعِهَا شَقِيقٌ (٢) تَدَانَى الحَيْ أَم بَعُدَ الطريقُ ومِن أَلَمَ الجَوَى لا تَسْتَفَيْنَ (٣) فماذا يفعَلُ الصَّبُّ المَشُوق على مَثُواكَ أو سالَ الْعَقِيقُ

نَعُمُ ۚ لَوْ لَاكَ مَا ذُكِرَ العَقِيقُ ۗ وَلَا أَسْرَى بِهِ الطَّيْفُ الطَّرُوقُ ۗ نع لولاك ما نَغُو الْصَلَّى نعم أَسْعَى إليك على جُفُونِ نعم ذِكْرَاكُ دَأْ بِي فِي الدَّياجِي إذا كانت تيمِنْ لك المطايا وأَبْدَى الجِذْعُ من جَزَعٍ أَ نِيناً وصلَّى اللهُ ما كُنِشِرَتْ تَحَايَا

ولصاحب النُّرْجمة ، يمدح محمد أفندِي المِادِيُّ للذُّ كُورِ :

قلتُ للفضلِ لِمْ عَلَوْتَ الثَّرَيُّ وَلَسَامَيتَ فَوَقَ رُوسِ العبادِ قال قد شاد نِي محدُ فاسْكُتُ لا عَجِيبٌ فإنَّ ذاك عِمادِي

وقوله(؛) :

يدُ العِيادِ سَمَانُ مُمْطِنْ ويَدُ الْ عَبَادِ أَرْضُ تَرَاهَا تَطَلُبُ الْمَطَرَا فَكُمْ غُرُوسٍ أَيَادٍ أَنْكِتَتُ فَغَدَا ﴿ خُسْنُ الثَّنَاءِ ثِمَاراً تُذَهِشُ النَّظَرَ ا

<sup>(</sup>١) الأبيات في المواهب اللدنية . انشر شوح الزرقائي عليها ٢٤٨/٨ ، وقد نبه الزوقائي إلى أن المسنف أى القسطلاني أنشدها لغيره . (٧) في المواهب اللدنية: «على جفوني » . وشئون الدمع : العروق التي تجرى منها الدموع .

<sup>(</sup>٣) في س: « إذا كان تأن » ، والشبت في: ب ، والمواهب .

<sup>(</sup>٤) حَكَدًا تُكْرَرُ فِي النَّسْخُ وَجُودُ هَذَبِنَ البِيتَينِ ، وقد سبِّقا في صفحة ٩٨ وعن البَّبِت لئافي هنا عتلف عن الرواية الأولى .

## محد مراد بن محمد بن يحبى السقاميني"

نَدُّبُ لِلرِّيَاسَةِ مُتَرَشِّحِ ، وبطاهِرِ الْخِلالِ مُتَوشِّح . مَشْمُولَ الأوصاف بالإنصاف، حالِي الأعْطاف بعُوارف الألطاف. راح إلى السَّبْق ففات الْمَبَكِّر ، وجاوَز قِدْحَ الْمَدْحِ فجار فيه الْمُفكِّر . مع طَلَعةِ اسْتَوْفَتَ الجَالَ ، وطِينَةٍ عُجِنَتٌ بماء الكَمَالَ .

هو الَطْمَحُ الْمَأْمُولُ عند ابْتَهَاجِهِ فَطَلْمَتُ مُ يُمُنُّ وغُرَّتُهُ نُجُمْحُ لقد خامَرت نفسي مُدامة حُبَّه فِعَلَى من سُكُر اللَّدامة لا يَصْعُو

وله أدب صَفَحتُهُ بَيْضًا، وشِعْر تَفِيضَ بَحَاسُنُهُ فَيْضًا.

ذَكُرتُ منه ما اسْتَحْكُم الإجادة ، وكأنه في بَذْرَقته (١) الرُّوضةُ الْمُعادَّة (٢) . هن ذلك قوله:

أُغْيَدُ جِيدُه كَجِيدِ الغَزَالَةُ قد شَـكا الَخصرُ والهوَى أثقالَهُ \* كيف حال الغريب يبعي وصالَهُ \* ض فأنْشَدْنُه وْهِبْتَ حَمَالَهُ ۗ ياكثيرَ الْمُحاسِن الْمُخْتِ اللَّهُ \*

قد سَبانی بَمُقْسلةِ غَزَّالَهُ ۚ أَلْعَسُ الثَّغُرِ أَحْوَرُ اللَّحْظِ أَلْمَى سرَقَ الغُصْنُ قَدَّه واعْتِدالَهُ (٣) فام يخطُــو بقيامةٍ وبردُّفو حينًا البعض منه يظلم بَعْضًا أَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ يَخْتَالُ فِي الرَّوْ لَا تَخَفُّ عَيْسِلةٍ وَلَا تَخْشَ فَقَرْا ا

<sup>(</sup>٢) الروصة الحجادة : التي حادها المطر ، أي أصابها ـ (١) المشرقة : الحفارة ، معرب .

<sup>(</sup>٣) اللمس : سواد في الثغة ، واللمي : سمرة أو سواد في باطن الشغة .

لك عَسيْنُ وَفَامَةٌ فَى البرايا لللهُ غَزَّالَةٌ وَذِي فَتَالَهُ (١) فَلَوَى جِيدَه وأَعْرَضَ صَفْحاً وَسَنَى عِطْفَهَ وأَبْدَى دَلالَهُ فَلَوَى جِيدَه وأَعْرَضَ صَفْحاً وَسَنَى عِطْفَهَ وأَبْدَى دَلالَهُ للهُ عَلَيْ جِرْيالَهُ (٢) ليُسْه جادَ لي بركشف رُضابٍ من لَمَاهُ وعَلَيْي جِرْيالَهُ (٢)

(٣) قوله: «لا تخف عبله ٠٠» البيت. والذي بيه ، ضَمَّتَهما من كلام الشَّابِّ الظَّرِيف (٤).

(١) في س بعد هذا زيادة :

« هذان البيتان المُودَعان ، وهما قوله : لا يُخفَنْ · والذي بعده من كلام ابن نُماتَة ، وقد سَهَا من نَسَبِهما للشابِّ الظريف » -

والبيتان في ديوان ابن نباتة المصرى ٢١٪ ، وريحانة الألبا ٣/٣ .

(٢) الجريال : الحمر أو لونها .

وجاء و س بعد هذا زيادة :

« وقد تَطَّفَلَتْ على هذه الأبيات التي هي بالمحاسن وافية ، وألحَتْ بها ما افْتَرَحْتُه من الوزن والقافية ، قولى :

فوقَ غُصْن خمرُ الدُّلال أَمَالَهُ ۗ لاحَ كَالْبَدُر وَالذَّوَائِبُ مَالَةُ كُلُّمَا خَالَ فِي الذُّكَاءِ حَيَالَهُ ظَنِّي إِنِّس تَرَاهُ يَنْفِرُ خُوْفًا حينَ يَخْتَالُ أَنْ تَكُونَ فَعَالَهُ \* أهْيَفُ تُراتَجِي الْأَهِلَّةُ مِنهُ جسمة عندَمَا أيس خلاله نَاعِمُ الْجُسِمِ مُنْتَرَفٌّ كَيْتَأَذُّى مِنْ صَفَا، بِخَدُّه وصَقَالَهُ ۗ أَظْهَرَتْ هُدْبُ مُقْلَتَيَهُ عَذَاراً مَنْهُجَ الرُّشُدِ آخِذًا للصَّلَالَةُ وَتَحَالُ الْجِبِينَ تَحْتَ شُغُورِ كَغَزَالَ إِذَا تَلَفَّتَ لَكِن الْكِن الْكِن بْنُحَيَّاهُ فَاقَ ضُواءَ ٱلْغَزَالَةُ الْعَرَالَةُ الْعَرَالَةُ الْعَرَالَةُ الْعَرَالَةُ الْعَرَالَةُ الْعَر وَ إِذَا جَارَ بِاللَّحَاظِ تَلْدَنَّىٰ قَدُّهُ دَائمًا بُوَصْفِ ٱلْمُسَدَالَةُ \* نَقْطَةُ مَسَ حَاجِبَيَّهُ وَخَالَهُ ، لَوْ رَأَى فِي الطَّرْوسِ نُونَّا عليها

(٣) من هنا إلى آخر قوله: « لم أُعين » ساقص من: س .

(٤) له أجد البيتين و دنوان النتاب الطريف المطبوع ، وسبق الحديث عن سبتهما و الحاشية رقم ١ السابقة .

وقوله :

ومُهَوْمَ سَلَبِ الْعَقِـولَ بَقَدُّهِ الْمَ مَيَّاسِ لَمَّا أَن مَشَى بِالقُوْطُقُ (١) عاطَيْتُهُ كأسَ السَّلافِ فِي فَاغْتَدَى يُهْتَرُّ كَالفُصْنِ الجِ فِي الْمُورِقِ و تُسنَى مَعاطِفَه الدُّلالُ إذا بَدَا خُتسالُ في ذاك القِباء الأزرَق رَشَأَ رَخِيعُ الدَّلُّ مَهُضُومٌ الْحُشَا لا ئىنىكىرۇوا وَلَهِى بە وتُولَهِى

غَيْدِ إِلْمُعَاظِ اِلْمُدْنَفِ لَمْ يَوْفُقِي فلف برہ بین الورک لم أَعْشَق

وقوله (٢) ، وقد كتبه للخال (٢) حين أصابه رَمَد :

ومن سَاوَى النَّمَا بِعُلُو قَدْرِ وحَلَّ بها مَكَانَ النَّيِّرِيْنِ شَفَاكُ اللهُ مُمَّا تَشْتَكِيبِ يُظُوِّفِكُ يَا أَخَا الْعِزُّ الْمُتِينُ (٥)

أيا من قد حَوَى رُنَّبَ الْمُعَالِي وَأَنُواءً السَكَالَ بِغَيْرِ مَيْنُ (١) وإنَّى عن سَمَّامِك في عَنا؛ لأنك قد رَمِدْتَ وأنت عَيْني

## فأجابه الْخَالُ بقوله :

سألتُ عن الفضائل أين حَلَّتُ أشارتُ نعو ذا تِك باليدَيْن فقلتُ إِذًا تَوَطَّأْتِ الْعِمَالِي على أعْدِلَى النُّهُمَا والفَرْقَدَيْنَ ودون عُلاكَ أُفْقُ النَّيْرِيْن وإن مَحَلَّ ذا تِكَ فُوقَ وَصْفِي لأنَّك ناظرى من غــــير مَيْنِ وما رَمَدِي مُنفِرٌ لي بَقِينَــاً بأنك يامرادي أنت عَيْبي بذاتك قد نظرت فصح عندى

<sup>(</sup>١) القرطق: لباس شبيه بالتباء . وانظر شفاء الغليل ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في سي بعد هذا زيادة : ﴿ مَضْمَنَّا الْمُسْرَاعُ الْأَشْرِ ﴾ -

<sup>(</sup>٣) تأتى ترجنه برقم ١١ . ﴿ ﴿ ٤) المين : الكَفْسِ .

<sup>(</sup>ه) « التن » هكذا ، وهو قصور من الشاعر -

وقد عارَض بَيْتَى إبراهيم بن محمد السَّفَرِ جَلابِي (١)، بقوله: وباضِرُ اللَّهُ تَسْبِي الغُصْنَ فامتُهُ أَفْدِيهِ من قمـــر بالحَسْنِ مُتَسِقِ كأنما أثرَ من فوق وَجْنتـــهِ بفَرْطِ ذاك البَهـــا باقُوتةُ الشَّفَقِ

海安安

وهذان بيتا إبراهم المذكور ، وها: قد غادر اللَّـــــُمُ أَثَاراً بوَجْنتهِ يَشِفُ أَزْرَقُهَا فِي الأحمرِ الشَّرِقِ فلت شِعْرِي مَن أَغْرَى الوُشاةَ بنا فَيْرُوزَجُ الصبحِ أَم يا قوتةُ الشَّفَقِ

泰米泰

وهو تَضْمِين لَمَلْع قصيدة لَصَنِيِّ الدِّينِ الْحِلِّيِّ أَو ابن نَبَاتة (٢)، وهو: فَمَرُوزَجُ الصّبِحِ أَم يَا قُوتَةُ الشَّفَقِ بَدَتْ فَهِيَّجَتِ الوَرْقَاءَ فَى الأَرقِ أَمُ صَارِمُ الشَّرْقِ لَمَا لَاحِ يُحْتَضِبًا كَا بَدَا السيفُ يُحْمَرُ أَ مِن العَكَقِ وَقَالَ فَى ذَلِكَ البَارِعُ أَسَعَد الْعُبِلَائِيَ (٢):

عُلِقَتُهُ كَالبِ لِن الْمُتَّالِكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والسَّفْحِ كَالْمُ مَا اللهِ والسَّفْحِ كَالْمُ مِدَا أُزْرَقُ خَالِ بَدَا فَى جِيدِهِ فَيْرُورَجُ الصبحِ وَلِجَامِعِهُ مُمَدَا لِحُمُودِي:

رُوحِي الفِداء كَلَدُ رَاقَ مَعَ شَفَةً ﴿ زَرُقَاءَ قَدَ مَرَكَ جُفُنَى فَي أَرَقِي الْفِداء لَلهُ فَي اللهُ فَقَ اللهُ فَقَى اللهُ فَا اللهُ فَقَى اللهُ فَقَلَ اللهُ فَقَلَ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ

非未收

وللمترجَم في شريف :

أَهُواهُ مِنْدِيَّ اللَّحِاظِ مُقَرَّطًا مُتَعَبِّمًا بِعامِدِيَّ اللَّحِاظِ مُقَرَّطًا مُتَعَبِّمًا بِعامِدِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في النفحة ١/٩٧٤ .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر بيني المحمودي الآتيبن ساقط من : س .

<sup>(</sup>٣) لم أجد البيتين و ديوان ابن نباتة ، وهما لصلى الدين الحلى ق ديوانه ٢ ٥، والأول و الريحانة ١/٥ ه٠٠.

 <sup>(</sup>٤) تقدم التعریف به فی صفحة ۱ ٤ - (۵) فی من تا ها هندی اللحاط مقرطقا » ، والمثبت فی : ب.
 والمقرطق : لابس الشرطق ، وهوشبیه باشاء، واقطر استمال انقرطنی بندی الفرطنی شفاء الغلبل ۱۷۷ .

فكأنما قَوْسُ السحبِ أحاط بال بدرِ المنسيرِ مع ازديادِ بَهاء

وقوله(١):

أَهْواهُ فَلَبْيًا تُخْجِلِ الأَغْصَانِ مُذَ وَافَى بَسِيسٌ بُحَـلُةٍ زَرُقاءً فَكَأْنَهُ لِنَّا مَشَى يَخْطُو بهـا قَرْ سِـذَى في أديم سَمـاء

泰米泰

وقوله :

ولقد نظرتُ إلى الحبيبِ صُبَيْعةَ التَّ وديع بومَ البَيْنِ نَظُرةً صادِ وَلَقَد نظرتُ إلى الحبيبِ صُبَيْعةَ التَّ وديع بومَ البَيْنِ نَظُرةً صادِ وَدَّعْتُهُ والعبينُ تَجُرِى عَنْدَماً وتسيلُ في الخدِّيْنِ سَيْلَ الوادِي (٢) إنِّي القتيالُ في هَواه وَادِ (٢) إنِّي القتيالُ في هَواه وَادِ (٢)

茶券牵

و يضارع أبيات المترجم إلى الخال المقدّمات في الرّمد، ماكتبه الأديبُ القاضي حسين العَدَوِيّ أبيات المترجم إلى الخامل سيدنا إبراهيم الخياريّ المدنيّ (٥)، في الاعتذار عن انقطاع صدّر منه، وهو معنى مُبْتكر، بقوله (٩):

وَمَا عَاقَنِي عَنَ لَنُمْ أَذْ بِالِ فَضَلِكُمْ سَوَى أَنَّ عَيْنِي مِنْذُ فَارِقَتَكُمْ رَمْدًا فَا عَلَيْ مَ عَاقَبْتُهَا حَـَــتَى كُأْنِّى حَبِيبُ فَأَبْدَتْ كَلَاماً كَانَ قَلَــبِي لَه غِنْدَا وَالْفَيْتُهَا حَــتى لَاماً كَانَ قَلَــبِي لَه غِنْدَا وَقَالَتُ لَلَه كَانًا لَقَد كَعَلْتُ طَرِّفِي بِظَرِّفِهِ فَأَفْتَحُهَا سَهُواً وأَغِمْضُها عَــدًا (٧)

<sup>(</sup>١) ساقط من : ب ، وهو في : س ، وقد سقم البيتين من : س -

 <sup>(</sup>۲) العندم : خشب نبات أحمر يصبغ به .

 <sup>(</sup>٣) ه واد » من : وداه بدیه ؛ آذا أعطى ولى القتیل دیته .

<sup>(</sup>٤) تقدمت أترجته في النفعة ١/٨١٥ . (٥) تقدمت ترحمته في النقعة ٤/٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في النفحة ١/١٨ه ، ه ٨ه ، وخلاصة الأثر ٢/١١٧

<sup>(</sup>٧) في سُن : ﴿ طَرَقَ بِطَرْفَهُ ﴾ ، والمتبت في : ب ، وانظر حاشية النفجة ،

فأجابه الخياري ، عليه رحمة الباري ، بقوله(١):

لطبف اعتذار سكن الشّوق والوّجدا وقد كان أشّق البعاد وما أودًى ترى كلّ معنى دَقّ عن فَهْمِنا جِدّا (٢) أدارته من مَقْلُوب أحْداقِها شُهْدًا فأطلبُها سَبُوا وأثّر كم عَمْدًا

أيا فاضلًا أَهْدَى لنا في يظامير وأشنى بطامير وأشنى بلقياة مريض بعسده فصائ إله العرش مُقْلته التي لنن كُمَّلتُ بالطَّرُفِ قَدَ أَسْكُرتُ بِمَا فَإِن تَرَانى أَشْناقُ خَرَةً قَرْقَفِ

004

ولمترجَم قوله ، وقد زار بعض أحبابه فى منزله فلم يجده ، فكتب له : مولاى قد وافَيْتُ دارَكُ أَبْنَعَي لَقْياكَ باذا الفضلِ والوجْهِ النّدِى فايسُوه حَظّى لم أَجِدُكُ أَخَا الوفَا فرجعتْ عن ذاك الحِتَى صِفْرَ الْبَدِ

وقوله مُعَرِّبًا بيثين فارسي ، للمنالا جامي ، رحمه الله تعالى (٢):

لاَتَرَ تَجِي من لِنِيمٍ في الورى طَرَبًا ولا مُؤانَسة من وَخْشَةِ السَّكُرَبِ فَإِن للنُّوقِ دَرًّا في الْفَسلاة حَلَا لكنه لا يُسلوي رُؤْبةَ الْعَرَبِ

\*\*\*

وقد أرسل بعد تَوَجُهِه من دمشق المحج السريف من الطريق قصيدة مطلعها: يا نَسِيم مَن الطريق قصيدة والوادي يا نَسِيم من العادر العهادر المعادر ال

<sup>(</sup>١) الأبيات في : النفحة ١/٥٨٥ ، وخلاصة الأثر ٢/١١٧ ، ١١٨ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول : « عن فهمهما عدا » ، والغار نفجة الربحانة وحاشيتها .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه المقدمة والبيتان بعدها من : س . ﴿ ﴿ ﴾ العهاد : أول مطر الربيع .

قلب حَــ أُوا وخَيْمُوا بِهُوْادِي مَا يِجَـُفْنَى مِن أَلِيمٍ سَهلاِي مَا يَجَـفْنَى مِن أَلِيمٍ سَهلاِي قد تقضّت لنا بصِدْقِ وبعـــادِ مِن غَرام ولَوْعة وبعـــادِ قَلْقِ الفَـكُو شَوْقُه في ازديادِ قَلْقِ الفَـكُو شَوْقُه في ازديادِ المِ ذي الفضل والتق والرشادِ (۱)

حَى تَجْعَا مِن أَهِلِهَا فِي سُوَيْدَ الْهِ صِفْ لَمُ مَّوْقِيَ لَلْبَرِّحِ وَاشْرَحَ اللَّهِ عِيرةً فِي حِمداهِ مِارَعَى اللهُ حِيرةً فِي حِمداهِ وَيْحَ قَلدبي كُم ذَا يُقاسِي عليهم مُ أَبْلِيغُ سلامً عبد عجب مُ مُنْتِي دمثق الله للإمام الهُمام مُمْقِي دمثق الله اللهمام الهُمام مُمْقِي دمثق الله

本章

وهي طويلة غاية ، فأرسل له جوابَهَا البارع محمد الكَنْجِيُّ (٢):

جئتني من أحِبْـــِتِي بمُوادِي مَرْ حَبِاً يَا نَسِيمَ سَفْحِ الوادِي أرَّقت في وأسَّأمتُ عُوَّادِي زحْتَ عن مُهْجتِي بَوَادِرَ سُقُمْ لم وَفَيك حَقّ تلك الأيادي" مُو عِزْی بین الوری واعتمادی أنت بشَّرْتني بصحَّـــةِ مَوْلَى ووصليتي الحتى وذاك النادي(١) عَرْكُ اللهُ إِن رجعتَ إِنْ لِيهِ تَ عَشِيًّا وَهُمْتَ حول الوادِي (٥) وإلى الكُنُوةِ الرَّحِيبةِ إن جِنَّ قُرَّةَ المين مَنْهَلَ القُصِّادِ (١٠) قَبْلُ الأرضَ يا نَسِيحُ وحَـــيِّي عَدْنَ الإسعادِ عَدْنَ الإسعادِ مُفْرَدُ العصر ذاك رُكُنُ الَعسالِي عصرنا من جَهابِذٍ نُشَّادِ (٧) التَّوِيُّ النَّقِيُّ أفضلُ مَن في ودَّن من مَراتبِ الإجْهادِ يا إماماً حَوَى فُنـــونَ علوم

<sup>(</sup>١) يعني محمد بن إبراهيم العادي ، الذي تقدمت ترجمته برقم ١ صفحة ١١ -

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته صفحه ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) هـكذا: « لم أوفيك » لسلامة الوزن . (٤) م برد هذا البيت ف : س .

<sup>(</sup>٥) الكسوة : هي أول منزل تنزله القوافل إدا حرجت من دمشق إلى مصر . معجم البلدان ٤/٥٧٠ -

<sup>(</sup>٦) لمبرد هذا البيت والأبيات الأربعة التالية له ق : س .

 <sup>(</sup>٧) الجهيد : الناقد العارف بنمييز الجيد من الردى.

أنت تالله عز أهل المسالي الناسا الناساء الناسا الناساء الناساء

ومكاذُ العُفسساءِ والوُرَّادِ (١) نَسَاتُ الْقَبُولِ والإِرْشسادِ لِمُحِبِّيكَ ماله من نَفادِ لَمُحِبِّيكَ ماله من نَفادِ شرف الشام سيدَ الأسيسادِ المُسيسادِ المُسيسادِ المُسيسادِ الفضلِ والتُّتَقَى والتَّهَادِي لَمَ الْ الْخا العِزِّ نحو يبتِ العادِي فَضْلَ شَوْقِ كُلَّا على الإنفرادِ (١) فَضَلَ شَوْقِ كُلَّا على الإنفرادِ (١) وَصَفْتَهم عن تَعَدادِ جَلُّ الفَلا بدون تَمسادِ جَلُّ الفَلا بدون تَمسادِ جَلُّ الفَلا بدون تَمسادِ عن أَناسِ وَصَفْتَهم بالسَّدادِ وَاحِدَ العِزِ فامِع الأَضْدادِ (١) وَاحِدَ العِز فامِع الأَضْدادِ (١) وَاحِدَ العِز فامِع الأَضْدادِ (١) وَاحِدَ العِز فامِع المُضْدادِ (١) وَاحْدَ الدَّمِ ما تَرَيْم حادِ الدَّمِ ما تَرَيْم حادِ الدَّمِ ما تَرَيْم حادِ

杂类学

وللمترجَم مُشَجِّرًا:

سَلُ مِن أَلَمْ الْجَالِ حُساماً ولا يَبْتِي سَعْكَ دَمِي عَمْدَ ولا يَبْتِي سَعْكَ دَمِي عَمْدَ ولا دَأْبُهُ نَقْضُ عُهودِي والقِدل يَا مُعِيرَ الظّنِي حِيدَ واضِعاً واضِعاً واضِعاً دَعْ أباطِيدً الظّنِي حِيدًا واضِعاً دَعْ أباطِيدًا واطّرح دَعْ أباطِيدًا واطّرح

ظَبْیُ إِنْسِ يُخْجِلُ البدرَ التَّماماً يَخْتَشِی فی قَتْبِلِهِ الصَّبِّ أَثَاماً فَهُو لا يَرْعَی لِمُضْناه فِيماماً وَمُعِيرَ الغُصْنِ لِيناً وقواماً (٤) قولهم فی مُذْنَفِ ذاب غَراماً قولهم فی مُذْنَفِ ذاب غَراماً

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت والأبيات الثلاثة التالية له في : س.

<sup>(</sup>٢) في ب : « فوق شوق » ، والمثبت في : س ، ﴿ (٣) لم يرد هذا البيت في : س .

<sup>(</sup>٤) الواصح : الأبيض الحسن .

رَاعِ وُدًّا لِمُحِبِّ لَمْ يَزَلُ فَى هَواكُ الصَّعْبِ مُلْنَى مُسْتَهَاماً وَارْتُ لَلْصَّبِ أَيْلَقَ مُسْتَهَاماً وَارْتُ لَلْصَّبِ أَيْلُواماً أَنَّ وَالْأُواماً أَنَّ الصَّبِ الذِي يَرُوي الأُواماً أَنَّ اللَّهِ الذِي يَرُوي الأُواماً أَنَّ اللَّهِ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمَا اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُمُ

杂米杂

### وله في أرْمَد :

قالوا لقد رَمِدَ الحبيبُ ولاحَ في أَلَّمَافِهِ الوَسْنَى شَبِيهُ العَنْدَمِ الْحَبْتُهُم حَاشَاهُ مِن أَلَمَ بِهِ الْمُنْهُمِ اللهِ فَاجْبُتُهُم حَاشَاهُ مِن أَلَمَ بِهِ الْمُنْهُمِ اللهِ فَاجْبُتُهُم حَاشَاهُ مِن أَلَمَ بِهِ الْمُنْهُمِ اللهِ فَاجْبُهُم حَاشَاهُ مِن أَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وله فيه :

فالوا لقد رُمِدُ الذي يسبي بطَاهْتِه الدُّمَى فَاجْبُتُهُم حاشاهُ من وصب يسرُّ اللُّوَّمَا فَاجْبُتُهُم حاشاهُ من وصب يسرُّ اللُّوَّمَا فَا جِنْ تَوَرُّدِ خَدَّه الْ قَانِي المضاهِي العَنْدَمَا مَذْ شامَه بلِحاظهِ لاحِ الخيالُ بها دَمَا مَذْ شامَه بلِحاظهِ لاحِ الخيالُ بها دَمَا

杂杂杂

وللحاجّ محمد الحافظ بن على ، مُضَمِّنا المصراع الأحير ، من الوزن والقافية : عايَنْتُ من هو كوكبُ أو بدرٌ تيم في سَمَا

(١) الأوام : العطش أو شدته . (٢) شروى المها : مثيله .

(٣)كذا في الأصول: « يحل الباس » ، وأعل الصواب: « يقل الباس » .

(٤) في ب: « شأهدا عدل » ، والمثبت في : س.

يفْتَرُّ عن ثَغْرُ له حَاوِى الجواهرِ واللَّمَى وعيونَه الْمُرْفَى بها أثرُ تراءى عَنْدَمَا إن قيل ذا رَمَدُ به يَزْرِى بآرام الحِمَى فَنْدَمَا فَأَجَبْتُ بالقولِ الذى أينهيك عن رَوْض وما فا جَبْتُ بالقولِ الذى أينهيك عن رَوْض وما فا من لَطافة خَدُه كالرُّاحِ راق وقد سَمَا قلك الفيونُ له رَنَتُ لاحِ الخيالُ به دُما

米米米

وللمترجم:

قال لى العاذل في مد درى وصفى سمية الشكرية هو درويش المستى دو الشفاه الشكرية الله تمتاض عند المستى دو الشفاه الشكرية فلا تمتاض عند المسيح المنتق من المسيح المنتق من المسيح المنتق المنت

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ مَنْ مَعَالَاهُ بِدُيهِ ﴾ ، والثنيت ف : من .

# أَنْ لَا أَعْتَاضُ عَنْهُ بِحَمِيكِمِ لِلْوَالَوِيَّةُ \*

\*\*\*

وقونه يمدح تاج اللهاخر صَدَّرَ اللوالى ، حسَنةَ الأيام والليالى ؛ المولى اللمام ، مغتى الشاء : محمد بن إبراهيم العادي <sup>(1)</sup> ، لا زال بحراسة الملك الهادى ؛ ويُهنِّيه بقوله :

كوكبُ السَّمْدِ قد بَدَا في اتَّمَادِ وبَشِيرُ الْمَنِّي أَمَاكَ يُنادِي فَمْ بِنَا نَجْتُلِي بِدُورً التَّبَانِي سَاطَوْتِ مِنْ مَشْرِق الإسْمَادِ حيث وَجْهُ الزمان طَلَقُ منيرً وهَزارُ السُّرورِ باليِّمْنِ شَادِي (٢) وبديع الجال عُلُو النَّتَمِّني ذو القَوامِ الْمَهْمَي الْمَيَّادِ جاد بالوصل بعد فَرْطِ التَّجافى ورَنَا بالدُّنُوِّ بعد البعادِ بَدُرُ تِمْ قَاقَ البِدُورَ سَنِاءَ فِظَيْنِي إِنْسَ كِناسُه في فَوَّادِي (٢) خَنِتْ العِطْفِ نَاحِلُ المُعَمَّرِ أَلْمَى بَمْحَيَّاه فَاق كُلَّ الجِيادِ فَوَقَتْ مُقْلَت الله تُحُوى سِهاماً رَيْسُهَا الْفَدْبُ لَمْ تُرَعْ بسُهادٍ عَسْنَ بِنِ سِمْتَزُ فِي دِعْصِ رِدْفِي أَجْتني منه حُرْقَةَ الأكبادِ(١) سُمُّ خَفْن من سُقْم عَيْنَيَّهُ لكنَّ م شِفائِي لَماه رِي الصَّادي بتُ أَجْنَى مِنْ وَصْلِهِ تَمْرَ الْأَنْ سِ وأَحْبِي مَواسِمَ الأَعْيادِ كَدُنْ فَي خُبَّه أَغُوصُ بِحَارَ الْ خَيِّ لُولًا هُدَى سليلِ العِادِي الإمامُ المُمام رُكُنُ المَالي اللَّبيبُ الْأَريبُ صَدَّرُ النَّوادِي التَّقِيُّ النَّــِينَى ذُو الحِنْمِ والعِنْ مِ وَنَعْلِ الكَرَامِ والأُنْجِــادِ الكريمُ الفّهمُ ذو الحبّ الطَّا هُو كَنْزُ العُفِاءِ والقُصَّادِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته صفحه ١١ . ﴿ ﴿ ﴾ الحَرَارِ : طَائْرِ حَسَنَ التَغْرِيدِ . ﴿ ﴾) الحكناس ؛ بيت العلمي ـ

<sup>(؛)</sup> الدعم : كثيب الرمل المجتمع .

سالمٌ من تُرَبُّفِ وانتقـــادِ وهُو البحرُ مالَهُ من نَفَـــــادِ وهُو سَعْدُ التَّحَقِّيقِ وَابْنُ زِيادِ (١) تَلْتَقِيــــــه طَوْدًا مِن الأَطُوادِ نِعْمَ فَرْعٌ بَرُوى عن الأَجْدادِ ر فما البُحْتُرى وقُسُّ الإيادِي(٢) لِتنالَ الفَخِـــارَ في كُلُّ نادِ نَلْقَ كُلَّ الهـــدى وكلَّ الرَّشادِ فهو گُنزی ومَطّلبی وعِـــادیی سُلِسُلِ النَّفْمِ رائِقِ مُسْتَجَادِ (") حَيْنِ تَسْعَى إليك سَعْيَ التَّهادِي لَكُ بَلَيْلِ الْمُسنَى بِوَ فَقِ الْمُرادِ وكَفاها خُنْنَا لَدَّى النَّقَّادِ فی نظامی یامَنْهَلَ الوُرَّاد إِنَّ عَجْزِي عن مَدْحِ أُوْصَافِكَ النُّر م جَـــليٌّ بِاذَا النَّدَى وَالْآيَادِي كِنْهُ دَرُكُ وَصْف ذات العادِي(١) تُخْلِص في الوَكَا وصِدْق الوداد وارْتق\_\_ا؛ وعِزَّةٍ وسَدادِ

فاضل كامل أنبية أنبيك مَن يُوازِيهِ في الَمَكارِمِ قَدْراً من نجـــــاديه في الفضـــــارِئل بَحْثًا وإذا رُمْتَ منه حَــلَ عَويص وَرِثَ العِلْمَ عن جُدُودٍ ڪرام وإذا فَاهُ بِالْقَـرِيشِ أَوِ النَّهُ صَاحِ إِن رُمْتَ السَّمَالِي وُصُولًا لُذُّ بهِ ذَا النَّهَامِ وَالْجُلَّ إِلَيْهِ يا إمامًا حَوَى فُنـــون عُـــاوم طاب أصْلًا بين الورَى وفُرُوعاً هَالَةً مِنِّي رُعْبُسُوبَةٌ مِن قَرْبِيْضِ بنتُ فكر وَافَتْ إليكُ هُورِيضِهَ ٱلْكُثُ عَادةٌ قد أَتَشْكُ وهَيْ تُهُنَّيَّ لم يَزَّنها سوى مَدْيحك فيها فاعْفُ واصْفَحْ عن كَبُوةٍ وقُصور كيف لا يعجزُ النَّسانُ وهل أيمُ فاقبَ ل المُذرّ من تُحِبّ قديم وابْقَ واسْلَمْ في رِفْعةٍ وسرور

<sup>(</sup>١) يدني بسعد التحقيق سعد الدين التفتازاني ، وتقدم التعريف به في لنفجة ٣/٥ ، ه ، ولم أعرف من (٣) في من : « وقس إياد » ، والمثبت في : ب . ﴿ ﴿ ﴾ الرعبوبة : الحسنة يقصد بابن زياد . الناعمة البيضا . • (٤) في البيت إشارةأيضاً إلى إرم ذات العاد ، التي ورد ذكرها فيالقرآن الكريم .

مَا تَغَنَّتُ فَى أَيْكُمِهَا سَاجِعَاتٌ وَسَقَى الرَّوْضَ صَوْبُ غَيْثِ الْعُوَادِي . \*\*\*

ومما كتبه للمولى المذكور ، يطابُ منه « ذخائر العُقْبَى فى مَناقبِ ذَوِى القُرُّ كِى(١)» بقوله :

مَوْلاَى يا من قد طاب عَيْدُهُ وَجِدَهُ قد سَمَا على الرّهِ وَمَن حَوَى العلم والسكال مع الْ آداب طُرًا من مَبدًا الصّغرِ أروم من فَضُلِك العَمِيم كا عَوّد تَفِيهِ دْخَائْرَ الطّبرى الرّوم من فَضُلِك العَمِيم كا عَوّد تَفِيهِ دْخَائْرَ الطّبرى لازِلْتَ في نِعْهِ وَفي دَعَةً مُمّتَعًا فيهِما مَدَى العُمْرُ (٢) لازِلْتَ في نِعْهِ وَفي دَعَةً مُمّتَعًا فيهما مَدَى العُمْرُ (٢) ما أُمّسكم قاصِد للحاجة فعاد منكم بالنّجْح والظّفر ما أُمّسكم قاصِد لحاجته فعاد منكم بالنّجْح والظّفر سيدى نَجُلُ العاد، ومن مُنفِتْ قواعِد مجده المؤثّ على أس رفيع العاد، أسْعَدَ اللهُ أو قاتَك السّفِيّة، ويقيت بقاء الدهر في بُلَهنِية (٣) عَنيّة . قد تكلف السّفيّة، ويقيت بقاء الدهر في بُلَهنِية (٣) عَنيّة . قد تكلفُ الفكر الفاتر مهذه الأبيات، الله يق بعدَم الإثبات . لولا عَقْقُ المَودَةِ الأَ كِيدِه ، والمُحبّةِ الصادقة والسّدِيد. .

هذا ، والسببُ في ذلك ، والدَّاعِي إلى ما هنا لك .

أَنَّ حُبَّ آلِ البيت، الْمِرِّين من اللَّوِّ واللَّيْت.

أَمْرُ وَاجِبُ تَسْتَحَسَنُهُ العَقُولَ ، ومَّا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُقُولُ وَالْمُقُولُ .

فَإِن رأَى المُولَى التَّفَصُّلَ بالكتاب السمى بـ « دْخَائْر الْعُثْبَى، بمناقب ذَوِي القُرْ بى » هَند أَخْبَبْتُ مُطالعتَه ، واخْترتُ مُجالستَه .

وأن يَمُنَّ به على دَاعِيه، وشاكر مَساعِيه ، فله الفضلالتام ، وما هي بالأولَى ، وإلَّا

 <sup>(</sup>١) وهو لمحب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى بالمتوفى سنة أربع وتسعين وستمانة ، وقد طبع
 الكتاب في مصر سنة ١٣٥٦ه .
 (٢) في الأصول : « ممتع فيها » .

<sup>(</sup>٣) بلهنية العيش : رخاؤه .

فالدعاه منّى كَلِمَنابِهِ على مَرِّ الدهوركما هو دَأْرِي يَسَكُوْرُ ويَتُوالَى · والسلام ·

特殊格

وبماكنته أيضا لبعض أحِبًّا تُه ، مُهَنِّئًا له بقُدُوم مولود ، ومُوْرِّخًا بقوله : والفضل والوَّجْهِ النَّدِي هُنِّيتَ بإذا السُّـوْدَد جد ياكريمَ المَحْسِد يا ابنَ الأكارِمِ والأما واع الفضائِل مُرْتلدِ يا ابنَ الذي ببرودِ أَنْ من فضل مَوْلَى أَنْجَلُو بشرى بمسا أوليتنا عن يُتُنْ خيرِ سَرْمَدِي بسيد تجل مُسْفِر أزمان جاء وأسعد في أحسن الأوقاتِ واأ وَافَتْ بِهِ الْأَفْرَاحُ تَسَ لَمِي نَحُو َ كُمْ طُوعً الْيَدِ ة في الكمالِ الأوْحَدِ أَحْبِبُ به نَجْــألا تَوا فاهْنَأ به مُستمَّ بحیایه با سیدی في ييت شِعْر مُفْرَدِ ولقيد أتى تاريخه

杂类类

وله يمدح صَدَّرَ اللَّوالَى العِظام أسعد بن أحمد الصَّدَّ بقي "٢)، حين قُدومِه من

بشراهم بمعمد (۱)

(۱) جاہ حــاب هذا التأريخ فی ص هــكذا : ياآل بيت طيب بشراهم بتحمد ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۸۱۵ ۲۸ ۱۱۱۷

يا آلَ بيتِ طَيِّب

(٢) أسعد بن أحمد بن كمال الدين البكرى الصديق الحنى الدمتق ، وله يدمثق تقريباً في سنة ثلاث وستين وأاف ، وبها نشأ وترق ، ومهر وتنوق . ونولى نيابة الحديم في محسكمة الباب ، وفي المحسكمة السكري ، والقسمة مراراً ، وكان دا ثروة . رحل إلى الروم ومصر ، وحج إلى بيت الله الحرام ، وكان صدر أعيان دمثق في وقنه ، نقاه والى دمثى إلى صيدا سنة ثمان عشرة ومائة وألف ، ثم أطلق سراحه سنة تسم عشرة ، تولى سنة ثمان وعشرين ومائة وألف ، ودفن بتربة الشيخ أرسلان .

سلك الدور ١/٣٢٣ ـ ٢٢٦ .

### اَلَمْجُ وَالرُّومِ :

مَن عَذِيرِي في حُبِّ ظُنِّي مَصُونِ وغُيــون تُرْمِي الْحُشـــا بِسهام كلَّمــا فَوَقَتْ لِنعْوى سِهاماً وقِيعيِّ من اكخواجِبِ ضاهَتْ وشِغـــاهِ كما العَقِبق أحاطتُ ورُضابِ إذا أردتُ ارْتشِ\_\_افاً شَادِنْ قَدْ حَمَى بُرُود لَمِـــاهُ مُذْبَدًا الْحَالُ في صَفَا الجيدِ منه رَشَــا قد رَفَضْتُ قَوْلَ اللَّواحِين كَلَّسَا رُمْتُ عن هَواهُ سُلُوًّا دَأْبُهُ الْهَجْرُ والقِــــــــلَى والتَّجَنُّيُّ ليس لى مَلْجَـٰأً ولا لى نَصِــيز غيرَ صنو الكال برب المالي نُجِلُ ثَانِي الْأَثْنَـيْنِ فِي الْغَارِ حَقًّا يالهـا نِسْهـة كَفْتَهُ فَخاراً اللَّبيبُ الأريبُ مَن لا يُجارَى مَن يُدَا نِيــه أو يُســـاوِيهِ قَدُراً

ذى قُوام يُزْدِى بِهِيفِ الْعُصُونِ ذُقْتُ مِن رَشْنِهِنَ رَيْبَ الْمُنُونِ أَقْصَدَتُ بِي بِسَهْمِ اللَّهُ وَنُونُ (١) بُحَالاهَا بديع شَكُل النُّون بتَنَا كَاللُّوالُو الْمَكْنُون (٢) منه أغـــنَى عن ابْنَةَ الزَّرْجُون<sup>(٣)</sup> بسناها أَغْنَتْ عن التَحْسين طَابِعُ تحت كُنز دُرِّ أَعَسِين خِلْتَ مِسْكُمْ فِي صَفِعَةٍ مِن مُلِمِينٍ فيمه رَفْضَ الْمُتَيَّمِّ الْمُثَنِّمِ الْمُثْسُونِ هُمْتُ وَجُداً للَوْعَةِ وشُجُــون والجُفِا والصَّدودُ في كُلِّ حِين مِن سَطَاهُ وليس لي من مُعين تَجَـل صِدِّيقِ سيدً الكُونين ثم سِبْطُ الوَلَقُ سعمدِ الدِّين وارْتقاء لنيل مجــد مَـكِين في النَّدَى والحِجَى وحُسْنِ اليَّقِينِ وهو في الْمُفْضِلاتِ ليثُ العَرِينِ (''

 <sup>(</sup>١) أقصده: رماه فأصابه . (٢) نى ب : « وشفاها كا العقبق » ، والمثبت نى : س .

<sup>(</sup>٣) ابنة الزرجون : الخر .

 <sup>(</sup>٤) و الأصول: « أو يواسيه قدرا » ، والمثبت احتمال على هدمش ص .

أُثْمَرَتُ من يَيانِهِ بَفُنُونُ (١) مَن رَقَى ذِرُوةَ العارف حتى يا إمامًا رَقَى سماء اللهالي بمَسرايا جَأْتُ عن التُّنبيين طابَ طَبْعًا وتَعْتِدًا وأصولًا وفُروعًا بغير شَكِّ ومينَ (٣) أخَّرَ العَبْدَ أَن يُوافِي سَرِيعًا بَسَدِيحٍ مِن الْقريضِ الرَّصِينِ لِهُمسوم أَشْعَانُ فِي القابِ نَاراً وعَيساً؛ من اللهُ نَا وشُوثُونِ من ذليسل مُتمسِّر مِسْكينِ فاقبَــل الْمُدْرَ باكريمَ السَّجــايَا هِ اللَّهُ مِنْ قُرِيضٍ يُحَاكِي اللَّهُ مِ رَّ فِي خُسْنِ نَظْمِهِ اللَّهُ وَوُنِ بنتُ فِكُرِ وافَتْكُ وهي تُهَسِني بَقُدُومٍ مبارَكِ مَيْمُونِ يَخَاقُ خير الأنام طه الأمين ولِحَــج وزَوْرة لشَفِيعِ اأ مَقْسِدَمْ أَشْرِقَتْ بِهِ جِلَّقُ الشَّا مُ وَأَبْذَتْ أَعَانُسَ النَّزُّ بِينِ فَاهْنَ فَهَا مُنْحِثَةُ مِن عَطِيهُ وهِبِ وهِبِ مِن الْقَدِي لَلْتِينِ وَابْقَ وَاللَّهُ فَى رَفِيةٍ وَسُمُو وسُورٍ وسُورٍ مِن الْهُدَى مُمَّرُونِ وجاه مستدام على عمر السين وتَمَتَّعُ بِعُولِ عُسْرٍ مع نَجْلَيْكُ نَيْرَى فَلَكِ المَجْ لِ ومَن حَلَّ في ذَراكَ الحصين مَا تَغَنَّتُ وَرْقَاء مِن فُوق أَيْكِ فَأَيَّارِتْ لَواعِجَ الْمُشْجُون أُو شَدَا مُغْرَمُ النَّوْادِ مُعَنَّى مَن عَذِيرِى فَى خُبِّ ظَنِّي مَصُونِ

وقوله ، وقد أرسله لصاحبه الفاضل الكامل السيد محمد سليل المولى السيد أسعد ، مفتى المدينة المُنوَّرة ، على ساكنها أفضلُ الصلاة وأثمُّ السلام : نَسِيمَ العَبْبا إِن جُزْتَ وَادِي طَيْبةٍ فَأَبْاحِعُ سلامى للنَّبِيِّ الْمُتَجَّدِ

 <sup>(</sup>١) في ب : ه من رقى في ذروة المعارف حتى » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٢) المبن ، بفتح وسكون : الكذب .

كذاك لجيرانِ النبيُّ أَلِي التقى فَهِم 'بَغَيْقِي بين الأنامِ ومَقْصِدِي فَهُم حليفُ الجَدِ والفَصْلِ والحِجا سليلُ الفَلَاتِرْبُ النَّدَى الشهمُ سيَّدِي عَمْد صِنْوِي زَادَهُ اللهُ رِفْعة وأعْلى مَقامٍ يرْتقيه بسُوُددِ (١) مَدَى الدهرِ ما حَنَّ الشُّوقُ لطيَبْةٍ وأمَّ حِماها الزائرون الأَحْد

旅游旅

وقوله، وقد امُّتدَح به للولى الهُمَام، إبراهيم أفندى قاضي قضاة دمشق الشام: نُشْرَى فَقَد أَشْرَقَ بدرُ التَّأَمْ بَقَدْمَ المَوْلَى الأَجَلِّ الْهُمَامْ الْأَلْمَعَيُ الجَهْبُذُ اللَّوْدَعِي وحيدُ أَهِلِ الفَصْلِ والإِحْتِشَامُ (٢) قاضى قُضاةِ الشام طَوْدُ الْعَلَا فَخْرُ الْمُوالِي صَدْرُ أَهِلِ الكَالامُ حَلَّ عَوِيصِ عَزَّ فيــــــه لَلَوامُ ا مَـــولُى إذا ماجئتُه قاصداً تَنْقَاه بَحْرًا طامياً مُبْدِياً لآلئي كالتيرات العظام فالشَّامُ لمُّنا حَلَّ في رَبْعهــا تُغورُها أَضْحَتْ ذُواتَ ابْتسامُ وانْهَلُ مَزْنُ الْمَدْلُ بِينِ الْأَمَامُ وأخْصَبَ الرَّوْضُ سُروراً به نَوْمُهُ العـــارفون طُرُّا ومَن يَلُدُ به في أَزْمةِ لا يُضــامُ ا لا غَـــــرُو أَن أُمَّ الورَى بَابَهُ فَالْمُنْهِلُ الْمُسَلِّلُ الْمُسَلِّلُ الْرُّحامُ كُعَقَّقُ فِي كُلِّ فَنِّ وفِي عِلْمِ ٱلْقَصَايا سابقُ لا يُرامُ وفى القِرَاءاتِ له مُنْحَــةٌ طَيِّبَةُ ٱلنَّشْرِ كَعَرْفِ ٱلْخُزَامِ (") حَازَ الْكَالَاتِ بِأَنْوَاعِهِ مع أدَب غَضَّ كَوَ هُرِ الكِمامِ

<sup>(</sup>١)كذا في الأصول: « وأعلى مقام » على أنه معطوف على « رفعة » .

<sup>(</sup>٢) الجهيدُ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الردى" .

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى « طبية النشر ق القراءات العشر » وهي منظومة لمحمد بن محمد بن على ، ابن الجؤرى ،
 المتوق سئة ثلاث وثلاثين و ثما ثما ئة .

سبعان من أودّع فيه الهدى فن أيضاهيه بمب حازه فن أيضاهيه بمب حازه أبقاه ربُّ العَرْش في رُنبة مو كني غيراً إنى عاجِزَ مو كني غيراً إنى عاجِزَ وها كهي غيراً إنى عاجِزَ فاحين قراء رُغبوبة فاحين قراها ساتراً عيبها فاحين قراها ساتراً عيبها لازلت تَرْهُو في بُرود الهنا المنتا بالسّعد طول المدى والسّام ودُم بالعِزِ والإرثيقا والإرثيقا

وخَصَّه بِاللَّمَافِ وِالْإِنْسِجَامِ (() من شِدَّ قِالْبَاسِ لِقَطْع الْخِصَامِ (() يَسْعُونِهَا قَدْرًا لَاعْلَى مَقَامُ عِن مَدْح أَوْصَافِكُ فِي ذَالنَّظَامُ عِن مَدْح أَوْصَافِكُ فِي ذَالنَّظَامُ منك قُبولًا تنبيني ياهُامُ (() منك قُبولًا تنبيني ياهُامُ (() فالسَّتُرُ مِن أَطْيَبِ خِيمِ الكَوامُ (() مُؤيَّدًا بِالنَّصْرِ طُولَ الدَّوامُ مُؤيَّدًا بِالنَّصْرِ طُولَ الدَّوامُ مُبَعَالًا بِين الموالي الفِحامُ ما أَضَعْتُكُ الروضَ بُكام الغَامُ المَامِ الْعَامُ المَامِونَ الْعَامُ الْعِنْ الْعَلَيْ الْعَامُ الْعِلْمُ الْعَامُ الْعِلَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعِلَامُ الْعِلَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلِي الْعِلْمُ الْعُلِي الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِي الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعِلْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَ

وقوله ، مُورَّزِّخا لِعِذَارِ شريف ، ذي طَبْع لطيف ، بُدْعَى بابن المناقِلين :

فَأَقْصَدَ قَلَى سَهُمُ وَهُو لا يَدُرِي (\*) وَيُزْرِي بِخُوطِ الْبانِ والفَصْنِ النَّصْرِ (\*) فَخِلْناهُ سِقُطَ الدُّرِّ أُوبِانِعَ الزَّهْرِ فَخِلْناهُ سِقُطَ الدُّرِّ أُوبِانِعَ الزَّهْرِ وَنُوغَ بِخُلْفِ الوعدِ والصَّدَّ والهَجْرِ كَالُوغُ بِخُلْفِ الوعدِ والصَّدَّ والهَجْرِ كَالْوَغُ بِخُلْفِ الوعدِ والصَّدَّ والهَجْرِ كَالْوَغُ بِخُلْفِ الوعدِ والصَّدَّ والهَجْرِ كَالْوَغُ مِنْ التَّبْرِ وَظُنَّ أَنَاسٌ أَنْهُ عَنْبُرُ الشَّعْرِ (\*)

رَّنَا بِلِحَاظٍ مُنْزَعَاتٍ مِن السَّحْرِ وَمَاسَ بَقَدَّ يُخْجِلُ السَّمْرُ وَالْقَنَا وَمَاسَ بَقَدَّ يُخْجِلُ السَّمْرُ وَالْقَنَا وَأَبْدَى حَسَدِيثًا كَالنَّسِمِ لَطَافَةً عَزَالُ كَعِيلُ الطَّرْفِ أُغْيَدُ أُهْيَفُ عَزَالُ كَعِيلُ الطَّرْفِ أُغْيَدُ أُهْيَفُ أُدار عِسَدَارًا فوقَ خَدَ مُورَدِ عَلَى الخَسَدُ أُرْقًا فَالُوهُ أَقُوامٌ على الخَسَدً أُرْقًا فَالُوهُ أَقُوامٌ على الخَسَدً أُرْقًا

<sup>(</sup>١) استعمل الانسخام هنا بمعاد المحدث وهو اعتدال الزاح ، ومعاه الأول : تتابع الدمع أو القطر .

<sup>(</sup>۲) ق س : « من ذا يضاهيه » ، والمثبت ق : ب .

<sup>(</sup>٣) الرعبوبة : الجارية الحسنة البيضاء الماعمة .

<sup>(</sup>٤) الحيم : الطبيعة والسيجية . (٥) أقصده السهم : أصابِه فقتله مكانه. (٦) الحوط : الفصن الناعم .

<sup>(</sup>٧) في س : « فخالوه أقواما » ، وما في ب على لغة « أ كاوه البراغيث » .

والشحر : صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ، بين عدن وعمان ، وينسب إليه العترالشحرى لأنه يوجد في سواحله . معجم البلدان ٢٦٣/٣ .

لقد خرَّمتٌ دُرُّا حَوَى كُنْزَ ذَا الثَّغْر مَقَالًا بناريخ لطيف بلا نُكُر لنهد جاءنا تاريخه طَيّب النّشر (٢) سَلاسِلَ مِسْكُ فِي رِقاعِ مِن التَّبْرُ (٣)

وقال فريقُ نَقْشُ خَوْدٍ بَهِيَّـةٍ ﴿ بَرَهْرَهَةٍ قَدَ أَبْرَزُوهَا مِنَ الْحِدْرُ (١) وقال فريق' نَبُتْ آسِ برَوْصـةِ وقالوا دُخانُ النَّدُّ قد فاح عَرْفُه وقال فريقٌ عَقْرَبٌ فوق وَجْنــةٍ فَقَلَتُ لَمْمَ مَهِــلاً سَأَبْدِي لُوَصَّفِهِ عِسَدْارُ مُنا قلِبِي بَاهِ مُزَاحَـةٍ بلفظ بديع رائق أرَّخُوا حكّى

أَلْعَسَ أَلْمَى ومارِئسِ القَدَّ (1) مُن لَاح في حَدِدُه عِذَارٌ في اللهُ عُشَّاقِه تَبَدُّدُ وزادَه أرَّخـــوا بهـا، وطَرَّزَ الْخَــدُ بِالزَّبَرُ بَجَدُ (٥)

وله ، مُؤِّرٌ خَا نَبْتَ عِذَارِ لطيف ، لأُغْيَدَ شريف ، بفوله :

أَدُخَانُ النَّدُّ فِي الوردِ البَّهِ-يُّ أَم نَبَاتُ الآسِ فِي الرَّوْضِ الزَّهِيُّ ا أُمْ فَيْنِيتُ اللَّمْكِ فِي صُدِّفَ مِن التَّبْرِ وَ أَمْ ذَا نَكِبْتُ رَبْحَانِ زَ كِيُّ ا حولَ رَوْضِ الْجَلَّنَارِ الرَّبْعَيِّ أم هو النَّبَّامُ زَاهٍ حُسْنُه

<sup>(</sup>١) الخود : المرأة الثابة ، والدهرهة : التي ترعه رطوبة ولعوسة .

 <sup>(</sup>٧) أنفيت رسم « منا » على هذه الصورة ليتفق للشاعر مايربده من حدف باه « قمى » فتصبح الكلمة « مناقلي » وهو اسم محبوبه .

 <sup>(</sup>٣) في هامش س تعليقا على هذا البيت: « التاريخ غير معلوه».

<sup>(</sup>٤) اللعس : سواد في الثافة ، واللمي : سواد في باطنها .

<sup>(</sup>ه) « أرخوا » حملة معترضة ببن قوله : « وزاده» ، وقوله : « بها، » ، وحاء حساب التأريخ في من هكذا: وزاده أرخوا بهاء وطرز الخد بالزبرجه

خُسْنُ شكل في شُقِيقِ عَنْدُمِي كَنْزَ ثَفْرِ أَشْنَبِ عَذْبِ شَهِي (١) خَدَّ رَبِّ الْخَالُ وَالْوَجْهِ السَّنِيُّ إِن نَدُّني بِالقُوامِ السُّمْهَرَى ﴿ وعاضي عَضْبِ لْخَظْ بَأَ بِلَيِّ أَدْ خَانُ النَّدُّ فِي الوردِ البَّهِ فِي الْ

أَم مَذَابُ الْعَنْبَرِ الرَّطْبِ إِذَا حَالَ فِي أَحْمِرِ يَاقُوتٍ نَدِيًّ أم مَنادِي سَوْسَنِ غَفَن له إُنْمَا ذَا عَقُرُبُ قَلَدُ حَرَسَتُ بل دَ بيبُ النَّمْل قىد أثَّر فى شادِنْ يُزْرِي بِبَاناتِ النَّقَـا مَنْ سَبَى الرِّيمَ بجيدِ أَجْيَدِ سيدٌ قد طابَ منه تَحْيِدٌ ينتبي فيه إلى آل لُوعي ا كَلَ الْحُسْنُ لَهُ لَمَا بَدَا رَقْمُ لَامِ الصُّدْعِ فَي خَدِّ بَقِيًّ مُذْ بَدًا العارِضُ في وَجْنَتِه شِبْهُ واوِ العطفِ في سَطْرِ خَنِيٌّ قال يستفيم مَن أَرْخَبِينُ

وله في عَبُوق الورد زمانَ الربيع ، مُضَمَّن من قصيدة الديد سلمات اَ لَحْمُوي (٣):

> ُشْرَى فقد وَفَى الرَّبيب مُ وأخْصَبتُ فيه البطاحُ ورَهَتْ أَزَاهِيرُ الرُّبَا وشَدَتُ شَعارِيرُ الصَّباحُ وبدًا الشُّقِيقُ كُأْمه في رَوْضِه الزَّاهِي جِراحُ والطيرا قام خطيبه بَشْدُ و بحتى على المراح (١) وصَفَياً زمانُ شُرُورِنا و صال خَفَاق الوشاحُ

أدخان الند في الورد البهي 707 0A -P 157 As (٣) تقدمت ترجمته في النفحة ١٠/١ ه . ﴿ ٤) المراح : الحُفة والنشاط -

<sup>(</sup>١) ثعر أشنب: أبين الأستان حسنها .

<sup>(</sup>٢) عاء حساب هذا التأريخ في ص هكذا:

صنوُ الظِّبا زَيْنُ اللَّاحُ بدرُ الدُّجَى تِرْبُ الْمَا رَشَأُ سهامُ عُنِونِه أَنْفَنِيهِ عَن خَلِ السلاحُ ورَشِيقٌ غُصْنِ قُوامِهِ اللهُ مَيَّاسِ بُرْدِي بالرِّماحُ في كلِّ عُضُو منه ما كُيلهي الرشيد عن الصلاح يُلْهِيكُ طِيبُ حَدِيثِهِ اللَّهُ م رِّي عن طُرَفِ المِزاحُ والمُسْكُ في خَدَّيْهِ فَاحْ مُذُ لاحَ خَطَ عِذَارِهِ كسَالاسلِ من عَنْبَرِ دارتْ على صَهِبًا ورَاحْ ببديم أأفاظ فصاح وتَغَزَّلُوا في حُسْنِه عَجِبُوا وظَنُوه دَيد بَ النَّمْل دار على أقاح " هِذَا غَبُوقٌ الوَرَّدِ لاحْ فأجبتهم لا تعجبسوا وَافَى أَيبَشَّرُ بِالنَّجاحُ يَهُسْنِيهِ حُسْنُ مُقْبَسِل

李章带

وطلب منه الفاضلُ النبيل عبد الجليل سليل سيدنا أبي المواهِب الخُنبلي (١) ، رَوَح اللهُ وَطلب منه الفاضلُ النبيل عبد الجليل سليل سيدنا أبي المواهِب الخُنبلي (١) ، رُوحه ، كمتاب « البحر الراثق » للمَا النبيل عبد المجمع » لابن

(١) عبد الجليل بن أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي الدمشق

ولد بدمشق سنة تسم وسيعين بعد الألف ، و انتأ في كنف والده ، واشتغل بطلب العلم عليه وعلى غيره من علماء عصره .

و برخ في المفقولات ، لاسيم النجو و لصرف والمعانى و لبيان ، وجاس للتدريس بالجامع الأموى ، وله شعر باهر .

ومن مؤلفاته ه تدمير ألفية ابن مالك » ، و « نظم الثنافية » في الصرف ، و « وأرجوزة في العروض » -

تُوفَى سنة تسع عشرة ومائةوألف + ودفن بمرج الدحداج .

سلك الدرر ٢/٤٢ ـ ٢٣٨.

(۲) هو رین الدین ( أو رین العابدین) بن ایراهیم بن عمد ، اهقیه الحانی ، المتوفی سنة سبعین و تسعیائة ،
 وکتابه هذا شرح لسکنز الدقائق .

شذرات الذهب ٨/٨ ٣٠ ، القوائد البهية ١٣٤، معجد الطبوعات العربية ٢٦٥ .

مَلِكُ (١) ، فأرسلهما إليه ، وأرسل معهما يقول :

أرسلتُ بَحْرً ابنَ نَجْمُ الذي حَوَى اليَواقيتَ مع الدُّرِّ لبحر عِلْمِ زاخرِ فاعْجَبُوا بْرْسِل المحر إلى البحر فَهُو َ فَرِيدُ ۚ الْوَقَتِ ۚ فَي عَصْرِنَا وَغُرَّةٌ فِي جَبِبُهِ ِ الدَّهْرَ كذا النُّنقي مع سَعَةِ الصَّدُّر نَدُّبُ كَنَاهُ اللهُ ثَوْبُ الْحُياَ حَـلَ عَوِيصِ مُبْهُمَ الْأَمْرُ مَوْلًى إذا ماجئته طالبــاً تَكْفَاه بَحْرًا ط\_امِياً مُبْدِياً لَآلِا السَّاكَالْأَنْجُمُ الرُّهُو مُحَمَّقٌ قد وَرِثَ العلمَ عن أبيه عن أجْدادِهِ الغُرِّ تجلِّلُ عن عَدِّ وعن حَصْر (٣) فَرْضًا ورَدًّا فَكَالاتُهُ إِنْ يَفْخُرُ الفَحْرُ بِدَارِ فِلْإِنْ عَجَبْ فَالفَخْرُ للفَخْرِ أو يفخَّر الحمد به زاهيــًا ا فالفخر للمجد بلا نُكُر بطُّلُعة غُرَّاءَ تَسْتُتُوفِفُ الْ أنصارَ أَبْهَى من سَنَا البدر أُغاثُهُ بِالرِّفْدِ والـبرِّ(٣) وجُودُه كَالُوَ بْلِّي كُمْ مُفْسِدِمٍ مُوَّيَّدًا بالعِزِّ والنَّصْر لازال يسمُو في بُرُوجِ الْعُلاَ ودام في أَرْغَدِ عيشِ نَدِي طولَ الدى مع رِفْعَةِ القَدَّرِ ماهَطَلَت أعلم بالنَّدَى لبارِنس قُلُ وذَوِى فَقُرْ (')

 (١) هو عبد العزيز بن عبد اللطيف المعروف بابن ملك الحنني ، شارح « مجمع البحرين » المتوق سنة خس و تمانين و تمانمائة .

الشقائق النعمانية ١٠٧/١، وفيه: « عبد اللفليف بن الملك »، الفوائد البهرة ١٠٧، معجم المطبوعات. العربية ٢٥٢.

(٤) مكان « ماهطلت » في ب بيان ، و « أعلم » كذا بالأصول .

<sup>(</sup>۲) قوله : « فرضا وردا » على طريقة الفرضيين في المواريث ، وهويعني أنه قد ورث العلم دون شويك ، وأصحاب العروض هم كل من كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة واسلام أو بالإجاع ، والرد : أن تريد العريفة على السهام ولا عصمة هناك تستحقه فرد على دوى السهام . انظر الاختيار ٥ / ١٢٣ ، ١٤١ . (٣) الوبل : المطر الشديد .

مَوْلاَى عَدْراً لَفَتَى عاجز عن مَدْح أَوْصافِكَ اِذُخْرِى فَوْ اللهِ وَرُرُ (١) فَوْ اللهِ مُسْتَغُرِقا أَوْقاتَهُ بالهُمِّ والورْرِ (١) وصِدْقُهُ فِي اللهُمِّ والورْرِ (١) وصِدْقُهُ فِي اللهُمِّ ذَا الشَّمْرُ وصِدْقُهُ فِي اللهُمِّ ذَا الشَّمْرُ وها كَها عَدْراء رُعْبُوبةً قُبُولُه تَبْغِي عن اللهُمْ وها كَها عَدْراء رُعْبُوبةً قُبُولُه تَبْغِي عن اللهُمْ واللهُمْرِي (١) والقُمْرِي (١) واللهُمْرِي (١)

海安安

### وقوله فيه أيضًا :

學學來

وأرسل لِخِدْ نِهِ الأديب الفاضل، والأريب الكامل، سيدي عبد الرحمن بن محمد

<sup>(</sup>١) كذا: ﴿ مُستفرقًا ﴾ على الحالية . ﴿ ٢) القمرى : ضرب من الحام حسن الهديل .

 <sup>(</sup>٣) الصواب : « أن يبق » بفتح الياء ، وحذف حرف العلة ليستقم أه الوزن .
 والندب : الحقيف السريع في الحوائج .

عابدي المدنى "()، إلى المدينة المنورة ، بعد مكاتبات ساعة بينهما ، قوله :

وشَّفَّةً خُبُّ ظِيبِ او الوادي واكْتحلَتْ بِمِرْوَدِ السُّهادِ واسْتَوْطَأْتُ أَرائِكُ الْقَتَادِ (٢) بطَيْبة يا حَبُداك النَّادِي فلَعْلَم مَناهِلِ الوُرَّادِ (٢) ومُنتدَى مراوح الَزادِ(١) يَجِلُ عن كَيْفٍ وعن تّعْدادِ مُنْهِلَةً بِصَيْبِ العِهِادِ(٥) يُبْكِي الْتِياعاً والغرامُ بَادِ أُحْشَائِهِ فَهُلَ لَهُمِهُ مِنْ وَادِ بالمُرْهَفاتِ والْقَنا الْمَيَّاد وشادِنْ كِناسه فُؤادِي(١) قد فاق بالحسن على الجِيادِ ظَلَّتْ له رُوحِي من العُوَّادِ

جسم بَوَاهُ أَلَمُ البعادِ ومُقَالَةٌ حَارَبَهَا طِيبُ الكَرَى ولمهجمة توطَّنَتْ مَهْدَ الاسَى آهِ على طِيبِ أُوَيْقَاتٍ مَضَتْ وطِيبِ مَغْنَى بالعَقِيقِ واللُّوكِ شَوْقِي لِسَامِ وقُبِ أَ وَغَابَةٍ ليس له حَدُّ ولا نهـاية ْ لا زالت السُّحبُ على أرْجا مُها يَا وَيُنْحَ مَن تَبِيَّهُ خُبُّ اللَّهُمَى وأَنْخَنَتُهُ أَسْهُمُ الأَلْمَاظُ في مَن ذَا عَذَيرِي فِي هُوي مُمَّنَّمَ غُزَيِّلٌ خُشاشتي مَرْعَى له هُوَ يُفِيمُ الكَشَيْحِينِ مَعْسُولُ اللَّمَي سقيمُ خَصْرِ ناحلِ تُخْتَصَرِ

<sup>(</sup>١) تأتى ترجته ، برقم ٢٢ . (٢) فنتادع: شجر صلب له شوك .

 <sup>(</sup>٣) يطلق اسم لعلع على مواطن كثيرة ، منها أنه جبل كانت به وقمة للعرب ، أو ماه بالبادية . انشار معجم البلدان ١/٤ ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) سلم : جبل بسوق المدينة . دعجم البلدان ٣/١١٧

وقباً : قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة . معجم البلدان ٢٣/٤ .

وعابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة . معجم البلدان ٣/٧٦٧

 <sup>(</sup>a) المهاد : أول مطر الربيع . (٦) كتاس الظبي : ببته .

تُقِلُ دِعْماً ثَقِلَ الأَطُوادِ (١) كى لا يَواهُ حاسدُ مُعاد بمْتُ بهـا في حُبَّة رَشادي يُوَفِّهُ إلى م ذا التَّمدي قد جُفُّ عن إيضاحِها مرادِي في ظُلْمَة غَدَتْ كصبح باد وضَّعْهُ يَصِيدُ لَأَرْسَادِ حمراء عَبُدٌ حالِكُ السُوادِ من أن أُمَدُّ نحوه الْأَيادِي مَافِي الشُّبا وغُدُه فُؤَادِي (٢) سوى امتداحي للفتي الجواد فاق الآلي رَفَوا ذُرَى الأنجادِ (٢) يُزْرِي بُكُوْفِ النَّدِّ والزَّبادِ (١) يِرْبُ النَّدَى والخير والرَّشادِ وبالنَّفامِ والذَّكَا الوَقَّادِ بطَيْبِ في وسائر البلاد يا كَمْعُبةَ القُصَّادِ والوْرَّادِ ويا صَدِيقاً وُدُّه اعْمَادِي

وقامَة كفُضُن بان يانيع بدر جعلت مُهِجَى خَبْئًا له هَوِيتُـــه وللهوى غِوايةٌ فيا ظُلُوماً نقَض الْعَهْدَ ولم عَطْفًا على ذى لَوْعة مَبْثُوثة بَمُجْتِي مَن لو سَرَى مُبَرُقَعًا عجبتُ من بَاتِي جَفْنِ طَرُّفِهِ وَخَالُهُ اللَّهُ كُبِّينٌ فِي وَجُنْتُهِ الْـ يحرُمن رَوْضَ وَرْدِ خَدٍّ يانِسم يرْ نُو بَلَحْظِ فَاتْكِ مُهَنَّدِي فايس لي منه تجيرٌ في الهوي بالأدب النَّصُّ الذي عَبَيْرَهُ خِدْنُ الكال والجمال والتتي مَن فاق أهلَ الفضلِ بالفَهُم الجلي مَوْلاًي يا من فضاً. مُشْتَهَرَ يا عِمْدَ جيد الدهر يا خِلَّ الْوَفَا ويا أديباً قد تماكى قدره

<sup>(</sup>١) الدعس : كثيب الرمل ، شبه الأرداف به . (٢) النباة من السيف : قدر ما يقطع منه .

 <sup>(</sup>٣) في ب : « عبد الرحمن الذي » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) الرباد : طيب ، وهو رشح يُعت ذنب دابة فتساك الدابة وتمنع الاضطراب ويسلت ، الطر الفاموس ( زب د ) .

وَافْتُ إِلَىٰ مِنكُمُ خَرِيدةٌ أُحْبِ بهـــا خريدة الوداد رُعْبُوبَةٌ زَهَتْ على أَقْرَانِهَا من القُوافي الصَّعْبةِ القِيادِ (١) قد رفَمتْ ذکری وکان خامِلا وقُلْدُنْ أَجْمَلُ الْأَيَادِي وأذْ كُرْسْنِي عَهْدَ أَيَامُ الصِّبَا إذ رَوْنَقُ الشباب خيرُ زادِ فلا بَرَحْتُ الدهرَ تُولَى أَنْفُهُا سَنِيَّةً على مدّى الأيادي وهاگها منِّي قَوافِ دَوْخُها زَاهِ سَقَاهُ وَابِلُ الْغُوادي بِكُرْ ۚ إِلَى كُفُو تُرْزَفُ مِهُوْمِهَا قَبُولُها يا بُغينة الْمُوادِ وَافَتْ إليك في قَشِيب مِرْطِها عشى إليك مشية التهادي(١) شاميَّة يَعْنُو لباهِي خُسْبُها وَجُهُ الحِبيبِ والغزالُ الصَّادِي فاحسن قِرَاها سانراً لعَيْبها فالسَّترُ من خيم ألى السَّدادِ (٣) واعذر ُمُعِبًا قَلِقَ الفَكْرِ عَيْدًا مَن الجوَى مُفَتَّتَ الأكبادِ لا زِلْتَ فِي أُوْجِ ِ السَكِالِ رَاقِلًا ا حُلَلِ القَبُولِ والإسعادِ ما دام مُشتاقُ حِما كُمُ مُلْشِكِمًا جسم راه ألم البعساد

وكتب له ممها بهذه الرسالة الفائقة ، وصورتها :

الأُخُ الصديق ، والشقيق الشَّفِيق -

خِدْنُ الوِداد، بُغْيَةُ الْمراد.

رَوضة الآداب ، تُحْفَّة الأصحاب .

ذو المَزايا الباهرة ، والصفات الزاهرة ،

والفضائل التَّامُّة ، والفواضِل العامُّة .

<sup>(</sup>١) الرعبويه : الحسنة الرطبة الناعمة من الجواري . (٢) القثيب : الجديد .

<sup>(</sup>٣) الحيم : الطبيعة والسجية .

والشّيم الكريمة ، والأخلاق السُّتقيمة . الْمُنَوَّهُ بَاسِمِهِ الكريم ، أعْلَى هذا الرَّقِيم . أَبْقَى اللهُ وجوده ، وأدام بِرَّه وجُوده . أهْدِي إلى حضرته العليّمة ، تُحَفّ التَّحِيَّة السَّنِيَّة . والأدْعِية العاطِرة ، والأثنية المُشكاثرة .

والسلامَ الأسْنَى ، والتحيَّات الْباركة الْخَسْنَى ·

سلامٌ شَذَاه العَطِر يُفُوح ربح النَّدُ والكِبا (١)، وبنشرها في الأرض شَرْقا ومَغْرِ با • وأُنْهِي إليه شِكاية نِكاية الشَّوق ، الذي شَبَّ عرُه عن الطَّوْق ·

لَمْ أَسْتَطِلَعُ وَصَّنِي لَهِبِبَ تَسُوُّقِ مَن يُودِعِ النَّبْراسَ في القِرْطاسِ وأنا أَسْأَلُ الله بجاهِ سبدِ الكُونِيْن ، أن يطوى شُقَةَ البَيْن من بَيْن ، ويُقِرَّ برُوَّ بتكم النَّفْسَ والعَيْن .

لأَبْلُ غَلِيلَ الغوَّادِ برُوِّيا للك الذَّات، المُستحمعة لشرارْف الصَّفات.

إنه على مايشاء قدير ، وبالإجابة جدير :

، وبعد :

فقد ورد الْمُشَرَّف الكريم ، فتلقَّيناه بالقَبُولِ والتَّكُرِيم . واجْتَنَيْنَا من ثمارِه اليازِنعة ماكورة النَّظْم والإنْشاء ، وقلنا من غير رَيْثٍ : ﴿إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْرِنِيهِ مَنْ يَشَاء ﴾ (١)

وضَّمْنُهُ الفَادَةُ الْجُمْنُونَةِ كَالعروس، على أَراثِكَ الطُّروس.

التي لو رآها ابن ها نِي لم يَهِنَ له بعدها عَيْش، والمتنبي لَنَمَا به مَأْلُفُ الوطنوخامَر فكرَه الطَّيْش،

<sup>(</sup>١) الكباء : عود البخور أو ضرب منه . (١) سورة ال عمران ٧٣ .

وأبو فراس الخَمْدانى تخمِدهذا الصَّنبع، وقال: أنَّى يُدَّرِكُ الظَّالع () شَأْقُ الضليع ولَمَا عَدُّوا أَنفسَهم مُمَّن يَشْيَحُون في تَجُلَةِ القَرِيض، ولقالوا عند ذلك تَجَمُّزاً: حالَ الجَرِيض ().

وذلك لِمَا اشْتماتُ عليه من كلماتٍ أَرَق من نَسَمات الأَسْحار ، فأطّر بَتُ بِحُسْن مَعانيها ولاطّرَب ساجعاتِ الأطيار .

بل ولا طَرَّب الْأغاني ، لَدَّى رَنَّاتِ المثانِي .

وبلاغة ِ أَلْفاظ ، لا تَسْمَحْ بها قَرَيْحَة قُسٌ فِي سُوقٍ عُـكَاظ .

فَسَرَّحْتُ طَرَّ فِي فِي مَشِيدِ بْيُومْهِا الأَنْيَقَةَ التَّبِنَةِ ، وَكَايِفْتُ بِهَا وَلا كَالَفَ جَمِيلٌ بُنَيْنَة .

> فله دَرُّكُ مِن أَديبٍ مُجِيدٍ، يتحلَّى بِنَثْرِكَ وَنَظَمِكَ النَّحْرُ وَالِجَيدِ. فلا زِيْتَ مَنْبَعِ الآداب والدُّرَرِ، مُنْتَدِينًا مِن لَآلِيْهِا جَوَاهِرَ الفُرُرَ.

ولا بَرِحْتَ مَنْ كَنَ اللإِحاطَة بِتَاكَ الدَّيَارِ ، وبحاك اَلمَنِيسِع تُنْقَى عَصَا التَسْبَارِ ، بجاهِ النبي المختار ، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه الأطهار ، وشِيعَتِه وصَحْبِه الأخْيار .

هـذا، وقد تطفّلتُ على الجناب الكريم بامتداحِي له بهذه الأسات، الخرية ِ بعدَ م الإثبات. الخرية

مع على أنّى لستُ من فرسان هذا الْمَيْدان ، ولا مَنْ هو فيه طَلْقُ العِنان . وإنّ الأخ الْمُنْ العِنان . وإنّ الأخ الْمُسكرَّم ، والصديق الله يُخم ، من أعْيان الكرام ، الذين شيبهم الصّفحُ والسّنَةُ على وَصْمَة مُحِبِّيهم إن زَلَت بهم الأقدام .

<sup>(</sup>١) الغالع : من يغمز في مثيه .

 <sup>(</sup>٣) تتمة المثل : « دون انترین » ، وهو مثل یضرب للأمر یقدر علیه أخیرا حن لاینفع . و شدم
 الـکلام علیه فی النفحة ۲/۳۶ .

وما قَصْدِى بذلك إلا ارتياض (١) القرِيحة ، وحفظ المودّة الصحيحة ، واستنها لله سُحُبِ طَبْعهِ الرّقيق ، واستِمرارُ كُرّمِ خُلُقِه الرّفيق ، واستِمرارُ كُرّمِ خُلُقِه الرّفيق ، وهاهي تَسْعَى خَجْلَى إليكم ، سَعْى المتطفّل عليكم ، فالمراد والمأمول ، إسدالُ ستْرِ القبول . والسلام .

杂聚聚

فأجابه سيدى عبد الرحمن عابدى عن ذلك ، بهذه التصيدة اللطيفة ، والرسالة المُنيفة ، وهى :

ومالها غسبر سناها هاد مشيق السهاد مشيق الكرى في جَمْنِ ذى السهاد في المنظم النسادي مُذَنَّ حَرَّبْتِ الذَّبْلَ على الوهاد وقالتُ هساد وقالتُ هسادا مُمْتَفَى مُرادِي المُقادِ المُعْتَفَى مُرادِي أَعِنَ الفؤادِ وأَجْتَسَدِي غَرائِسَ الودادِ وأَجْتَسَدِي غَرائِسَ الودادِ أَوْراقِ أَمْ وَثَنَّ على اللهوادِ أَوْراقِ أَمْ وَثَنَّ على اللهوادِ الفؤادِ أَمْ وَثَنَّ على الأَبْوادِ أَمْ وَثَنَّ على الأَبْوادِ أَمْ وَثَنَّ على الأَبْوادِ أَمْ وَثَنَّ للهالِ في اللهادِ المَوْادِ وَالْمَرَاقِ الْمَوْادِ وَالْمَرَاقِ اللهوادِ اللهوادِ المَوْادِ اللهوادِ اللهوادِ اللهوادِ اللهوادِ اللهوادِ اللهوادِ اللهوادِ اللهوادِ المَوْادِ اللهوادِ الهوادِ الهوادِ الهوادِ الهوادِ الهوادِ الهوادِ اللهوادِ اللهوادِ الهوادِ اللهوادِ الهوادِ اله

زارت بلا وعد ولا ميعساء عنيها عنيها المويدي المويدي في مروط مشيها فعار منها البدر واعتل الصبال المنها البدر واعتل الصبال المنها البدر واعتل الصبال المنها المرافع في المنها الرافع في المنها ا

<sup>(</sup>١) في ص : ٥ رياس » ، والمثبت في : ب .

أم عَنْبَرْ دِيفَ بماء الجادِي(١) أم حَبَبُ دَارَ بكاساتِ الطَّلَا أم عِقْدُ سُعْدَى أم خُلَى سُعادِ أم تُغَرُ لَيْلِيَ أم ثَنَايَا زَيْنَبِ أرُّواحُ في التَّمْثيلِ بالأَجْسادِ أَسْتَغَفِّرُ اللهَ فَأَنَّى تَسْتُوى الْ ليس لِقَسُ مع الله أيادي (٢) بل هذه أنه الذي سَحْبانَ الذي الفاضل الجبْرِ اللبيبِ اللَّوْدِعيُّ م الأَلْمَعِيُّ الكوكب الوَقَّادِ والزُّ هُو ۚ فِي اتُّحاد سویر و ناثره مَن شِعْرُه والدُّرُّ شيء واحدُّ وجُودُه قد أُخْتَجَلَ النَّوَادِي مَن لطُّفُهُ أَزْرَى بِبَانَاتِ الصَّبَا أو ضَمِ لَثُوا فَالْخُرِيرِي بادِ(٢) إِنْ حَلَّ نَظْمًا فَالْبَدِيهِي حَاضِرٌ با خَعِثْلةً الْيَاس والْمَيَّادِ أو ماسَ فوقَ الطُّرُّس غَصْنُ يَرَاعِهِ \_ مَعُ أَنَّهُ مِن أَعْبُدِ العُبَّادِ ما السِّحْرْ إِلَّا نَفَتْهُ من شِعْرِه كَمْ حَلَّ غَايِةً مُقْفَلِ لَمْ يَظُفْرِ السِّ مِ كَالَّتُ فِي المُفتاحِ بِالْمَبَادِي(١) أَسْنَى الطالبِ عَجْمَعُ الإِرْشادِ(٥) كُنْزُ الدُّقَائِقَ مَهْجَةُ الطُّلَّابِ في نهر الفواصل نفيحة الإمداد بحرُ الفضائل رَوْضَةُ الآداب بل أُوْجَ الْعَلا بالعزُ والإسْعَادِ مَوْلاَی یا بدرَ الکالِ الْمُرْتَقِی يا زَهْرَةً في دَوْحةِ الأُمْجادِ يا رُوحَ جسمِ الفضلِ يا رَبُّ الحِجاَ مُتنَزَّمًا عن زَحْمةِ الأنداد فَخُرَ الزَّمَانِ أَنْتَ واحدُ عَصْره

<sup>(</sup>١) ديم : خلط أو بل إماه ونحوه • والجادى : الرعفران •

 <sup>(</sup>٢) أثبت الياء ف « أيادى » ليتضح مراد الشاعر في الإشارة إلى نبياة فس الإيادى .

<sup>(</sup>٣) تقدم النمريف بأبي الحسن على بن عجد البديهي في النفحة ١١٠/٤.

<sup>(</sup>ع) يعنى يوسف بن أبى بكر السكاك الحنى ، صاحب « مفتاح العلوم » ، البارع في علوم اللسان ، المتوفى سنة ست وعشرين وستمائة ،؟

الْجُولُهُ لَلْفُنِيَّةُ ٢/٥٧٤ ، شَلْرَاتُ الذَّهِبِ ٥/٢٢٤ ، معجم الأَدْبَاء ٢٠٨٠٠ .

<sup>(</sup>٥) يشير في هذا البيت والتالي له إلى بعض كتب الحنفية .

أربت عمامها على التعداد أدباء مصر ولا بنو بغداد أم أين للبختي سبق جواد (١) وترحت فيه الغير كالصياد وترحت فيه الغير كالصياد مسالي عن النظراء والحساد أزرت فصاحتها بشعر زياد (٢) فست على الأمثال والأضداد يزداد حسنا وهو في الأجياد في ذا الطراد فلات حين طراد والعزم سلم والوقاء مساد ولا برحت الدهم في ازدياد وما سرى ركب وغنى حاد

أَعْلَيْتَ قَدَّرى إذْ بَمَّثْتَ بِنَادةِ شامِيَّةٌ ما حاكَ نَسْجَ بُرُودِها من أين للسَّكُو كِيَّ حَوْمَةُ أَجْدَل مَهْلًا فَبَحْرُ الشِّعْرِ غُصْتَ لدُرَّه فَأْعِيذُ بالسَّبْعِ الْمُسْسِانِي عَجْدَكُ الْ وإليْكُما طَيْبِيَّةً الْنُشُا وقد حَبَّرْتُهَا وجعلتُ وَصْفَكَ طَرْزُها فالدُّرُّ دُرُّ حيث كان وإلَّمــــا واعْذَرْ إذا عرَضَتْ هنالك كَبْوَةٌ فالمَيْشُ سُعُمْ والطَّبيبُ مُعاطِلٌ واسْلَمُ ودُمْ في صَفُو عَيْشِ آمِناً ما حَنَّ مُشْتَاقٌ إلى أرض الحِمَى والرسالة هي قولُه :

أُهْدِي سلاماً يُفُوق المِسْكُ الأَذْفَرَ (')، وثَناء بُخْجِلُ العَنْبَر والعَبْهَرَ (') . إلى الحضرة الفائِقة العَلِيَّة ، والذَّات الشائِقة السَّفِبَّة . ذي الإنْعامات البَهِيَّة ، والأَخْلاق الرَّضِيَّة (') . الجُناب المحترم العالى ، بَهْجة الأيام والليالى .

<sup>(</sup>١) الكركى: طائر يأوى إلى الماء، أغبر اللون طويل العنق والرجلين، كبير الحسم، لايستطيع حومةً الأجدل وهو الصغر، والبخق: واحد البخت وهي الإبل الحراسانية.

<sup>(</sup>٢) طبية : منسوب إلى طبية ، وهي المدينة المنورة على ساكمها أفضل الصلاة و لسلام ، ورياد هو النابغة الذبياني .

 <sup>(</sup>٣) مسك أذقر : جيد إلى الغاية . (٤) العبهن : العرجس والياسمين .

<sup>(</sup>ه) في ص: ه المرضية » ، والثبت في : ب ،

بَديعُ الزُّمان ، قُرَّة عَيْنِ الإخوان .

بَهِيُّ الطُّلْعَةِ ، مَن أَلْبَسَ الوجودَ بو ُجودِهِ أَفْخَرَ خِلْعَةٍ .

إِمامُ الأدب، تَرْ جُمان العرب.

مَن قُرْ بُهُ مِن أَقْرَبِ القُرَبِ القُرَبِ ، فلهذا ترى الأدب كَنْسِلُ إليه من كلِّ حَدّب.

النَّاظِمِ النَّاثِرِ ، مَن عُقِدتْ عليه الخناصِر ، (اوعليها من شمائله) خَواتِم.

سَلْ عنه وانْطِقْ به وانْظُرُ إليه تَجِدْ مِلْ، السَّامِيعِ والْأَفْواهِ والْمُقَلِ اللَّوْلَى الْأُغَرِّ حَرَّمُ (٢) اللهُ ذَاتَهُ ، وأَبْتَى حَيَاتَهُ .

الشَّوْقُ إليكم جَزِيل ، والثَّناء على شَماثِلكم جَلِيل ، والسؤالُ عن جَنابِكم كثيرٌ جميل .

وعلومُ كُم نُحِيطةٌ بالبقاء على الوُدِّ القديم ، والوفاء بالعَهْد الْمُسْتديم .

وأُنْهِي وُرُودَ الْمِثال الذي ليس له مَثِيل ، الْمُتضمَّن بلاغةَ البلاغِ وَتَنُوبِلَ التَّأْميلِ. فَسَرَّحْتُ طَرْفِي منے فی جَنَّه ِ ذاتِ أَنْهار ، وشَنَفْتُ سمعی بدُرَرٍ أَغْنَنْتَی عن رَنَّاتِ الْاُوْمَار .

لا يبلُغ بَلِيغٌ وَصُمْهَ ، ولو أَنْفَق مثل أُحُدِ بِيَانَا لمَا بَلَغَ مُدَّه (٢) ولا نِصْفَهَ . بديعٌ في ذاتِه ، مُعْجِزٌ عن مُعارضتِه بمُحُكِم آياتِه ، ومن الأدب أن أقول سَجَعاتِه .

<sup>(</sup>١) في س : « وملبيا من شعره » ، والمنبت في : ب .

<sup>(</sup>۲) في ب : « حسن » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٣) الله : ربع الصاع ، وهو بشبر لمل قول الرسول صلى الله عليمه وسلم فى فضل الصحابة : « لَا تَسْبُوا أَحَداً مِن أَصْحابى ؛ فَإِنَّ أَحَدَ كُمْ لَو أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَباً ، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلا نَصِيفَهُ ﴾ والنصيم هوالنصف ، وهذا الحديث أخرجه سلم ف صحيحه ( باب تمرم سبالصحابة من كتاب فضائل الصحابة ) : ١٩٦٨/ .

يفْتقِرُ كُلُّ أَدِيبِ إِلَى تَرْصِيفَ فِقَرَه، ويَوَدُّ كُلُّ بليغ لو تحلَّى بَدُنْمِيقِ حِبَرِه (١٠) وَفَفَ على حَدِّ الإِنْشَاء، و ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاء ﴾ (١٠) أهْلًا به من قادِم أهْدَى إلى سَلامَهُمْ مَا هُدًى إلى سَلامَهُمْ مَلَلًا به من قادِم أهْدَى إلى سَلامَهُمْ مَا مَلَلًا النُوْادَ مَسَرَّةً فَعَرَفْتُ منه كَلامَهُمْ وقد أُودِع فيها أَسْجاعٌ وفِقَر، نَفُوق على العِقْيان والدُّرَر، يطُول سَرْدُها.

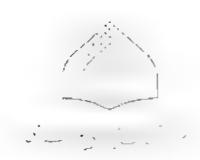

<sup>(</sup>١) الحبر : جمع الحبرة ، وهي ضوب من يرود النمِن . (٢) سورة المائدة ٤٥ .

1.

# أسمد بن محمد بن على بن الطُّويل\*

شَابُ أَنبِيهُ القَدَّرِ، تَوَاهُ فَتَسْتَرِيبُ بِصَغْطِيّهِ (١) البدر . سُقِيَ منْبِيتُه بمناء الفضلِ فاخْضَرَّ عُودُه ، وأخْصَب ربيسم كاله لَمَّا لاحت في سمائِه سُعودُه .

نَشَّا أَبْدَعَ مِن تَصَفَّحِ صَفْحَة ، وأعار النَّسِيمَ مِن عَرْفِهِ نَفْحَة .

يَشْتَضِى الْمُقْتَبِسُ بِحَالِه ، ويبتيمُ الزمانُ بكَالِه .

وله هِمَّة فَى تَحْصِيل المَعارف ، لم تزل ولا تزال سابغة المطارف .

حتى قرَّت به العُيون ، ووَقَاه الدهر ما بذِمَّتِه مِن الدَّيون .

ولى فيه عِدات و ثيقة الذَّمام ، كامنة كُونَ النَّوْرِ في غُصْنِ الحِكام .

وقد حلف بالزِّيادة وعليه أن تَبرَّ يَمِينُه ، (اوهو اللَّمولُ أن يُرَى آخِذاً بحُقوقِه وليس يَمينُه ؟)

فَقَالَبُهُ لَلإِقْبَالَ قَابِلَ ، وطَلَّهُ عند أهل المعرفة وَابِل (٢٠) .

安安安

(\*) أسعد بن عمد بن على الثافعي الدمشقي ، ابن الطويل .

ولد بدمشق سنة اثنتين وثمانين وألف ونشأ بها ، فطلب العلم على جملة من علماء عصره ، منهم : عثمان الشمعة ، وعبد الغنى النابلسي ، واشتهر بالشعر والأدب .

وكان رفيقا للشيخ سعدى العمرى ، لاينفك أحدها عن الآخر .

توق سنة خمين ومائة وألف ، ودفن في تربة مرج الدحداح .

سلك الدرر ٢٣٧/١ ـ ٢٤١ ، وقد نقل المرادي صدر ترجمة المحي له ، وبعض ماأورده من شعره ثم ذكر له شعراً لم يرد هنا .

(۱) في ب : « بصفحة » ، والمثبت في : س ، وسلك الدرر .

(٢) لم يرد هذا في سلك الدرر . ويمينه : يكذبه .

(٣) الطل : المطن الضميف ، والوابل : المطر الشديد .

وله أدب مَغانِيهِ فِساح ، وشِغْرُ مَعانِيهِ فِصاح . أَثْبَتُ منه ما بِتَقِدُ به السمعُ والطَّرْف ، وتعسلم أنه خالصُ العِيار عند أهل النَّقُدُ والصَّرْف .

فنه قولُه في صدر رسالة ، وهو أول شِعْر قالَه (١) :

ودُرُّ تَنساء قد تنظَم عِقْدُهُ الْمَامَا عَلَا فوق السَّمَا كَيْن عَجْدُهُ اللَّهَا كَيْن عَجْدُهُ اللَّهَا كَيْن عَجْدُهُ اللَّهَا لَيْن عَجْدُهُ اللَّهِ التَّحْقيقِ مَن خابَ ضِدَّهُ رَفِيقُ النَّهَا غَوْثُ الزمانِ وفَرْدُهُ وأَدُّهُ وأَدُّهُ وَأَذَّ لَيْ اللَّهِ النَّقْمِ حَيَّاهُ عَهْدُهُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ مَنْدُ عَهْدُهُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ مَنْدُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ مَنْ فَا اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَا اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ لَمُ اللَّهُ فَاحَ فَقَاعَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَ لَوْمَالِ لَوْمُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ وَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ لَكُوا اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَرَدُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَادُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَادُ فَاحَ فَاحَادُهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَ فَاحَ اللَّهُ الْعَاحُونُ اللَّهُ فَاحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاحَادًا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاحَ فَاحَ فَاحَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُومُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُنَاحِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَاحُ الْمُولُولُولُ الْمُنْ الْ

سلامُ مَشُوقِ قد تُوَايدَ وَجْسَدُهُ وَأَرْكَى تَحَيِّباتٍ أَخُصُّ بَهَسَدُيهِ وَأَرْكَى تَحَيِّباتٍ أَخُصُّ بَهَسَدُيهِ هُو العالمُ النَّحْريرُ عَلَّامةُ الورَى مَن خَصّه اللهُ بالتَّقَى رَفِيتِ الذُّرَى مَن خَصّه اللهُ بالتَّقَى إليب يَدُ التَّقْصيرِ أَهْدَتُ تَحَيِّبَةً وَأَبْدَتُ إليه الاعْتِذَارَ بأَهَالَ فَي أَوْجِ لَلْكَارِم دَاعًا فَلا وَاللهُ فَلْ أَوْجِ لَلْكَارِم دَاعًا وَما مُشْتَهَامُ الشَّوْقِ أَهْدَى جِنابَةً وَما مُشْتَهَامُ الشَّوْقِ أَهْدَى جِنابَةً

光水水

(1)وقوله ، وقد أرْسابَها لبعضِ أَحْبابهِ (٥) :

أَيَّا مَرْ يَعَ الأَحْبَابِ حُيِّيْتَ مِنَّ عَهِنْدِ لقَ لَهُ خَلَّفُونِي مُغْرَّماً وَتَرَحَّلُوا أَجِيرَتْنَا لا أَوْحَشَ اللهُ منكما ألا هكذا الأحْبَابُ تُنْسَى عُهُـودهِ

ولا زِلْتَ مَرْعَى للأَحِبَةِ مِن بَعَدِي الْأَحِبَةِ مِن بَعَدِي أَكَابِدُ شُوْقًا فِي الْمُشَا زَائدَ الْوَقْدِ لَقَد خُنْتُمُ عَن الْوُدُّ لَقَد خُنْتُمُ عَن الْوُدُّ أَم الدهرُ بَالِمُجْرانِ قد خَصَنِي وَحُدِي

<sup>(</sup>١) الأبيات في سلك الدرر ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) السماكان : تجمان نبران ، يقال لأحدهما الأعزل ، وللآخر الرامح .

 <sup>(</sup>٣) العهد: أول مصر الربيع . (٤) من هنا إلى نهاية البرعمة لم يرد في : س .

<sup>(</sup>ه) انقصیدة فی سلك الدور ۲۳۸/۱ ، ۲۳۹ ، ودكر ابرادی أنه أرسلها تشیخ صادق الحراط كاذكر حداب الحراط عليها .

هو الصادقُ الفضالُ أَوْحَدُ عَعِبْرِي مَا الْمُعْالِ الْمُعْالِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا

أَذِيبَتْ بِنِيرانِ التَّباعُدِ والصَّدِ ويصْبُو إلى تلك الماهدِ من تَجَدُ ويصْبُو إلى تلك الماهدِ من تَجَدُ وأَين كَحِيلُ الطَّرْفِ مَن زاد في البُعْدِ وصالَ على أُسْدِ الشَّرَى منه بالقَدُّ (1) وال لاح بدر التَّمِّ نَادَاهُ يا عَبْدِي ومَبْسِهُ يحْدِي الزُّلالَ مع الشَّهْدِ على غَشْلَةِ الْحُرَّاسِ من غيرِ ما وَعْدِ على غَشْلَةِ الْحُرَّاسِ من غيرِ ما وَعْدِ على عَشْلَةِ الْحُرَّاسِ من غيرِ ما وَعْدِ على عَشْلَةِ الْحُرَّاسِ من غيرِ ما وَعْدِ وقد أَنْجَبُوا فَرْدًا وناهِيكَ من فَرْدِ وقد أَنْجَبُوا فَرْدًا وناهِيكَ من فَرْدِ

كُويمُ خِصَالِ لِيس تُحْصَرُ بِالعَدَّ وَبِي العَدَّ وَبَايْتُ ذَوِى التَّحْقيقِ وَاسِطة العِقْدِ وَقَاقَ عَلَى كُلِّ الْأَفَاصَلِ بِالجِلَدِّ وَقَاقَ عَلَى كُلِّ الْأَفَاصَلِ بِالجِلَدِ وَدَأْبُ على حِفْظِ لَلْوَدَّةِ وَالعَهْدِ وَمَن فَقْتَ فِي فَنْ القَر يضِ على النَّدِّ وَمَن فَقْتَ فِي فَنْ القَر يضِ على النَّدِ وَمَن فَقْدَ مُقِلِ أَوْهَن الفِيكُرَ بِالكَدِّ فَانتَ لَاحْرَى بِالسَّمَاحةِ عِن نَقَدُ مَدِي الدَّهِ مِاصَاحَ الهَزَّارُ على الرَّنْدِ مَدَى الدَّهِ مِاصَاحَ الهَزَّارُ على الرَّنْدِ مَاصَاحَ الهَزَّارُ على الرَّنْد

.

وقوله أيضا :

(١) التعرى : مأسدة ناحية الفرات، بهما غياض وآحام . معجم البلدان ٣٦٨/٣ .

(٢) القصيدة متصلة في سلك الدرر .

حُتُّ اللِّطِيُّ وسِرٌ بغــــبر تَهَــادِي وانْجُ بنَفْسِك من غَزالِ طَرُّفُهُ قرا بنُور جَبينه سَلَبَ النَّهَي إن مالَ أَزْرَى بِالنُّصون قُوامُـهُ قد زَارَ نِي مُتَوَادِياً مِنْ رَاقبِ فطَفِيْتُ أَثْثُمُ ثَنْرًا وخُدُودَهُ حتى بَدَا ضَوْه الصباحِ وجُفَّلتُ َبَيِّهُتُـهُ والنومُ مِل، حفورتهِ وغُــدا يُودُّعني ويُلفِتُ جيـــــــــده

وارْبَحُ فَوَادَكُ فِي الْهُوِي يَاحَادِي يَرْمِي نِبالَ الفَتَكِ فِي الْأَكْبَادِ وبلَحْظِــــه يسطُو على الآســادِ وإذا رَنَا خجلتُ ظِيبًا، الوَّادِي لَيْسُلَّا بلا وَعْدِ ولا مِيمِــادِ وأضَّمُ خَوْفًا من الْحَسَّادِ وَرُقَاهِ قِلْدُ نَاحِتُ عَلَى الْأُعُوادِ فبككى وقام لخيفة الأضداد تَحُوى ويُذْرِى الدمعَ خُوفَ بِمادِ

وله من التَّفُّر يع<sup>(١)</sup> قوله<sup>(٢)</sup> : ومَا كَطْنَاتُ مِن غُيُونِ جَادِرٍ 'نَلِيخُ دُمُ الْعُشَّاقِ بِالسِّحْرِ وَالْفَتْكِ ِ إذا شامَها صَبُ بقول لصَحْب

خَيْلِيكُنْ مِنْ فَوْطِ الغَرَامِ قِفَا كَنْبُكِ بأَصْمَبَ من يومِ الوَداعِ لأنَّه أطال به شَوْقِي وقد لَذَّ لي هَتْكِي

<sup>(</sup>١) التعريع : هو من البديع ، وهو إثبات حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لتعلق له آخر ، على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب . انظر معاهد التنصيص ٢/٥٧٪.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في سلك الدرر ٢٤٠/١ .

عَمِيْهِ :

## عبدالحيّ بن على بن مجمود الشهير بالخال\*

فارس تجال ، ورَبُّ رَوِيَّة وارْتجال .

تُصْرَف إليه أُعِنَّة التَّأْمِيل ، ويميل به حُبُّ القلوب كيف يميل .

لم تؤل نفَحاتُه تتعطَّر ، ورشَحَات أَقْلامه تتقطَّر .

فَيُرُوِّح النفوس (۱) بكلاتِه ، تَرَوَّح الرَّوض تجارِي الأنفاس بنسماتِه ،

وهو يقْتَنِصُ الشَّوارد حيث يُطاردُها ، ويستخرجُ الدُّرَر الفرائد حين يُواردها ،
بطَبْع مُندفَق المذانب ، وفكر بفُلُ محدَّسِه المقانب ، (۲)

بطب مُندفق المذانب ، وفكر بفُلُ محدَّسِه المقانب ، (۲)

بنه في عصر م بشرب البراعة ، وتنبَّل حتى أَحْرَز وصف الفروسيَّة والبَراعة .

فذراعُ حبلُ لكل مَصِيد ، ومهما أحس بفائدة فله أذنُ سميسع والمتفات رصيد (٢) .

فَغَضَّ عَن فَمَ ِ الأَمَانِي خَمَّا ، وَ اللَّهُ الْوَجُهُ القَاوِبِ إِلَيْهِ بِالرَّغُبِةِ حَمَّا · فما يشقُّ غُباره في حَوِمة مُعادِيهِ ، ( إِلَّا قَذَّى ثَائِراً في عَين أعادِيهِ . •

米水水

(\*) عبد الحي بن على بن محمد بن محمود الطالوى الحننى الدمشنى ، الشهير بالحال ، و مابن الطويل ،
 أديب بارع ، و شاعر طرق أغراص الشعر المحتلفة ؛ و قال على طربقة المواجا و الموضح ، وله ق الهجو و المجون شى ، كثير .

توفى سنة سبع عشرة ومائة وألف ، ودفن بترج الدحداج .

سلك الدرر ٢/٤٤/٢ ، وقد قتل المرادي صدر ترجمة الحيي له و يعمل شعره .

(۱) في س : « النفس » ، والثبت ف : ب ، وسالك الدرر .

(٧) المقنب : الجناعة من الخيل تجتمع للغارة . ﴿ ٣) الرصيد : الذي يرصد .

(٤) في ب : « والأقذا . . » وفي الكالدرر: «سوى قذى أسارير فأعين أعاديه» ، والثبت في :س

وله آثار بدُل عليها مع بيانِه بَنانُه ، كاقيل بدُلُ على الجواد عِنانُه . أَثَارُ يَدُلُ عَلَى الْجُواد عِنانُه أَثَيْتُكُ مِنْها بِمَا رَقَّ لَعْظُهُ ومعناه ، فلهذا تَقْتُرَحُه النفوسُ وتتمنَّاه .

فنه قوله ، من قصيدة مطلعُها(١) :

فقد كادت الألحاظ ترسيفه رشف رشف تبكت من الثغر الشيب لنا يختى المؤيب متوى مذ شام أجفانك الوطفا عرفت الهوى لما تنكيت لى العطفا رأبنا فتى لاقى الصبابة والحتفا من الغور نيرانا من الوجد لا تُطفا من الغور نيرانا من الوجد لا تُطفا في من الشكوى أنامله لهف غرفا فقالت رب المجد والمورد الأصفى فقالت رب المجد والمورد الأصفى عامد لا تُلفى وإن سطرد والمورد الأصفى عامد لا تُلفى وإن سطرت صحفا وواقى حام الرّحب المجد والورد والمتشفى ووان سطرت صحفا

أمن قطرات الطّلَّ جسكُ أم أصْنَى متكت الورى فاردُدْ لِثامك على ما وحقك الذي وعطف مهام اللَّحظ عن قابي الذي وعطف على وحقك إننى بخطنا فدى تلك اللَّحاظ فحم بها وياذا الذي قاخى الرُّقاد جُفونة بلكوت فهل من رحمة لهم المحافظ فحم بها الله كم أفاسى كلَّم المُعت بارقًا في متورك أفاسى كلَّم المثنى من رحمة للمُعت بارقًا زجرت الكطايا حين مالت عن ألحي وقلت إلى من في مسير لئة تفصل كُنَى من وقلت إلى من في مسير لئة تفصل كُنَى من المحرام الصيد حقاً ومن له صليل السكرام الصيد حقاً ومن له مليك إذا ما الدهر أضعف برهة مليك إذا ما الدهر أضعف برهة

连锋赛

وقوله من أخرى ، مطامُها : عَـــو دًا كما عاد الظّبِـاَ للْجُمُونُ

عسى يرى النوم طريق الجفون (٢)

ر و در المراجع المراجع

وعَوْدٌ كَمَا عاد المنامُ إلى الْجَفْنِ »

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدور ٢/٥٥، ٢٤٦٠.

 <sup>(</sup>٢) ثغرشنيب : أبيض الأستان حسنها .
 (٣) بعد هذا البيت في س :

<sup>«</sup> أَلَمَ عَلَول ابن خفاجة الأندُلْسِيّ : إِيابُ كَا آبَ الحُسامُ إِلَى الجَفْنِ

ما كنتُ أَدْرِى قبلل تَوْدِيعهم حتى رأيتُ العيس تَسْرِى بهم سارُوا وفى ظُنَّى فؤادى معى فلتُهُ قوادى معى فلتُهُ قليمة قلد الرق الرق الرق المراه في الرق المراه في الم

أنَّ الكطايا مثلنا في شُجبونُ من قَبْلِأن تحدي خُداة الظُّعون (١) من قَبْلِأن تحدي خُداة الظُّعون (١) ويسرُّهم فيه مَكين مصون (٢) والسِّرُ قد أبداه دمعى الهَتُونُ بالشمس والبدر السِّني يهزَّ وونُ بالشمس والبدر السِّني يهزَّ وونُ إلى سنب البيونُ

\* \* \*

## وله من أخرى ، أولها<sup>(٢)</sup> :

أير ها قد أضر بها النقام وسسير ها بزَ خر فالتهادي وحب فيها السباسب واقتفيها وجد السير فيها السباسب المسالى وجد السير في طلب المسالى وأرغم أنف من عَذَلُوا ولامُوا مُفارقة الملسام الجنف تفتح فلولا السيم مافخرت أناس فلولا السيم بك الدنيا وكلت فعرج نحدو جلق ثم ناد

قَالُوصُ حَشُو الشَّلْعِهَا غَرَامُ وَ فَكُوصُ الشَّلْعِهَا غَرَامُ وَصُورُ فَيه لَمْ الْمِدُولُ مَرَامُ وَحَجُرُ فَيها كَمَّ جَازَ الْمِيَّامُ وَ الْجَامُ وَلَيْ الْمَامُ وَلَوْ الْمِيَّامُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ كَامُ وَلُولًا الفَحْرُ لَمْ اللّهِ اللّهَ كَامُ وَلُولًا الفَحْرُ لَمْ اللّهُ كَامُ عَلَيْهِ اللّهُ كَامُ عَلَيْهِ اللّهُ كَامُ عَلَيْهِ اللّهُ كَامُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَامُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَامُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) المعروف : حدا يحدو . (٢) ق س : «كين مصون » ، والثيث في : ب ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٣) القصيدة في سلك الدرر ٢٤٦/٢ .

 <sup>(</sup>٤) القلوم من الإبل: الطويلة القوائم البائية على السير.

<sup>(</sup>ه)كذا في الأصول: « واقتفيها » للوژن ، وفي سلك الدرر : « واقتضبها » . والسبب : المفارة .

خصوصاً من إذا وَفَدت عليه وُفودُ القاصدين فلا يُنصَامُوا وقُلُ عَجْلُ الفلاقنسيُ أغيى ترى شَهْماً تسكنفه احتشام (١) شريف سيد أبداً لدّيه صُفوفُ المجد إجلالًا قِيامُ يُصلَّى نحوَه الكرماء حتى ينالُوا المجودَ فهو لهم إمام فكلُ منهم نَجُمْ مُضى؛ وطلعة وجهه بدر كمام وكلهم كشهر الصّوم جُوداً وليلة قدره هذا الهمام وكلهم كشهر الصّوم جُوداً وليلة قدره هذا الهمام

أَلَمْ بَعُولِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الفضل بن يحيى البَرْمَكِي (٢)

يَامَن إِذَا بَخُلِ السَّحَابُ بَغَيْثِهِ جَاءَتْ أَنَامُلُهُ بَأَنْهُو بِرُّهِ النَّاسُ عَامٌ وَالْتَ لَيلةُ قَدُرِهِ النَّاسُ عَامٌ والكرام بأُسْرِهِم شهرُ الصِّيَام وأنت ليلةُ قَدُرِهِ

عَوْداً (٢):

إذا مارُحْتُ أَنْمَتُ راحَتَيَهُ فَبَحَرْ لَكَ والأَخْرَى عَمَامُ وَكُلُّ مَهُمَا للنَّاسِ اسْتَلامُ وَكُلُّ مَهُمَا للنَّاسِ اسْتَلامُ وَكُلُّ مَهُمَا للنَّاسِ اسْتَلامُ \*\*\*

كَالْغُصْنِ مَالَتْ فَي غَلَائِلْ وَمَضَتْ وَلَمْ تَشْفِ الْغَلَائِلْ مَالَتْ كَخُوطٍ أَرَاكَةٍ لِعَبَتْ بَهَا أَيْدِي الشَّمَائِلُ (٥)

(۱) ذكر المرادى نسبة « الفلاقنسى » فى ترجة أحمد بن محمود الفلاقنسى المتوفى سنة ثلاث وسبمين ومائة وألف ، فقال : « والفلاقنسى : نسبة لفلاقىس ، قرية من نواحى ملدة حمى » سلك الدرر ١٦٧/١ -

وأقرب من ذكره المرادى بمن يتسب هذه النسبة إلى زمن المرجم ، هو عبد المعطى بن محمد بن محمود الفلاقنسى ، وكان ذاحاه وثروة، توفيسنة اثنتين وعشرين ومائة وأنب ، انظر سلك الدرر ٣/٥١٣٥ ١٣٦،١٣٥

(٢) تقدم التعريف بالفضل في النفحة ٢/٢٤ .

(٣) من هنا إلى آخر قوله : «الناس استلام له لم يرد ف : س -

(٤) القصيدة في سلك الدرو ٢٤٦/٢ ، ٢٤٧ . (٥) الحوط: الفصن التاعم .

لتُظلِّما تلك الخمائيلُ 
دَى أَهْلَهُ أَهَلَا مَنازِلُ 
فرأبتُ شخصَ الموتِ جائلُ 
أحْشاكَى وازدادتُ بَلابِلُ (1) 
سحرُ مُقصَّر عنه بَابِلُ 
ما ينهـ اوالقلب حائيلُ 
الكِ بعضَ ما قال العَواذِلُ 
فعلُوا وما نلك الفَعائيلُ 
سارتُ بهود جها الرَّواحِلُ 
سارتُ بهود جها الرَّواحِلُ 
غلُوا عنى ونازِلُ (1) 
مُسافِرُ عنى ونازِلُ (1) 
نلكُ المُعاسنُ والشائيلُ 
نا 
مُسافِرُ عنى ونازِلُ (1)

نزكت بأكناف الحِمى ونا فتعطّر النسادي ونا ورَنَتْ إِلَى بطَرُ فِهِمَا وَتَكَلَّمَتْ فَتَكَلَّمَتْ وَتَكَلَّمَتُ اللّهِ فَعَلَمَ أَنْ حَدَيْبُهِا فَلَمَ عَلَمَ اللّهِ فَلَا مَنَ مَقَامِ أَنْ تَتَكِي وَالْغَرَا وَأَبْتُكُ بِعِضَ اللّهِ وَأَبْتُكُ بِعِضَ اللّه وَرأيتُ صبرى والغرا ورأيتُ صبرى والغرا ورأيتُ صبرى والغرا أين استقلّت با إثري في منها في الديح (٢):

حَدُّ كُمْ للبحر ساحلُ سَ الطَّالماتِ ولا تَماتُلُ فَحَدَّلُهُ ثلك المَنــازِلُ

بحرُ العسلوم وَمَالَه بِاهِي بِطَلْعَتِهِ الشَّمو بِالْعَيْ بِطَلْعَتِهِ الشَّمو وَسَلِ الشَّها عن قَدَرِه منها (1):

عبد الغَـــنِيُّ وإن تأخُّ رَ فَهُوْ قُطْبٌ بِالدَّلَائِلِ (٥)

فرجعتُ أسألُ عنه ها تيكَ المعالمَ والمنازلُ

<sup>(</sup>١) تكلمت أحثاى: أصابها السكلم ، وهو الجرح ، وبلابل الصدر : ما يحيش به من هم .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا البت في س زيادة :

<sup>(</sup>٣) القصيدة متصلة في : س .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى نهاية القصيدة لم يرد ق : س -

<sup>(</sup>٥) يعني عبد الغني النابلسي ويتردد ذكره كثيرًا في هذا الذيل .

فَالرُّسُلُ سيبُ دُهِم خِتَا مُ المُرسلين وهِم أُوائِلُ خَسْبِي بِمَدْحِكُ سيدِي نُغَرَا على كلَّ الأَماثيلُ وعلى عُلاكِ رضَى الْمُهَيْ مِن كلًا غَنَّتْ بَلابِلُ وعلى عُلاكِ رضَى الْمُهَيْ مِن كلًا غَنَّتْ بَلابِلُ

\*\*\*

وله من أخرى ، أولها (١):

أمُّقلَّدُين الجِيدَ في أُجْيسادِ إِلَّى غَدَوْتُ وفيكُمُ لَى غادةً الشَّي الصَّبا أعْطافَهِ ال وأفلُنَّه وقد الصَّبا أعْطافَهِ السَّي فالتُ وقد والرَّكُ مَّ على الرَّحيلِ وأدْمُعِي والرَّكُ مَّ على الرَّحيلِ وأدْمُعِي والمَّلِي من ألم النَّوْلَى وتفطرت أحشاى من ألم النَّوْلَى وقد ها قد سعِدت بوصل منلي برهمة وقد العَدت بوصل منلي برهمة بمُثلُ العيون هَدَدُنْ حَيْلَكُ والقوى في نَمُ العيونُ وليس لى من مَافَحًا مَدُرُ الموالى ركن فضامِمُ الذي صَدْرُ الموالى ركن فضامِمُ الذي رَبُ السَّجايا النَّيِّراتِ ومَن إِذا ومَن إِذا ومَن إِذا ومَن إِذا ومَن إِذا ومَن إِذا السَّجايا النَّيِّراتِ ومَن إِذا ومَن إِذا السَّجايا النَّيِّراتِ ومَن إِذا المَّوْلَ وَالْمَالِي النَّيْراتِ ومَن إِذا النَّيْراتِ ومَن إِذا السَّجايا النَّيِّراتِ ومَن إِذا النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّيْراتِ ومَن إِذا النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّوْلَ الْمَالِي النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّيْراتِ ومَن إِنْ السَّوْلَ النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّيْراتِ ومَن إِذَا النَّيْرَاتِ ومَن إِنْ السَّوْلَ النَّيْرَاتِ ومَن إِنْ الْمَالِي النَّيْرَاتِ ومَن إِنْ الْمَالِي النَّيْرَاتِ النَّيْرَاتِ النَّيْرِيْنَ الْمَالِي النَّيْرَاتِ النَّيْرِيْنَ الْمَالِي النَّيْرَاتِ الْمَالِي الْمَ

عَطَّلْتُ جُمْنِي بِسَلْبِ رُقادى (٢) وَادَى (٢) وَادَى الْمَادِ وَالَّهِ الْمَادِ الْمَلِيَّادِ الْمَلِيَّالِي الْمَلِيَّانِ الْمَلِيَّانِ الْمَلِيَّانِ الْمَلِيَّانِ الْمَلِيَّانِ الْمَلِيَّةِ الْمُلِيَّانِ الرَّحيلِ غَوادِ وَنَظَّمْتُ دُرَّ الدمع في الأجيادِ وَنَظَّمْتُ دُرَّ الدمع في الأجيادِ أَنَّ المعادِة في وصالِ سُعيادِ الْمُجيادِ عَرَّنُ الوَداعِ وفَرْحةِ الْمُلسَادِ (٤) حُرِّنُ الوَداعِ وفَرْحةِ الْمُلسَادِ (٤) حُرِّنُ الوَداعِ وفَرْحةِ المُلسَادِ (٤) خُرِّنُ الوَداعِ وفَرْحةِ المُلسَادِ (٤) فَادِي (١) خُرِينَ النبيَّ المسادِي (١) فَاللَّهُ وسُلُمَ النبيَّ المسادِي (١) في الأطوادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدور ٢٤٧/٠.

<sup>(</sup>٢) أجياد : موسم يتمكم بلي الصفا . معجم البلدان ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) زمه : ربطه وشده ، والجال : خطمها .

<sup>(</sup>٤) امل صواب الإنشاد : « واقد سئلت من المللى » ليتعق مع الممى الوارد في البيت التالى .

<sup>(</sup>٥) الحيل: لقوة ، لفة في الحول .

<sup>(</sup>٣) لمله يعني أسمد بن أحمد الصديق ، الذي تقدم التعريف به في صفحة ١١٥ ـ

: his

أنت ابن من نحن بنو الأمحاد لله أنداد لله أنداد فوق الشها برفيع كل عاد (١) آباؤنا نصبوه للأولاد نوّل الصياحي في ذرا الآساد (٢)

مَن رام يَفْخَرُ عند كَمْ قُولُوا له مَن جاء ثانِي اثْنُسَيْن فيد فهمَل له نحن بَنُوه الضَّاربين قِبابنا عُمُدُ عليم له للفَخارِ سُرادِقَ وإن الْتَجَا فَرْعٌ إلى أَبُوابِنا

泰泰农

وله أيضا <sup>(٣)</sup> :

茶草茶

وقد عارَض بها أبيات البُعْنَاتُرِيّ ، وهي قوله (٥):

<sup>(</sup>١) في سلك الدرر : « الضاربون » على الرفع .

<sup>(</sup>٢) الصياصي : الحصون وكل مايتتنع به . ﴿ ٣) الأبيات في سلك الدرر ٢٤٧/٢ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا البيت في : س .

<sup>(</sup>٥) ديوان البحزي ٢٤٨/٤ ، وسلك الدرر ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : ﴿ وَعَدَا وَالصَّدُودَ ﴾ .

لا أَطَعَنَا الوُشَاةَ فيـــه ولو أَسْرَفَ في ظُلُمِهِ وفي عُدُوانِهِ (1) يَا خَلِيــلَى بَاكِرَا الرَّاحَ صَبْحًا واسْتِهِ نِي من صِرْفِ ما كَمْزُجابِهُ الخليـــلَى بَاكِرَا الرَّاحَ صَبْحًا واسْتِهِ نِي من صِرْفِ ما كَمْزُجابِهُ وَدَعَا اللَّوْمَ في التَّصَابِي فإنّى لا أَرى في السُّلُو مَا تَوَيَانِهُ وَدَعَا اللَّهُ مَا تَوَيَانِهُ اللَّهُ مَا تَوَيَانِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّلُو مَا تَوَيَانِهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُؤْمِ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ اللللِّهُ الْمُؤْمِ الللللِّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ فَلَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللِّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللِمُ الْمُؤْمِ اللْمُو

茶本来

وقول المترجَم (٢) :

بالله أقْسِمُ والفَلَقُ أن المَنِيَّةَ فِي المُحْدَقُ (اللهُ وَلا الدَّرَقُ (اللهُ وَلا الدَّرَقُ (اللهُ وَلا الدَّرَقُ (اللهُ وَلا الدَّرَقُ (اللهُ وَاللهُ وَلا الدَّرَقُ (اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الدَّرَقُ (اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

وهى على مِنْوال قصيدة ابن مَطَّرُ وح (هُ أَنَّ التِي أُولِهَا قُولُهُ ( ) : بأَ بِي و بِي طَيْفٌ طَرَقَ ۚ عَذْبُ اللّٰمَى والْمُعْتَنَقُ وقصيدة أحمد بن حميد الدين (﴿ مُرَّةَ اِللَّهِ مَطَاعُهَا قِولُهِ ﴿ ) :

إِيَّكَ مِن سُودِ الْحَدَقُ فَهِي التِي تَكْسُو الأَرَقُ (١٠) لا يَخْدُ عَنْكُ حُسْنُهُ اللَّمِ فَالْأَمْنُ يَتْبُعُهُ الفَرَقُ (١٠)

杂杂卷

<sup>(</sup>١) و الديوان : « لا أطعت الوشاة » ، وفي ساك الدرر : « وأطمنا الوشاء » .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في سلك الدر ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) السوابغ : الدروع الواسعة ، والدرق : تروس من جاود ليس فيها ختب ولا عقب .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ مِنْ رَمِقَ ﴾ ، وفي ص : ﴿ مِنْذُ رَمِقَ ﴾ ، والنَّبِّتُ في سلك الدرر .

<sup>(</sup>٥) تقدم التمريف به في النفجة ٣٣٢/٠ .

<sup>(</sup>٦) القصيدة في ديوانه ١٧٨، والأول في المفحة ٣٣٢/٣، والبدر الطالع ١/٦١، وسالك الدر ١/٨٨ ٢٤٨

۲۴۱/۲ تقدمت ترجمته في النفحة ۲۴۱/۲.

 <sup>(</sup>A) القصيدة في النابحة ٣٣٢/٢ ، ٣٣٣ ، والبيتان الذكوران هنا في البدر العالم ٤٦/١ ، وسلك الدرر ٣٤٨/٢ .
 (٩) و النفحة ، والبدر، وسلك الدرر : « تكسو العلن » .

<sup>(</sup> ۱۰ ) في ب ، والنفيخة: قايتهم الغرق » ، والثبيت في : من ، والبدر الطالح ، وسلك الدرر . ( ۱۰ ــ فيل انتفجة )

وللمترجَم قوله (١):

اتِ النَّقَالِ ولا أبالِي بقَدودهم ثلث الْعُوالي وعجزتُ عن رَدُّ السؤال

إِنِّي كَأْصْبِر فِي الْلَهِـ ۗ وأُنازلُ البطلَ الكَمِي وأُصُدُّه عنه النَّزالِ وأْقَارِعُ الليتَ الفَضَدْ غَرَ في مَيادين لنَجال لكن إذا مال الظُّب ورأيتُ ما بين الحوا جب وانْخُدُودِ من النِّعالِ حُلَّتْ عُقودٌ عَزَامِي

وقوله أيضا ، على هذا الأسلوب البديع (٢) :

إِنَّى لَأَقْتُحِمُ الْفِيا صَ عَلَى الْأَسُودُ بِلا تُحَاشُ والليلُ مُسُّودُ الحواشِي وإذا رأيت لواحظ ال يرلان عن سيحر نواش وَأَنْبَرَى مُنْتَى الفراشِ أرْتاعُ من طيرِ الفِراشِ

وهي على أسلوب قول البُرْ تُعِيُّ (٣) :

ن النُّجْل والْحَدَقِ الْمِراض إنِّي أخافُ من العُيو هنديٌّ في وَسَطِ الغِياض وأزُورُ آيتُ الْغابِ بالْ وإذا رأيتُ مُورَدُدُ الْ وجنات مجمش بالعضاض بيث التورُّد والبياض 

# وله أيضًا على وَزْن قصيدة المؤلِّف ، التي أُوِّلُكُ قُولُه ( \* ) :

<sup>(</sup>١) الأبيات في سلك الدرر ٢٤٨/٢ . (٢) الأبيات في سلك الدرر ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في سلك الدور ٢٤٨/٢ ، ٢٤٩ ، ولم أهند إلى الرقعي هذا •

<sup>(</sup>٤) قصيدة المحي في النفعة ١/٧١هـ-٥٠٠ وانقلر حاشيتها ، وهذا البيت في سلك الدرر ٢٤٩/٢ ، وهو مع أبيات أخْر في الحَعاشُ التوفيقية ٣/٥٢٠ -

يا حَبَّذَا خُضْرُ اللها ثلِ في الرَّياضِ الأزْبكيَّةُ (١) ('وهي قولُه'):

فَاشْمَحْ بَهِـــا فِي تَلْكُ أُو رِك رُخْتُ نَهُبَ الْشُرَفيَّةُ أَنَا بِينِ خَدِّكُ ثُمُّ لَهُ تلك الظُّباء الج\_\_\_اسميَّه (٢) مِن كلِّ عَضْبِ قاطـع ضَمْنَ الْجَفُونِ الْكَسْرُوبَةُ قلبٌ ولا لي فيسه ذِرِ إِنَّهَا رسلُ الْمَ وَيْلاهُ من حَدَق الَجْمَآ يفُدُو سوى قلبي فار لأ يرالشَكلُف بل سَجيَّهُ نِ مِن الجَفُونِ لِنَا سَرِيَّهُ ﴿ (١) أَسْطُو على الأُسْدِ القَويَّةُ \* إنبي التي هَى لا مِرا شَرَكُ الرَّزيَّةُ (<sup>(0)</sup>

وقوله<sup>(١١)</sup> :

# تُرَى مَن لِصَبِ لا تَجِفُ غُرُوبَهُ على رَشْفِ مَعْسُولِ تَرَفُ غُرُوبَهُ (٧)

 <sup>(</sup>١) في الأصول ، وسلك الدرر : « في الرياض السندسية » ، وفي س : « في الرياض اليزيكية » ،
 والمثبت في النفحة ، وهي قصيدة في وصف بركة الأزبكية . انظر النفحة ١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ب ، وسقط من س : « قوله » ، وهو فى ساك الدرر ، والقميدة فيه ٢ / ٣٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) الحاسمية : نسبة إلى حاسم، وهي قرية بينها وبين دمشق أنمانية فراسخ على يمين الطريق الأعظم إلى طعرية .
 ٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) قى سلك الدرو : « لها سريه » ـ

<sup>(</sup>ه) في س : « وتصدي الطور » والمثبت في : ب ، وسلك الدور ،

<sup>(</sup>٦) الأبيات في سلك الدر ٢٤٩/٢ .

 <sup>(</sup>٧) عروب الأولى : حم عرب ، وهو عرق في المين يستى لاينقضع، و ثانية : حم غرب أيضا ، وهو كثرة الريق .

حَلِيفُ غرام قد تناءت ديارهُ وقد لَعِبتُ فيه يدُ البَيْنِ والنّوَى إذا ما عَدَتْ عنه من البَيْنِ رعْدَةُ خُذِي يا صَبا عنى رسالة منوم وقُولى سلام عن غريب تركّته فهل لبديد الشّمل جَمْعُ وهل تُركى فقل فام وآم كم ينسادي بحُرْقة

ألِيفُ سقامِ قد جَفَاهُ طبيبهُ وسُدُّتُ عليه مُوْقَهُ ودُروبهُ وسُدُّتُ عليه مُوْقَهُ ودُروبهُ أَنْتُ رِعْدَة تُضْنِي وأخرى تُريبهُ (١) يُحَيِّي بهرا صِنْوُ الرَّشَا وقريبهُ وقد أعْجَزَ الأحيا، منه تحييبهُ فتيل النَّوى والبُعْدِ يَدْنُو حبيبهُ فَيْلِينَ له من يُجِيبهُ فَوْادِي فَلَم يَلْقَ له من يُجِيبهُ فَوْادِي فَلَم يَلْقَ له من يُجِيبهُ

### وله مضمنا :

أُهَلُ تُجُدِى إِذَا رَحُلُوا وَسَارُوا ولكن بسد ما انتجعوا وشَطُوا وجابت عيسهم بيسلاً وَوَلُوا أَرْجُو من عسى فَرَجًا وَجَمُسُيُ وكلُ تلاعة من ماء عيني وكلُ تلاعة من ماء عيني وكلُ خُشاشة سُفيت بدمسع أثارُ كان عنسدى مُذَ أثارُوا

عسى نَفْ الله مَ والدارُ دَارُ وَلاصاً لا يَقَرُ له المارُ وَارُ (٢) فَلا يَقَرُ له الميامُ السنطارُ فَلَا وَلَى الميامُ السنطارُ تَضَمَّفُ اخْضرارُ (٣) غَدَتْ رَوْضاً تَكَنَفَهُ اخْضرارُ (٣) له نَوْحُ وللنَّوْحِ اذْ كَارُ له نَوْحُ وللنَّوْحِ اذْ كَارُ غَرَاماً ليس يَصْحَبْهُ اصْطَبِارُ المَا ليس يَصْحَبْهُ اصْطَبِارُ

(١) بعد هذا في س زيادة :

أَقُولُ لِنِضُوى حِينَ مِلْتُ مِنَ ٱلشَّرَى وَقَدْ كَدَّهَا رَمُلُ النَّقَا وَكَثِيبُهُ وَحَنَّتُ سُحَيْرًا لِلْإِيَابِ وَزَوَّدَتْ فَوْادِى غَرَامًا يُسْتَلَدُ وَصِيبُهُ وَحَنَّتُ سُحَيْرًا لِلْإِيَابِ وَزَوَّدَتْ فَوْادِى غَرَامًا يُسْتَلَدُ وَصِيبُهُ وَحَنَّتُ سُحَيْرًا لِلْإِيَابِ وَزَوَّدَتْ فَوْادِى غَرَامًا يُسْتَلَدُ وَصِيبُهُ وَحَنِيبُهُ وَعَلِيبُهُ لَا تُنْهِرِي بِاللَّهِ مِنَا يَكْفِيهِ مِنَّ بُذِيبُهُ لَوْلِي لَا تُنْهِرِي بِاللَّهِ مِنَا بُذِيبَهُ لَوْلِي لَا تُنْهِرِي بِاللَّهِ مِنَا بُذِيبُهُ لَا تُنْهِرِي بِاللَّهِ مِنَا يَكْفِيهِ مِنَّا لَهُ إِنْهُ لِمِنْ النَّهِ مِنَا يَكْفِيهِ مِنَّا لَهُ لِيهُ لَا لَهُ إِنْهُ لَا لَهُ لِنَا لِمِنْ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّ

(٣) أَنْفُلُومَنَ : السَّلُويَاةِ النَّتُوائُمُ مِنَ الْإِبِّلِ البَّاقِيةِ عَلَى السِّبُّرِ ، وَصَفَّهَا : أبعدها .

(٣) التلاعة : ماارتمع من الأرس ، وهو يسى التلعة ، وعي أرس مرنفعة سايطة يردد فيها السيل ، ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها ، شبه تردد دمعه في مآ فيه ، ثم الدفاعه ، بها . فَى كَبِدُ مُعِرَّقَةً وعَيْنٌ مُؤْرَقَةٌ وأَدْمُعُهِ غِزَارُ فِي كَبِدُ مُعَالِدٌ مُعَالِدٌ مُعَالِدٌ مُعَالً

ومن تَحَاثِفَ غُرَرِه ، وزَواهِر فِقَرِه ، مُراسلاتُ أنيقه ، منها (١) : مُذْ غُرِستْ أغصانُ ألِفاتِ الحمدِ في رياض الطُّروس ، وأفاض عليها تَيَّارُ البلاغة من قاموس الشكر ما لم يَحُوه القاموس .

وأَمْطَرَتُهَا سِعَائَبُ الفصاحة ببدائع ذَرَرِ لِيـت في البِحرِ العُباب، وأَحاطَتُ بها أَبْـنِيةُ الْأَثْنَـيةِ مِن كُلِّ جَانِب وَسَرَتْ إِلِيها صَا القَبُولِ مِن كُلِّ بابٍ.

وفاحتْ رواْئِحُ نَوْرِ (٢) تلك الطُّروس ، وتمايلَتْ أعصانُ أَلِفالَهَا كَالْعُرَائِسِ فَنَادَى لِسَانُ القلم : لا عِطْرَ بعد عَرُوسِ (٢) .

فكانت ثمراتُها أدْعية لا يقوم بوَصْفِها لسن ، ولا يحصُرها طِرْسُ ولا بَنان . ودون سَنا أنوارِها إشراق النَّيِّرين ، ومَقامُها سنم على الفَرْقَدَيْن . ومَقامُها سنم على الفَرْقَدَيْن . كَعْفوفة بأنواع التحيَّاتِ (\*) والتُكريم ، ناشِر د لِما انْطوك من الفضل الحادث والقديم .

واصِلة إلى بحر العلم الذي لا يُدْرَكُ غَوْرُه ، وطَوْدِ الفضل السامي الذي لا يُقتضَب طَيْرُه . يَنْبُوع عين كل فضل وبيان ، و نَبْعة المجد اليانعة الأغصان ، وإنسان كل عين وعين كل إنسان .

نُور العين الْمُشرِقة من الأفلاك الْعُلُوِيَّةِ ، وضياء الشمس البازِعَة من سماء الأرْحام الهاشِميَّة .

多茶汞

<sup>(</sup>١) هذه المسكاتبة في سلك الدرو ٢٤٩/٢ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) في س : « نوار » ، والمثنيت في : ب ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٣) هذا مثل يضرب في الشيء لا يفيد بعد فوات أوانه .

<sup>(</sup>٤) في س : « التحية » ، والمثبت في : ب ، وسلك الدرر .

وكتب له السيد أسعد العُبَادِي (١) ، منهنتًا له بالعافية من مرضٍ نزل به (٢) : سيِّدى الخال ، ووَرَّدة الكال .

> الذى أُوْرَق به غَصنُ آمالى ، وانْتظم به بَدِيدُ أَحُوالى · قد سُرَّتْ لصُحْبتك الخواطر ، وقرَّت النَّواظِر ·

> > وابْتْسَمُ الزمان بعد القُطُوبِ ، وارْتاحت القلوبِ .

فقد يَصْدَأُ الْحُسَامِ ، ويُحْجَب البدرُ بالغام .

فَالْحَدُ لِلَّهُ الذِي عَمَّنَا بِالْمِنَنِ ، و ﴿ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ (٢٠) ﴾ .

لِذَهابِ ما كنتَ تشتكيه ، وتَحَقَّق ما كنتْ من الصَّعَّة لك أرْتجيه .

والسلام ، على الدُّوام .

ولا بَرَخْتَ اللَّذَى فَى ثوب عافية مُطَرَّزٍ بطِرازِ الأَمْنِ والنَّمَ (1) ما اشْتَفْتُ صُبْحَ مُعيَّكُ البَهِيئَ وما فَعَتْ لصحَّتك الدنيا من السَّمَمِ فأجابه بقوله (٥):

سيدى أسعد ، لا زِلْتَ بالتَّغْضيل مُقدُّما على كلُّ فاضل ومُسْعَد .

قد وردتْ على الدُّرَرُ المَنْثورة واللَّآلِيُّ المَنْظومة ، فقلتْ لمَّا غَدَتْ لَدَى مَنْشورة : ما طاب جَنَى الفَرْعِ إِلَّا من طِيبِ الأَرُومة (٢٠) .

أهذه عيونُ الحدائق أم أحداقُ العيون ، أم مَنْشَقُ ثَغْرِ راتقٍ من غير رَقِيب ولا عُيون.

فَاغْتَنَمَتُ الفُرْصَةَ إِذَ لَا عَينِ ، وَقَبَّلْتُ وَجَنَاتِ تَلَكَ الْمَعَانَى التي هِي أَنُورُ من العَيْنُ (٧).

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به صفحة ٤١ . (٢) العصل في سلك الدور ٢/٥٠/ ه ولم يرد في : س .

 <sup>(</sup>٣) سورة فاطر ٣٤ .
 (٤) ق سلك الدرر : « مطرزا بطراز » .

<sup>(</sup>٥) الجواب في سلك الدر ٢/ ٢٥٠، ولم يردى: س (٦) الأرومة: الأصل.

<sup>(</sup>٧) العين هنا: الشمس أو شعاعها ،

و تنشَّقْتُ من عرائيس قَوافِيها رَوائِمك التي هي ناشِئةٌ عن طَيِّبِ الغُرُوس، وقلتُ: لا أثرَ بعد عَيْنِ ولا عِمْرَ بعد عَرُوس.

فيذا هو الفتوح الذي يقصر عنه الفَتْحُ والفَتْح '' ، وهذا هو الزَّنْدُ الوَرِيُّ من غير قَدْح ولا قَدْح ('') .

فلا فُضَّ هذا التَّغْر الرائقِ الشِّنيب، ومُسْتُودَع اللسان الرَّطِيب، فأين منه لسانُ الدين ابنُ الخطيب ، والسلام .

ودُمْتَ فِي الدهم محفوظًا من الآلَمَ فِي ثَوْبِ عِزْ وَشَاهُ الأَمْنُ بِالنَّمَ مِا مُشْدَتُ أَمِن تَدَكُّر جِبرانِ بذي سَلَم (١) مادُمْتَ ذِكْرِي وجارِي ثم ما نُشِدَتُ أَمِن تَدَكُّر جِبرانِ بذي سَلَم (١)

安安长

وقد كتب له المُصنِّف ، رحمه الله تعالى ، قوله (٥) :

سيِّدى الخال ، حسَّن الله بحسن نَظَر أَ الحَالَ مُ

لأتمتُّع باجْتلائه بعد حين ، وأشْتَمَّ من حَوالَيْمَه وُرُوداً ورَيَاحِين ·

قد تكلُّفت الفكرة مذه الأبيات، التي خَصَصَتُها بالإثبات.

فى خَلَمَّى أَنْهَا حَلَنَةٌ تَرُوق وتَشُوق، وتُغْنِى عاشقا مُولَعا عن النظر فى وَجُهِ مَعْشوق. وأَتحَقَق منها أنها فَيْص ورَد على الخاطِر، أو خبال تَصوَّر من تذكُّر

شخصِك الحاضر •

<sup>(</sup>١) أماه يمي د « الهنج و أمنح » أمنح بن حان إن أحمد ، وتقدم النمريف به ق المعجة ١ / ٤ ٤ ، أو المعتج بن حان إن أحمد ، وتقدم النمريف به ق المعجة ١ / ٤ ٨ ، أو المله المنح بن عبيد الله بن عان ؛ صاحب « القلائد » المنوف سنة ثنان وعشرين وخميالة ، أو المله أراد أحدها ، وأراد بالفتح الثانية الاسم من مادة : فنح بعنج .

<sup>(</sup>٢) القدح ، الأولى : قدح الرئد لاستخراج النارمنه ، والنا يه : عيب والتنامل ،

 <sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بلسان الدين بن المُطيب في النفحة ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٤) استعمل « نشدت » مكان « أنشدت » ، وضمن صدر بردة المديح البوصيري .

<sup>(</sup>٥) هذا الفصل في سلك الدر ٢/٠٥٠ ، ٢٥١ ،

وهي :

مَا الْخَالُ إِلَّا حَبَّةُ القلبِ لَدُعُو بَوَاعِثنا إِلَى الْحُبُ (') أَو قطعةٌ مِن مِسْكِ لَافَجةٍ فَاحَتْ روائحُهَا على الصَّحْبِ ('') أَو نَقُطةُ الأَلِفِ التي حُسِبتُ عَشْرًا مِن الحَسَناتِ في الحُبُّ أَو نَقُطةُ الأَلِفِ التي حُسِبتُ عَشْرًا مِن الحَسَناتِ في الحُبُّ أَو أَنَّهُ إِنسانُ لَاظِرنا فيه وَقِيقةُ حَكمةِ الرَّبِ أَو أَنَّهُ إِنسانُ لَاظِرنا فيه وَقِيقةُ حَكمةِ الرَّبِ وإذا نظرتَ فَكُلُّ ذَى نَظَرِ بِالخُالِ يَجُمُلُو ظُلُمْةً الكَرْبِ وإذا نظرتَ فَكُلُّ ذَى نَظَرِ بِالخُالِ يَجُمُلُو ظُلُمْةً الكَرْبِ

泰蒙敦

وللمترجّم (٢):

قد طال فیك نستُرِی و تَمَوَّهِی وأَذِیب ما أَحْفیتُه بِتَأَوَّهِی وزَجَرِتُ قلب مَا أَحْفیتُه بِتَأَوَّهِی وزَجَرِتُ قلب عنك قلت لعله أن بنتهی فاجابنی لا أنستهی با جُوَّدُرا حجَبوه علی إن یكن و صاله إنی أشتهی ما تشتهی عدّب وجُوْ فعسی یطول حسابنا فی الحشر کی آحظی بمنظوك البهی

李章李

والأصلُ فيه قولُ ابن رَوَالْحِةِ مِنْ يَنَّ اللهُ عَلَيْتِ لِيَ اللهُ اللهُ عَلَيْتِ لِي اللهُ اللهُ عَلَيْتِ لِي المَاطَلاً لا يُركى غَلَيْتِ لِي المَاطَلاً لا يُركى غَلَيْتِ لِي المُحْرِي السَّلِيمُ الطَّيْفُ منك هَجْرِي كَمَ الدَمعُ فوق خَدِّي

لَدَيْهُ ورْدًا سِوَى سَرابِ فلا أَراه بلا اجْتنابِ فلا حَوابِ إليك دَعْوَى بلا جَوابِ

<sup>(</sup>١) و ب : ﴿ تَدَعُو بُواعَتُهَا عَلَى الْحَبِّ ﴾ ، والمثبت في : س ﴿ وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٣) النافجة : وعاء المملك .

 <sup>(</sup>٣) من هذا إلى آخر قوله ١ بنصبح والقوام اللدن منه رق ١ الآن صفحه ١٥٧ م يرد ي: من .

وقد ذكر الذهبي في العبرة /٩٢ ، ٩٨٩ هبة الله بن محمد ، ابن رواحـــة ، وعبد الله بن الحسين ، ابن رواحة ، ولم بذكرها بشمر .

أَغْلَقَتَ بَابَ الوصالِ عَـَـنَى فَدُدَّ للصيرِ كُلُّ بابِ إِن كَانَ يَحْدُو فَى عَدَا بِى إِن كَانَ يَحْدُو فَى عَدَا بِى إِن كَانَ يَحْدُو فَى عَدَا بِى عَدَا بِى عَدَا بِى عَدَا بِي عَلِيلِ الوُقوفَ بيــنى وبيْنَك اللهُ فَى الحابِ عَسَى يُطِيلِ الوُقوفَ بيــنى وبيْنَك اللهُ فَى الحابِ

冰垛垛

و خديقة الأدب، ولسان العرب ، البارع المعانى ، "سعيد بن محمد" السعسعانى ، مضمّناً : عَزّ المُواسِى فى الهوى والكُسْفِفُ ما إِن تَحِنُّوا يا ظَانُوم وتَعْطِفُ " وَلَطَالَما أَكْنَنْتُ فَيك سَراثِرِي فَأَذَاعَها منّى الغرام الكُسْرِفُ " فا واحد دًا بَهر الأنام بحُسْنِه وغَدا لأَبْصارِ الورى يستوقف عَذّ بهجرِك ما استطعت فنى غد بينى وبينك با ظَانُومُ المَوْقِفْ

牧牧牧

وللمترجَم (١):

إذا المره لم يفضَبْ إذا خان خِلُه مَواثيقَه اللَّاتِي بها اتَّعَلَ الْحَبْلُ وعاد إليه بعد ما رامَ لُعْدَه وقال مَقالًا فيه ليس له أصلُ عذاك وأيمُ اللهِ لا شكَّ أنَّه دَيِي لِا أصلِ وليس له عَقْلُ (٥) عذاك وأيمُ اللهِ لا شكَّ أنَّه دَيِي لِا أصلِ وليس له عَقْلُ (٥)

泰森森

( وقوله مُضِيًّا ؟ :

ولقد وقفت على الطُّلُولِ وأَدْمُعِي تَجرى على خَدِّى كَلُوْنِ الْعَنْدَمِ وَلَقِدَ وَالْفَمِ وَلَائِمُ وَالْفَمِ وَلَائِمُ وَالْفَمِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْفَمِ وَلَائِمُ وَالْفَمِ

<sup>(</sup>١) في الأصول: « محمد سميد » ، وتقدم تصويه في صفحة ٢١ .

<sup>(</sup>٢) كَذَا فَيُ الْأُصُولُ : « مَا إِنْ تَحْتُواْ » . (٣) في س : « العرام الرجف » ، والمثبت في : • .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ساك الدرر ٢/١٥٠٠ .

 <sup>(</sup>a) و الأصول: « لاشك أصله: وإنى بلا أصل » ، والمثبت و سلك الدرر .

<sup>(</sup>٦) في ب : « والدّرجم » ، والمثبت في : س .

فأجابني رَسْمُ الديارِ وقال لى خُييِّتَ من بَاكِ بِفِي بَوَهُمُ لَوَ عَابِنَتُ عَيْنَاكُ أَجْيِ اللهُ لَن بَانُوا لَمَا سَالَتْ دَمَّا مِتُخَيَّمُ وَكَا سَالَتْ دَمَّا مِتُخَيَّمُ وَكَا سَالَتْ دَمَّا مِتُخَيَّمُ وَكَا سَالَتْ دَمَّا الدَّمْ (أَ) وَكَافُورِ إِمْسَاكُ الدَّمْ (أَ)

泰泰泰

وقوله(٢) :

حَلَبْتُ الدهرَ أَشْطُرَه وإنَّى لِيكروهانه أبداً أَقامِي وعارَكْتُ الزمانَ وعارَكْتْنى نُواثِبُه إلى أَن شاب رَامِي فلم أَرَ لَى على هَمِّى مُعِيناً وإفلامِي سوى كِيسِي وكامِي

李泰泰

ومن مُقطَّعاته<sup>(٢)</sup> :

إِنَّ الْمَنَايَا لِتَأْتِى وَهْى صَاغِرَةٌ لِلْحَظِكَ الْمَاتَنِ الْمَتَّاكِ بِالْمَطَلِ الْمَاتِ الْمُقَلِ الْمُقَلِ

茶茶茶

وقوله (۳):

قد قلتُ لمَّا صِرْتُ من شَعْرِه والرَّدْفِ في حالِ كعالِ الريضُ (١) مَن مُنْصِنِي إِنِّي رَمَانِي الْهُوَى والعِشْقُ في أمرٍ طويلٍ عريضُ

春春春

\* فَطَفِقْتُ أَمْسَحُ مُقْلَتِي فِي نَحْرُهَا \*

ديوانه ١٩٧ ، وانظر ريحانة الألبا ٢٥٤/١ ، ورَوايتها : « َفطفقت أَصح مقلق في جيده » . (٢) الأبيات في سلك الدرر ٢٥١/٢.

(٣) البيتان في سلك الدرر ٢/١٥٢ . (٤) في الأصول: « من عال » ، والمثبت في سلك الدرر -

<sup>(</sup>۱) صمن عز بنت ابن رشيق العرواني ، وصدره :

وقوله:

أقول له اعْترانِي منك سُغُمْ وأوْجاعُ ودَاءَاتُ عِظامُ فَيُعْرِضُ قَائلًا لا تَشْكُ مِن مِنْ سَعَاما حيثُ لم تَبْلَ العظامُ

李春春

وقوله :

يأبي وبي تَرِفُ الأديم يَشْفُ عن ماء الحياةِ بَضَاضَةً في جسوهِ في كلَّ عُضُو منه تُبْقِيرُ كُلَّ ما أَضْرَاتَ قَبْلُ وقوعِه في وَلِمِهِ

泰泰泰

وقوله :

وكنتُ أقول إنَّى حينَ يبدُو غَلَاكُ عَارِضٌ يَسْلُو فُوْادِي<sup>(1)</sup> فَالَّذِي أَلَّى فَي هُواكِ عَلَى اللَّبادِي<sup>(1)</sup> فَا أَنَّ بَدَا زادتُ شُجو بِي كَأْنِّى في هُواكِ على اللَّبادِي<sup>(1)</sup>

وقوله في طول النهار في الصوم (٢): أرى الأيام في الإفطار تمضي كَلَمْعُ الْبَرْقِ أو سِقْطِ الدَّرارِي وفي شهر الصيام يطولُ حتى كَانَّ الليال ضُمَّ إلى النهار

老春來

وقوله فيه أيضًا :

كَأْنَّ الليكِ لَى الإِفْطَارِ طِرْفُ يَدُّورِ عَلَى الرَّحَى صُلْبُ الأَبادِي وَيَشْرِى فَى الصِّيامِ عَلَى الْمُوَيْدَى كُأْنَّ أَمَامَهُ شَوْكَ الْقَتَ الدِ (١)

\*\*\*

 <sup>(</sup>۱) ق ب : « حين يبدى » ، وألثبت ق : س .

<sup>(</sup>۲) في س : « فلما أن بدت . . في هواه . .» ، والمثبت في : ت .

<sup>(</sup>٣) سيرد هذان البيتان مرة ثانية في ترجة البيد مصطنى الصمادي الآتية برقم ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) القتاد : شجر له شوك صلب.

وقوله فى أهل قرية التُّوا نِي ، وفيه تَمَامُ التُّوْرِيَّةَ (١) :

نَزَلْنسِما فِي التَّوَانِي مَعْ شُرَاةٍ رَقُواْ طُرِفَ الْعَسِمالِي فِي أَمَانِ تُوانَى أَهْلُهِمِ عَنَّا وأَغْضُوا فلا عاشت لِحَى أَهلِ التَّوانِي<sup>(1)</sup>

وللشُّهاب(٢) :

مَن يَقْبِعِ مَا أَى الأمانِي لِم يَنْجُ مِن مَطْـــلِ التَّوانِي

\*\*\*

وقول المترجَم، مُعَمِّيًّا في أسد(\*) :

أَفْدِى الذى فَالَ صِفْنِي قَلَتُ بِا أَمَلِي خَذْ مَا أَقُولُ فَإِنَّ الوَصْفَ طَوْعُ بَدِي أَفُدِى الذي فَال صِفْنِي قَلَتُ بِا أَمَلِي خَذْ مَا أَقُولُ فَإِنَّ الوَصْفَ طَوْعُ بَدِي فَالْقَدُ غُولُ وَالدَّلُ الرَّخِيمُ نَدِ فَالْقَدَ أَنْ فَالْعَلَمُ وَالدَّلُ الرَّخِيمُ نَدِ فَالْعَلَمُ وَالدَّلُ الرَّفِيمُ فَالْعَلْمُ وَالدَّلُ الْعَلْمُ وَالدَّلُ الْعَلْمُ وَالدَّلُ اللهِ وَالدَّلُ الْعَلْمُ وَالدَّلُونُ وَالدَّلُ الْعَلْمُ وَلَا لَا عَلَيْ الْعَلْمُ وَلَاللَّالُ اللْعَلْمُ فَالْعَلْمُ وَالدَّلُ الْعَلْمُ وَالدَّلُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَلَاللَّلُ اللْعَلْمُ فَالْعُمُ وَالْعُلُولُ وَالدَّلُولُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ وَاللَّالُ الْعَلْمُ وَالْمُولِمُ الْعَلْمُ وَالْمُولُولُ وَالدَّلُ الْعَلْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْعَلْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُ وَاللَّالُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُل

\*\*

ومنه في حيدر (ه) :

رُوَيْدَكُ يَارِشِيقَ الْقَدُّ يَامِنِ بَعَشُولِ الْقَوَامِ لنا يُهَدُّدُ وَيُدَكُ يَارِشِيقَ الْقَدُّ يَامِنِ عَتَى بَعْدُو ُ الجَالُ غَلَيْهُ أَلِمُالُ غَلَيْهُ أَلِمُالُ غَلَيْهُ أَلِمُالُ غَلِيهُ لَا يُعَدِّدُ

被客家

ومنه في على(٥):

بَذَّنْتُ له مالى فقال وقد نَصَا من اللَّحْظِ سَيْفًا مال فيه إلى الفَتْكِ عَلَى الفَتْكِ هَبِ الرَّوحَ واتْرُ كُهَا فإن جميعَ ما مَلكَتَ من المالِ الحوبلُ على مِلْكِي (٢) هَبِ الرَّوحَ واتْرُ كُهَا فإن جميعَ ما مَلكَتَ من المالِ الحوبلُ على مِلْكِي (٢)

李容等

<sup>(</sup>١) البيتان في سلك الدرر ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ﴿ تُوانُوا أَهْلُهَا ﴾ والمثبت في سلك الدرو .

<sup>(</sup>٣) بيت الشهاب و ترجمته في لنفحة ٤/٢٧٪ . (٤) في سلك الدرر ٢/٢٥٪ .

<sup>(</sup>٥) البيتان في سلك الدرر ٢/٢٥٢.

 <sup>(</sup>٦) في الأصول : « الحويل على ملكي » ، وإعجام الماء غير واضع في سلك الدرر ، وأمل الصواب ما أثبته .

والحريل: الشاهد، والكفيل، العلم اللسان ( ح و ل ) ١٩٤/١١.

ومنه فيه أيضًا :

قال العَواذِلُ مَن تَهُواهُ صِمَّهُ لن فَتَلَثُ عُصُن وَمِن ماء النَّعَيمِ سُقِي والخَوْ رِيقَةُ مَن أَهُوى وعارِضُه بَنَفْسَج والقَوَامُ اللَّذُنُ منه رُقِي

泰泰

وقوله في مسلم :

بِحَدَّكُ هَبِ لِى قُبُلتـــــِين فإننى تفرَّسْتُ فيك الخيرَ إِذْ فيهما وَسُمُّ عَدَّكُ هَبِ لَى قُبُلتــــــين فإننى بأخْفَبِ عَيْشٍ من مَراقِي العُلا تَسْمُو

表验券

وقوله فى قمر :

مِن بَنِي الفُرْسِ شـــادِنْ قد تثنَّى فضَح النُصْنَ بالقَوامِ الرَّشْقِ مُنْوَدُ الخُسْنِ قــد تَرَقَّى بنَعْرٍ فيمه مَنْوَدُ وسَكُرَنِي ورَحِيقِي

報告發

وقوله مُداعبًا رجلا كثيرَ الْهُوَجِ ، يُدْعَى بِغَشْنُشُ (١):

茶塞茶

وقوله فيه أيضا<sup>(٢)</sup> :

(١) البيتان في سلك الدرر ٢٥٢/٣ ، وفيه أن هذا الرجل كان أكولا .

(٣) معد الشيُّ مدا : اختطفه وذهب به ، ومءد اللحم : انتهسه -

(٣) البيتان في سلك الدور ٢/٢٥٢ -

### 14

## السيد يوسف بن السيد حسين الحسيني"

وهو أُخُ 'جُمِّعت فيه المروءة والتَّغُوة ، وأراه أحسنَ من آخَيْتُ ولا بدْعَ فيوسف أحسنُ الإخوة ·

وقد مضتْ لى معـه أوقاتْ وُقِيَتْ كَلَّ صَرْف ، وَكَانَهِـا خَطُوة طَيْف أو لَمَنْحة طَرْف.

#### 李 谷

وقد أَنْحَفَنى من بَناتِ فَكُرِهِ ، بذَخَائَرَ تُوجِب فِى الطُّرُوس تَخْلَيد ذَكرِهِ . أَتَيْتُكُ مَنْهَا بِمَا يُقْضَى له بلطيفِ البَنداهة ، ويُحْكِمَ له بالبراعة الْمُتمكِّنَة من مَفَاصِل النَّبَاهة .

(\*) السيد جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن حسبن الحسيني الحنني الدمشق .
 تزيل حلب ، وكان نقيها والنقيب بها .

ولد بدمشق سنه ثلاث وسبمان وأنف ، ونشأ بها وقرأ على حاعة من أدخانها ، كالشهاب أحمد بن محمد الصقدى ، وإبراهيم بن منصور الفتال ، وعبد الغبي النابلسي .

وارتحل الى انروم ولملى حلب مرات ، وأخذ بهاعن موسى انرام حمداني ، وغيره .

ودرس بالحجازية والأسدية بحلب ، وألف « ثبتا » حافلا عامما لشيوخه وإجازاته .

توفى بحلب ، سنة ثلاث وخمين ومائة وألف .

إعلام النبلاء ٢٦٤/١ - ٥١٩ ، سلك الدور ٢٦١/٤ ــ ٢٦٤ ، وقد نقل المرادى صدر توجة الحجي له وبعض مأأورده من شعره ، وعنه نقل الطباخ في إعلام النبلاء . ولم ترد هذه الدجمة كانها في : س. (١) في سلك الدور : « ويقلبي » .

فمن ذلك قولُه من قصيدة ، مستهامًا (١) :

أُم قَدُّكُ لمُشُوقٌ راح يُميلُ<sup>(٢)</sup> أم خَذُك الله المُتولُ أم ذاك مِسْكُ في الخدود يسيلُ رَمَقَتُ تُحَاوِلُ فَتُكُنَّا وَتَصُوُّلُ (٢) فتخاله عرق اكجبين يجول أم ذاك خَالُ الخدُّ أم تَحْييلُ هل لى إلى إدْرَاكِ ذاك سبيل (١) أنْ ليس للصبح الْمُنير وْصولُ فَوُهُ العبين على الصباح دَليلُ فَانْهُ صَ إِلَى حَتِّ الْكُوْوِسِ أَخَالِمُونَى ﴿ فَي رُوْصِ أَنْسِ وَالنَّسِمُ عَلِيلٌ ( ) فلها إذا افتضَّتْ دَمْ مَطْلُولُ في كَمْظ ساقِيها العَنْبيع ذَبُولُ غَنيجُ اللَّواحظِ طَرْفُهُ مَكْحُولُ تَمْسًا وبَدُراً ماعَلاهُ أَفُولُ(٢) كهلال يوم الشَّكُّ وهُو ضَيْلُ أم خَدُّه من كأسبا مطَّلُولُ

أقضيبُ بان حرَّ كَتْهُ كَشُمُولُ وشَقِيقُ رَوْشِ قد عَلاهسَوْسَنُ ودُخانُ نَدَّرٍ قد أحاط بوَجْنةِ وشَبا سُيوفِ أم عيونُ جَآذِرِ وسَقِيطُ طَلِّ أَم لَآلِ نُظَّمتُ وعقاربُ بزُبايها تُومِي لنا وظلام ليل مانرَى أم طَوْفُه قد خِلْتُ مُذْ ليلُ الغَدائِر قد بَدَا لكن بلال الخال أشْمَر أنَّه وافْتَضَّ بَكْرَ مُدامةٍ واسْتَجْلها كمنذاب باقوت بجامد فضة حَمْرًا إذا ما قام أيترغ كأسّها خَلْتَ الْمُدَامَ وَوَجْهَـه لَمَّا بَدَا وظَنَذَتَ كُأْسَ الرَّاحِفي بدِه غَدَا لم أَدْرِ هل خُضِبَتْ بأَنْهُم خَدُّهِ

<sup>(</sup>١) التصيدة في: إعلام النبلاء ٢/٧١٥ ، ١٨٥ ، سلك الدرر ٤/٣٣٢ ، ٢٣٠ -

 <sup>(</sup>٣) ف إعلام النبلاء وسلك الدرر: « أم قدك العشوق » .

 <sup>(</sup>٣) الشبأ من السيف : قدر مايقطم منه .

 <sup>(</sup>٤) في الإعلام والـ الك : « ما ترى » .

<sup>(</sup>a) في الإعلام والسلك : « حثوا الكؤوس » .

<sup>(</sup>٦) في الأصول: ﴿ وَوَجِهُمَا لَمَا مِنَا ﴾ ، والمثبت في : الإعلام والـلك .

فَاشْرَبْهَا صِرْفًا فَذَلِكَ شُرْبُهُ رَشْفُ وَهَذَا شُرْبُهُ التَّقَّبِيلِ واغْنَمْ فَدَيْكُ الرُّوحِ أيامَ الصَّبا واللَّهُو إِنَّ زِمانَهُنَّ قليلًا فعليه من دُرِّ النَّدي إكْمالِ والغُصُّنُ مِن خَفْقِ النَّسِيمِ شِيلِ (١) ولرَجْم أصواتِ الحام هَديل والغُصْنُ يرقُص والهَزَارُ يقولُ<sup>(٢)</sup>

وَ تَلافَ أَيامَ الربيع ووَرْدِهِ فالرَّوْضُ مُعْطَارُ الأَرْاهِرِ بانعْ والله تحسبه تجينا سائلا والطيرُ غَنَّى والجداولُ صَّفَتْ

قوله: « لم أَدُّرِ هل خُصِبتُ » إلخ · هو من فول الشَّرِيفِ الرَّضِيُ (٣): لَمُ أَدْرِ حَيْنَ بَدَا وَبَهُجُهُ خَدُّمِ تَدُمَّى عَلَى لَوْنِ الْمُدَامِ وَحَدُّهِ (١) هل خدُّه مُتجسِّمُ من كأسِه أم كأسه مَعْصورةٌ من خدَّه ومثلُه قَوْلُ سيف الدَّولة :

وَكَانُ مَافَى كَأْسِهِ مِن خَسِيدٌ هِ وَكَأَنَّ مَافَى خَذَّهِ مِنْ كَأْسِيهِ

ومن دُرَرِه (٥) التي حَلَّى بها جيدَ الآداب، وبعَثْها بِكُواً لِذَوِي الأَلْباب. قصيدتُه الْقُصُورَةِ ، التي عليها البلاغةُ مشهورة .

(١) سقط عجز هذا والبيت الدي يليه كله وصدر البيت الثالث ، وتألف من صدر الأول وغر النالث بيت في : الإعلام وانسلك .

(٢) بعد هذا في الإعلام والسلك زيادة :

والدُّفُّ يَعْرُفُ وَالنَّسِيمُ مُشَبِّبٌ والعُودُ يَشْدُو وَالسَّحَابُ مَعْلُولُ

(٣) لم أجد هذين البيتين له في ديوانه المطبوع .

(٤) في س : « على أون المدام وجده » ، و أنثيت ق : ب.

(٥) ق س: ﴿ غرِمِهِ في: بِهِ.

### ومطلعيا:

يْعْبَقُ من أَذْ بِالْهِــا نَشْرُ الصَّبَا للصُّبُّ عَهْداً قدمهُ يَ شَرْسُمَ الصَّبا يَهُمْ وَجُداً عند آرام النَّهَا اهِي الأنِيقَ الفَصِّ خَاْوَ الْحُتنَى نَ الشَّرْفَيْنِ بحو هاتيك الرُّباً (١) وحولها الأزهار تحكى أنجسا تَخالُه ينسابُ صلّا أَرْقَا

بِانَسْمَة الرَّوضِ الْأَنيقِ إِذْ سَرَتُ مَرَّاتُ علينا سُخْرَةً فَاذْ كَرَّتُ وهر كَتْ لُوءــــةً صَبِّ لم يزلُ إن جُزْتِ أرضَ جاتي ورَوْضَه الزُّ أَو عُجْتِ محو َ الْمَوْجَةِ الْخُضْرَاءَ كَبْمُ حيث حكت خضراؤها رَبَرُجدًا قد مَدَّت الأنْهارُ فيها جَــــدوَلا

أَلَمُ مِمُولُ أَبِي (٢) بكر بن عثَّار، من قصيدة (٢):

وليل لنا والشُّذِّ بين مَعاطِفٍ من النَّبر بنسابُ السِّيابَ الأراقمِ (\*) بحيثُ اتَّخذُنا الرَّوضَ جاراً تزورُنا ﴿ هَدَايَاهُ فِي أَيْدِي الرَّيَاحِ النَّوَاسِمِ ﴿ تُبَلِّغُنُبِ أَغْاسَهُ فَبُودُهَا بِأَعْطِرِ أَنْفَاسٍ وأَرْي ابِالِهِمِ حَواسِدُ تَرْمِي بيننا بالنَّمَانُمِ

تَسِيرُ إِليْنَا ثُمْ عَنَّا كَأَنْهِ ال

<sup>(</sup>١) الشيرة ل يستج فاسيون بدمشق ، وهما يطلان على الشقراء وانقصر الأبلي ، وعلى المرجة الحضراء ذات العيون والغدران، وهي من الحاسن التي لا تعرك . انظر منادمة الأطَّلال . . ؛ ، ، . . .

<sup>(</sup>٢) تكملة يصح بها الاسم ، وتقدم التعريف بابن عمار في النفحة ١/٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) هذه أبيات من قصيدته اليمية في المتمد بن عباد ، وقد ذكر بن خلسكان في وقياب لأعيان مفلعها واختار كثيرًا منها ، وورد فيها اختاره المتان الأول والثاني .

<sup>(</sup>٤) السد : الجبل الحاجز بين انشيئين ، وهو اسم لمياه ومواصع في جزيرة العرب والمشرق ، فلعل أهل الأندلس سموا بعض مواضعهم به على عادتهم في إطلاق أسماء مواصم المشرق على بلادهم . الطر معجم البلدان

<sup>(</sup>ه) في الوقيات : « الرون صار يزورنا » .

عَوْداً (اعلى بَدُّو):

ونَشَّرتْ كَفُّ الشَّمَالِ فوقَهُ وجِئْتَ قَاشُونَ فِي أَهْلَهُ قوم بكل منحة ورتبسة ظَنِي كَحِيلُ الطَّرْفِ أَحْوَى أَهْيَكُ جَبِينُهُ الْأَغَرُّ تَحَتَ فَرْعِهِ فَحَيَّةٍ عَـــنِّي وَقُولِي مُغْرَمُ صَبُ بأرضِ الرُّومِ أَضْحَى حِسْمُهِ يَصِيحُ وَلَهَانًا بَكُم وليه الله الله عليه سَالَ الدهرُ عَضَاً مُرْهَمُ سَالًا وخانه الأهلون والصَّحْبُ مَمَّا وأدْرَكَتُهُ خُرْفَةُ الْآدابِ والدَّ فسلم يجدُ لدَفع ضَرّ مَسَّهُ

ذَرَاهِمَ النُّورِ طَرِبَّةَ الْجُلْبَنِّي وساكييسه لهم منَّ الوكرا) قد حَصْبِم ربُّ السَّمُواتِ العُلَا قد سنَب الألبابَ لنَّا أن رَنَا مُزَرَّدُ الْخِينَ مُبَرَّدُ اللَّمَي طُرَّةُ صَبْع عَدَ أَذْ يَالِ الدُّجِي (٢) مِسْكُ على شَقِيقِ رَوْضِ قد عَلَا مَا ضَلَّ فِي شَرَّعِ الْمُوي وَمَا غَوَى (<sup>1)</sup> ورُوحُه أَمْسَتْ لَدَيْكُمْ فِي هَنَا ببيت صَبًّا قَية \_ أ يرْعَى السُّهَا وصال فيسسه بحسام مُنتَضَى وَمَزَّقْتُ فَوَادَهِ أَيْدِي سَبَا ليس له مُسامر إلَّا البُكا هرُ لأهلِ الفضلِ دَأْبُهُ الأَذَى (<sup>٥)</sup> إِلَّا مَدِيحَ ابنِ أَبِي بَكُو دَوَا

<sup>(</sup>١) ساقط من : س،وهو في : ب .

<sup>(</sup>٢) غاسون هو غاسيون ، وهو الجبل المشرف على مدينة دمشق . معجم البلدان ١٣/٤ ،

<sup>(</sup>٣) ضمن مجر بيت من مقصورة ابن دريد ، وصدره :

<sup>\*</sup> إِمَّا تَرَىٰ رَأْسِيَ خَاكِي لَوْ نُهُ \*

شرح مقصورة ابن دريد الخطيب التبريزي ٣٠٠

<sup>(</sup>غ)كذا « فحيه » لاستقامة الوزن .

<sup>(</sup>٥) الحرف بالضم : الحرمان ، وكذاك الحرفة . انظر النسان ( ح ر ف ) ٢٣/٩ .

أَعْنِي بِهِ المُولَى الْهُمَامَ أَحْمَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قد قلتُ لَبَّا أَن حَشُوتُ مَسْمَعِي وَشَاهَدَتْ عَيْنَاكَي ذَاتًا قد حَوَتْ مَنْ مُبْلِيغِ الأعداء على أُنني فَمَن مُبْلِيغِ الأعداء على أُنني فَمَن يُصاهِي أَحدًا كُنْزَ السَادَ

من لَفْظِهِ الدُّرِّ بَمَنْطَقِ حَسَلَا من غيرِ شَكَّ بَعرَ علم قد طَا مذ صِرْنُ من أَنْباعِه خُزْتُ المُلَا ومن يُدانِي أَسْعَداً بَحْرُ النَّدَا<sup>(1)</sup>

### : You

أفضلُ خلقِ الله بعب دَ المُصْطَنَى بقو له عَزَّ وجَسَلًا إذْ هُمَّ آثَ بَعَرَاهُ عَنَّ وجَسَلًا إذْ هُمَّ آثَ جَزَاهُ عَنَّ الله أَ أفضلَ الجُزَا أصابَهُ إكْسِيرُ أشرَف الطُباق وركَى بَيْرَى إلى والسَّبْعِ الطَّباقِ وركَى وسَبَعَتْ في كَيْفُه خُرْسُ الحُصا وروكى ستقى به الجيش العظيم وروكى ولا يُطِيقُ حَصْرَها أهلُ النَّهَى ولا يُطِيقُ حَصْرَها أهلُ النَّهَى

أنتم خيارُ الناس حيث جَلَكُم قد قد أثبت النّصُ الصّريع مَدْحَه وكم له مَآثِرٌ خُصَّ بها وكيف لا يسبيقُ للعلياء من عمد خدر النّبيين ومَن شقُ له البلرُ المُنسِينُ جَهْرةً مَهْرةً وفاضَ من رَاحنِه المساء وقد مَفَاخِرٌ لا بنتهى إحْصاؤها مَفَاخِرٌ لا بنتهى إحْصاؤها

<sup>(</sup>١) يسى أحمد بن كال الدين بن محي الدين البكرى الصديق الدمثق الحمنى . ولد بدمشق سنه ثنتين وأربعين بعد الألب ، ونشأ بها ، وانستغل بطلب العلم على علماء عصره . وارتحل إلى الروم ، وإلى مكا والمدينة ، وإلى مصر ، واشتغل بالتدريس والقضاء . وكان عانا علامة ، صدرا مفتنا ، فقيها أديبا .

توفى سنة سبع عشرة ومائة وأاس .

سلك الدرر ١/٩١١ ـ ١٥٢ -

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بأسعد بن أحمد بن كال الدين البكرى، في صفحة ١١٤

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ إِذْ اللَّهِ التَّبَاسُ مِنْ الَّذِيمَ اللَّهُ الْكُرِيمَةَ ﴿ يُ مِنْ سَارِرَةَ لَمُواللَّهُ

وكيف يَسْتُوفِ البليغُ مَدْحَ مَن أَثْنَى عليه اللهُ أَعْظُمَ الثَّنَا أُواخِرُها:

هلَّى عليك الله ما ليسل دَجَا وما بَدَا نَجُمْ وأَنْدِقَتْ ذَكَا (١) هلَّى عليك الله ما ليسل دَجَا وما بَدَا نَجُمْ وأَنْدِقَتْ ذَكَا (١) مُمَّ صلاة الله مع سلامِهِ على ضَرِيح قد حَوَى شمن الهدَى وارْضَ عن الآلِ السكرام كأنهم وتعفيه الغُرَّ نَجُومِ الاهْتِدَا ما طافى بالبيتِ العَتِيقِ طائِفِ وأَمَّهُ رَكُبُ وكبَّ وكبَّى وسَعَى ما طافى بالبيتِ العَتِيقِ طائِفِ وأَمَّهُ رَكُبُ وكبِّى وسَعَى

本格容

وله من أخرى ، أولها (٢):

لى فؤادٌ فى الحبّ أمسى مَشُوقاً لم يزلُ فى هوى الحسانِ عَلُوقاً (٣) خافِقٌ تستفِرُه تشنفِرُه تَلُظ الله مَرْقَته بسِحْرِها تمنزيق الم المناتُ من مَرْقته بسِحْرِها تمنزيق الم المناتُ من مَرْقته بسِحْرِها تمنزيق المواع عناء حيث جَدَّ الرُّحِبلُ والرَّئِ سِية المنتُ أَنْسَى حين الوداع عناء حيث جَدَّ الرُّحِبلُ والرَّئِ سِية إِذْ بَكَى للهِراقِ خِسلًى فَاضْحَى الظِرُ اللَّحُظِ بالدُّموع غَرِيقاً ورمَى لُوْلُوا على المَلِدُ رَضْبًا فاستحال الياقوتُ منه عَقِيقاً ورمَى لُوْلُوا على المَلِدُ رَضْبًا فاستحال الياقوتُ منه عَقِيقاً

特本教

ويُضارعه قولُ أحمد بن عَبْد رَبَّهِ (''):
يا لُوْ لُوْا يَسْبِي العُقولَ أَنِقَالُ أَنِقَالُ وَرَشَّا بِتَقْطِيع ِ التَّلُوبِ رَشَيقاً ('')
ما إِنْ رأبتْ ولا سَمِعْتْ بَيْدِهِ ذُرًّا يَعُودُ مِن الحياء عَقِبقاً
ولابن قاضي مِيلَةً ('') من قصيدة:

<sup>(</sup>۱) ذكاء: هي الشمس . (۲) نقصيدة في: إعلام النبلاء ٢٦/٦ه، ١٧ه، سلك الدرر ٢٦٣/٤ (٣) في الإعلام والسلك : « في هوى الحسان ملوقا » . (٤) البيتان في المقد الفريد ٥/٠-٤، (٣) في الإعلام والسلك : « في هوى الحسان ملوقا » . (٤) البيتان في المقول » ، والمتبت في : س، وفي اليتبمة : « قمر بسبي ذوي العقول » ، وفي العقد : « انقلوب رفيقا » .

 <sup>(</sup>٦) ميلة : مدينة صغيرة بأقصى أفريتية ، بينها وبين مجاية ثلاثة أيام . معجم البلدان ٤/٧٧٧ .
 وانظر ترحمة أبى عبد الله ابن قاصى ميلة في المصرب ٤٨ .

كان الهوك يُجْرِي دُموعِي لُؤْلُوًا فنَوَى العَقِيقِ أَعَادَهُنَ عَقِيقاً

عَوْداً على بَدُّه:

وانثنى للعِناقي يعْطِفُ قَدًّا هل رأيتُم غُصْنَ الرِّياض عَنِيقًا رشَّق القلبُ وانْثُنَى بَقُوامٍ لا عَدِمْنا ذاك القَوامَ الرَّشِيقا بأبي ثم بي غَزالًا رَبيبًا فَوَقَ اللَّحْظَ للْحَشَا تَفُوبِهَا (١) وتَبَدَّى بَدُراً وأَسْكُر رِيقاً (٢) ماسَ غُصْناً لَدُناً ورَقَّ حدثاً ورَنَ ساجِراً وصالَ مَنْسِكًا وحوَى مَبْسِيًا أَيْقِلُ بَريقاً يا لَقَوْمِي وب لَقَوْمِي أما آ نَ صَرِبِعِ اللَّحَاظِ أَن يَسْتَفَيقًا صاح مَثْمَرُ من ساعِد الجِدُّ واسمعُ وأَدِرُ من كُوُّوسِ نُصْحِى رَحِيقاً وَالْحِلْمَانُ لِلرَّيَاءُ ثُوْبًا خَلِيمًا (٢) واطُّر حْ ذِكْرَ زينب ورَباب لا تُؤَمِّلُ من جاهلِ لك نَفْعاً لَلْقَ ضَلِدً الذي تَرُومُ حَقِيقاً فَرَأَيْنَاهُ قَد أَضَلُّ الطَّرِيقَا قد خَبَرْنَا الْجَهُولَ فيما غَلَيْنَا ومن ابرً ما يكون عُقوقًا رام نَفَعًا فَضَرَّ من غيرٍ قَصْدٍ

وقوله من نَبُويَّة ، مطلعُها (؛) :

جا، فصلُ الربيعِ والعَيْشُ دَانِ حيث بِنْنَا من الجُفاَ في أَمانِ في رياضٍ إِذَا بَكَى الفَيْثُ فيها قَهْمَتْ بالمُدامِ منها الْقَنَانِيُ (٥) ولُعُورُ الأَقاحِ تَبْسَمُ تُعْبِاً حين بشدو في الرَّوضِ عَزْفُ القِيانِ

 <sup>(</sup>١) فوق اللحط هذا: يتعنى سدده إليه . (٣) في الإعلام والسلك : « وتبدى ظبيا » .

<sup>(</sup>٣) و الإعلام والسلك : « والحَلمن للوقار » ،

<sup>(</sup>غ) التصيدة في : إعلام النبلاء ٣/٥١٥ ، ١٦٥ ، سلك الدر ١٦٢٠ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>a) و الإعلام وانبلك : « منه القنائي » .

قد رَقَ مُعْلِناً على الأغصانِ (١) حيث ماستْ حُورْ لَدَى الولْدانِ حيث أَضْحَتْ كَذَائِبِ العِقْيانِ الطَّوْفِ فَاتِي الأَجْعَانِ الطَّرْفِ فَاتِي الأَجْعَانِ الطَّرْفِ فَاتِي الأَجْعَانِ دُو قُوام كَأَنَّه غُصْنُ بَانِ جَوْهَرِئُ الْأَنْفِ الْأَنْفِ الْأَنْفِ الْمُ فَصَلَ بَانِ اللَّهُ عُصْنُ بَانِ مَانِ مَطْرِباتِ تُنْسِيكَ حُورَ الجُنانِ (٢) مُطْرِباتٍ تُنْسِيكَ حُورَ الجُنانِ (٢) مُطْرِباتٍ تُنْسِيكَ حُورَ الجُنانِ (٢) مُعْنِي الإنصابِ فَالْعِرْقَانِ والْعِرْقَانِ والْعِرْقَانِ والْعِرْقَانِ والْعِرْقَانِ والْعِرْقَانِ والْعِرْقَانِ والْعِرْقَانِ

حيثُ سَجْعُ الطيورِ صوتُ خطيبِ
وكأنَّ الغُصونَ قاماتُ غِيدٍ
فأدرُها في جامِدٍ من كُونِ
من يَدَى شَادِنِ أَغَنَّ رَبِيبِ
من يَدَى شَادِنِ أَغَنَّ رَبِيبِ
ناعُ الْحَالِمُ أَهْيَفُ القَدِّ أَخْوَى
نَرْجِسِيْ اللّحاظِ وَرْدِيْ خَدِيدٍ
فنمَتَعْ من حُسْنِهِ بِمَعَالِمِ اللّهِ فَعَيفةِ خَدَّهِ

: lina

يا شفيع الأنام كُنْ لَى شفيعاً يومَ نَصْبِ الصِّراطِ والبِيزانِ إِنَّى أَشْفِيلًا وَحَمْلُهِ الصِّراطِ والبِيزانِ إِنَّى أَشْفِيلَاتٍ وحَمْلُهِ فَد دَها فِي النَّي أَشْفِيلِ عاص كثيرُ الخطالا وَادُهُ الفَقَوْ عاجزٌ مُتُوانِ (٣) فعليك الصلاة في كل وقت مع سلام يفوق عَرْف الجِنانِ فعليك الصلاة في كل وقت مع سلام يفوق عَرْف الجِنانِ

李州州

وقوله أيضا ، وقد كاتب به خِدْنَهُ الفاضل عبد الرحمن الرَّازقي (١) :

فؤادى عن الحبِّ لا يرجع وطَرْفي من البُعْد لا يَهْجَعُ وقادى عن الجُبِّعُ وقليق من البُعْد لا يَهْجَعُ وقليق وقليق دموعي دَمَّا يَهْمَعُ وقلبي رَهِينُ الأسَى مُغْرَمٌ وفيق دموعي دَمَّا يَهْمَعُ وبي شَادِنٌ غُنْجُ ٱلحَاظِه كهيب فؤادى غَدَا يُسْرِعُ

<sup>(</sup>١) في الإعلام وانساك : « سجع خطيب » :

 <sup>(</sup>۲) فى الإعلام والسلك : « تنسيك جور الرمان » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « داره الفقر » ، والمثبت في : الإعلام والسلك .

<sup>(</sup>٤) تأتى ترجته بوقم ١٨ باسم عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرزاق.

وإن فؤادى لهب موقيع عبيد الهوى طاعة تعفيم عبيد الهوى طاعة تعفيم تعفيم سويدا الفؤاد له مراتع وكل الكال غدا يجمع الفضائل تستجيع (١) فكل الكال له أجمع فكل الكال له أجمع له الفض الكال له أجمع وعاد ذكا الفضل لا يطلع (١) وأذ به بقنع وانوازها لم تزل تطلع وأنوازها لم تزل تطلع الوشع الما يوشع الما يوشع

وَفَوَّقَ نَحُوى مِهامَ الْجِفُونِ فَي فَي مَن لَهِ عَرْيِزُ الْمِثَالِ رَخِيمُ الدَّلَالِ عَرْيِزُ الْمِثَالِ رَخِيمُ الدَّلَالِ فَكُلُّ الْجَلَّ الجَلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَرْيِزُ المِثَالُ عَوْفٍ وَمَن ذَاتُه رَفِيعُ الخِصالِ عَرْيِزُ المِثَالُو رَفِيعُ الْجِمالِ عَرْيِزُ المِثَالُو رَفِيعُ الْجِمالِ عَرْيِزُ المِثَالُو رَفِيعُ الْجِمالِ عَرْيِزُ المِثَالُو رَفِيعُ الْجِمالِ عَرْيِزُ المِثَالُو وَلَى النَّجَادِ وَلَى النَّجَادِ وَلَى النَّجَادِ وَلَى النَّجَادِ لَوْلَى النَّجَادِ لَيْ الْمُولِى النَّجَادِ وَلَى النَّجَادِ النَّرُونِ النَّالُ الْمُؤْمِنُ الْمَالُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

安全会

لَمَح بذلك قِصَّة (٢) السيد بُوشَع بن نُون (٤) فتى موسى عليهما السلام ؛ فإنّه رُوى أنه قاتل الجنّارين يومَ الجمعة ، فلما أَدْ بَرَت الشمس خاف أن تغيبَ قبل أن يَفْرُغ من قتالِهم ويدخل السبتُ ولا يحلُ له قَتْلُهم ، فدعا الله تعالى فرد الشمس وأوْقَفَها حتى فرغ من قتالِهم من قتالِهم .

وقد أشار إلى ذلك أبو تَمَّام، في قصيدته العَيْنَيَّة، ومنها (٥): لِحَقْنَا بَأْخُرَاهِم وقد حَوَّم الهُوَى قُلُوبًا عَهِدُنَا طَيْرَهَا وهُي وَقَعْ (١)

<sup>(</sup>١) يعني أنه سمى الصحابي الجليل عند الرحمل بن عوف بن عند عوف الرهري ، أحد العشرة المبصرين بالجنة ، المتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين للهجرة .

<sup>(</sup>٢) ذَكَاءً : هي الشمس . (٣) في ب : و لفصة ٣ ، والنبت في : ص .

<sup>(</sup>٤) انظر خبره في نهاية الأرب ٤ / ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان أبي تمام ٣١٩/٢ ، ٣٢٠ .

 <sup>(</sup>٦) ق الأصول : « حرم الهوى - . وهو وقع » ، والثبت في شرح الديوان .

فَرُدَّتْ عَلَيْنَا الشَّمْسُ واللَّيْلُ رَاغِمٌ ﴿ يَسْمُسَ لَمْمُ مِنْ جَانَبِ الْخِلَارِ تَطْلُعُ فواللهِ مَا أَدْرِي أَأْخُلامُ نَائِمٍ ۚ أَلَمْتُ بِنَا أَمْ كَانَ فِي الرَّكِ يُوسَعُ

## عَوْداً على بَدْ ۚ :

ومَن بَيْتُ قابى له مَوْضِعُ فَدَنْكَ عُيونِيَ والمِسْمَعُ فَقَدُرُكُ كَالْنَجِمِ بِلَ أَرْفَعُ ولكنني فيسكم أطمع يَفُرْنُكُ مِن جُرْمِنسِا مَغَزُعُ ودُمْ وَابْقَ مَا غَرَّدِتْ فِي الرُّبِيا حَمْمُ إِنَّهُ طَرَّبًا تَسْجَمُ عَ

أمولاًى يا من سَمَا للْعُـــالَا سكنْتَ الفؤادَ وأنتَ الْمرادُ لقد زَيَّن الفَضل منك النُّتقي -نَاخُرْتُ فِي الله حِ لا عن قُصورٍ \_ فَهُذَراً إليك وعَفُواً فيا

## فأجابه بقوله :

أعِمْدُ لَآلِ بِلَدًا يَلْمَعُ أم المُتَّبِّرُ ۚ وَشَّحَ صَدَّرَ الطَّروسِ أم الرَّوْضُ كُلُلُ أَزْهَارَهُ رَبِيبة فيكُر كُلطُفِ الصَّبا نـــكاد لِرقّة أَلْفَاظِهـــا وتسْخَوْ بِالطَّرْفِ لَكُنْهِا تُرْبِحُ خَشْاً بِالْجُوى مُوجِّعُ فللسبر مَن صاغ أبيساتها أطاعته بِكُنُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُمْ بِزُهْرِ قُوافِيهِ يُسْتَمَدَّ مِ

أم الزُّهُوْ فِي أَفْقِهِمِ ا تَسْطَعُ وخِلْتُ الشموسَ بها تطلُعُ (١) أنتُ والضيرُ لها مَرْتَمُ لها في نُفُوسِ النَّهِسَى مَوْقِعُ يرى كل عضو لها مسمع عُقَسَوداً فَدَتْ دُرَّها الْأَدْمُعُ

 <sup>(</sup>١) ق الأصول : « وشح صدور الطروس » وبه يختل الوزن .

شريفُ الخِصالِ فصيحُ الْمَقالِ ﴿ أَسُودُ السَّكَالِ لَهُ تَخْضَـُّ مُ لطائف أضحى بهـــا يُولَعُ وَقَدْرُكَ قَدْرَى هُو الْأَرْفَعُ وقَلْدُنْ جِيـــدِيَ مَا تُبَدِّعُ مَدَى الدهر ما فَاحَ عَرْفُ الصَّبا ومِا ظُلَّ وُرْقُ الرُّ بَا يسْجَعُ

عزيز الشَّام بديع النظام بسيحر السكلام هو المُنْبَعُ فتَّى قــد أبانَ بأفْ كاره وأَطْلَع في أَفِي آدَابِهِ كَالْا نَدِينُ لهِ الأَرْوَعُ فيا بحرَ فضلِ فَدَنْكُ السيونُ إليكُ أَكُفُ الثَّنَا تُو ْفَعُ فأنتَ لَعَمْرِيَ فَرَّدُ الزمان هَزَ زَنْتَ غُصونَ ودادِي القَدِيم فَدُونَكَ وَافْتُ وَتُرْجُو الْقَبُولَ لَا يَجِهِ فَيُكُو بِكُم تُوْفَعُ ۖ فلا زلتَ تُهُدِي لأهل الوفا بدائيعَ يَزْهُو بهـا الْمِسْمَعُ

وكتب المترجَم المذكور أيضًا قولَه ﴿: ﴿ إِن عبد َ الرحنِ أَرْحَمُ مُلِيِّلِ جَمْتُ صَالَّهُ الفضائلَ جَمَّكَ الفضائلَ جَمَّكَ طابَق الاسْمُ منه فِعْلًا فَقُلْنا عن دليلِ الاسمُ عَيْنُ الْسَمَّى

إِن عبدَ الرحمن أَلْطَفُ خِدْنِ كُوْمَتْ ذَاتُه ذَكَاءًا وفَضَـــــــلَا قد تناهتُ فيه لَمُكارِمُ واللُّطُ انْ لهٰذَا قد جاء اشما وفِعْلَا

فأجابه بقوله :

يا وحيدًا رقَى الْمَالَى إِنِّي كَلِمَاتَى أُنفِيدُ مُمْمَنَى صِفَاتِكُ عرَّ فتني أبياتُك الفُرُّ لَمَّا قلد تني بدائماً من خلاتِكُ مُذْ رأى سيِّدى سَنَا مَرْ آيَكُ حر ودُرِّ المُقودِ من لَفَظَاتِكُ

نَعَ الاسمُ صار عَيْنَ الْسَمَّى وبه أنتَ رُوحُه فلهــــذا طابق الاسْمُ فِعْمَلَ بعصِ صِعاتِكُ لا عَدِمْنا مَرْ آكْ يا نَافِثَ السَّ

وحديقة ينساب فيهما جَدُولُ من كلُّ أَهْيِفَ إِن رَمَتْكُ لِحاظُه ومُعَذَّر مَا أَظْلَمَتْ في وجهه ضَعراتُ ذاك الصَّدْءَ إِلَّا أَشْرِقاً خالسْتُه نَظَراً فَقطُّب مُغْضَبًا وغَدَا يُرَجُّع منه غُصْنًا مُورقًا فَكُأْنَ ۚ نَبْتَ عِذَارِهِ فِي خَدِّهِ

من حَوْلِهِ تَخْتَالُ غِزْلانُ النَّقَا بسمامها إيَّاكُ تطمع في الْبَقا شُحُرورُ رَوْضِ في الرياض إذا رَقَى

نقلَه من قَوْل حسين بن مُهنَّا الحلِّي اللَّهُ الْحَالَ اللَّ

كُأُنَّمَا الخَالُ قُرْبَ الثَّعْرُ مِن رَشَأً مُعَذَّرِ رَاشِقًا مَهُمًّا مِن الْمُقَلِّ شُحْرُ وَرُ وَرُدٍ أَرَادَ الورْدَ ثَم رأَى صِلْا يدُور حَوالَيْهُ فَلْم يَصِلِ ومثلُه قولُ اكْخُرْ فُو شِيٌّ (1) فِي الْخَالُ (٥):

كَأَنَّمَا الْحَالُ فُوقَ الثُّمُّرُ حَيْنَ بَدَا وَقَدَ غَدَا فِئْنَةً الْأَلْبَابِ وَالْقَلَ هَزَارْ أَيْكِ سَعَى مَن رَوْضَةٍ أَنْفٍ لِلمَنْهَـلِ رَاجِيًا شُرْبًا فَلِ يَصِلُ (٢) وقد استعماً. المولى البارع الحسيب النسيب ، السيد عبد الكريم النَّقِبب (٧) ،

### بقولِه من قصيدة :

<sup>(</sup>١) الأبيات في : إعلام النبلاء ٦/٥١٥ ، سلك الدرو ٤/٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في النفحة ٢/٤٢٤ . (٣) البيتان في النفعة ٢/٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في النفعة ١/٩٩١ . (٥) البيتان في النفعة ٢/٦٧ ، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) روضة أنف : لم ترع .

<sup>(</sup>٧) يمني السيد عبد الكريم ، ابن حزة ، وتقدمت ترجمه في النصحة ٢٧/٣ .

عكى خاله من فوق مُخْضَرُ شارب لِشُحْرُورِ رَوْضِ شَوَّقَتْهُ حَدَاثِقَهُ وَاسْتُعْمَاهُ أَيْضًا سِيدُ مَا ومولانا عبد الغنى النَّابُنُسِيّ ، حَفظه الله تعالى بقوله : قِفُوا واسْألُوه حين يسلُب مُهْجَيِّي لقد جَرَّحتْه العَيْنُ في صَفْحة الخَدِّ ولا تعجَبُوا من خالِ وَجْنَتِه الذي بها إنما الشَّحْرُورُ يسكُن في الوَرْدِ واسْتَعْمَاهُ أَيْضًا الفَاضَلُ ابنُ السَّمَان ، في أوائل أَبْيات ، وهي قولُه :

وشُحْرور رَوْضِ في رباضِ شَقَائِقَ على غُصْنِ قَدْ ٍ فَوْقَه طَلَع البنرُ الصِد بأشراك العِدار كأنه أراد ورُود الثَّنْوِ فامتنع الأَمْرُ أَصِيد بأشراك العِدر من السَّمْوِ ما بَدَا بقامتِ به إلَّا وتَخْتَجِلُ السَّمْوُ السَّمْوُ عالمَة وما رَقَّ إلَّا من مَعاطِفِه الخَصْرُ (١) تَعَشَّعُتُهُ قاسٍ كا الصَّخْرِ قلبه وما رَقَّ إلَّا من مَعاطِفِه الخَصْرُ (١) عَرْبِي وَسُفِي مَلاحة له النَّيل دَمْعِي والفؤاد له مصر يُذكّر ني ماء الحياة رُصَّابُهُ فَأَحْسَلُ ذَيَّاك العِذَارَ هو الخِضْرُ وإن نظرتُ عيني رباض خُدُودَة أَخْلَيلَ أَنَّ الوَرْدَ كَلَّله الرَّهُو ولين نظرتُ بغض البانِ أعْدِل قَدَّهُ , فأوَّلُه نَصْبُ وآخِرُهُ كَمْرُ وقامَتُهُ المَارِعَ لَازَمَهُ الجُرُّ والكَنْ ذَاك الفَرْعَ لَازَمَهُ الجُرُّ وقامَتُهُ المَارِعُ قَدَاتُ ولكَنْ ذَاك الفَرْعَ لَازَمَهُ الجُرُّ وقامَتُهُ الفَرْعَ لَازَمَهُ الجُرُّ

**连春**海

وللمترجّم (٢):

كُأْنَّمَا نَارُ خَدٍّ زَانَ رَوْنَقَهُ لَامَا عِذَارِ جَنِيٌّ قَدْ جَنَى حَيْنِي (")

<sup>(</sup>۱) ه ناس ۴ هـکذا علی تقدایر ه وهو ناس ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في إعلام النبلاء ٦/٥١٥ ، سلك الدرو ٤/٦١/٠ .

 <sup>(</sup>٣) ق ب : « لاماعذار جي [ بياض قدر كلة ] حيني » ، وق س : « لاما عذار قد جني حيني » ،
 والمثبت ق : الإعلام ، والسلك .

لَاحَتْ فَآسَهَا فَى لَيْلِ عَارِضِهِ مُوسَى نَفْط بِهَا بِالْمِسْكِ خَطَّيْنِ (١) وَلَيْنَ اللهِ الْمَانِينِ (٢) وحين ظَنَّ أبو العَبَّاسِ مَبْسِمَةً ماء الحياةِ أنّى يسْمَى بِلاَمَيْنِ (٢)

茶草春

قريب منه قول أكمل الدين الكريميّ <sup>(1)</sup> في مُعَـذَّرِ <sup>(1)</sup>: يا حُـنْنَ بَهُجْةِ خَدَّ زان مَنْظَرَهُ لَوْنُ العِذَارِ الذي حارتُ به الفِـكَرُ كَأْنَ عَوْسَى كَلِيمَ اللهِ آنَسَهُ نَاراً وَجَرَّ عليها ذَبْلَهُ الْخَضِرُ (0)

李泰华

ومن مَقاطبع المترجَم قولُه يخاطب بعض المُوالِي في مجلِسه (٢٠): بأيِ مَن صَمَّنَا عَجِّلِسُهُ فَاجْتَلَيْنَا منه أَنُواعَ التُّحَفُ فاضلُ صِيبِغَ مِن التَّوْفِيقِ إِذْ يَ صِيغَتِ الناسُ جيمًا مِن نَطَفَ

وله :

接收款

يُناسبُه قَوْلُ ابنِ مَطُروح <sup>(۲)</sup> : مُناسبُه قَوْلُ ابنِ مَطُروح <sup>(۲)</sup> :

مَهُمَا اكْتَعَلُّتَ بِخُدُّهُ وعِلَا مُنْقَ إِلَّا عَسْجَداً وزَبَرٌ جَدَا (^)

<sup>(</sup>١) في الإعلام والسلك : ه موسى لحمد يناء الممك خطين » . ﴿ ﴿ ﴾ المين : السكذب .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في النفحة ١/١٧١ . (٤) البيتان في النفحة ١/١٨١ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصول: « ديلها الحضر » ، والمثبت في النفجة .

<sup>(</sup>٦) البيتان في : إعلام النبلاء ٦/٥١٥ ، سلك الدور ٤/٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧) تقدم التمريف به في النفعة ٢/٢٥٩ . والبيت في ديوانه ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٨) رواية الديوان لعجز البيت ، ضمن قصيدة ذالية .

<sup>\*</sup> مَا تَلْقَ إِلَّا عَسْجَدًا وَزُمُرُ ذَا \*

ومثلُه قَوْلُ بعضِهم :

رَمِدتُ عُيونِي مِن تَوَرُّدِ خَدِّه فَكَحَاثُهُما مِن عَارِضَيْهُ إِنْ عَلِي

李杂杂

وللمترجَم في فَوَّارة (١):

للهِ مَا أَبْضَرْتُ فَوَّارَةً أَعِيدُهُا مِن نَظُرَةٍ صَائِبَهُ كُأْنَّهَا فِي الرَّوضِ لِمَا جَرَتْ سَبِيكَةٌ مِن فِضَّدِةٍ ذَا ثِبَةٌ كَأُنَّهَا فِي الرَّوضِ لِمَا جَرَتْ سَبِيكَةٌ مِن فِضَّدِةٍ ذَا ثِبَةٌ

ولسيدى عبد الغني النَّا بُاسِي ، حَفظَهُ الله تعالى فيها (٢):

رُبِّ فَوَّارَةٍ زَهَتْ تَتَثَنَّى بَقَوَامٍ دَبَّتْ به الْخَبَالِهِ الْخَبَالِهِ الْخَبَالِهِ وَهُو مَا لَهُ (٢) كَفُصْنِ مِن لَجُيْنِ فَاعْجَبْلُهُ وَهُو مَا لَهُ (٢) وَلَهُ أَيْنِ فَاعْجَبْلُهُ وَهُو مَا لَهُ (٢) وَلَهُ أَيْنَ فَاعْجَبْلُهُ وَهُو مَا لَهُ (٢) وَلَهُ أَيْنَ فَاعْجَبْلُهُ وَهُو مَا لَهُ (٢) وَلَهُ أَيْنَ فَاعْجَبْلُهُ وَهُو مَا لَهُ (٢)

أَلَا رُبُّ فَوَّارَةٍ تُلْكَنِيُ كَا لَمُ عُلَى الطَّرِهَا شَاخِصَةً غَدَا الْمَا لَمُ اتَوْبًا أَبْيَضًا وتلك كجاريةٍ راقصَـــة

辛辛辛

وللمترجَم في تشبيه المُجلَّنار (١):

بَا كِرْ لرَوْضِ قِ أَنْسِ من حَوْلِهَا الْمِاء يَجْدِي والْجُلَّنَا الْرُنْبِ الَّذِي على مَعساصِمَ خُضْرِ كا كُوْسٍ من عَفِيقِ فيها قُراضَة يَسبُرِ

华春春

(٤) الأبيات في: إعلام النبلاء ٢/٥١٥، سلك الدر ١٦٢١.

<sup>(</sup>١) البيتان في : إعلام النبلاء ٦/٥١٥ ، سلك الدرر ٤/٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) البيتان في سلك الدرر ٢/٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب الفاموس ( م و س ) الماس ، وقال : إنه حجر متقوم ، ونبه إلى أن قولهم : ألماس، لحن ، ولايستقيم الوزن هنا إلا به .

انْظُرْ إلى الرَّوْضِ الأريض وحُسُنِهِ ﴿ وَمَوارِسُ الْأُغْصَانَ مَسْلِ الْخُرَّدِ (٢) والثَّلْجُ فوق الصُّفْرِ مِن أوْراقِـــهِ ﴿ شَبَّهُتُهُ تَشْدِيهِ غَـــــيرِ مُفَنَّدِ ('' 

مُفْتَتَحًا في زَبَرُاجَـدِ القَضْبِ قد أُوْدَعُوه قُراضةَ الذَّهبِ

هو نَقَلُ معنَى أبياتِ أبي بكر العُمَري (١) ، في تشبيه الثَّلج (٢) : والأصل فيه قول الأمير ظاهر (٥):

كَأُنَّمِا الْجِلِّنَارُ حِينَ بَدَا كُوزُ عَقِيقِ مُشَرَّفٌ حَسَنٌ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في النفحة ٢٢/١ ، والفار أيضًا تراجِم بعس أعيان دمشي ١٤٠ ـ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في : تراجم بعض أعيان دمثتي ١٤٥ ، النفحة ١/ ٣٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول : « ومؤانس الأغصان » ، والمثبت في : النفجة ، وتراجم بعس أعيان دمشني .

 <sup>(</sup>٤) في الأصول : « والثلج مثل الصعر من أوراقه » ، والثنبت في لنفحة ، وتراجم بعض أعيان دمشي

<sup>(</sup>٥)كذا في الأصول: « ظاهر » ، ولم أهتد إليه .

#### 15

## السيد مصطفى بن السيد حسين الممادى"

سيَّدُ رَهْط وفَرِيق، تنوَّعا بين أصِيل وعَرِيق.

رَفَى مِن التَّواصُع شُلِّمَ الشَّرَف، ولم يَخْسُ اللَّعانِي في مِدْحَتِه السَّرَف. فأصْلُه في دَخْتِه النَّمَ الشَّرَف. فأصْلُه في يُخْبُوحةِ التَّقَدْ يس نا بت.

وَلَّدَ بِكُرَ الْعَانِي<sup>(۲)</sup> من حينِ وِلادَ تِه ، وقلَّد جِيدَ الأدب من دُرَّه الفَعَسْمِل بأَفْخر قلادَ تِه ·

فهو للآمِلِ مَظِنَةُ رَجاه ، وبقمرِ وجهه أقبل بهره وأدْبَر دُجاه . يَهُبُ على الأنْفاس من خَلارُته بمَرْ فِ الطّيب ، ويحرِّي من الأهواء تَجُرى الماء في الغُصْن الرَّطيبِ .

و ثَمَةَ أَدَثُ يَتَبَرَّجَ تَبَرُّجَ الْعَقِيلة ، وفكر صَفَا من الكَدَر ولا صفاءَ المرآة الصَّقِيلة . وحَظَّ أَخَذَ فِي الْحُسْنَ كُلَّ اللَّظَ ، وكَاْتُكِ أَوْجَدَهُ اللهُ ليكونَ مُتَمَتَّعَ (٢) القلبِ واللَّحْظ ،

فْتَى سَقَّى قَلْمُ مِنَ الْحِلْبُرِ، أَنْلِبَ مَابِينِ الجِدَاولِ غُرُوقَ النُّبْرِ •

<sup>(\*)</sup> السيد مصطفى بن حسين ( أو حسن ) بن محمد الصيادى الحننى الدمشقى كان أديبا عاره • كانبا من كتاب الحزينة السلطنانية الميرية ، محتشما معصما ، متقنا الفنون الأدبية . توفى سنة سبع وثلاثين ومائة وألف ، ودفن بحرج الدحداج .

سبك الدرر ۲۷۹/۴ ـ ۱۸۳ ، واسم والده في ب ، س : «حسين» ، وفي س،وسلك الدرر : « حسن » ، وقد تقل المرادي صدر ترحمة المحيي له وكثيرا من شعره .

والصادى : نسبة إلى صاد ، قرية من قرى حوران ، بها أجداد المرجم ، خلاصة الأثر ١/٩٪ .

<sup>(</sup>١) و ب : « الفنون ۽ ، والمثبت في: ب ، وسلك الدرر . ﴿ ٢) في سلك الدور : «الفكر» .

<sup>(</sup>٣) ق الأصول: « ممتع » ، والمثبت في سلك الدرر .

فيدادُه بِجُولُ في رَقِيمِ الصَّفحات فتُوشِّي (١) عَلاما تِه ، وإذا تحقَّقْتَ فيه النَّظَر فما هو إلَّا من رُقُوم الخذُود وَوا يَه و لَاما يَه .

李 李李

وله شِعْرٌ أَعُدُّه مِن هَـدايا الزمان ، ولا أحسَبه إلَّا من مُفَصَّلات الجُــان والبَهْرَ مَان (٢) .

فمن ذلك قُولُه ، وهو من بدائع فِكُرِه ، وقد أَرُسابَها إلى وكنتُ طلبتُ شيئًا من شِعْرِه ، فلكتب :

معنى به بنف ألمناخر المناخر المناخر عُمْمَ المعانى مثانها مُتعد ذُرُ عُمْمَ المعانى مثانها مُتعد ونظفر الله المخاطر الله المخاطر المخاطر المخاطر المخاطر المخاطر المنافرة المبليغ كجاهل لا يشغر وأجل أهل المصر قدرا أيذ كر والمنطر واجل أهل المصر قدرا أيذ كر والمنطر المعد عالمو بأمر (المهن المعرف المراه الأقدار حين أهدر المعرف المؤرد) المعرف به الاقدار حين أهدر أهدر المعرف المؤرد المعرف ا

إِن الذين تقد مُوالم يَتُرُ كُوا قد أَنْتَجُوا أَبْكَارَ أَفْكَارِ لَهُم فَإِذَا نَصَبْنًا مِن حِبَالِ تَحَيَّلُ هُمَ عَصَفَتُ سُمُومُ هُمومٍ فَكَر قَطَّمْتُ مُعُومُ الْحَرْسَ كُلَّ ذِي لَسَنَ قَلْوَ وَالدَّهُمْ أَخْرَسَ كُلَّ ذِي لَسَنَ قَلْوَ وَالدَّهُمْ أَخْرَسَ كُلَّ ذِي لَسَنَ قَلْوَ وَالدَّهُمُ أَخْرَسَ كُلَّ ذِي لَسَنَ قَلْوَ وَالدَّهُمُ أَخْرَسَ كُلَّ ذِي لَسَنَ قَلْوَ وَالدَّهُمُ وَمَ الْمِلْمُ الْمُؤْمُ وَمَ الْمِلْمُ اللَّهُمُ وَمَ الدِنيا وواحدُ دهرِه عَلَيْ العلوم أَهُ جيوشُ اللاغة مَنْقادة مَنْ العلوم أَهُ جيوشُ اللاغة مَنْقادة مَنْقادة مَنْقادة عَيْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله

<sup>(</sup>١) في من ، وسالك الدور : ﴿ فَنَتُوشَى ﴾ ، والمثبث في : ب .

 <sup>(</sup>۲) فى ب : « والبهرجان » ، والمثبت فى : من ، وسلك الدور .
 والبهرمان : العصفر .

<sup>(</sup>٣) القصيدة في سلك الدرر ٤/١٨٠، ١٨١.

 <sup>(</sup>٤) في ب : « تخذ العلوم » ، والمثبت في : بن ، وسالك الدرر .

مازال يمُـلاً من لآليء لفظهِ أَصْدَافَ آذَانِ لنا وُيُقَرِّرُ تَاللَّهِ مَارَشْفُ الرُّضَابِ لراشَفِ من تُغُر ذي شَنَب حكاه الجَوْهَرُ (١) تملكي وتشربها العقول فتسكر أَخْلَى وأَعْذَبُ من كُوُّوس حديثه وبه الأواخِرُ تَزْدَهِي وتَفَاخِرُ (٢) فاقى الذين تقدُّموه بسَنْقِهم سَبَق السُّوْالَ عَطَاوُهُ بِتَعَذَّرُ (٣) بالسُّوال بَمْنَحُ قبل تَسْأَلُ فإن في السَّكُونُ لِم يَبُّقَ وحقك مُعْسِرٌ ﴿ لو أن أيْسَر جُودِه قِدْماً سَرَى ليرَى جميلَ الصُّنْعِ فيها الناخِلرُ (١) قد أَبْدَعَ الرحمنُ صُورة حَاقِه وَجُهُ كَأَنِ الشَّمْسَ بِعَضْ بِهِ إِنَّهُ مازال يحسده عليه النير (٥) والعُذْرُ عن إِدْراكِ وَصْفَكَ أَظْمِرُ مَوْلايَ عَجْزَى عَنِ مَدْ يَحْكُ ظَاهُرُ ۗ أَثْمُـــو به بين الأنامِ وأَفْخَرُ مَن لِي بأن أُهدِيك نَظْماً فاحِراً هَبْنِي أَنْظُمُ كَالُعْتُودِ لآلِئِكًا ﴿أَفْدِيكُ هَلَ يُهْدَى لِبَحْرَ جَوْهُرُ لكن أُتيتُ كَمَا أُمَرَاتَ بخدْمـةٍ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَسُوءَ رَدُّ أَخْذَرُ فَاصْفَحْ فَقَدُ أُوضَحْتُ عُذْرِي أُولُا اللَّهِ وَأَقْبَلُ اللَّهُ مُثَلَّكُ مِن يَمُنُّ ويَعَذِّرُ مادام بمدحُك اللِّسانُ ويشكُرُ واسْلَمْ ودُمْ في نمية طولَ اللَّدَى

李泰泰

ومن غزله قوله<sup>(٦)</sup> :

وَنُحَجَّبِ أَنِفَ المَرُورَ بِخَاصَرِى وَيَعَارُ مِنْ مَرَّ النَّسِيمِ إِذَا سَرَى وَيُعَارُ مِنْ مَرَّ النَّسِيمِ إِذَا سَرَى تَخْمِيهِ عِنْ نَظَرِ العيونِ نزاهة ﴿ لَمْرَاضَ أَنْ يَطَأَ القَاوِبَ عَلَى التَّرَى (٧)

<sup>(</sup>١) النب : برودة الريق وعموجه . ﴿ (٣) ق سلك الدرو : ﴿ تُرْدَِّي بَلِ تَنْخُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) لعل ﴿ يَتَعَلَّمُ ﴾ هنا : يدلى بالعقرة أو يتقدم بها .

<sup>(</sup>٤) في سلك الدور : « ليرى جيل الصنع فيه المبصر » .

<sup>(</sup>ه) في الأصول : « عليها النبر » ، والمثبت في سلك الدرر

 <sup>(</sup>٦) الأبيات في سلك الدرر ١٨١/٤ . (٧) في سلك الدرر : « تُحميه عن نظر العيون » .
 (٦) الأبيات في سلك الدرر ١٢٥ . ديل النفحة)

صَالِفٌ ولو قال الهلالُ مُفاخِراً أَنَا مِن قُلامة ظُفْرِه لاسْتَكُلْبَرا ولو ابْتَغِي خُطُ النَّمَنِي أَن بُرَى خِلَّلًا لِطَيْفِ خَيَالُه لَتَنَكَّراً

وله في النُّحُول (١):

ومُولَّه لولا دُخانُ تأوَّم من نارِ أَسُواق به لم يُعْرَفُ وَخَتْفِي قَد رَقَّ حتى صار يحسكِي في الضَّنَى لهلالِ شَكَّ يَسْتَبَيْنُ وَخِتْفِي لو زَجَّهُ الْخَيَّاطُ في سَمَّ الْخِيا ط من النَّحُولِ جَرى ولم بتو تَفُوِ<sup>(1)</sup> وجميعُه لو خَلَّ في طرف الذَّبا ب لِقَرْطِ أَسْقَامٍ به لم يَطرف وجميعُه لو خَلَّ في طرف الذَّبا ب لِقَرْطِ أَسْقَامٍ به لم يَطرف

وله فيه <sup>(۴)</sup> :

ومُتَمَّم دَنِف حسكَى فى سُفيه لِلهلالِ شَكَّ قسد بَدَا مِيلادُهُ قد رَقَ حسى كاد بُخُفِيه الصَّفَى من عائِد ورَثَى له حُسَادُهُ (١) لولا دُخانُ تَأْوُهِ مِن نَارِ أَنْ وَاقٍ به لم تُلْفِهِ عُسنوادُهُ (٥) لولا دُخانُ تَأْوُهِ مِن نَارِ أَنْ وَاقٍ به لم تُلْفِهِ عُسنوادُهُ (٥)

(5) d

وله مُضَمِّنا (٦) :

إِنِّى لَأْحَسَدُ عَاشَقِيكُ ورَحْمَّةً أَبُّكِيهِمْ مِنَ أَدْمَعِي إِفِرَارِ نَقْلُ وَا إِلَى جَنَّاتِ وَجْنِيْكُ التي قد حَفَّ منها الوردَ أَسُّ عِذَارِ فَلْمُوا إِلَى جَنَّاتِ وَجْنِيْكُ التي قد حَفَّ منها الوردَ أَسُّ عِذَارِ فَنَمَتَّعَتْ أَبْصَارِ مَنْ النعسيمِ تَمَتَّعُ الأَبْصارِ فَنَمَتَّعَتْ أَبُوا الوصالَ وعُذَّبُوا بِالطَّرِّدِ عَنْكُ وساه بُعْدُ الدارِ حتى إذا طلبُوا الوصالَ وعُذَّبُوا بِالطَّرِّدِ عَنْكُ وساه بُعْدُ الدارِ

<sup>(</sup>١) سلك الدور ١٨١/٤ . (٢) سم المياط: تقد الإبرة . عريب الفرآن لاين عزيز ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سلك الدرر ٤/١٨١ .

<sup>(</sup>٤) في سلك الدرر: « عن عائد » .

<sup>(</sup>ه) في سى: « لم تلقه » ، والثبت في : ب ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٦) الأبيات في سلك الدور ١٨١/٤ .

قَدَ حَتْ زِنَادُ الشَّوقِ فِي أَكْبَادِهِم نَارَ اللَّظَي منها كَبَعضِ شَرادِ فَاذَا رَأَيْتُهُمُ وَأَيْتَ عُيونَهُم في نادِ

وله مُضَمِّنا للمثل السائر بقوله (١):

أطْفالُ أغصب انِ الرَّياضِ تَهْزُها فَى مَهْدِه رِيخِ الصَّبا المِعْطِ الْ قد غسَّكَتْها السَّحْبُ حِين تَوَعْرَءَتْ والطَّلُ ثُرْضِهُ السَّعارُ من كلِّ غُصْنِ كَالْحُسامِ مُجَوْهَرٍ يَهْتَزُ مُعْبَاً ما عليه غُبارُ وبقوله في ذَمَّ العذار (٢):

إن الحبيب إذا تعسف للرّخَدُه نفضتْ عليه غُبارَها الأكدارُ فلا جُلِ ذا لم تَلْفَنِي بمُتَمَّم في وَجْنَةٍ ولهسا العِذارُ شِعارُ أَنا مُغْرَمْ بَنَقِيَّ خَسنًا ما عليسه غُبارُ أنا مُغْرَمْ بَنْقِيَّ خَسدٌ ناعم قد تُمَّ خَسْنًا ما عليسه غُبارُ

茶茶茶

وللسيد محمد العُرْضِيِّ الحَلَمِيِّ الْحَلَمِیِّ الْحَلَمِیِّ الْحَلَمِیِّ الْحَلَمِیِّ الْحَلَمِیِّ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحُلَمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْح

ولأبى الفضل الدَّارِمِيِّ (٥): قلتُ للمُلْقِي على الخَـــدَ بنِ من وَرْدٍ خِمَاراً

<sup>(</sup>١) سلك الدرو ٤/١٨١، ١٨٢، (٣) الأبيات في سلك الدور ٤/١٨٢.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في النفعة ٢/ ٣٨٤ .

 <sup>(</sup>٤) البيتان و : إعلام النبلاء ١٠١/٩ ، خلاصة الأثر ١٠٠/٠ . سلك الدور ١٨٢/٤ ، نفحة الريحانة
 ٢٩٧/٢ .

 <sup>(</sup>٥) تقدم التعريف به في النفجة ٢/٣٨٢ والأبيات في الذخيرة ، القسم الرابع ، الجزء الأولى ،صفحة ٧٧ ، وسلك الدرر ٤/٢٨٢ -

أُسْبَلَ الصَّدْغُ على خَدَّ يَكُ من مِسْكِ عِذَارًا (") أُسْبَلَ النها النهارًا أَم أَعَانَ اللهالُ النهارًا فأل مَيْدَانُ جَسرى الْ حُسْنُ عليه فاستدارًا وكُسْنُ عليها فيهارًا فيهارًا فيهارية فيهارية

李多安

وللمترجّم (٢):

خَدُّ الحبيبِ إذا تعذَّر واكْنسَى شَعَرًا فذاك بَمَقْتِه إِسْعارُ (٣) أَوْمَا تراه إذا بَدَا في وجهِ في نفضتْ عليه غُبارَها الأكدارُ

春春春

وله <sup>(t)</sup> :

رَ نَجِيُّ خَالِ الخَدْ يَبْدُو وَاضِعًا فَى وَجْنَةٍ قَد أَشْرَفَتْ كَنْهَارِ وَأَنْفَاهُ تُحْتَ غَيَاهِبِ الْأَكْدَارِ (٥) فَإِذَا الْعِلْدُ اللَّهِ عَلَيْبِ لَيْلُهُ الْمُفَاةُ تُحْتَ غَيَاهِبِ الْأَكْدَارِ (٥)

安全家

ويُناسِب أن يُذكر هنا قولُ ابن شارِح الْمُغْنِي (١٠):

نَازَع الخَدَّ عِذَانُ دَائُنُ دَائُنُ فُوقَ خَالٍ مِسْكُلُهُ ثُمَّ عَبِقُ (٧) قَالُلُ للخالِ هـــــــذا خادمِي ودَليلِي أنه لَوْنِي سَرَقُ

<sup>(</sup>١) في النخيرة: « على خدك » .

<sup>(</sup>٢) البيتان في سلك الدرر ٤/ ١٨٢ . (٣) في سلك الدرر : « هذا المبيب ، .

<sup>(</sup>٤) سلك الدر ٤/١٨٢ . (٥) في سلك الدرر: « سطا عليه ليلة » .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن على ، ابن النبلا ، تقدمت ترجمته في النفعة ٢/٥٥٦ .

والأبياب في : إعلام النبلاء ٦/٦؛ ١٤٤٨مـ الأثر ١/٢٧٨،سلك الدرر :/١٨٢، ، نفحة الريجانة

 <sup>(</sup>٧) فى سلك الدور : « نازع الحد عذارا دائر! » .

<sup>. 70</sup>A/Y

فَانْتَضَى الطُّرْفُ لهم سَيْفَ القَضا مُم نادَى مَالذَى أَبْدَى القَلَقُ (١) أَيُّهِا النُّنْهَانُ فِي مَذْهِبِكُمْ حُجَّةً الخَارِجِ بِاللَّكِ أَحَقَّ

وله في طول النهار في أيام الصيام :

ولرُبُّ يوم طال لَمَّا صُمْتُهُ فَكَأَن يومَ الحَشْرِ ضُمَّ لنا مَعَهُ " وَكَأْنَ يُوشَعَ رُدَّ لِلدُّنْسِا وقد رُدَّتْ له شَمْسُ النّهار السَّاطِعَه (٢) أو أنَّها رجَعت لسيدنا سلي بمانَ الذي رجَعت إليه طائعة حتى إذا صَلَّى تُولِّقَ قائمًا حَسبته حَيًّا فاسْتَمرَتْ طالعَهُ

### وله فيه أيضا:

أرَى الشمَس في الصوم تأبّي المسيرَ إلى الليل تخشّي هُجوماً علَيْه حَكَتُ فيهِ حَسْناء زُفَّتْ عَلَى ۚ خَعِينُ ۗ وبالكُرُ و سِيقَتْ إلَيْهِ

ومن ذلك قول عبد الحيّ الْحَالُ ، وتقدم (٢):

أرَى الأيامَ بالإفطار تَمْضِي كَلَّمْعِ البَرْقِ أو سَقْطِ الدَّرَارِي وفى شهرِ الصيامِ تطُول حتى كأن الليلَ ضُمَّ إلى النهارِ وقوله (۳) :

كأن اليومَ في الإفطار طِرْفُ يدُور على الرَّحي صُلْبُ الأيادِي ويمشِّي في الصيام على الهُوَيْنَي كَأَنَّ أَمَامَه شَوْكَ القَتَادِ

<sup>(</sup>١) في الإعلام والخلاصة والنفجة : « فأنتضى العذرف له » وفي الخلاصة : « أبدى الفرق » .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر يوشع ورد الشمس عليه في ترحمة رقم ١٢ ٪ (٣) تقدم في ترجمة رقم ١١

وللمترجم:

لاتحْسَبُوا هـذا العِذارَ بَوجْهِه خَطًّا خَفِيًّا لاح في صَلَحاتِهِ لو ظِلُّ أَنْفَاسَ لِرِقَةً خَــدُهِ يَبْدُو لِنِـاظِره على مِرْ آيْهِ

أَلَمُ اللَّهِ بِقُولُ السيد باكبر الحَلَمِيُّ (١) ، من قصيدة (٢) : لاَح الصَّباحُ كُزْرُقِةِ الْأَلْماسِ فْلَنصطبحْ يَاقُوتَ دُرِّ الْكَاسِ من كَفُّ أَهْيَفَ صَانَ وَرْدَ خُدُودِهِ بِسِياجٍ خَطٍّ قبد بَدَا كَالْأَس فَكَأْنَ مَرْآهُ البَدِيعَ صَحِيفةٌ للحسن جَدْوَلُها من الأنفاس

وللأرَّجانيُّ (٢):

قَا بَلِنِي حتى بَدَتُ أَدْمُعِي فِي خَدَّهِ الْمَصْقُولِ مِثْلَ الْمِرَاهُ (١) بأدُّمْع لم تَذَّرُها مُقْلَت اهُ يُوهِم صَحْبِي أَنَّهُ مُسْمِنَ لِلهِي و إَنْ بَسِ اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ جُغُونِي سُرَاهُ (٥) 

وللمترجَم وقد زار الخال (٦٠) في مرضه ، وأنشدَه على البَديهة ، دوبيت : 

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في النفجة ٢/٩٤٥ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في: إعلام البلاء ٦/٧٧٦، كلاسة الأثر ١/٤٦٤، فعه الريحانه ٢/٧٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف به في النفحة ٢/٢٣ . والأبيات في ديوانه ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٤) فى الديوان : « قابلنى حين بلت » .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته برقم ۱۱ صفحة ۱۳۸

<sup>(</sup>ه) في الديوان : « بدمع عين من جفوتي امتراه ».

# 

李辛辛

وكتب إليه أيضا:

لَوْ صُوِّرُ الْأُدَبَاهِ ذَاتَا كُمِّلَتْ وَحَوَّتْ جَمِيعَ بِدَاثِعِ الْبُلَنَاءِ لِرَّاتِ وَجُوْتِ الْأَدَبَاءِ لِأَنْ رَبِينَةً وَجُنَةٍ الْأُدَبَاءِ لِرَابِينَةً وَجُنَةٍ الْأُدَبَاءِ

فأجابه الخال بقوله :

لو صُوِّر الحِيدُ الْمُوْتَلُ في الورى ورداؤها الشَّرَفُ الذي هو في الدُّنا ورَحَمَنْطَقَتْ بِالنَّيْرَيْنِ ونُطُقَمُ لِي النَّيْرَيْنِ ونُطُقَمُ لِي النَّيْرَيْنِ ونُطُقَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِلِ الللْمُلِلِمُ الل

ذَاتًا تَتَوَّج رأْسُه بعَلاء مُتُوارَثُ عن فاطِمَ الزَّهراء أَزْرَى بكلِّ بدائع البُلنَا المُنافِي وحْسْنِ رُواء بلسانِ مَهْرفة وحْسْنِ رُواء بلسانِ مَهْرفة وحْسْنِ رُواء بل فَاه فالخطباء كالفَأْفَاء بل زينة الخَصْراء والغَبْراء أَضْمَرُ تُ طِبْقَ إرادتى ومُنسائى من غيرما وحْي ولا إيماء (١) من غيرما وحْي ولا إيماء (١) في حاتم الطَّائيُّ وابي عَطاء (١) في حاتم الطَّائيُّ وابي عَطاء (١) في حاتم الطَّائيُّ وابي عَطاء (١) في مناء الفصالِ والأنواء بسُقَى بماء الفصالِ والأنواء بسُقى بماء الفصالِ والأنواء بسُقى بماء الفصالِ والأنواء المُنافِي على استحياء (١) أَنْها تَمْشِي على استحياء (١)

<sup>(</sup>١) لم برد هذا البيت والذي بعده في : س.

 <sup>(</sup>٢) كذا و الأصول: « إن أعط » الثلا غنل الوزن ، وصوابه « إن أعطى » .

<sup>(</sup>٣) كذا « غاية » ، ولعليا « غادة » .

تُرجُو الْقَبُولَ وَذَالَهُ عَابِةُ مَهْرِهَا قَاقَبَلُ وَحَقِّقُ فَيْكَ حُسْنَ رَجَاتَى

وللمترجَم (١):

وساقٍ خَـدُّه الْمَحْمَرُ يُحَكِى مُدامًا راق فاق الوَرْدَ عِطْرًا (٢) إذا ما عَبُّ منها خِلْتَ خَرْرًا ولا خَدًّا وخَدَّا لِيس خَرْا (٢)

**杂杂杂** 

وله في فَوَّارة ما الله عنه :

وبى فَوَّارَةٌ غَشَّتْ وُرُودًا بِيرْ كَتَهَا عَلَيْهِا الله سَالَا ولاحتُ وَرْدَةُ للمَّاسِ بِنِ حَلَّتْ بَأَعْلاها فزادتْها جَالَا أَعُلاها فزادتْها جَالَا أَعُما كُودُةُ للمَّاسِ فيها إِسَاطًا مِن بَوَاقِيت تَلالاً (٥) وَيُعِلِها عَوْدُ مِن لُجَيْنِ لَمَا المَرْجَانُ قِد أضحى هِلالاً ويُعِلِها عَمُودُ مِن لُجَيْنِ لَمَا المَرْجَانُ قِد أضحى هِلالاً

وللأديب البارع الفاضل الكامل الصادق بن محمد الشهير بان الخَرَّ اط، من ذلك: شاهدُتُ وَرَّدَ الرَّوضِ لاح بيرُكَةٍ صفَعاتُهِ لَا زِينَتْ بدُرِّ حَبابٍ ساهدُتْ وَرَّدَ الرَّوضِ لاح بيرُكَةٍ صفَعاتُهِ فَا زِينَتْ بدُرِّ حَبابٍ

(١) البيتان في سلك الدور ١٨٢/٤ . ﴿ ٣) في سلك الدور : \* فاق العود عطرا » .

(٣) في سلك الدرر : « ولاخد وخدا ليس خرا » ، وفي سكا هنا وألف « وخدا ليس» مزالة .

(٤) الأبيات في سلك الدرر ١٨٣/٤ .

(٥) في الأصول والــلك ﴿ بِسَاطُ مِنْ يُواقِبِتَ ﴾ .

 (٩) فى الأصول : « محمد صادق » ، وتقدم مثل هذا فى صفحة ٩١ عند ذكر سعيد بن محمد ، المعروف بسعسمانى زاده .

وهو : صادق بن محمد بن حسين الحراط الحنق الدمشتي .

كان عالما ماهرا في الشرعيات ، وله القدمالراسخ في الأدب.

لارم عبد العنى النابلسي ، و تروح بابنته ، و درس بالمدرسة العمرية مدة قليلة ، وكان بتولى نياية عكمة ساب .

تُوق سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف ، ودفن يتقبرة باب الصغير .

سلك الدر ١٩٢/٢

وعَلَيْه من سَلْسَالِهُ إِلَّهُ عَوَّارَةٌ كَالْقُبِ قِ البَلُورِ فِي النَّسْكَابِ فَوَّارَةٌ كَالْقُبِ مِن سَلْسَالِهِ النَّيْ النَّهِ تَعْبَهِ النَّهِ عَنْهَا النَّهِ النَّهِ أَمْرُقَتُ صَبْعًا وغَشَّاها رقيقُ سَعابِ أو دَارَةُ الشهسِ المنيرة أَشْرِقَتْ صَبْعًا وغَشَّاها رقيقُ سَعابِ

\*\*\*

ولجامعه الفاضل محمد الحموديّ ، من ذلك :

لله فَوَّارَةٌ سالتُ جَوانِهِ فَ رَوضة من عِلْهَا يُحْتَنَى الطَّرَبُ كَانُهَا خَيْمة البُلُورِ قَـــ دُنُصِبَتُ عَمودُها فِضَةٌ أَوْتادُهِ الحَبُ الحَبُ كَانُها خَيْمة البُلُورِ قَـــ دُنُصِبَتُ عَمودُها فِضَةٌ أَوْتادُهِ الحَبُ الحَبُ كَانُها خَيْمة البُلُورِ قَـــ دُنُصِبَتُ عَمودُها فِضَةً أَوْتادُه مِن الأَلْاسِ مُنْسَكِبِ حتى إذا الربحُ أَكْنَافًا لها رفعتُ خَدَتُ كَثَرُسٍ مِن الأَلْاسِ مُنْسَكِبِ

李李帝

وللمترجَم مُعَمَّى في خال (١):

حين زار الحبيبُ من عير وَعدي ورقيبي ناء وزال عَنائي (<sup>(\*)</sup> لاَحَ لاَح عَدِمْتُ رُوْبَتَه قد حاز قَلْبُ بنُقْطة سَوْداء

(١) البيتان في سلك الدرو ٤ /١٨٣ . (٢) في سلك الدرو : « ورقبي تأي » .

## ۱٤ زين الدِّين بن مجمد بن سلطان\*

أَوْلَى (<sup>1)</sup> من تَنَزَيَّن الطَّروسُ بِتَحَارِّقِهِ، وتَقُرَّأُ سَورةُ الحَمُّدِ من كتاب الإخْلاص في صحائفه .

فهو بالعُروةِ الوَّثْقَى من الآداب (٢) مُعْتَصِم ، وحُجَّتهُ البالغة قائمة إن قام تَحُوَهُ عُنْصِمِ ،

يَتَعَرَّفَ به طريقَ الصَّوابِ الْمَتَحَيِّرِ، وهو في صِدْقِ الوُدَّ لا بِالْمَلُولِ ولا بِالْمُتَغَيِّرِ. فالذي قَسَّمِ القَبُولَ جَعَلِ له منه أُعْظمَ قِسْمَة ، والذي أُوْجَد الكالَ صَيَّر له مُسَمَّاهُ وللناس اشْمَه .

اطَّلَعَ والناسُ بَعَدُ ناس ، وفيهم مَنْ تَقَدَّشُ مَنُواه بُلطْفٍ وإيناس . فلحقَّتُهُ مِن جَمَّا يُلطِفٍ وإيناس . فلحقَّتُهُ مِن جَمَّا يُلهِم جُمِلةً جَمَال ، وقَرَّت له بَمَدْضِ الاعْتِناء تكلة كمال . مع خُلُق كالخَلُوقِ (٢) ينفَح ، وَإِغْضًا أَنْ لَهُ عَنَ الجُرِّمُ يَصْفَح .

وله أدبُ أَخْلَصه السَّبُكَ إِبْرِيزاً ، وشِعْرُ اسْتُوجَب (1) به تَفَوَّقا و تَبْرِيزا . ذكرتُ منه مايدلُ على طُولِ باعِه ، وأنه أخَذ بسَلامَة ِ (<sup>6)</sup> الوَصْف وانطيباعِه . فمنه قوله (<sup>1)</sup> :

<sup>(\*)</sup> زن الدبن بن عمد بن أبي بكر الحنني الدمشتي ، ابن سلطان .

ولد بدمشق سنة أماني عشرة وألف ، وسع واشتهر بالأدب ، وكان من أخصه الأمرمنجك ، ورئيس كتاب القسمة العكرية بدمشق .

وكان معمراً ، توق سنة اثنتينوعشر بن ومائةوألف ،عن مائة وأربع سنين ، ودفن بمقبرة بابالصغير. سلك الدرر ٢ /١١٨ ، ١٩٩ ، وقد نقل المرادي ترجة الحجي له ، وزاد عليها .

 <sup>(</sup>١) ق سلك الدرر: « أول » . (٢) ق سلك الدرر: « الأدب » .

<sup>(+)</sup> الخلوق: ضرب من العايب. (٤) في ص: « يـــتوجب ، والمثبت في: ب ، وسلك الدور .

<sup>(</sup>ه) في سلك الدرر: « يسلافة » . (٦) القصيدة في سلك الدرر ١١٨/٢ ، ١١٩ .

زار اُلْفَدَّى برُوحِي منزلى ورَعَى بطلعةٍ أَشْرَقَتْ بالحُسْنِ مُذْ فَتَنَتْ أميرُ حُسْنِ على كلُّ اللَّاحِ لقــــد أعارهم منه حُسْنًا باهرًا فعَدًا قد قُسم الحسنَ أشطاراً وعَدَّلُمــا فالوردُ من خَدِّه الْقاني دَنَا فزَها ياجيرة الصَّبِّ من لَحْظِ مُهَنَّدُه كم عاشق قـــد تحاهُ الشُّوقُ من وَلَهِ من قَبْلِه لم يكنُ عِشْقٌ ولا تَلِفَتْ فلا تُلُنى سُدّى ياعاذلى شَعَلطاً ومُذْخلا تَعْلَمِي وانقُ الطَوْعَ بدي فى ليلة لم يكن فيهما سوى أدب من كلُّ معنَّى رقيق زادنى طَرَبًا والراحُ قد جُلِيَتْ صِرْفًا مُعثَّقةً عَايَنْتُ مِن رِيقِهِ شُرْبًا لَهُ أَرَجُ

وُدِّي فزاد عَفافي بالوفا وَرَعَـا والشُّوقُ من مَشْرِقِ الْأَنْوَارِ قد طَلُعاً زاد الضِّياد فأضْحَوا جُنْدَه تَبَعَا (١) كلُّ البلاح له أَمْرَى بمـــا صَنَعاً فَرْضًا وَرَدًا فعادتُ بعــدما جعاً (٢) والبدُّر من جيـــدِه حُسْنًا به ارْتَفَعاً ماضٍ لَحَتْفٍ الفتى من قبل أن يَقَعاَ ومَسَّه الخَبْلُ عِشْقاً فيه وانْطَبَعا رُوخٌ به لا ولا عَقْلٌ به النُّتُوعَا فَالِحُبُّ دَا بِي وعَزَّ الصَّبُر وانْقَطَعا (\*) وُلا رُقيبٌ رأى مُسْراهُ أو سَمِعًا (1) سَدَلْتُ ثُوبَ عَفافِي عنه مُمْتَنِعًا (٥) عَضَ فِوْادي وعقلي فيسه قسد رَّتَماً عُودًا ورَقًا وشِمْراً طاب مُستَمَعًا (١٠) لاشك عاد بطيب كرشها زُرعاً ورَجْنَنَيْهِ شَمِاعًا أَحْرًا لَمَا

<sup>(</sup>١) في سلك الدور : ﴿ زَادَ النَّصَائِي فَأَضَعُوا ﴿ .

<sup>(</sup>٢) يشير في هذا البيت إلى بعن مصطلحات علم الفرائس ، و نضر مانقدم صفحة ١٣٢ عاشية ٢ .

 <sup>(</sup>٣) في سلك الدور : « ياعاذلى غلطا » ، وفي الأصول : « غالحب راقى » ، والمتبت و سلك الدور .

 <sup>(</sup>٤) ق الأصول: « وأى مرآه أو سمعا » ، والمثبت في سلك الدرر .

 <sup>(</sup>٥) ق س : « سبلت ثوب » ، وق سلك الدرر : « أسمات ثوب » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٦) ق من : « زارتي طربا » ، والمثبت في : ب ، سلك الدرر ، وفي سلك الدرر : « عوداودة » .

آه على ليلةٍ وَأَتْ ونادَمَنِي فيها المَلِيحُ بمَا أَهْوَى وما رَدَعا (1) تَمَّنعتْ مُهْجِتِي فيها بلا كَدَرٍ والوقتُ صافٍ صَفاً لى خادماً وسَعَى فَقَلتُ آه ومثلى من يُكرِّرُها على زمانٍ مضى لو طال أو رَجَعا (٢)

\*\*\*

ووَزْنُهَا وَفَافِيتُهَاكَثير ، فَنَخْتُصَر عَلِيهَا خُوفَ الإطالة لا التَّقْصِير ،

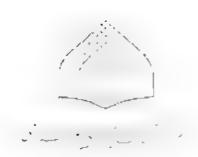

<sup>(</sup>١) في سلك الدرر : « ومأودعا » .

10

## أحد بن محمد السَّلامِيّ المعروف بابن أكرى بوز\*

تَذَكِرةُ العرب، اللتوَقر منه من (١) الأدب الأرب به عضو فيه لسانُ رَطِيب بَحُسُنِ أَدَاء يُعْرِب و يَطِيب، ولُطْف (٢) خُلُق كُلُّ عُضُو فيه لسانُ رَطِيب ولُطِف ولا عُضُو فيه لسانُ رَطِيب ولُطِف ولا شعر كالرَّوض فتَّح النَّدَى وَجْهَ تَراه فاستُبقظ نُوَّارُه، و نَثْرٍ كَأْنَ سَقِيطَ الطَّلَّ فيه دُرُ وقد تَجسَّمت نُوراً أَنُوارُه .

أَغْرَبَ فِيهَا أَحْسَنَ إِغْرَابِ ، وأَعْرِبَ عِن فِهِ بِحُسْنِ تَخْلِيدٍ أَبْدَعَ إِعْرَابِ . فَكَأْنَ حَبِيبًا (٢) مِن لَهُجتِهِ تَعلَم ، والوليدَ (٢) على لسانِه تَكلاً .

وهو رَفِيق من عهدِ معرفتي الرَّ فَاق ، وزمينِي في العِشْرة التي أُسَّسَت على تَعْضِ

الوِفاق . ولى معه مُجَالَسات يُستعيرُ منها النسيم فضلَ النَّلَطْف ، وبأخُد عنها الْهَوَارُ والْفَصْنُ حُسْنَ النَّرَثُمُ والتَّعَطُّف .

(\*) أحمد بن محمد السلامي ، المعروف بابن اكرى بوز -

وجاءت شهرته هكذا في : ب ، وتحتها تقط ثلاث ، وفي س : « اكسرى بوز » ، ومحت السبن ثلاث نقط أيضا ، وفي سلك الدور : « اغرى يبوز » ، وقد اخرب مافي : س ، وطبي أن هذه السكاف المنقوطة من تحت بثلاث نقط هي الجيم القاهرية ، أو احا النارسية ، التي نرسم الآن كاة مع وصع خط قوقها، وأنها حرفت في سلك الدور لملى الخان ،

وقد كان اللهي أحد أعيان جند دمشق ، أديباً ، نعويا ، صوفيا ، بارعا ، منشا .

أخذ بدمشق عن عبد الغني النابلسي ، ولازمه واختص بصحبته .

توفى سنة ست وعشرين ومائة وألف ، ودفن بمرج الدحداح .

سلك الدرر ١٨٣/١ ــ ١٨٦ ، وقد نقل المرادي صدر ترحمة المحبي له و بعض شعره .

 <sup>(</sup>۱) نی س : « نی » ، والمثبت نی : ب ، وسلك الدرر .
 (۲) نی ب : « وطلق » ، والمثبت نی : س ، وسلك الدرر .
 (۲) نی ب : « وطلق » ، والمثبت نی : س ، وسلك الدرر .

فَتُعطِّر مَنها مَجَامِرُ الزَّهْرِ فِي الْأَنْدِيةِ ، لنسائم ِ الأَسْحارِ حَواشِيَ الأَذْيالِ والأَرْدِيةِ . إن سكرتُ بكلامِهِ (١) فندِيمي ذِكْراه ، وتُهْدِي لِي شَمَائلَهُ الصَّبا فيبْعثُ الرُّوحِ في مَسْراه .

و يُتحفى بكل ما يملك ألم الإحسان مُقْتَلِيه (٢) ، وبُدُّلِي على ما يُشير جَمْعَ الخُسْن يُجْتَنيه .

فيما أمْلاه على ، وأهداه إلى ، قولُه (٢) :

عُلِقْتُه ذَا قُوامِ مَاسَ مِن هَيَفِ كَالْغُصْنِ يَعْطِفُه مِن لِينِهِ المَيَدُ وَيَوْمُ (١) يَرْنُو بِفَارَةِ الأَجْفَ إِن فَاتَنَةٍ بِالسَّحْرِ غَصَّانَةٍ مِاشَانَةٌ القَوَدُ (١) يَرْنُو بِفَارَةِ اللَّهُ تُحَت الدُّرِ يَتَقَدُ (٥) بِنُغْنُغ فوق جِيدٍ أَجْيَدٍ يَقَقِ كذَا أَبِ الدُّرِ تَعَت الدُّرِ يَتَقَدُ (٥) مُنْظَق فوق خَصْرِ دَقَ عَن نَظَرٍ كَالْخَيْزُ رَابَةٍ لُطْفًا كاد ينْعَقِدُ (٥) مُنْظَق فوق خَصْرِ دَقَ عَن نَظَرٍ كَالْخَيْزُ رَابَةٍ لُطْفًا كاد ينْعَقِدُ (٥) وَالرَّدْفُ مِثْلُ كَثِيبٍ هَامِلٍ تَرِفِ إِنْ رَامِ مَهْضًا بِهِ الأَمْواجُ لَطَّودُ (٧) وَالرِّدُفُ مِثْلُ كَثِيبٍ هَامِلٍ تَرِفِ إِنْ رَامٍ مَهْضًا بِهِ الأَمْواجُ لَطَّودُ (٧)

وقوله (۸) :

عُلَقْتُه ذَا نُوَاسٍ مُثْرَفٍ غَنِيجٍ كَأَنَه كُوكَبُ يَزُهُو بِأَطْلَيهِ (') عَلَقْتُه ذَا نُوَاسٍ مُثْرَفٍ غَنِيجٍ فَأَنّه كُوكَبُ يَزُهُو بِأَطْلَيهِ فَا الطَّيْفُ فَكُرى فَي تَخَلُّسِهِ قَدْرَقَ لُطْفًا فَلُو فَي الْخُلْمِ أَبْصَرَهُ أَرْماهُ فِي الطَّيْفُ فَكُرى فِي تَخَلُّسِهِ

(١) ساقط من : ب ، وهو ق : س ، وسلك الدرر .

(٢) ق الأصول : « معتنيه » ، والمثبت ق سلك الدرر . (٣) الأبيات ق سلك الدرر ١٨٤/١ .

(٤) في سلك الدرو : « ماشانها القود » .

والقود : طون الظهر والعنق.

(٥) النعام في الأصل : موضع بين اللهاة وشوارب الحنجور ، وقد ستعمله هذا نا هو قوق الجيد ،
 وانظر استعاله بمحنى العنق في النفجة ٣/٨٥ ، ٥٥ .

واليقق : الثديد البياس

(٦) في س : ﴿ دَفَّ مِنْ نَظْرٍ ﴾ ، والمثبت في : ب ، وسلك الدور .

(۲) في ب : « كثيب هائل » ، والمثبت في : س ، وسلك الدرر .

(٨) الأبيات في سلك الدرر ١٨٤/١ .

(٩) ذونواس :أى ذو صفرتين تبوسان على عائقه، والأطلس: النوب الحلق ، و « مترف غلج» صفة لنواس.

ضَنِيتُ سُقُمًا فلو جَسَّ الطبيبُ يدى لَمْ يَلْقَ مِنِّى عُضُواً فَى تَجَسِّمِ وَقَدِيتُ سُقِمًا فلو جَسَّ الطبيبُ يدى لَمَ الْهَتَدَى لِيَ وَهُمْ فَى تَوَجَّسِهِ (١) وقي خَفِيتُ فلو وَهُمْ تَوَجَّسِهِ (١) والنَّفْسُ طارتُ شُعاعاً فَى تَنْفُسِهِ الْمَالِمُ الْحَبِابِ تَعَانَى فَى تَنْفُسِهِ

李宗奈

قريبٌ منه قولُ القَيْسَرانِيُّ (٢) في وصف شمعة:

泰泰泰

وقولُ المترجَم: «قد رَقَ لطفا » البيت ، هو من قول خالد الكاتب ("):

توهمه طَرْ فِي فَاصِبِح خَسِيدُه وفيه مكانَ الوَهم من نَظَرِي أَثُورُ (١)

وصِلَافَعه كُنِّي فَا لَمَ كُنَّه فِينَ مُسِ كُنِّي فِي أَنامِيه عَقْرُ (٥)

ومَرَ بفكرى خاطراً فجرحُتُ ولم أَرَ خَلْقاً قَطْمُ يَجُرَحُه الفِيكُرُ (١)

وقريبُ منه قول إبراهيم النَّظَام (٧) ، وهو (٨):

عَجَبُ أَعْوَزُكُ للْ ٤ وأَطْرافُك مَسَاءُ

<sup>(</sup>١) سقط قوله : « توجيه » من : ب ، وهو ق : س ، وسلك الدرو .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به في النفعة ٣/٢٠ . .

 <sup>(</sup>٣) تقدم التعريف به في الفعة ٣٩٣/١، وقد نسبت لأساب لحالد أيضا في سلك الدرر ١٨٥/١.
 وسبة هذه الأبيات إلى خالد فسكاتب خطأ ، ، وإنما هي للنظام كما في : أمالي المرتضى ١٨٨/١، والنفعة ٣٦٣/١ ( الأول والثالث ) ، واعلم تراجم بعس أعيسان دمشنى ١٧٣ . وقد ساق المؤلف في النفعة ٣٦٣/١ لحالد السكاتب في هذا المعنى قوله:

لَوْ تَخْطَتُهُ المُيُونُ مُدْمِنَةً لَذَابَ مِنْ رِقَّةٍ فَلَم يجدِ

<sup>(</sup>٤) في الأمالي والنجة : « فآلَمُ حده » ، وفي الأمالي : « فسكان مكان الوهم » ، وفي النفجه ونسخة من الأمالي : « فصار مكان الوهم » .

<sup>(</sup>ه) في الأمالي : « فمن صفح قلبي » . (٦) في الأمالي : « ومر يقلبي خاطرا » .

<sup>(</sup>٧) تقدم التعريف به في النفحة ١/ ٣٦٣. (٨) الأبيات في سلك الدرر ١/٥٨١.

كِفُ لَا يُخْطِفُكُ الظَّ لَنُّ وَيَعُوبِكُ الهُواهِ وَخَفِي اللَّحْظِ يُدُّمِي لَكُ وَإِنِ عَزَّ اللَّقَاهِ وَخَفِي اللَّحْظِ يُدُّمِي لَكُ وَإِنِ عَزَّ اللَّقَاهِ بِالْبَدِيمَا كُلُّهُ غُنْ جُ وَشَكُلُ وَبَهَاهُ وَبَهَاهُ

وقوله <sup>(۱)</sup> :

رَقَ فَلُو بُزُّتْ سَرَابِيلُهُ عَلَّقَهُ الْجَوْ مِن اللَّطْفِ (٢) يَجُوْحُهُ اللَّحِظُ بِتَكُوارِهِ وَيُشْتَكَى الإيماء بالسَّلَفُ (٣)

ومنه قول عبد الصمد البغدادي :

أَضْمِرُ أَن أَضْمِرَ خُبَى لَه فَيشْتَكِى إِفْمَارَ إِفْمَارِي أَنْ أَضْمِرُ أَن أَضْمِرُ خُبَى لَه فَيشْتَكِى إِفْمَارَ إِفْمَارِي رَقَّ فَلُومَرَّتُ بِهِ ذَرَّةٌ تَلْخَشْبَتُه بِدَمِ جَارِ

وقوله :

سَبَهُمُّهُ قَمَراً إِذْ مَرْ مُبْشِماً فَكَاد بِجُرَّحُ النَّشْبِيهُ إِذْ كَلَمَا وَمَرَّ فَى وَجَنَتْبِهِ وَمَا وَمَرَّ فَى خَاطرى تَقْبِيلُ وَجَنتِهِ فَسَيَّلَتْ فِلْكُرْثَى فَى وَجَنتَنِهِ وَمَا وَلَمْ فَى خَاطرى تَقْبِيلُ وَجَنتِهِ فَسَيَّلَتْ فِلْكُرْثَى فَى وَجَنتَنِهِ وَمَا وَلَمْ عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَوَهِّمُ أَنَّى رُبِّمِكَ أَنَّى رُبِّمَكَ الصَّبُحُ الصَّبُحُ الصَّبُحُ الصَّبُحُ الصَّبُحُ وَخِيلَ بَأَنَّ لَى فِكُرِى بِهِ جَرْحُ وَخِيلَ بَأَنَّ لِى فِكُرِى بِهِ جَرْحُ وَخِيلَ بَأَنَّ لِى فِكُرِى بِهِ جَرْحُ

<sup>(</sup>١) البيتانِ في أمالي المرتضى ١ / ١٨٨ ، وسلك الدرر ، وهما ضمن أبيات في سرح! عيون ٢٣٠. ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصول : «فلونزت سراويله» ، والمثبت من الراجع المابقة ، وفي هو امش الأمالي: « حاشبة ت :
 يعنى أن في سرابيله ثقلا واعتمادا باقيا ، فلو بزت لعلقه الجو » .

<sup>(</sup>٣) في الأمالي وسرح العيون : « ويثنكي الإيماء بالكف» .

<sup>(</sup>٤) لعله يعني عبدالصماد بن منصور بن الحسن، المعروف بابن بابك .

وهو شاعر من أهل بغداد ، مجيد، مكثر، وقدعلى الصاحب ابن عباد وتوفى ببغدادسنة عصر وأربعائه. معاهد التنصيص ٢ / ٢٤ ، النحوم الراهرة ٤ / ٥ ٤ ٢ ، وقبات الأعيان ٢ / ٣٦٨ ، يسمة الدهر ٣ / ٣٧٧ . والبيتان في سلك الدور ١ / ٥ ٨١ .

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف به في النفعة ٢٣/١ ؛ . (٦) البيتان في سلك الدرر ١/٥٥١ .

وقولُ حافظ الدِّينِ العَجَمِيِّ ، من قصيدة :

جَرَحْتُ بَنْظُرَتَى خَدَّيْهِ وَهُمَّا فَمَا بَكِّنِي بْأَنُواعِ العَمْــابِ منیا <sup>(۱)</sup> :

قضَى بالقَتْل للعُشَاقِ عَمْداً بحُكُم منه قَطْعِيُّ الجواب وذلك حين أَدْمُوا منه خَـدُا بنَظْرِتِهم له خَلْفَ الحِجـاب وأَلْطَفُ منه قولُ الكامل مصطفى الْبَائُ الحليُ (٢) ، من قصيدته الميميَّة (٢) : صَنَّمْ كَأَنَّ اللَّهُ صَوَّ رَهُ من الأرواح جَمَّا وكَأْنُمَا مُزجَ الصَّبِا حتى تَكُوَّن منه بالْمَا وَجَناتُهُ ﴿ رَقَّتُ ﴿ فَكُمَّ دَتُّ مِنْ خِيالِ الْوَهُمِ تَدُّمِّي ﴿ خَفَّضْ عليك يانطا قُ فقد كَدُدْتَ الخَصْرَ ضَمَّا (١) واخْفِفْ مُرورَك يَانَسِي ﴿ فَقَدْ خَدَشْتَ الْخَدَّ لَيْمَا وقولُ ابن السُّمَّان ، من أبياتِ (٥) :

كَيْنُ جرحَتُهُ النافلرون بخَدُّه فيسْكُنُّ ذَاك الْخَال تمنعُهُ إِنَّا وَلْنُمْسِكُ عِنَانَ القَلْمَ عَن ذلك ، فإن هذا الباب كبيرٌ مَديد .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : ب . . (٢)تقدمت ترجمته في النفحة ٣٣/٢ . .

۲۵۹ – ۲۵۷/۲ أنسيدة في النفحة ۲/۷۵۶ – ۲۵۹ .

 <sup>(</sup>٤) في من : « باقشاق » ، والمثبت في : ب ، ورواية النفعة : « نَفْسُورٌ عليه بإنطاق » .

<sup>(</sup>ه) جاءت الأبيات كالها في س ء فند قال ابن السمان :

ه ووقع لى في هــذا المني زيادة لطيفة ، وهو كُون السِّلْكِ مُضِرًّا للجُرَّح ، أودعَها إَكِذَا ] فِي آخر الأبيات وهي قوله [كذا ]:

وأَسْمَرَ إِنْ يَسْطُو بَأْسْمِ قَدُّهِ تَخَالُ عِذَارَ الْخَصِدُ رَايِتَهُ النَّحَضُرَا = (١٣ \_ ذيل الفحة )

ومن بدائي عائر جَم قوله (' ) : قد زارنى فى الدُّجَى والشمس طَلْعَتْه حتى ظنَدْتُ نَهَاراً حالكَ الظَّلَمِ يرُدُّ طَرُّ فِي لَأَلاهِ بِوَجْنَةِ هِ وَبُلاهُ لا نظرةٌ يُشْنَى بهدا سَقَعِى مَشَى يُرَ يَح خُوطَ البانِ من هَيَك على نَقَا خُيقَتْ من لُوْلُوْ هَضِم (' ) صيغ الجال على تِمُثالِ صُورتِهِ فاسْتَغُرْق الْحُسْنَ بين الغَرْع والنَّدَم سبحان مَن صاغ مِن إبداع قُدُرتِهِ رُوحَ الجالِ ولسَكن حَلَّ فى الصَّنَم (' )

**杂杂杂** 

. من جَوْهرِ الحسنِ لولا أنَّه شَبَحُ (٥)

يُمُوج وذاك النَّمُورُ أَسْمَعنِي الدُّرَا فياقلِبُ ما أَقْسَى وَباجِمٍ ما أَطْرَى فلا تنظروا نَظْمَ الجمانِ ولا نَثْرًا تميلُ كُفُصن البيانِ حَامِلةً بَدُرًا مُسلَّطَةً بِالسَّعرِ من مُقَلِ سَكْرَى = رَشًا بِبِحِـارِ الحُسْنِ أَصِبِح رِدْفَهُ لَطَابَقَ قَلْبُ وَقَالَبُ وَقَالَبُ وَقَالَبُ وَمِن بِعِـدِ هَاتِيكُ النَّنَايا وأَدْمُعِي وأَقْسِمُ بِالوَجْهِ الجُمِيلِ وقامِـةٍ وأَقْسِمُ بِالوَجْهِ الجُمِيلِ وقامِـةٍ وكَنْزِ فَم صـانَنهُ بِيضٌ صَوارِمٌ وكَنْزِ فَم صـانَنهُ بِيضٌ صَوارِمٌ لَنْ جرحته . . . .

ووقم في س : ﴿ لِلْهُ جِرِحَتِهِ ، ، ؛ .

- (١) الأبيات في سلك الدرر ١/١٨٦. .
- (٢) الحُوطُ ؛ الغَصَلَىٰ النَّاعَمِ ، ويعنى بالهُشَم خَصِرِهُ النَّحْيِلُ الدَّقِيقِ .
  - (٣) في سلك الدرو: « حل في صنم » .
  - (٤) تقدمت ترجمته في النفعة ٢/٣٦ ،

والبيت فيها ٢/٢٥٣ ، وسلك الدور ١٨٦/١ .

(٥) في النفحة : « إلا أنه شبح » . (٦) ديوانه ٦٠ ، وسلك الدرو ١٨٦/١ .

لَعِبتُ بَيْشُيْتِهِ الشُّمُولُ وجَرَّدَتْ صَلَمًا من الأصنام لولا الرُّوحُ ومنه قولُ حسين بن اكجُزُريّ الحلبيّ (١):

تَ مَلِيكُ أُرْسِلْتَ من خَلَّاقِكُ

نتفَدَّاك ساقِيب يَ قد كساك الله حُسْنُ من فَرْقِكَ المُضيء لِساقِكُ " تَشْرِقُ الشمسُ من يديك ومن في لكَ الثَّرَيَّا والبـــدرُ من أطُّواقِكُ أَوَ لَيسِ العجيبُ كُونُكُ بَدْراً كَاملًا والمحاقُ في عُشَّاقِكُ (٢) فِتْنَا أَنْ إِذْ أَتْمِاتُ وَتُحْمِي بَلَاقْبِكُ مَن نَشَا وَفِراقِكُ اللَّهِ لِللَّهِ مِن نَشَا وَفِراقِكُ 

والمترجَم مُضمَّنا المصراعَ الأخير (٢):

وبى سَمْهَرَىُّ القَدُّ بالفَتْكِ مُولَعُ ۗ يصُول ولا يخشَى من اللَّومِ والعَتْبِ يُهَدُّدُني طُوراً بِعَضْبِ لِحاظِهِ ويُعْصِدُ أَحِيانًا فَوْادِيَ بِالْهُدْبِ(١) 

والأبيات في سلك الدرر ١٨٦/١ ، ولم أجد الأبيات لابن نباتة المصبري-في ديوانه .

(٢) في ب : « من عثاقك » ، والمئيت في : س ، وسلك الدرر .

(٣) الأبيات في سلك الدرر ٣/٢٤، ٤٤.

(٤) أقصده : طبنه قلم يخطئه ، (ه) بعد هذا البيت في سر زيادة :

« وأصل المِصْراع المَضمَّن مأخود من قول الوليد بن يزيد ، عنه د وفاة ِ هشام ، وهو كما في التاريخ النسوب لابن أبي عَدَّسة :

> إِنَّى سَمَّتُ بِأَذْنِي نَحْوَ الرُّصَافَةِ رَنَّهُ إِ فَظَلْتُ أَسْحِبُ ذَيْلِي أَقُولُ مَا حَالُهُنَّهُ ينذبن والذهنب إذا بنـــاتُ هشام

<sup>(</sup>١) تقدم التمريف به والنعجة ٢ /٣٧٦ ، وبعد هذا في س ريادة : ﴿ وَتُرُوى لَابْنَابَاتُهُ ، كَمَّا فِي كتاب الرياض الأقيقة ، .

أصله (١) من كلام السيد أسعد العبادي "(١) ، حيث قال :

تعرَّضَ لَى يوماً بَشْرِقِيًّ عَالِجٍ عَوْلُ كَحِيلُ الطَّرْ فَ مِنظُرُهُ يَسْبِي " وأَقْصَدْ بِى مِن نَاظِرَيْهُ بَأْسُهُمْ تَوَكُنَ دَمِى يُجْرِي عِياناً على التُّرْبِ وليس سيواهُ قاتلي حبث أنَّى سمعتُ بأَذْ نِي رَنَّةَ السهمِ في قلبي ومن ذلك قول الفاضل محمد مراد السقاميني (1):

ولم أنسَ إذْ وَافَيْتُ يوما بأغْيَدِ كثيرِ التَّجَنِّى والصَّدودِ على الصَّبُّ وَالصَّدودِ على الصَّبُّ وَاللَّهُ إِذَا ما ماسَ تِيهِ عَلَّهُ القَصْبُ (٥) وَفُوَّق لَى مِن جَفْنِ لَخَظَيْهُ أَسْهُما ولا سَهُم إلَّا ما تَرَيَّش بالله للهِ فَقَتْتُ ظَلَّى أنه قاتلِي لِمسِلًا عمتُ بأذُنِي رَنَّةَ السهم في قلبي ومن ذلك قول الكامل محد بن أحمد الكَنْجِيُ (١):

كُفَّ بِاللهِ وَانَّئِدُ الْعَذُولِيُ مَا القَلْبِ إِلَى السُّلُو سبيلُ كَفَ بِاللهِ وَانَّئِدُ الْعَلَمُ مِن مَا القَلْبِ مِن اللهِ السُّلُو مِن الْخُمُولُ (٧) كَيْفَ أَسُلُو وَفِي الْخُمُولُ مِن مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يدعُون وَيْلا وعدلا والوَيْلُ حَلَّ بِهِنَهُ بكين شيخًا كبراً قد كانَ بَرُّا بِهِنَهُ إِن الْمُخَنَّثَ حَقَّا بَهُوتِه يَنكَهِنَّا .

وقد ضَّمنه أيضا حسن حابي بن مصلي ؛ حيث قال : »

وأورد بعد هذا الأبيات الآتية لحسين بن أحد بن مصلى ، ولعل ق النسخة تحريفا . و وينكهنه ، كذا جاء في النسخة .

(١) من هنا إلى آخر الأبيات ساقط من : س .

(٢) تقدم التعريف به في صفحة ٤١ ، والأبيات في سلك الدرو ٢/٤٤

(٣) عالج : رملة بالبادية ، أو رمال بين فيد والقريات . معجم البلدان ٣ / ٩ ٥ .

(٤) تقدمت ترحمه ، في صفحة ١٠١ . (٥) العمدة : الفناة المستوية المستقميمة . وفي البيت إقواء كما ترى

(٦) تقدمت ترجمته ، في صفحة ه ه ، والأبيات في سلك الدرر ٢ / ١٤ .

(Y) في السلك : « راسخ لا يحول » .

كلَّما قلتُ مالَ قلبي وحاشاً أنَّ قلبي إلى سِواهُ كَمِيلُ قاتلات إلى فؤادي وُصُولُ رَاشَنِي من لِحاظِه بسِيهام مَا تَحَقَّمْتُ فَعْلَمِ إِلَّهِ الفَتَكَ إِلَّا حَيْنَ رَبَّتْ فَكَانَ ذَاكَ الدليلُ (١) ومن ذلك قولُ الفاضل الأديب، والكامل الأريب، موسى بن أبي السعود اَلَحَاسِنِيُّ (٢) ، حَفظه الله تعالى :

وطَلَمْتُهُ مِن فَرْطِ خُسْنِ الْبَهَا تَسْبِي ونَـكُهُةُ ذاك الثُّغْرُ محمودةُ القُرْب مَراتِعَ غِزُلانِ تَلَدَّذُنَ بِالعَتْبِ(٢) وما ذُوِّتْ طعمَ الذُّلِّ في طَمَع الحبِّ إلى أن تَوَلَّانِي الفَرَالُ وطَرُّونُه كَحِيلٌ تُبَدِّيهِ الحروبُ على العَضْب (١) سَغَـكُمْنَ دمى عَمْداً وأثَّرُونَ فِي القلبَ (٥) سمعتُ بَأَذُ نِي رَنَّهُ السهم في قابِي

ولم أنسَ فِعْلَ الرِّيمِ إذْ مَرَّ مُعْرِضًا وأسكرني مِن عِطْفِهِ نَشْرُ طِيبِه وما كنتُ أَدْرى قبلَ أَن أَعْلَقَ الرَّشَا ومَوْطِنَ أَهْوال الهوَى وشُجونَه ورَاشَ سِهاماً من لِحاظٍ قُواتِلٍ فكانت لقشلي عِلَّة ودليلُهـــا ومن ذلك قولُ النَّجِيبِ حسين بن أحمد ، ابن مُصَلِّي (٢) ، نَسِيبًا :

(١) من هنا إلى آخر الأبيات ساقط من : س .

(٢) موسى بن أسمد بن ينحى المحاسني الحنني الدمشتي .

ولد بدمشق ءو نشأ بها ، وقرأ على شيوح عصره منهم تم عبد الفيمالنابلسي ، ومحمد السكامل ، ووالده أسعد المحاسني .

وتصدر للا ِقراء وِالتدريس ، في اجامع الأموى ، والمدرسة الفتحية ، والمدرسة العمرية ، وغيرهم . رحل إلى الروم ، ثم رجع ، واشتغل بالتأليف ، فعلم «من انتوير » في الفقة ، ثم شرحه ، وفغلم ه مان تتلجيس » في الماني ، ثم شرحه ، وكانت له قدم رأسخة في : العقه ، والمعاني، والبيان ، والأدب. نوفي سنة ثلاث وسبمين ومائة وألف ، ودفن عتبرة باب الصغير .

سلك الدور ٢٢٢/٤ ــ ٢٢٥ ، والأبيات فيها ٢٣/٤ .

(٣) في سلك الدرر : « أن أعشق الرشا » .

(٤) بدأه يبدئه ، بالنشديد وتسهل الهمزة : قدمه في العمل ، والعضب : السيف القاطع .

(ه) في سلك الدرر : « وأثرن في اللب » . ﴿ (٦) حسير بن أحمد الدمشق ، المعروف بابن مصلي . كان جنديا أديبا ، أخذ عن الشيخ عبد الغي النابلسي ، بارعا في فنون الأدب ، لطيف الحصال . توفي سنة اثنتين وخمين ومائة وألف تقريباً ، ودفن يترج الدحداج ه

ساك الدور ٢/٢٤ ـ ٤٦ . والأبيات فيها ٢/٣٤ .

برُوحي فتاةٌ رَثُّحَ التَّيَّهُ عِطْفَهَا تَمْدِينُ بإغراض وُمُجُبُ على التَّبُّ أمال بها سُكُو الدُّلال فَعَرْ بَدَتْ لُواحِظُها بالفَتْكِ فِي الجِسمِ والقَلْبِ(١) ولم تخشَ لَوْمِي بل بَالَدُ لها عَـشي وقد جاوزَتْ في الْخَسْن فَرْطَ بَهَايْهَا تَغْرُ علالُ الأَفْتِي مُلْتَى على التَّرْبِ أماطت حِجابَ الْحُسْنِ عَن نُورِ وَجْهِمِا رَمَتُنى بهم نِيها غُزَيَّلَةُ السَّرْب غَوازلُ لَمُظَيِّرٍ إِلَا يُعْونِهَا سمتُ بَأَذُ نِي رَنَّهَ السهم في قلبي فلم أَدْرِ فِي أَيِّ رَمَتْنِي وَإِنْمُكَ ومن ذلك قول الأديب عمر بن مصطفى الرَّجيحيّ (٢) ، مَواليا :

حَنَّتْ جميعُ العِلِدَى لمَّا الْمُتَمَّرِ حَنَّ والحِبُّ قاسِي لِمُصناه الشَّجِي ما حَنَّ لَمَّا وَفَى قُوْسَ أَهْدابه لِنْتَلَى سَنَّ سَمِعْتُ في وَسُطِ قَانِي السَّهِمَ لَمَّا رَنَّ ومن ذلك قولُ جامعه الفاضل محمد الحمودي (٢):

وما علمُوا أنَّى به قد فَنَى رَسْمِي (١) نَهَانِيَ عن باهِي الْمُحَيَّا عَواذِلِي فقلتُ لهم كُفُوا الْمَلامَ وأَعْرَضُوا فما قابكم قابى ولا جسمكم جسيى وكيف ومِن أَلَّمَاظِه رَاشَ أَسْهُمُا ۖ وأقصَدَ أَحْشَا ثِي بِرَشْقِ لهَا يُصْعِي (٥) وما بَرَ حُوا بالعَذُل حتى بأَذْنَهُم لقد سمعُوا في مُهْجتي رَنَّهَ السهم وللشابُّ الحكامل ("عثمان بن المرحوم الشيخ محمد") بن(٧) الشُّمَّة :

<sup>(</sup>١) في سلك الدرر : « بالجسم والقلب » . - (٢) صاحب الترجمه اثنائية . ومن أولي قوله : « ومن ذلك \* السابق إلى آخر الترجة ساقط من: س. (٣) الأبيات في سالك الدر٢/٤٤ . (٤) في سلك الدرر: « قد في اسمي » . (٥) أقصده: رماه فأصابه ، وأصماه: رماه فقتله مكانه.

<sup>(1)</sup> في الأصول: « عمد بن الرحوم الثبيخ عثمان » ، وقد تكررت هذه الطاهرة في الديل كثير، في مثل هذا الاسم ، كسعيا. بن محمد السعسعاني ، الدي يأتي فيها باسم محمد سعيد ، وكصادق بن محمد المراط ، الذي يأتى فيها باسم محمد صادق .

وهو : عَمَانَ بِنْ تَحَدُّ بِنْ رَجِبِ الثَّافِعِيُّ البَّعْلِي الدَّمْثَقِيُّ ۽ المعروف بالشَّمَعَة .

ولد قبل الثمانين وأان بقليل ، واشتمل على علماء بمصره ،وبرع، وجلس لإددة العلوم الحامع الأموى، وكان يعط في جامع السنانية ، وجع سنة ثلاث ومائة وألم ، وارتحل لملى مصر أيضا . توفي سنة ست وعشرين ومائة وألف ، ودفن بباب الصغير

سلك الدرر ٣/١٦٦ ، ١٦٧ ، والأبيات في سلك الدرر ٢/٥٤ ، وفي بعضها اختلاف .

<sup>(</sup>٧) زيادة من : س ، على ماني : ب .

تبدَّى يُهدُّدُني برَسْقِ بِنالِمِ غَزالُ كَحِيلُ الطَّرُفِ فاف ضِيا الشَّهْب فَمَلَتُ لَهُ رِفْقِياً لأَنْكُ فَا تِنِي وَتَقْتُكُنِي ظُلْمًا وَلَمْ أَدْرِ مَا ذَنْبِي فقال اصْطَبِرْ صَبْرَ الكرامِ لأننى أعاملُ أهلَ المِشْقِ بالقَتْبَلِ والسَّلْبِ وصالَ ووَافَى قَوْسُهُ لِيَ رامِيكًا سَمَتُ لَٰذُ نِي رَنَّهَ السَّهِمِ فَي قَلِي (١)

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ وَصَالَ وَأُوقَ ﴾ ، والمثبت في : ب ، وهذا البيت ملفق من بيتين في سلك الدور -وقد أشار الرادي إلى أن كل هؤلاء ضمنوا عمر بيت أبي تمام، ثم أورد بيتين له ، لم أجدهما في ديوانه . وانظر سلك الدرر ٢/٢ ٪ .

#### 17

### عمر بن مصطفى الرجيحي"

مَوْرِدُ أَنْسِ حَلَتْ وُرُودُه (') ، وتبسّمتْ فيه شَقَا ثِقَه و تفتّحَت وُرُودُه . 

يُوافيك زَهْرُه جَنِيًا ، ويُواليك أَنْسُه بَجِيًا .

فَيَبْسَم وَجُهُ الزمان من نَشْره ، ويستدعى الأمَلَ لبَسْط الأُنْسِ ونَشْرِه . 
بلُطْف يَمُلِك القلوب هواها فيه ، ويُحرِّ كها نُهاها فتُوَفِّيه حَقَّه وتُوافِيه . 
وهو ينْقُشْ بزخْرُفِهِ البُنْيان ، مالا يَنْقُش في الربيع الجنان . 
فكا نَه صَدْرُ هَزارٍ أو مُعَلَوَّق ، أو عِقْدٌ على جِيد عَرُّوسٍ مُطَوَّق . 
وهو رفيق في مكتب الوداد ، حبث يصبُغ أَفْواهنا المِداد . 
فا تغيَرُ مِنَا عَهْد ، ولا أمالنا عُنْقُ لَفَا يَتَهِ أو نَهِد .

\*\*\*

وهو أدبب أريب، وشَاعَرٌ مَبْزُعُهُ وقريب.

نصرَف من القاطِع في مثل قِطَع الرَّباض ، وأُجْرَى سَواد يَقْسِه (٢) على بَياض ِ طِرْسِه فَتَعَجَّبُ لذلك السَّوادِ والبَياض ،

وقد أتينتُك منه بما تعرِّف به نَظْمَ الأسْسلاك ، ويز ْهُو بالسكواكِ طالعةً في الأُفلاكِ.

فَن دَلكَ قُولُه (٣):

(\*) عمر بن مصطنى الرجيحي الدمشتي .

أديب ، كاتب، لطيف الذات ، حسن السمات ، من ذوى البيوت القديمة بعمدى . توق سنة تلائين ومائة وألف ، ودفن يتقبرة باب الصفير

**سلك الدرو ۱۹۱/۳** .

(١) جم الورد، بالكسر وهو ورد الماه.

(٢) التَّقَس: الحبر . (٣) الأبيات في سلك الدرر ١٩١/٣.

فَجْرَى الْقَرَاحُ مُبَشِّراً بَقُدُومِ فِي سِنْكُمَّ سَعَتْ لِنظامِهُ الْخَالَانُ (٢) لَــًا تَفَوَّة بِالبِشَارِةِ مُعْلِنـــاً نَشَرَتْ عليه خُلِيًّا الأغصانُ

وافي الربيع فَحَبَّذاك أوان شرَّت به الأرواح والأبدان ووَفَى الحبيبُ لِدَوْحِ رَوْضِ نَوْرُهُ مَا اللَّهُ رُمَا اليَاقُوتُ مَا اللَّهِ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ المَ

### وقوله:

لَقِيتُ البِدرَ وهُو أَخُو غَرامِ فَيَّانِي ولم يُطِق التَّمَوُّهُ وأَخْنَى وَجْدَه عَنَّى ولكن أَبَى إخفاء محرُّ التَّأَوُّه (٣) وأَسْكُر جَفْنه دمعا فأضْحَى يُكَفِّكِفُه بمنذبلِ التَّأْوُّهُ

### وقباله :

البدرُ يُعْزَى كُلُسُ طَلْعَتِهِ وَالغُصُنُ يَحْكَى لِلبِنِ قَامَتِهِ وللتَّنايا الْجَانُ مُنْتميــ والليلُ من بعض فَرْع طُرَّتِهِ لَهُجَبِّ كُمْ أَرُومُ رُوْرَتُهُ وَلَاقِتَ لَلصَّبِّ دُونَ زُوْرَتُهُ

 <sup>(</sup>١) في سلك الدرو : « وافي الحبيب » - (٢) القراع : الماء المالس .

<sup>(</sup>٣) و الأصول: ﴿ أَنِي لِحَفَاؤُهُ ﴾ ، ولعل الصواب، أثبته . ﴿ ﴿ ٤ ﴾ الأساب في ساك الدرر ١٩١/٣ .

## ٧٧ يوسف بن عمد القُباأُدِيُّ\*

نَسِيجُ وَحْدِه فى الفضائل الجلائل، وعليه من الثناء بُرْدُ ('' من رقبق النلائل. فَرُوْضُ أُدبه صفا لمن ورَد عليه ('')، بطال ظَلِيل ضفاً بُرْدُ بَرَدِه على عِطْفِ نَسَماتٍ سَرَيْن إليه.

وهو الآن مُتَخَلِّ عن التعلَّق بالعَـلائِق ، مُتخلَقُ أحسن ما بتخلَق به من الخلائق.

أيبيَّن المُخْلِفَ من الصَّيِّبِ<sup>()</sup>، وأيميِّز الخبيث من الطَّيِّب. فهو نُخَلَّى () بسُكون وهْدُو ، مَظِنَّةُ فائدة فى رَواح وعْدُو . إلى منطق تُزُرِى () غُذُو بَتُه بالرُّضاب، وطَلاقة كا راق الفِرِ نْدُ القِرْضاب () . وفيه لِلطَافَة شَواهِد، تُزَفَ مَهُما للسُنَى أَبْكارْ نَواهِد.

> وشِعْرُ و دُرَرٌ من بحُور ، أَنظِم عُقوداً فَى نُحُور . ذَكَرتُ منه ما يَلَذُ للطَّبْعِ ، لَذَّةَ الماء كُشْرَب من أصلِ البَّبْع .

 <sup>(\*)</sup> يوسف بن محمد بن تاح الدين النباقى الدمشق الخزرجى الثافعى .
 من أسرة عرفت بالتجارة ، وهو أدبب نبيل ، شاعر .
 توقى سنة سبم عصرة ومائة وألف .

سلك الدرر ٢٤٠/٤، ٢٤١، وقد نقل للرادى مندر توجة المحيى له، والنيتين المذين الحنارها. والقباقي : نسبة إلى قباقب، وهو اسم تهر بالثفر، قرب ملطية، وهو نهر يدفع في الفراب. معجم البلدان ٢٦/٤.

<sup>(</sup>١) في س : ﴿ برود ﴾ ، والمثبت في : ب ، وسلك الدرر . ﴿ ٢) في سلك الدرر : ﴿ إِنِّهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الصيب: المحاب ذو المطر . (٤) في ص: « محلي » ، والمثبت في: ٠٠ ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>ه) في سلك الدرر: « تزدري » .

<sup>(</sup>٦) الغرند القرضاب : السيف القطاع .

هٔنه قولُه <sup>(۱)</sup> :

أَكْرَمَ الأَكْرِمِينَ أَتَ إِلَهِي وَشَفِيعٌ الأَنَامِ أَكْرِمُ خَلَقِكُ أَكُرَمُ خَلَقِكُ أَلَّى مِن أَكْرَمُينِ مُضَاحًا أَو مُضَاعًا حاشًا الوفاء وحَقَّكُ (\*\*)

\*\*\*

والأصل فيهما قول الأديب عبد الحيّ الشهير بطَرَّز الرَّ يُحَان '' :

أكرمُ الخالقِ أنتَ ذاك ورَبِّي أكرهُ الأكرَّمين والذنبُ ذَنبي
أ أرى بين أكرَّميْنِ مُضِالًا أو مُضاعاً حاشا وفاكم وحُبِّي
ورأيت عليهما تخميسيْن ؛ الأولُ لجناب مولاً، الشيخ عبد الغنيّ النَّا بُالسِيّ ، أمْتَكَمُ الله السلمين بحياته ، وهو قوله :

جِئْتُ أَشْكُوكَ لَوْعَةً وغَراهَ وأَسى بين أَضْلُعِي وأواها (٥) أنا في بابِكم قصيدتُ ذِماها أَ أَرَى بين أَكُوْمَيْنِ مُضاعاً أو مُضاعاً حاشاً وَفاكم وحُبِّي

<sup>(</sup>۱) البيتان في سلك الدور ٤٠/٤ ، وقد دكر المرادي مناسبة لهذين البيتين ؛ قال : « قلت : وأخراي بعس الأصحاب لهذين البيتين نكتة ، وهي أن صاحب البرحمة تقلبت به الأحوال ، وصاف عيشه، بعد ماكان من دوى الدنياكما تقدم ، حتى صاركاتبا في بعس طواحب دمشق ، فنكر يوما من الأبام بحاله ، وماحرى له ، و نظم هذين البيتين المتقدم دكرها ، قد مضي على ذلك ساعتان الاورجل مقبل عليه ينادي باسمه فنهن قائما إليه ، وقال له : مامرادك ؟ قال مرادي أنت ، أن تجيب إلى فلان سيمني أحد تجار الشام سقدها به فلمن منه المهم ، وخلف أموالا عطيمة ، و دفعوا له المكاتب المصرحة بدلك ، غد الدفر الي مصر ، ورجع منها إلى الشام في تجارة عظيمة على عادته التي كان عليها » .

<sup>(</sup>٢) سقط ما بعد هذا إلى نهاية النرجمة من : س . (٣) نقدمت ترجمته في النفجة ١/ ١ ٥٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) ق الأصول: « إن تكن أنت شافع » . (ه) الأوام: شدة العطش .

والثانى للفاضل البارع محمد بن أحمد الكَنْيْجِيُّ (١) ، وهو قوله :

حيث أنتَ الَوفِيُّ تَوْعَى الذَّماما وبرُ خاك خُسْنُ صبرِى اسْتقاماً أنتَ بالفَضْ لَ لَمْ مَنْ رَحَّاماً أَأْرَى بين أَكْرَمَيْنِ مُضاماً أَنْ بَالْفَضْ لَ لَمْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّمُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

ويُناسِب أن يُذُ كُر هنا قولُ فريد زمانه، ووحيدِ أوانه ، مصطفى أفندى البابِي (٢٠)، من نَبَويَّة :

إليك رسولَ اللهِ قد جاء ضارِعاً أخو عَثْرةٍ ير أُجسو الإقالة مُذُنِّبُ فَا أَبُكُ رَسُولَ اللهِ مَا عند عام ضارِعاً . وطالبُه من غديرِ با بِك يُحْجَبُ فَا أَبُكُ باب أَ اللهِ مَا عند مَهْرَبُ . وطالبُه من غديرِ با بِك يُحْجَبُ فايس منا من مِحْند تَهُ أَو يَسُنّا كَلُسبِ يَدِ إِلّا بَيْمَنِكَ تَذُهُ (٣) فايس منا من مِحْند تَهُ أَو يَسُنّا كَلُسبِ يَدِ إِلّا بَيْمَنِكَ تَذُهُ لَهُ اللهِ اللهُ ا

على ثقب في أن ليس فينا تُخَيَّبُ وحاشاك أن تَرْضَى وفينا مُعَذَّبُ وعن إلى أعْتابِ بابِك نُفْسَبُ

إذا قُمْتَ فَى وَعْدِ الْمَقْدِ الْمَقْدِ الْمَقْدِ فَإِننا أَلَمُ ثُورُ فَيْكُ الرَّحْنُ فَى سُورَةِ الطَّيْحَى أَلَمُ شَيَاعَنا أَتَرَضَى مع الجاهِ العريضِ ضَيَاعَنا

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ، صفحة ه ه .

 <sup>(</sup>۲) تقدمت ترجته في النفعة ۲/۲۲: ، والأبيان فيها ۲/۲۶: ، والقصيدة في ديوانه ( العتود الجوهرية ) ۲ --- ه .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ملفق من بيتين ، جاءا في النفيعة والديوان هـكذا:

فايسَ لنا من مِنْحَة بِتَفَضَّل من اللهِ إلا عن مساعيكَ تُجُلَبُ ولا مَسَنا مِنْ عِنْفَة أو يَمُسُنا بَكُسْبِ يَد إلَّا بِيُمْنِكَ تَدُهُبُ

مَقَامُكُ يَخُوداً ونحن نُعَذَّبْ

أَتُّوضَّى مع العِرْضِ العَريضِ بأن يُرَّى أتخذُل ياحامي الذِّمانِ عصالةً بهَدْ بِكُ دانتٌ مالها عنك مَذْهَبُ دَعَوْتَ فَلَبَّيْنَاكُ سَمْعِاً وطاعةً وحاشَاكُ أَن نَدْعُوكُ ثُم مُخَيَّبُ

مع الآني والأصحابِ ما انْهُلَّ صَيِّبُ بَنَّبِلِينِهِ اللهِ أَرْغَبُ عليك صلاة الله تَتْرَى مُسَلِّما صَلاةٌ تُوازِي قَدْرَ ذا تِك رِفْعَةً

على الكُون شمسَ نُورُها ليس يَعْرُبُ

هو العاقِبُ الماحِي الذي بَزَعْتُ به وإن لَذَعَتُك المُوبِقاتُ فذَاوِها به فَهُو يُو بُونَاقَ السَّمومِ المُجَرَّبُ

## عبد الرحمن بن إبراهيم ، ابن عبد الرزّاق\*

هو بالنَّباهة مُتخَلِّق ، وبالآداب النَّضَّة مُتعلِّق .

لبس حَبَارِّر الحَمْدُ مُفَوِّفَة ، واقْتَضَى (') عِدَةَ الفضل لا تَمْطُولَة ولا مُسَوَّفَة . يُفازِل الأَلْطاف غَزَلَ ابنِ أَذَيْنَة (') ، و يَكُلُفُ بها كَافَ جَمِيلٍ بْبَثْيْنَة . بشباب له تَجْنَى رَطْب و مُهْتَصَر ، وعُودُه الطَّرِي لما الحياة مُعْتَصِر . فعَيْن الرَّجاء شاخِصة إليه ، و سَمْعُ الأَملِ يَطِنَّ بالثناء عليه . بضبع يُنِير فيجلُو الظلام المُعْتَكِر ، و يَفِيض فَيُخْجِل الوَسْمِيّ (') البُتكر . بضبع يُنِير فيجلُو الظلام المُعْتَكِر ، و يَفِيض فَيُخْجِل الوَسْمِيّ ('') البُتكر .

张安张

وله شِعْر حَقِيقٌ بالاعْتبار ، راجت بضاعتُه فنفَق عند أهل الاغتبار . أرَقُّ من نَسَمَات الأسْحار ، وأنفَر من الرَّوْضِ للْمطار . فما أهداه إلى ، وأرسامًا بكراً نَجْ كمي لَدَي ، قولُه (1) :

(\*) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الحمني الدمشقي ، للعروف بابن عبد الرزاق .

ولد سنة خس وسبعين وألف ، ودأب في طلب العلم على مثاغ عدة : منهم : عبد الغي النابلسي، وأبو المواهب الحنبل ، وعمد السكاملي ،

وكان خطيب حامع السنائية ، وبه منطومة في الفرائس ، سياها « فلائد المنصوم في منتتي فرائس العلوم» . و « ديوان خطب» . وشرحها باسم « نثر لآلئ المعهوم شرح قلائد المنعاوم» ، وله « ديوان شمر » ، و « ديوان خطب» . توفي سنة أعان وثلاثين ومائة وأانف .

سلك الدرر ٢٦٦/٢ — ٢٧٤ ، وقد قتل المرادي النرجة عن ديل الفحة .

(١) ف ب: « وافتص » ، وفي س : « والقش » ، والمثبث في سلك الدرر .

(٣) يعنى عروة بن أدينة ، وأذيبه اتب والده ، واسمه يعنى ، وهو شاعر من أهل المدينة ، فتيه محدث،
 شهر بالجزل وغلب عليه ، ويقدر الأستاذ الزركاي ودانه نحو سنة ثلاثين ومائة للهجرة .

الأعلام ٥/٨١ ، وسمط اللاكي ١٣٦ ، والشعر والشعراء ٢/٨٧٥ ، ٨٠ .

(٣) الوسمى : أول مطر الربيع · (د) الأبيات والرساة بعدها في سلك الدرر ٢٦٧/٢ ، ٢٦٨ .

يابديماً حَوَتْ لطائمَه النُو مُ كَمَالًا يَرِفُ الْطَقَا وَحِلْمَ (١) لم نَدَعُ للأنام أَبْكَارُ أَفْكَا رِك مَعنى تَصُوعُه فيك نَظْماً فاعْذِر الفكر في القُصور فأنّى يُدرِك الفكر بعض معناك فَهْمَا (٢) لا بَرِحْتَ الزمانَ تُطْلِعْ في أَفْ قِ المَعالى فَوَاثدًا بك تُسْمَى سيّدى وسَندى الذي قلّد أَجْيادَ البلاغة بُغَررِ فكرِه، وقسّم السّعْر بين بدائع نظمه و نثره .

وأ دار على النُّهَى سُلافة أَلْفاظه وحِكُمَ كَلاته ، وعَطَّر الأرْجاءَ بطِيب نَفْعتة وصِيَغافُمْ عباراته .

وأُوْدَعَهَا أَبِكَاراً أَلَدً من المني عند النفوس ، يقول مُقَبِّلُ أَرْدانها : لا عِطرَ بمد عَرُوس .

وكيف لا وقد صيّر بديعَ الزمانِ من رُواةِ أُقْلامِه ، وصاحبَ « قلائد المِقْيان » من جُملة خُدامِه ،

وأَوْقَفَ العيونَ والأشماع ، بفُنونِ طَرَّزها بنَوْشِيح البَراع .

ورصَّمها (٢ بجواهرِ قوافِيه وزَواهِر إيجازه ؟) . فنولا الكتابُ لَتُلِيَّتُ مَن سُوَرِهِ وعُدَّتُ مِن إعْجازه .

فهو لَعَمْرِى آيَة لَمْ يَسْمَع بَثَانِهَا الدهم، وحديثة كَلَّل أَغْصَانَهَا الزَّهْر. فالله تعالى يحفظها على الدوام، ويحرُسها من (الغِيَرِ والأوهام). هذا ، والمُتَوقَع من سحابِ نداه، وبحرِ أفضالهِ الذي لايُدُرَك مَداه، أن يَمْنَ بسكتا به ه القاموس الحيط، والقابوس الوسيط».

<sup>(</sup>١) في سلك الدرر : « يافر بدا حوت » . ﴿ (٣) لم يرد هذا البيت والذي يايه في : س .

<sup>(</sup>٣) في سلك الدرر : « يجوهر إيجازه » . (٤) في سلك الدرو : « غير الأوهام » .

فلا زالت أيامُكم الزَّاهرة ، وأوقاتُكم الزَّاكية العاطرة . مَواسمَ أعيادٍ وأفراح ، تنشرح بها الصدورُ والأرواح . والسلام ، <sup>(1</sup> على الدَّوام <sup>1)</sup> .

## وقوله من قصيدة (٢):

أم شموسٌ علَتْ قُدُودَ الغيد (٣) بدرُ تِمْ سَمَ عَلَى أَمْلُودِ حُسنُ مَرَاهُ فَمَنَّهُ الْمَعْمُودِ (١) بِهِ فَأَغْنَى عن ابنـــةِ الْمُنْقُودِ غُصْنًا زَانَهُ رَطْيَبُ النَّهُودِ بالأماني أَجْني رِثمارَ الصُّــدودِ وفؤادی بَسِیلُ فوق حُـــدودِی في هوكي غيده الحسن عبودي ب لدَّى ظِلِّ عَيْشِهَا المهدودِ. ورُباهما مَراتعٌ للْفيسلا زَانَ خَدَّيْهُ رَوْنَقُ التَّوْرِيدِ فَرْعُه فوق بَنْدِه المَمْقود (٥) صر منيان خُصره المَفْتُودِ (١) يَفْقِدُ القلبَ كُلُّ مَن رام أَن يُبُّ

أُم مليخ مُقَيِّدُ بِالنَّرَيَّا رِيمُ إِنْسِ دَبَّ الفُتـــورُ بَعَيْنَهُ و ثُنَى عِطْفَ الدُّلالُ فَخُلْنَا أَلِفَ الصَّلَّةِ والنَّفَارَ فَحْسِّي ياخليلي في الصّبابةِ مَن لي حَدِّثاني عن الحبي ففهودي زمن كنتُ أَجْتني كُمَرَ الْقُرْ حيث فها غُصْنُ الشَّبِيبَةُ غَضٌّ وبهاكل مُترَفِ الجسمِ أَلَى شَقَّ عن زيقِه الهلالَ وأمسَى

 <sup>(</sup>١) تكملة من سلك الدرر . (٢) القسيدة في سلك العور ٢٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) في سلك الدور: ﴿ قدود الحدود ، . والأملود : الغصن الناعم .

<sup>(</sup>٤) في سلك الدور: « مقلد بالثريا » .

والمعمود مثل العميد، وهو من هده العشق.

<sup>(</sup>٥) الريق من الثوب : ماأحاط منه بالعنق وما كم من عانب الجيب .

<sup>(</sup>٦) الهميان : ما يشد به الوسط ، معرب ، انظر شفاء الطبل ٣٣٤ .

آهِ مما لَقِيتُ منه وآهِ من دَوَاعِيه كَاذْبَاتِ الْوَعُودِ (١) فلكم رُحْتُ من جَعَاه مُعَنَّى فاقدَ العسبرِ زائدَ النَّسْمِيدِ ملَكَ القلبَ حُمْنُه مثلَ مَن قد ملَك الدهرَ بالنَّدَى والعِودِ

منها:

يُودِع الطُّرْسَ من بدا يُعِه النُّرُّ ؟ كَرَقْم العِذَار فوقَ الخُدُودِ لو رآه النَّظَّامُ عايَن أنَّ مِ المُؤْهُرَ الفَرْدَ ليس بالمَفْقودِ (٢)

وقوله من أخرى ، أوَّلُهِـــا (٢) :

راق السرورُ ورَقَ عُسودُهُ والسَّعْدُ فيه اخْضَرُ عُودُهُ والدهن وافى بالذى تَرْجُو وقيد صَدَقَتْ وُعُودُهُ والوقتُ طـــاب وجاد بالْم بدر الذي كالطُّبِّي جيدُهُ تَرَفُّ يكاد يسيلُ مِن تَرَفُّ يكاد يسيلُ مِن لُطْفُ الصَّبَا لُولًا بُرُودُهُ (١) يُبدِّي الصُّـدودَ وَكُلُّا أبلياه سريح أولى وروده سلطان حُسْن إنِ بَدَا شخَصَتْ لطَاْمِتَة جُنودُهُ وإذا المُتنيِّز شاقـــــه فكرى لطاير وصيه نصبت حبائلها تصيده فاصْطَادَ قابي صَدِيْعُه الْ آسي وقَيْدَهُ زُرُودُهُ (٥) قَدَمًا بِطَلْمَةِ وَجُهِـهِ وَبُحَدَهِ الزَّاكِي وَقُودُهُ

( ١٤ ـ ذيل النفحة )

<sup>(</sup>١) في سلك الدرر : « آه نما لقيته ثم آه » ، وقى ب : « كاذبات الوعيد » ، والثبت في : ص « وسلك المرر .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بالنظام في النفعة ٢/٣٦٠ . ﴿ ٣) القصيدة في سالمته الدرو ٢/٨/٣ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) بروده جمع برد، بضم فسكون .

<sup>(</sup>ه) زُرُوده : حَمَّ الزَّرْد ، بالتَّجريك ، وهي الدوع يتداخل بنضها في بنس .

و بطَرْ فِهِ السِّسَاجِي الذي جارتُ على الْصْنَى حُدْودُهُ (١) ويشتم خَصْر ناحِـــا ِ أَرُواحْنا راحَتْ تَعُودُهُ ماخان قلب وُدَّهُ كُلَّ وَلا نُسِيَتُ عُهُودُهُ (٢)

وقوله<sup>(۲)</sup>:

أَسَرُوا اللَّهِ وَإِطْرَ بِالنَّوَائِظُو وَتَلَــالَّذُوا البيضَ البَّواتِرُ \* وتَنَاهَبُوا الأَلْبِابِ مَا بِينِ الْحُواجِبِ وَالْمَحَاجِرُ (1) فهمُ الألَى قادُوا الأسو دَ إلى الرَّدَى وهمُ الجُادِّرِ هَرْنُوا القَدُودَ وأُسْبَالُوا مِن فوقها اللَّهُ الغَدائرُ \* لى منهم الرَّشَــِ أَ الذي بالطُّرُفِ أَسْبَى ريمَ حَاجِرُ (٥)

(١) ق ب : « على المضنى خدوده » ، ﴿ وَالنَّبِتُ قَى : ﴿ مَنْ ، وسلك الدرر .

(٢) بعد هذا في س زيادة :

عَتَّانَ يعمل ما يُويدُهُ

« وأنا الذي بَخَفِظُ إلواد ﴿ وَوَى الْمُوى قَدَشَابُ فُودُهُ ا دَعْ يافــؤادى لَحْظَــه أَلَّــ فإلى مَ تشكو الفُّتكَ مِن عَمَزاتِهِ وأَحَمَم تُعيدُهُ فالسهم عن لَحَظاتِهِ لَم يُلْفَ عن قلبي تحيده مُذْ مال من تَرَّفُ ومِن خَمْرِ الصَّبِداء بَدَا نُهُودُهُ خضَّع الجالُ له كا خضَّم الكالُ لن يُسُودُهُ مَوْلًى إذا اسْتَنْجَدْنَهُ في حَلُّ صَعْبِ تُسْتَفْبِدُهُ فتراه مِن قبــــل اللَّقَا أَفَكَّتْ بَهُمَّتِه قَيُودُهُ ».

(٣) القصيدة في سلك الدرر ٢٦٩/٢ . (٤) بعد هذا البيت في س زيادة : وسَبَوا بغَمزاتِ الْعُيُو ن الفاتِكاتِ ذُوى البصائرُ (ه) في من ، وسلك الدرر : « بالعارف أمسى » . رَبَّانُ من ماء الدَّلا لِ يَهِينُ فِي خُلَــل نَوارِضرُ فَتَّانَ للأَلْبَابِ سَاحِرْ في تِيهِ فِمُسلَ الشَّمَاهِرُ (١) ضاءت بطلعشه الدَّياجر (٢) إِلَّا وَشَمَّتُ الْجَهْنَ مَاطِرُ اللَّهِ إِلَّا وَفَاحِ الْوَرَّدُ عَاطِرٌ (\*) ب وكلُّ باهِي الْخَسْن باهِرْ و أما لهذا الصَّدُّ آخر (١)

هاروتُ أحوَر طَرَّيْه ال خُـوطٌ يريك إذا انْكُنَى وإذا استبان جَبينُــه ما لاح بارقُ تُغْرِه حتَّى مَ يَجْفُو بِالصِّــدو

# وقوله من قصيدة ، مَطْلَعُها (٥):

أشمسُ الضعى لاحت أم الأنجم الرُّهُورُ أُم افْتَرَّ ثَغَرُ السَّمْدِ فِي مَرْ بَطَ الْمُلِّي أم الرَّوْضُ أَهْداه الربيعُ قلائداً وهَيْهَاتَ بل هـ ذا فريدٌ بشامِنـــــا وقلَّدِها عِنْدَى فَخَار وسُؤْدَدِ فأصبعت الأفواهُ تَشْدُو اَبْتُسَدُّعِهِ

أم الصح أم وَجْهُ الحبيبِ أم البدر (١) فَأَشْرُفُ الْأَكُوانُ وابْتُسَمُ الزَّهُرُ (٧) يجب واهر أزهار تكللها القطر أتاها فأخياها وعم بهيا البشر فنذا مِمْطُه عِسلُ وذاسِلْكُه بردا) في له نثرُه زَهْنٌ وذا نَظْمُه دُرُّ وأَطْلَعَ فِي أَفْقِ لَلْعَمَاكِي دَقَائقًا يَحَارُ لَدَيْهَا الفهمُ بل يقف الفَسكرُ

(١) الخُوط : الفصل الناعم ، والسهاهر : جم السمهري ، وهو الرمنع للنسوب إلى سمهر زوج ردينة ، وكانا مثقفين الرماح . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ و م ، وسَلَكَ الدرر : ﴿ ضَاءَتَ أَطَلَعْتُهُ ﴾ .

<sup>(+)</sup> في سلك الدرر: « وواح الحال عاطر » . (٤) في س ، وسلك الدرر ، بعد هذا زيادة: ه و إلى مَ أَرْنَمَى بالبِمَا دِ وَكَمْ نَرَى فيه أَخَاطِرْ » •

<sup>(</sup>ه) النصيفة في سلك الدرر ٢ /٢٦٩ ، ٢٧٠ . (٦) في سلك الدور : « أم وجه المليع ، .

<sup>(</sup>٧) في سلك الدور : « في مرسم المني . . . وابتهج الدهر » .

<sup>(</sup>A) في الأصول: « وذاملكه بر » ، والمثبت في سلك الدرر

هو من قُوْلِ الْمَنازِيِّ (٢) :

نَرُ وعُ حَصَاهُ حَالِيةَ الْعَذَارَى فَتَلْمَسْ جَانَبَ الْعِقْدِ النَّظِيمِ وَمثلُهُ قُولُ الأَميرِ اللَّنْجَكِيِّ فَى وصف خَطَّ ("):

لو شَامَ ذُو الخَالِ نَقْطَ أَحْرُ فِهِ لَرَاحِ بِالْبِدِ لَامِسَ الخُسِسَالِ وَيُضَارِعُه قُولُ الأُديبِ محمد بن الدَّرَّا<sup>(1)</sup> ، من قصيدة له (<sup>6)</sup>:

وحَقُ هُوَى مُصافَحةُ النهايِ أَخَفَتُ على منسه باليدَيْنِ إِذَا فَكُونَ فِيهِ لَسُتُ رَأْسِي كَأْنِي مُسِهِ وَقِنْ بهجُوم حَيْنِي وَأَصلُ هذا من قَوْلِ أَبِي نُواسٍ في الأمين بن الرُّشِيد<sup>(1)</sup>:

إِنِّى لَصَبُّ ولا أقدول بَمَنُ أَخَافُ مَن لا بِخَافُ مِن أَحَدِ إِنِّى لَصَبُّ ولا أقدول بَمَنُ أَنِي اللهِ المُناوِعِي إِذَا تَفْكُرُتُ فِي هَوَايَ لهِ أَلْمَسُرُأُ سِي هِلَ طَارَ عَنْ جَسَّدِي

والنسس : أحد كوكبين ، يقال لأحدها الذبين الطائر ، وللآخر النسر الواقع .

لَوْ شَامَ ذُو الْحَالِ رَقْمَ أَخْرُ فِهَا ۚ لَرَاحَ بِالْكُفِّ لَامِسَ الْخَلَّا

<sup>(</sup>١) في سلك الدرر : « في حلبة العلا » .

<sup>(</sup>۲) تقدم التعریف بالمنازی فی النفجة ۲۲۸/۱ ، والبیت فیها ، وتی : ریخانة الألبا ۲۲۵ ، ۹۷، ، همیت الملان ۱۲۵، ۲۶۹ ، معاهد التنصیص ۲/۵۸ ، معجد البلدان ۲۴۹، ۶ ، وقیات الأعیان ۲/۲۱ .

<sup>(</sup>٣) سلك الدرر ٢/ ٢٠٠٠ ، ونفعة الريمانة ٢٢٨/١ ، ودبوان منجك ١٩ ، برواية محتلفة مي : أَدْ مَا اللهِ مِنْ اللهِ حَبْرِ أَنْ فَرَادُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ ال

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته النفجة / ٥ / ٢ .

<sup>(</sup>٥) البيتان في : تراجم بعض أعيان دمشق ٢٢٦ ، سلك الدور ٢/٠٧٠ ، نفعة الرشمانة ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٦) ريحانة الألباع/٩٦ ٤، طرار الحجالس ٤، عمتار الأعاني ٣/ ٩٤، ١٥٠، ١٥٠٥ نفحة الريحانة ١/ ٢٧، ٢٢٠.

قال الْمُؤلِّف ، رحمه الله تعالى ، في « نفعته » (() : وهذا النوعُ سَمَّاه الْمَرَّدُ في «الكامل ه (() ، والتَّبْريزيُّ في « شرح ديوان أبي تَمَّام » (() الإيماء ، وهو إمَّا إيماء إلى تَشَبيه ، كقوله (() :

\* جاءوا بِمَذْقِ على رأبتَ الذُّنبَ قَطَّ \*

أو إلى غيره •

قال الشّهاب في كتاب « الطراز » ( ) : وكنت قبل هذا أُسمّيه ( ) طيف الخيال ، وهو أن ترسم ( ) في لَوْح فِيكُر ك معنَّى صَوَّرتُه مَدْ الخيال ، فتَصُبّ في قالب التَّحْقيق ( ) وترمز إليه بجَعَلْ رَوادِ فِه وآثارِه مَحْسُوسة الدِّعاء ، كما أنَّ ما يُلقى إلى المُتَخَيِّلة في المنام بُرِى كذلك ( ) ، ولا بلزم من ابتنائه على الكيناية والتَّشْبيهِ أن يُعدَّ منهما ، لأمر بدريه مَن له خِبْرة بالبديع ،

ثم رأيتُ الخَفَاجِيُّ في آخر كتابه « الربحانة » (١٠٠ بَسَطَ القولَ فيه ، وقال : هذا لم أَرَّ مَن ذَ كَرَه ، وهو ثمَّنا اسْتَخْرَ جْتُه ، وسَمَّيْتُه نُطُقَ الأَفْعال . انتهى مُلَخَّصاً .

水井米

\* تَجَاءُوا بِضَيْحٍ مِل رَأْيِتَ ٱلذُّنُّبُ قَطْ \*

وقىلە :

<sup>(</sup>۱) الجزء الأول ، صفحه ۲۲۷ ، وانظر سلك الدرر / ۲۷۰ . (۲) احزء الأولى صفحة ۲۷ . (۳) حكدا ذكر المحبى هذا وفي النفحة أن الشرح للشريزي ، وكذلك حاء في طراز الحجالس 2 ، وقد حاء في ريحانة الألبا ۲/ - ٥ ، ١٥ أن هذه النسبية حاءت في شرح المرزوق لديوان أبي تمام ، وانظر ماكتجه حول هذا في حاشية الريحانة ، وانظر أيضا مقدمة محمد عنز م اسبوان أبي عام بشرح الشريري ، الحزء الأولى ، صفحة ۲۲ من المقدمة .

<sup>(</sup>٤) شرح الشواهد للعيبي ٣٤/٣ ، و قال : « عزى إلى نمحاج و م يثبت » ، طراز المحالس ، ، اللسان ( م د ق ) ٢٠/١٠ ؛ ۴ ، وروايته فيه :

<sup>\*</sup> حتى إِذَا جَنَّ الظالامُ وَأَخْتَاكُطُ \*

<sup>(</sup>٥) طراز المجالس ٤ ، وانعار ريحانة الألبا ٢/٣٩ : ، ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٦) في الطراز: « سميته » . (٧) في الطراز: « يرتسم » . (٨) في الطراز: « المتحقق » .

<sup>(</sup>٩) في الطراز : « كذلك » . (١٠) الجزء الثاني ؛ صفحة ٢٧٠ .

وللمترجَم من قصيدة، مطلعها(١):

طَلَعَتْ فَاشْرِقْتِ النَّازِلُ حُسْنًا وَتَرَّ قُلُ فِي غَلَائِلُ (\*) وَسَرَى بُوَجْنَشِهَا اللَّيْبُ فَايْهُلَ مَاهُ الحُسِنِ جَائِلُ (\*) وَرَنَتْ فَخِلْتُ بَجَفْنِهَا بِيضَ الظُّبَا بِل سِحْرً بِاللهُ وَرَمَتْ بَاسُهُم طَرَّفِها عَمْداً فَلَمْ تُحُطِّ الْقَائِلُ (\*) وَرَمَتْ بَاسُهُم طَرَّفِها عَمْداً فَلَمْ تُحُطُ الْقَائِلُ (\*) وَسَبَتْ بَاسُهُم طَرَّفِها بَعْداً فَلَمْ تُحُولِ وَبِالْفُلُاخِلُ وَسَبَتْ بَوَسُواسِ الْخَلِقُ مَ ذَوِى الْمُقُولِ وَبِالْفُلَاخِلُ وَسَبَتْ بَهَادَى بِالدَّلا لِي وَفَرَّقُها يُبِدِي الدَّلا يُلُ وَمَشَتْ تَهَادَى بِالدَّلا لَيْ وَفَرَّقُها يُبِدِي الدَّلا يُلْ وَمَشَتْ تَهَادَى الدَّلا يُلْ وَفَرَّقُها يُبِدِي الدَّلا يُلْ وَمَنْ قَهَا يُبِدِي الدَّلا يُلْ وَمَنْ قُهَا يُبِدِي الدَّلا يُلْ وَمَرْقُها يُبِدِي الدَّلا يُلْ وَمَنْ قُهَا يُبِدِي الدَّلا يُلْ وَمَنْ قُهَا يُبِدِي الدَّلا يُلْ وَمَوْتَهُما يُبِها نَلْكُ الْمُالِلُ الْمُالِلُ الْمُالِلُ الْمُالِلُ الْمُالِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

: line

فَسَأَلْتُهُا مَاذَا اللّهَ بِلِوْ الدَّيَاحِي مِنهُ آفِل (٥) هَلَ ذَاكُ نُورُ سِجِالِكُ إِلَّا بِلِهِي أَمْ الزُّهُو ُ الكُوامِلُ اللهِ ذَاكُ نُورُ سِجِالِكُ إِلَّا مِا آجَبَ تَ فَإِنني وَافَيْتُ سَائِلُ اللّهِ إِلّا مَا آجَبَ تَ فَإِنني وَافَيْتُ سَائِلُ قَالَتْ وحقّك إِن هُ لَمْ لَمْ يَحْتَجُ ذَلائلُ قَالَتُ وحقّك إِن هُ لَمَا الأَمْو لَمْ يَحْتَجُ ذَلائلُ هَا الأَمْو لَمْ يَحْتَجُ ذَلائلُ هَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْفُواضِلُ هَذَا اللّهُ وَالْفُواضِلُ مَن أَمُا وَالْفُواضِلُ مَن أَمْرَقَتْ بِهِمُ اللّهُ لَا وَشُرّفَتْ بِهِمُ اللّهُ لَا وَالْفُواضِلُ اللّهُ اللّهُ لَا وَشُرّفَتْ بِهِمُ اللّهُ لَا وَشُرّفَتْ بِهِمُ اللّهُ لَا وَشُرّفَتْ بِهِمُ اللّهُ لَا وَشُرّفَتْ بِهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

**·李宗** 

# وقوله من أخرى ، أوَّلُمُ اللهُ :

- (١) القصيدة في سلك الدور ٢/٠٧، ٢٧١.
- (٢) في سلك الدور : « حيثاء ترفل » ، وهي رواية حيثة .
  - (٣) في سلك الدور: « ماء الحسن سائل » .
- (٤) في الأصول : « ورنت بأسهم طرقها » ، والمثبت في سلك الدرو .
  - (ه) في سالك الدرر: « بدر الدياجر » .
    - (٦) الأبيات في ساك الدرر ٢٧١/٢.

حَسَّذَا والْمَلِيحِ طاف بكأس من رَحِيقِ عَصِيرةِ الْعُنْقُودِ (١) سَرِقَتْ وَرْدَه الْجَنَّ الْخَذُودُ (٢)

يا رياضاً حسكي شذاها العُودُ كَلَّاتُهَا من الزُّهورِ عُقودُ ورَاتُ نَعُوهَا عُيُونَ مِياهِ البَّهُمَا الشَّمُولُ وَفَى رُقُودُ ونم الصَّبِ الْمَانَ غَصُونًا حسَدتُ عِطْفَهِ الرطيبَ قُدُودُ وزَهَا الْجِلَّنَارُ فِي الرَّوْضِ لَمَّـا فَوقَهُ الْمَنْدَلِيبُ يَشْدُو إِذَا مَا صَفَّقَ النَّهِرُ وَانْتَنَى الْأُمْلُودُ (٢)

وقوله من أخرى (١):

بسَمِ الزَّهُوْ وَسُطَ روضٍ أَرِيضٍ عن تَنسِايا كَمْ اللَّاكَا، بيضٍ وزها اليَاسَمِينَ فبــــه وأَضْحَى كَمَلِيحٍ يَرْءُو بِطَرْفٍ غَضِيضٍ ولطيفُ النسيمِ هَبِّ فَأَهْدَى مِن شَدَاهُ الشِّفا لقلبِ مَريصِ (٥) وترى النهر فيه مدّ كجاس عريض النبين صاف طوبل عريض (١)

وَافَى الرَّ بيعُ فَسُرُ القَلْبُ وَٱلْبَصَرُ وَٱلرُّوْضُ يَعْبَقُ فِيهِ العَنْبَرُ الْمَطِلُ أَمَا تَوَى خَالَ الْأَغْصَانَ كَأَلَّهَا وَزُ ٱلْعَمَامِ عُقُودًا كَأَبًّا دُرَزُ ونَفْحَةُ الْوَرْدِ مَا بَـيْنَ الرُّهُ بَا عَبَقَتْ والْوُرْقُ عَنَّتْ عَلَى الْأَدْوَاحِ وَٱبْنَسَمَتْ فَحَى أَكْنَافَ هَذَا ٱلرُّوضُ مُصْطَبِحًا وَأَسْتَحْلِ كَأْسَ ٱلْخُمِيّا مِنْ بَدَّىٰ رَشّا

والنَّوْرُ مِثْلُ اللَّاكَ لِي فِيكِ مِنْنُسَيْرُ مَبَاسِمُ الزَّهْرِ لَمَّا جَادَهَا ٱلْمَطَلُ مَعَ النَّدَاكِي فَفِيهِ يَعَلَّذُبُ السَّحَرُ يَبْدُو إِذَا مَا بَدَا مِنْ وَجْهِـهِ ٱلْقَمَرُ =

<sup>(</sup>١) في ب : « عصيره العنقود » ، والمثبت في : من ، وسلك الدرر -

<sup>(</sup>٢) سقط مجز هذا البيت وصدر الدي يليه من سلك الدرر ، ويتكون من صدره وعمر التالي بيت فيها.

<sup>(</sup>٣) الأملود : الفصل الناعم . (٤) سلك الدرر ٢/٢١ . (٥) في سلك الدرو : ﴿ لَقُلْبُ الْمُرْمِنَى ﴾.

<sup>(</sup>٦) بعد هذا البيت في س زيادة : « وله :

وقوله(١):

رَبِّهُ مُ اللّهِ الرَّياضِ نَسَامُ وَرَقَ وَرَقَ اللّهُ اللّهُ وَرُقِ اللّهُ وَرُقِ اللّهُ وَرُقِ اللّهُ وَرُقِ اللّهِ وَرُقِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَرُقِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الرّوا إلى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّوا إلى اللّهُ الرّوا إلى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللل

وأثارت عبير تلك الكمام، وأثارت عبير تلك النّام، وأمّ فأهاجت بليضها كلّ هائم، فأهاجت بليضها كلّ هائم، وحرّ كت عقدها أبلدى النّعائم، (٣) منهادى ما بين حضر العائم، أيقظ الطّلُ جعنه وهو نائم، أيقظ الطّلُ جعنه وهو نائم، أكونسا زانها عقود المّائم، حواله طائر السّرة على حائم، كأماسام بيرب السّقي سائم، (٣) كما النّاسة على الفصون حمائم، (١) ما تعنت على الفصون حمائم، (١)

海茶茶

و فد عارض بها قصيدة أستادً ما وشيخنا ومولاً ما عبد الغي النَّا بأسى ، حفظه الله تعالى ،

= خُوْ اَلْفُكَاهَةِ مُرَّ الصَّدِّ مَوْعِدُهُ الْفُوصُلِ غُصَنَ خِلَافِ مَا لَهُ تُمَوَّ السَّهُولُ السَّهُ اللَّهُ عَنَيْتُ بِهِ السَّعْدِ تَوْمُقُولُ الْمُعَدِّ السَّعْدِ تَوْمُقُلُ الْمُعَدِّ السَّعْدِ تَوْمُقُلُ الْمُعَدِّ السَّعْدِ تَوْمُقُلُ الْمُعَدِّ السَّعْدِ السَّعْدِ تَوْمُقُلُ الْمُعْدِ السَّعْدِ السَّعِيْلُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ ا

والحُلاف الدى ورد فى البيت السابع: صنف من الصفصاف ، وهو خوار ضعيف . انظر تاج العروس ( خ ن ف ) .

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدر ٢٧١/٢ ، ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) ی ب : ه حرکت عقدها کفقد النعائم » ، والمثبت ق: من، وساك الدرر. و النمائم: من منازل الفعر.
 (۳) تقدم التعریف بالنیرب ، صفحة ۶۹ . (د) في سلك : الدرر « ورغى عهدنا » .

(۱) وهی :

ذيه لَ قَاشُونَ كَلَّلَتُهُ النَّسَائُمُ \* لمُلاقاتِنِ البُسْتانِ أنس وجُرَنْ حَولنا جَداولُ ما؛ وتُنُور الزُّهور تضْحك رَهُواً سطَس الفجرُ فانْـتهزُ يا نَديِمي وتَأْمَّلُ زُهْرَ الرياضِ إذا ما وانْتُقِ الطَّيبَ من مَدَاهِنِ وردٍ ومِن الْجِلَّنـــارِ لاحتْ كُؤُوسَ أو هو النَّارُ حَلَّ فوقَ يَسَاطِ جمتنـــا مع الصِّحاب رياض ۗ فابْهَجُنا بيومنا وشَهِدُنا وجلَـننا من أنحت ظِللِّ ظَلِيلٍ 

بندَى الوردِ والبَخُورِ الكَمَاثُمُ (٢) فوقَ أَعْوادِهِ تَفَنَّتْ حَمَامُمُ فَكُأْنَّ الرَّبُ لَهُنَّ عَمسالِمُ وقُدودُ النصون خُفْرُ العَامِّمُ فُرْصَةَ العَيْشُ في الزمان الْمَلاثِمُ غَقِدتُ منه في الفصون تَمَاثِمُ ا نَبُّهُ يَدُ الصَّبَا وَهُو نَامُّ من عَقِيقِ بهِــا الْمُقَيِّعُ هَامُ أَحْضَرِ لا يزال في الجُوِّ عامُ (٢) مَمَّ بِالنَّيْرِ بَيْنِ ذاتِ النَّعَامُم (١) مَوْسِمَ الْأَنْسِ وهُو في الروض قائم \* نَّتِي فِي الْهَجِيرِ حَرَّ السَّمَامِ (٥) حَى إِ صَاحِبِي عَلَى طِيبِ عَيْشِ طَيْرَ حَظَى عَلَى تَلاقِيهِ حَاثُمُ (٢) واسْتَمِعُ اللَّهُ الرُّا الرُّا فَهُو شادٍ وامْتَثِلْ قُولَنَا وَدَعْ كُلَّ لائمُ ما سِواهُ فذاك عيشُ البهائمُ

<sup>(</sup>١) لقصيده في سلك الدرو ٢ /٢٧٢ . (٢) قاسون ؛ هو ناسيون ، الجبل المشرف على دمشق، و نقدم ذكه كثراء

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « أو هو النارجل » ، فهل بريد النارجيل ! ، وهي كلمة فارسية هي جوز الهند وقشره، ويدخن في النارجيل التنباك . العلم المحسيم في أصول الكلمات العامية ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) تقدم التمريف بالنبرين ، صفحة ٦٦ .

<sup>(</sup>ه) ق ب : « نتتي ق الحر هجر السيائم » ، والمثبت ف : س ، وسلك الدرر .

 <sup>(</sup>٦) في سالك الدرو: « على تلافيه الحرم » .

وقد عارضها أيضا البارع السيد يوسف المذكور (١) ، مُتخلَّصًا بها إلى مدح الأستاذ المذكور ، ولكن لم يلتزمُ فيها إلّا لِزاء (٣) ما لا يلزم ، ومُسْتَهُم قولُه (٣) : يا رياضًا رَهَتُ بأطفِ النّسَائِمُ وبهـــا الوردُ شَقَّ جَيْبَ الفَائِمُ النّسَائِمُ وبهــا الوردُ شَقَّ جَيْبَ الفَائِمُ ا

يا رياضاً زُهَتُ بالطُّفِ النَّسَائِمُ وبهـــا الوردُ شُقَّ جَيْبَ الغَائِمُ وبهــا الوردُ شُقَّ جَيْبَ الغَائِمُ وتَنَدَّتُ فيهــا البلابلُ لَنَّ ساجَلَتْهَا في الدَّوْحِ وُرُقُ الخَمائِمُ وتَنَدَّتُنَ فيهــا البلابلُ لَنَّ ساجَلَتْهَا في الدَّوْحِ وُرُقُ الخَمائِمُ

منها:

فاعْطي الرّوضِ نَظْرة ثم نَنَه منك طَرف الشّرورِ إذْ هو نامّم وآجُلُ كُلسًا من الحديثِ علينا يَزْدَرِى نَظْمُ بَعِيتُدِ الْمَايِّم وَ الْمَايِّم وَ مَتَعَ بِهِ الْعَلَيْم الحديثِ علينا أَنْهِ فَيْ الْمَايِّم وَقَتِ عبدِ الْغَنِيِّ حاوِى اللّكارِم (١) كعبة العساوم اليس له غيث رُ صِفاتِ السّكالِ منسه دَعالم كعبة العساوم اليس له غيث رُ صِفاتِ السّكالِ منسه دَعالم كم جَنَيْنا أَنْها فَهَ بَعسانِ أَخْجَلَتُ بالقالِ عَذْبَ الْهَالِيم (١) كم جَنَيْنا أَنْها فَهُ فَيْ بَعسانِ أَخْجَلَتُ بالقالِ عَذْبَ الْهَالِيم (١) وَنَفَيْنا بها الغوَّادَ فَكَانَ يَجْراح القلوبِ خَسِيرَ مَراهِم (١)

老林林

(١) أي الذي تقدمت ترجته صفحة ١٥٨ .

(٢) كذا في الأصول - (٣) القصيدة في سلك الدرر ٢/٢٠.

(٤) بعد هذا في سلك الدرر : « ومنها » . (ه) في سلك الدرر : « أخجلت بالنام » .

(٦) في س بعد هذا زيادة : «

وللمترجَم أيضًا مُساجَلاتْ أنيقة ، ومطارَحاتْ رقيقة .

منها مع الشيخ البارع اللبيب، الشبخ سُمودِي، الشهير بالمُتكَبِّي تأتى ترحته برد. ٢١ ، فال المترجّم:

نَشَر الرَّوضُ غَنْعةَ الأَزْهارِ وَجَـلَا الْفُصْنُ أَكُوثُسَ الْبُلْنَارِ فقال المتنبي :

وسَنَا السَّفْيحِ قد أضاء الدنيا فاجْتلَيْنَا للنَّورِ والأنُّوارِ =

# (١) وللمترجَم مساجلاتُ أنيقة ، منها مع الأديب "صادق بن محمد الخرّ اط")، والأدبب

= فقال المترجم:

ونسيمُ الصباحَ هَبُ فأَهْدَى بشَذَاهُ لَطَائَفَ الأُخْبِارِ قال المتنى:

وصَفَا وقتُنا لمجلسِ أَنْسِ بين تلك الأزْهار والأنْهـارِ فقال الْمَرْجِه:

خیث فیه یُساجِل الخِلُّ خِلْا کل مُنهُم أَفكارُه كرياض قال المتنبى:

سِيِّما والسِّمِيرُ مَن سامَر الْ ذَاك عبدُ الرحمن خِدْنُ الْمَعالِي فَقَالَ المَرْجِم :

سِيّما مَطْلَعُ الكَالِ سُعودِي لفظُه العَذْبُ كَم أدار علينا فقال المتنبي:

وحَبيبُ كذاك أنت ومن نُو يا رَعَى اللهُ عجلاً قد تُقَفَى فقال المترجم:

ورَعَاكَ الْإِلَهُ فَى كُلِّ وَقْتٍ سَامِيًّا بِالتَّقِى رَفْيَــعَ الْمُنَارِ مَا تَفَتَّى الشَّحْرُ ورُ فُوق خُصُونِ كَلَّلَتُهَا جَوَاهِرُ الأَزْهَارِ ».

(١) من هنا إلى آخر قوله : ﴿ فإن روحى مُ تعلم بها الحسدا ﴾ . آنى ، سافت من ، س . (٢) في الأصول : ﴿ محمد صادق بن الحراط » ، وتقدم التمريف به في صفحة ٤٨٠ ، وتقدم هناك أيضاً الإشارة إلى هذا الإيراد لاسمه في هذا الذيل .

بحديثٍ أشْهَى من الأوتارِ مُثْمِراتٍ بَدَائعَ الأَبْكارِ

فيضل رَضِيعًا وسار في الأخْيارِ بَفْنُونِ العلومِ كالبحرِ جارِ

مَنْ سَنَا فَضلِهِ كَشَمْسِ النهارِ من مَمَانٍ دَقيقِتُ إِلاَنْظارِ

رِ نُعَيَّاك طَلْعَنَةُ الأَنُوارِ بِينَا بِينِ الْبُلْبِلِ وَهَزَارِ

محمد الدَّ كُدَّ حِيِّ (١) ، وكانوا في نُرُّهة بروض نافِير ، بُغْيَةِ النَّواظر . فقال صادق(٢) :

حَدَّثَانَى عَرَى الرياضِ الأَنْيَقَةُ فُمُمُودِي بِهَا عَهُودُ وَرَثِيقَةً فقال هو :

حَبَّذَا بِنَوْرُهَا الْبَهِيِّ ووردٌ قدحكَى وَجُنةَ الرَّدَاحِ الرَّشِيقَةُ (٢) وقال صادق :

حيث ذيلُ الرُّبَا يَبُثُ شَذَا الَّهِ مِسْكِ وَيَهْدِى لنا النسيمُ فَتِيقَهُ فَقُلْ هُو :

حيثًا الْجلَنَارُ كَأْسُ عَقِيقِ قامِ يَجْـلُو على الرِّياض حَقِيقَــهُ فقال الدَّ كُدَجِيّ :

حبث أَيْدِى الرَّبيع ِمَدَّتْ بِسَاطَاً مِن إِزْهُورٍ تَحْوِي فُنُوناً أَنِيَّهُ فقال هو :

حيث صاغت خَلَاخِلًا من بُكِيْنِ الرَّوابى تلك المياهُ الطَّلِيقَةُ<sup>(١)</sup> فقال هو:

وبها قام بنجلى غَصْنُ بانِ أَسْفَرَ البدرُ عند ماشَقَّ زِيقَهُ (٥) عَنْزُ أَجْفَا نِهُ الْمِراضِ لِقالَ بِينَ فَقَالِهِ الْمِراضِ لِقالَ بِينَ وَفَوْادى مازال يَرْمِي رَشِيقَهُ

<sup>(</sup>١) تقدم النمريف به في صفحة ٢٢ . (٢) في الأصول : ﴿ فَقَالَ عُمْدَ صَادَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الرداح : التقيلة الأوراك .

 <sup>(4)</sup> فى الأصول : « صاغت خلاخل » ، ولعل الصواب ماأثبته .

 <sup>(\*)</sup> في الأصل : « عندما شو ربقة » ولعل الصواب ماأثيته ، والربق : ماأحاط بالعنق من القميس .

فقال صادق :

يَالَقُوْمِي وَمَهْجِتِي وَهَــــواهُ أَمَدَ الدَّهُو لِلْقَاءُ مَشُـوقَهُ (١) كَلَّمَا لَاحَ بَارِقُ مِن سَنَاهُ أَذْكُرَ الصَّبَّ حَاجِرًا وبَرِيقَهُ مَمَّالُ هو:

> لا ومَن زان خَصْرَهُ بوشاحٍ فقال الدَّ كُدُّ جي:

لتُ أَسْلُو وَكَيْفَ يَسْلُو فَوْادٌ تَخَسَدُ الحبِّ عادةٌ وطريقَهُ فقال صادق:

وإذا ماشهد مُما فَرْطَ شوق حَسدُ الى عن الرياض الأنيقَهُ

خِلْتُ من تحتِه المَعانِي الدَّقيقَهُ \*

و فالصديقُ الذي يُعِينُ صديقً \_ .

وعما كتبته من خطُّ النَّترجَم ، قولُه مضمِّنا للبيت الأخير (٢) :

فَتَكُنُّتُ فَيِنَا فَمَن بِالْفَيْنُكِ ۗ أَفْتَهَا ۗ كُلُّ وفاق بدرَ السَّمَا نُوراً مُعَيًّا كَأَ ويهنُّ بالدُّلُّ ياذا الرِّيم من هَيَفٍ أضحت ملاحُ الورى جَمَّا رَعاياكاً وفُقْتَ غُصَّانَ النَّقَا بالعِطْفِ منك وقد مُذُ فَوَقَتُ أَمْهُمُ اللَّهَا لِللَّهِ عَيْنَاكًا وذاب جسمُ الْمُعَنَّى في هَواك سُدَّى ولم تَنَلُ شَرْبةً في الحب لَوْلاكاً لولاك ماعرفت نفسي الهوى أبدأ وسِرْتَ عنَّى ولم تنظُرُ ۚ الْأَسْرَاكُهَا رَمْيْتِني بالضَّنِّي والأَسْرِ يَا أُمِّــــــلِي وإنه بيننيا أيامَ نَلْقُــاكَأَ وقد أنى العِيدُ يدعو الناسَ تَهُـنِئَةً وبعدَ ذا سيِّدى أَبْعَدُتَ مَرْماكاً عَوَّدْتني باللِّمَا والوصل تَكْرِمَةً

<sup>(</sup>١) ق : ب : « ني مهجتي و هواه» ، والمثبت ني : س -

<sup>(</sup>٢) القصيدة في سلك الدرر ٢٧٣/٢ .

فصرتُ أَنْدُبُ أَيَاماً لنسا سَلَفَتْ كان اكْتعال عيونى حُسْنُ مَرْآكا إِنَّا عَرَكْنَاكَ أَيَاماً ودَاوَمنِ الشَجُوْ فياليتَ أَنَّ ماعَرَفْنِ كَا

维炸啦

وقوله (١) :

أخاصتُ فيه ولم أصبُ الإشراكِ ومِسْكُمَةُ الصُّدْغِ صادتُني بأشراكةِ ريم تُعجّب عَنّى في تَحاسِنه وصار يُبْصرى من طاق شُبَّاكِ شاكي السّلاح إذا مامال من تركب يَسْبِي العَقُولَ مِرُوحِي خَصْرُهُ الشَّاكِي أَخُاطُهُ فَوَقَتْ سَهُمَ الْمُنُونِ لنا وطُرْ فُه النَّاعِسُ الفَتَّانُ فَتُمَا كِي (٢) ياأَحْوَر الطُّر ف ماقاب الشَّجي هَدَّفْ فأغيد جنونك واثرك قولَ أَفَّاكِ وامُّنُنْ على الصَّبِّ في لُقْيالُتُ إِنَّ له قلباً خَفُوقًا وتَمْعًا بالدَّما باكبي قد حُكْتُ فيك ثياب المدْح فاصْغ إلى قَوْلِ البديع وخَلِّ نَسْجَ حَيَّاكِ(١) وَهَاتِ حَدَّثُ بِشَغْرُ مِنْكُ ضَحَّاكِ

茶米茶

ومن ُنتَفِه :

خُذْ يارسولَ الهوى منى مُكتبةً إلى هى الشّكاية من طُولِ البِعادِ له ومن فأدّها ثم قُلْ الظّبي يَكْتُمهِ اللهِ فإنّ

إلى العَزالِ الذي عن نظرِي شَرَدًا ومن أليم الذي لاقيتُ مُذْ بَعْدًا فَانَ رُوحِي لَمْ تُعلِمْ بها الجسدا

杂事者

<sup>(</sup>١) الأبيات في سلك الدور ٢/٣/٢ . (٢) فناكي: متسوب إلى الفتك.

 <sup>(</sup>٣) في الأصول خطأ : « قلب حقوق و دمع بالدماباك » ، و التصويب من سلك الدرر ، وفيه: « وطرها بالدما » .

و « باك » أصله : «ودمعا بالدما باكيا » ، لكنه لم ينصبه الضرورة الفانية .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ قَدْ حَكَثْ فَيْهِ ﴾ ، والمثبث في : من ، وسلك الدور .

و « حياك » كذا في الأصولي ، وهو يعني « حاثك »

ومن مُقطَعاته قو له (١):

فتلت فيم لا تسمعين بدَرِّهِ (٢) تَخَلَّتُ جُفُونِي حَيْنِ بَانَ مُعَدَّبِي فَأَمْسُكَ دَمعِي أَن يَسِيعٌ بَقَطْرِهِ فقاتُ قَذَى الآمالِ بالوَصْلِ مَرَّ بِي

وأَغْيَدَ سالتْ أَدْمُعِي لصَّدوده فَمْرَ بَجَمْني للوصال قَذَى الرَّجَا فأمسَكُهُ كَبُّلا يَدُوبَ مِنَ النُّسَكَا وَيَغُرُّقَ طَيْفُ مَرَّ لِي مِنْهُ فِي الدُّجَي (١)

وقوله:

نَرِفٌ يَرِفُ على لَطَافَةِ جِسْمِـه ماه الصَّبا ورَفَاهَةُ الأَعْطَافِ وتكاد تُنْهِمِرُ منصَّفًا خَدَّيَّهُمَا الْقُلُّا مَرَّ خَلْفَهُمَا مِن الأَلْطَافِ

(٥) أصله من (٦) قول الحسيب النسيب ، السيد عبد الكريم التقيب (٧) ، في رَقَّةِ البَشْرَةِ :

وَمْرَكُفُ عُضَّ الْأَدِيمُ يَرِفُ مَا ﴿ وَالْحُسْنِ فِي جُسْمَانِهُ الْأَلْمَاسِ كدُ نَا لِلْطُفِ صِفَاء خَداً بِهُ نَرَى مَامَرًا خَلْفَهِما مِن الأَنفَ اس ومنه قول الْمُصنَّف ، رحمه الله تعالى في ذلك :

(١) اليمان في سلك الدرر ٢/٢٧٢.

 <sup>(</sup>٣) في الأسول : « تجلت جمولي » ، وفي سالك الدرر : « بحلت جنوني » ، وماأثبته أكثر مناسبة العمني والبرزن .

 <sup>(</sup>٣) سلك الدرر ٢٧٣/٢ . (٤) ق سلك الدرر : « قرلى منه في الدجي » .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى آخر قوله : « أضمرت قبل وقوعه في وهمه » الآني ، ساقط من : س .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : ب وهو في : ص . (٧) تقدمت ترجمه في النفحة ٢/ ٢٧ .

ومُقَرُّطُقِ تِرَفِ الأَدِيمِ تَخَالُه كَالْعُصْنِ قَدَّ لَعَبِ النَّسِمُ بَقَدَّهِ (') ومُقَرُّطُقِ تِرَفِ الأَدِيمِ تَخَالُه كَالْعُصْنِ قَدَّ لَعَبِ النَّسِمُ بَقَدَّهِ وَبَكَادَ إِنْ شَرِبِ اللَّذَامَةَ أَنْ يُرَى مَا مَرَّ مَنْهَا تَحَتَ أَحَمِ خَدِّهِ وَبَكَادَ إِنْ شَرِبِ اللَّذَامَةَ أَنْ يُرَى مَا مَرَّ مَنْهَا تَحَتَ أَحَمِ خَدِّهِ وَمِنْهُ قُولُ البَارِعِ ('صادق بن محمد أخَلُو الط'):

أَفْدِيهِ صَافَى آخَلَاً ثُمَّمَ جَمَالُهِ وَجَرِتُ مِياهُ الحَسَنِ فَى وَجَنَانِهِ فَا فَدِيهِ صَافَى الْخَدِ فتسكاد تُبْصِر بارِقًا يُخْفِيهِ مَهُ سِمُه الشَّهِيُّ يلُوح فَى صَفَعَانِهِ (٢٠) وقوله :

أَفْدِيهِ ذَا خَدَ نَقِيْ لَمْ تَوَالَ مِنَ الْعَيُونَ تَبْيَهُ فَى مَرْ آيَهِ وتكاد تنظر عَذْبَ رِيقَةِ ثَغْرِه تَدْسَابُ حَوْلَ اللَّهُ مِن صَفَحَاتِهِ ومن ذلك قولُ السيد أسعد العُبادِي (1):

وبى تَرَفُ صَافِى الأَدِيمِ مُهَمَّمُهُ لَ رأى الفُصْنَ يَحْكِيهِ فَخَجَلَهِ قَدَّا وَأُوهِمِ أَن الوَهُمُ فَى خَدْه وَرْدَا وَأُوهِمِ أَن الوَرْدَ يَحْكِى خُدُودَه فَأَنْسَتَ ذَاكَ الوَهُمُ فَى خَدْه وَرْدَا وَمنه قولُ الذَّهَبِيّ (٥):

وتُحَجَّبِ سَاجِيَ اللَّحَاظِ كَأَنَه مَعْنَى تُوَهِّمَ فَى الخَيَالِ إِذَا سَرَى وَتُحَجَّبِ سَاجِيَ اللَّحَاظِ كَأَنَه مَعْنَى تُوهِمَّمَ فَى الخَيَالِ إِذَا سَرَى وتَكَادُ تَقُرأُ فَى أَسِرَّةٍ وَجُهِـــه وصَقيلٍ خَدِّ منـــه مَا قد أَضْمَرًا

<sup>(</sup>١) المقرطق : لابس القرطق ، وهو لباس شبيه بالتباء ، وانظر استعال القرطق بعني القرط ، في شفاء العليل ٢٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصول: «محمد صادق بن احراط» ، وتقدم الإشارة إلى هذا و «ذم الرحم» ، حشيه صفحه ۲۱۹
 (۳) في من: « فتكاد تنظر » والمثبت في: ب . (٤) تقدم التعريف به صفحة ٤١ .

<sup>(</sup>ه) في حاشية من أن هذا الذهبي هوعند الرحمن بن محمد ، وأن وفاته كانت باليمن سنة تمان وعشرين ومائة وألم ، والذي يقال له عبد الرحمي ن عجد الدهبي مترجم في سلك الدور ٣١٨/٢ ، وهو المعروف بوبن شاشه ، وقد قال المرادي عنه : لم أدر في أي سنة كانت ودته ، غير أنه في سنة آل، ومائة وإحدى عشيرة كان موجودا ،

في سلك الدور ٤/٣٠ ترجمة مجمد بن عبد اللطيف الذهبي الدمثقي ، وكانت ولاته سنة ست عشوة ومائة وألف .

وقوله :

منه الجُف من قبل كَشْفِ لِثامِهِ مَا أُوْقِعِ الإِيهِامُ فِي أُوْهَامِهِ (١)

ومُهَمَّمُ لَهُ الْعَيُونُ الْأَفْهِمَتُ ويُكَادُ بِظَهْرُ فِي صَحِيةً خَدُّهِ ومنه قولُ الْحَالُ<sup>(٢)</sup> :

أَضْمَرُتَ قَبَلَ وْقُوعِه فَى وَهْمِــــهِ

تَرَفُّ الأَدِيمُ مُنَّمَّمُ الجَسَدِ الذي في كلِّ غُضُو منه تنظر كلُّ ما

وللمترجَم في شريفٍ مُعَـذَّر ، قولُه : بأبي شريفٌ قد صَفَتْ مِرْ آ نُهُ مالاح عارضه البسبديع وإنما

في خَذَّه الزَّاهِي وفي صَغَجاتِهِ طَرَفُ العِلمةِ لاح في وَجَناتِهِ ﴿ وَ

لَطَافَتُه بِجِرِي بِهِ زَادَ بِي الوَلَهُ (\*)

برُ وحِيَ جيداً كَاللَّحِينَ بكاد مِن ولكن به خال يَصُونُ بَيـــاصَهُ ككافورةٍ صِيَنَتْ بَحَبَّةِ فَافُدَلَهُ (١)

وهذا المعنى ذكره الشيخ داودُ الطبيب المَصِيرُ ، في « تذكرته (<sup>٥)</sup> » عندكلامه على الكافور ، ممناه أنه يَفْنَى إذا ادُّخِر ويذوب ، ما لم يُضَف إليه حَبُّ الفُلْفُلُ (`` ولابن السُّمَّان أبياتُ ذَكَّر في آخر ها هذا للمني بقوله : وبَدْر دُجِّي أَوْهَبْتُهُ النَّلُبُ مَنزلًا فَعَوَّضَنِي منهِ لَيْعَاقَ بَجْسُما نِي

<sup>(</sup>١) ق س : « في صحائف غده» ، والذبت في : ب . ﴿ (٢) تقدمت تر جنه برقم ١١ ، في صفحة ١٣٨ -

 <sup>(</sup>٣) ني ب : « بروحي جيد » ، والثبت في : ص ، ( (1) في الأصول : « يُصَين بياضه » .

<sup>(</sup>٥) تذكر وأولى الألباب ٢٤٣/١ . (٦) عبارة النذكرة: ﴿ وَكُنَّا مَسْ غَسَّ، وَلِنْ بَارَقَهُ الْفَلْفَلْ ذَهُبِ ﴾ • ( ٥١ ــ ذيل النفحة)

قَضِيبُ نَقَا مَذَ مَالُ عَنِّيَ فَي الْمُويُ الْمُويُ الْمُويُ الْمُويُ الْمُوكِ الْمُدَرِّنِي مِاءَ الْمُذَيْبِ رُضَابَهُ ولِيس به عيب سوى أنه حَوَى وليس به عيب سوى أنه حَوَى ومِعْطَفَ نَشُوانٍ ولُطْفَ شَمَا نُلِي وصَغَدةً خَدَّ خُط باليسُكِ فوقَها تُعَا يِلُها كَامُجُلَّنِ إِلَى وقد بَدَتْ رَشَا تُعَا يِلُها كَامُجُلَّنِ إِلَى وقد بَدَتْ رَشَا تَعَا يُلُها كَامُجُلَّنِ إِلَى الكَافُورَ جِيداً وصَانَهُ رَشَا تَعَاذَ الكَافُورَ جِيداً وصَانَهُ وَسَانَهُ مَنْ الكَافُورَ جِيداً وصَانَهُ الكَافُورَ جِيداً وصَانَهُ

عليه بدّت تَشَدُّو بَلابِلُ أَشْجانِي وَوَجْنَتُهُ الْخُمْرا سَفَائِقَ نُعْمَانِ مَراشِفَ أَغْمَانِ مَراشِفَ أَغْمَانِ مَراشِفَ أَغْمَانِ وَمَيْلَةً الْحُانِ وَمَيْلَةً أَغْصَانِ حُرُوفُ عِذَارِ مَن قواعدِ رَبْحانِ خُروفُ عِذَارِ مَن قواعدِ رَبْحانِ لعيد للهُودُ بُرمَانِ عَنَافِ النّهودُ بُرمَانِ عَنْافِقُ اللّهِ اللّه اللّه اللّه عَنْافِلُ غَيلانِ عَنْافِلُ غَيلانِ عَنْافِلُ عَنِيلانِ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه عَنْافِلُ عَنْافِلُ عَنِيلانِ اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْافِلُ عَنْافِلُ عَنِيلانِ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْافِلُ عَنْهَا اللّه عَنْافِلُ عَنْها اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الل

安安安

وللمترجم من الرُّ باعيَّات قولُه (۱): قلبی أسرُوا وعَقْدَ صَبْرِی حَـــُلُوا با من سَحَرُّوا عُقولنـــَا مُذْ ، وَلُوا

وقوله (۲) :

يا بدرُ إلى كم تُنطِيلُ عُمْرَ الْلَمْجُرِ وَالْجَفْنُ إلى كُم يَسِيحُ سَحَ الْقَطْرِ (٢) بالله عليك عِدْ بوصل كرّماً فاطْفِي ظَمَّنِي برَشْفِ ذاك الثَّفْرِ (١)

杂茶条

ومن مُعَمَّيَاته قُولُه في اسم عبد السلام (٥): مَلِيحٌ يُرِيكُ الشُّهِٰكَ مَبْسِمُ تَغَرُّهِ إِذَا افْتَرَّ عَن نَغْرِ الثَّنَايا ووَامِضِهُ (١) عَلَا خَدَّه خَالُ مِن الْمِسْكِ خَتْمُهُ بِأَخْضَرِ ذَاكَ الصَّدْغِ حَلَّ وعَارِضِهُ (٧)

<sup>(</sup>١) هذه الرباعية في سلك الدرر ٢/٣٧٢ . (٢) سلك الدرر ٢/٤٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) في سلك الدور : « إلى م » في الموضعين . (٤) في سلك الدور : « وإطلق ظمئي » .

 <sup>(</sup>٥) البيتان في سلك الدرر ٢٧٤/٢ . (٦) في الأصول : « عن ثفر الثنايا وأومضه » . والتعبوب من ساك الدرر . (٧) في سلك الدرر : « على خده».

وفي عنمان<sup>(۱)</sup> :

رَشَأْ تَلَاعَب بِالْعُقُولِ وَلَمْ يَزَلُ لِيطِلَا الدَّلَالِ وَبِالْمَلَاحَةِ يُسْكِرُ لَا يَطِلَا الدَّلَالِ وَبِالْمَلَاحَةِ يُسْكِرُ لَا غَرْقُ أَن وَافَى الصَّيَام وخَدُه كَاكُلِلنَّارِ يَفُوحُ منه العَنْبَرُ

وفی حجازی<sup>(۲)</sup> :

> -وفی عیسی وعلی<sup>(۱)</sup> :

فَمُ يَا نَدَيْمِي خُتُ الكَاسَ مُصْطَبِحاً واشْرَبُ فَدَيْتُك بِين الروضِ والزُّهَرِ لَمُ يَا نَدَيْمِي خُتُ الكَاسَ مُصْطَبِحاً واشْرَبُ فَدَيْتُك بِين الروضِ والزُّهَرِ لَمُ اللَّهِ مِن الكَدَرِ لَمُ اللَّهُ مِن الكَدَرِ لَمُ اللَّهُ مِن الكَدَرِ

وفي جُلَّنار و تَمَّام (1):

أَفْدِى الذَى صَـَّدَ الفؤادَ عِبَّةِ سَوْداء لاحتْ فوقَ أَخْضَرِ شَارِيهُ لَدْرَا أَثَارَ صَبَابِتِي مِن بعـَلِمَا أَرْتَى نِبَالًا مِن قِسِيً حَواجِيهِ لَدُراً أَثَارَ صَبَابِتِي مِن بعـَلِما أَرْتَى نِبَالًا مِن قِسِيً حَواجِيهِ

(١) سلك الدور ٢/٤/٢. (٢) البيتان في سلك الدور ٢/٤/٢.

(٣) سلك الدرر ٢/١٢.

(٤) البيتان في سلك الدرر ٢/٤/٣ .

# ۱۹ عمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بابن جَدَّى\*

شاب توشّح مكانَ التَّماثُم بالخَمَائل ، وارْ تضّع من ثُدِىَّ النَّجابة كرمَ الشمائل . اشْتَهر من أُوَّل عهدِه نُبْلُه ، ورَمَى عن قَوْسِ الإصابة فأصاب لَبَّ الصوابِ نَبْلُه . بِهِمَّة مِنوعة من غفلةٍ ورُقاد ، تقُود شَواهِسَ الآداب وهي لاتّحسَبُها تقاد . رأيتُه وعِذَارُه أُوَّلَ ما بَقَل ، وطَلَّفتُه نَواظِر ومُقَل .

\*\*

وقد أرسل إلى قِطَعًا من شِمْرٍه الرائق، فأثبَتُها وأنا جَدِلَ بُحَسَّمها الفائِق. فمنها قوله:

تَمِلْتُ بَطْرُفِه وفهمت معنى فَيْبِلَ إلسَّكْرِ منه ليس يُعْهَمُ وَعُدْتُ بَعْلُوهِ وفهمت معنى أَيْبِلَ إلسَّكْرِ منه ليس يُعْهَمُ وعَدْتُ الْحَاوِلا إفهامَ ما قد تعذّر فهمه منسه تبسَمُ فعرَفنى بأن الحبُ معنى مَعسانِيه يعلم ليس تُعْلَمُ فعرفنى بأن إشارة الأحداق رَمْزاً تُشِير لنَعْتُهَا أن صار مُحْكَمُ (١)

李泰泰

 (\*) بهاء الدین محمد بن أحمد بن عبد الله الشاءمی الدمشتی ، ابن جسی شاعر ، كانب ، توفی بدمشتی ، سنة اثنتین و ثلاثین و مائة و ألف .

وجدى ، بنتج الجيم وتشديد الدال .

سالك الدرر ٤/٤٪ ، و ذكرله المرادى بيتين دائيين لم يذكرها المحى ، ثم قال : ﴿ وَلَهُ غَبِّرُ ذَلِكُ وشعره بديع كثير ﴾ .

(١) في سَ : ﴿ كَأَنْ إِشَارَةَ الأَحْدَاقِ رَءَزُ ﴾ ، والثبت في : ب .

وقوله :

كَأْنَّ نُعْمَرً بِاقُوتٍ بُوَجُنتِهِ شَمَنْ تَرَاءَتْ لِنَا مِن مَطْلَعِ الْأُفْقِ كَأْنَ فَي مَغْرِبِ المكاسِمِن خَدَّيْهُ كَالشَّفَقِ فَانْطَبَعَتْ فَي مَغْرِبِ المكاسِمِن خَدَّيْهُ كَالشَّفَقِ

李李李

قريبٌ منه قولُ قَابُوس (١) :

وبات بدرُ تمام الحسنِ مُعْتَنِق والشمسُ في فَلَكِ الـكاساتِ لم تَفُلِ (\*) فبتُّ منها أرى النارَ التي سَجدتُ لها المَجُوسُ من الإبْريقِ تسجدُ لِي

\* \* \*

وله هذه النُّونيَّة البديمة ، والدُّرَّة السامية الرفيمة .

كتبها على ظهر كتاب المصنّف ، ونَوَّه باسْمِه واسم حديقة الأدبِ مَن كُتِبَ برَّشِيه .

وهي :

عاز العَلاحة والجَالُ فنونُ رِيمَ به قابي العَشوقُ رَهِينُ بلدُ كُأنَّ الله قال له النّخِدُ كُلُّ اللاحةِ واصْبِ حيث تكونُ رَيّانُ من ماء النعيم فكله حسن وفي الوجه العُنير فَتونُ فالخَدُ وردُ واللّواحِظُ تَرْجِسُ والصَّدْعُ آمَنُ والطّلَا يَسْرِينَ (٣) فالخَدُ وردُ واللّواحِظُ تَرْجِسُ والصَّدْعُ آمَنُ والطّلَا يَسْرِينَ (٣) والخَالُ عَنْبرةُ وذَيّاكُ اللّهي مِسْكُ وخَرُ والحواجِبُ نُونُ والخَواجِبُ نُونُ والخَواجِبُ نُونُ

<sup>(</sup>۱) هو شمس المعالى قابوس بن وشمكير ، أمير جرجان ، وبلاد الجبل وطبرستان ، وكان أديبا ، هجاعاً مفامر ا

غلمه قواده ، وطل حبيـًا حتى مات ، سنة تلاث وأربعالة .

الكامل ٩٨/٩ ، ٩٩ ، معجم الأدباء ٢١٩/١٦ ، وفيات الأعيان ٣/٤٣/٢ ،ينيمة الدهم ٤/٩٠ اليبيي ١/٩٧٤ ، ٢٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ لَمْ تَفَلَ ﴾ أَى لَمْ تَأْفَل ، عمني تفرب ، فسهل الهمزة - (٣) الطلا : العنق .

مَن لي به دَارِئُ عَرْفِ سُكُرِيُّ م مَراشِفِ خُــــنُوُ الدَّلال مَصُونُ سُكُرُ الدلالِ ويُرْدَهِيــــه اللَّينُ علمت نظامَ الدُّرُّ كيف يكونُ والشوقُ بين جَوابْحي مَكْنونْ إِلَّا النَّحِيبُ ومَدَّمَعٌ مَهُتُونَ أَنَا فِي هَوَاهُ مُدُّنَفُ مَرْهُونُ تلك الثلاثةُ كُأْمِنَ مَنْ مَنْ وَنْ مَوْتُ المُحِبُّ ووَصْلُه مَظْنُونُ ولَقَدَ فُتِنْتُ وَخُقَّ لِى أَن أَشْتَكِي مِن جَوْرِه لِجَنَابِ مَن هُو هِينُ (١) الأرْوَعُ المِفْضَالُ مَن هُو كَمِنْهُ ﴿ إِنَّا لَمُهَالَ زَاكَى الْمَحْتِدُ بْن رَصِينَ وَالْجُودُ قَدْ غُرَّستُه منے بَيِّن وَلَمَا إِلَى عَالِي حِمَاهُ رُكُونُ (٢) يا أحدُ بِنَ محمد أنت الذي بحرُ المَكارم في بديث مَعِينُ بفَواضل كالغَيْثِ وهُو هَتُونُ عن كابر فالسَّعْدُ حيث تكونُ ماكان أخْصَبَ رَبْعَنَا المأمونُ فلأنتَ لِلْفادِي المَريعِ خَدِينُ 

يَرْ نُو فتفعل في النفوس لحاظُهُ أهواهُ مَهْزُوزَ القَــوامِ يُعيله لولا تبسُمُ ثَغُرِه الزَّاهِي لَـا لولاه ماأذر الدَّلالَ ولم أبتُ مالى إذا جَنَّ الدُّجَى في حُبَّــــه مالي ولِلْاحِين في وَلَهِي به هِجْرِانُهُ ومَلالُه ووصــــالُه مَن ساد من شَادَ المَكارِمَ وَاللَّهِيَ تَسْعَى إليب المَكْرُمَاتُ مُطِيّعة عَمْرِي لقد جاتوزتَ غايةَ مَدْ حِنــــا اللهُ قلَّدك المنساصِبَ كابِراً كم قد أصابتنا الخُطوبُ فأجْدَبَتْ فكشفتها عنا يطول واسع 

<sup>(</sup>١) كسر هاه « هين » لتناسب القافية ، ويقال : هين لين ، أي سهل رصى اخلق .

 <sup>(</sup>۲) ف ب : « . . . المكرمات قطيعة \* وله . . » ، وامثبت ف : س .

مثلُه قولُ الفاضل الأديب حسن الطَّرَ الْبَاسِيُّ (١):

لك المعـــالي وعلى الله نضــل ضَمَانُ الدَّرَكِ والأصلُ فيه قولُ ابن النَّبيهِ (٢):

واللهِ لازلتُمُ ملوكَ الورَى شَرقًا وغربًا وعلى الضَّمانُ

مولايَ قَدَتُمَّ المَضَافُ وقد أَتَّى كَالرَّوْضِ بِأَكْرَهُ الْحَيَاءَ هَتُونُ ظ دائق في ضينه تَبْدِين مُضْنَى العَمِيدِ ومثلهُ مَضْمُونُ فَنَظَمَّتُ منه الدُّرُّ وهُو كَمينُ فَالَّانِ لِي نَظْمُ القَريضِ يَهُونُ من كُلِّ فَنَّ زانَه التَّحْسينُ هُمَات يَأْتَى الْأُوَّلُونَ مَثَالِهِ كُلَّا ۚ فِلْلِبَافِينَ كَيْفَ يَكُونُ بالجاء يز هُو بالنَّظافِ أمينُ (٢) تَمْلُو على هام السُّهَا وتَبينُ كلُّ الأفاضل في العلوم تَديينُ في جَنْبها أَعْلَى الْمَدَانِعِ دُونَ

لازلتَ كَمْهَا للْعَفَاةِ وَمَاْجُ تَسْمُو وسَعْدُكُ بِالْعُلَا مَقْرُونُ من كلُّ معنَّى فائقِ في ضِمْنِ لَهُ هو ذُرَّةُ المِقْدِ الفريد وسَلُوةُ الْ نَزَّ هَٰتُ طَرُّفی فی غُصون فُنونهِ وجَلَا الْقَذَى عنمُهُجَتِي فتنفُّختُ وحصَّلتُ منه على فوائِلدَ حَجَّة \_ مُلذُ تُمَّ يُعْلِنُ بِالْمَهَا أَرَّخْتُ طِي السيدُ ابنُ الأكْرَمِين سِيادةُ هو تُطُبُ دائرةِ الوجودِ ومَن له ماذا امتداحي في فضائِله التي

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في النفجة ٢/٢٪ ، والبيث فيها ٢/٪ ٠٤،وهو آخر قصيدة له .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به في النفعة ١/ ٣١٠ ، والبيت في ديواً ٨ ٢٣ ، والنفعة ٢/ ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) جاء حماب هذا التأريخ في س مكذا :

مذتم يعلن بالبها أرخت طب با حاء يزهو بالنفاف أمين

طُولَ المَدَى ولمن شَناكَ الدُّونُ

أَخْبَى رُبُوعَ النَّصْلِ بِعَمْدُ دُرُوسِهَا وأَشَادَهِمْ فَلَهُ الْإِلَٰهُ يَصُونُ لازلتَ كَعْنِي العلمَ بالتَّحْقيقِ والدُّرَ ، لدُّقيقِ والمُعنَى الخَفِيُّ بَبِينُ (١) فهُنَأَ بِهِ وَبَدُوْلَةٍ لَاتَّنْقَفِي وإلَيْكُما عَذْراء تَوَجّهـــا الْحَيَا إِنَّ الحَسودَ لِحُسِنها مَفْتُونَ تُختالُ في ثوبِ المَدِيْعِ وقد حَوَّتْ من كُلُّ مَعْنَى والحِـــدبثُ شُجُونُ واسْلَمُ وَدُمْ فِي نِمْمِ فِي أَبْدَيْةٍ لاتنتقضي أبدًا وأنت مَكِينُ مَا نَقَطَتْ فِي الدَّوْحِ مُسْجِرةً على الْ أَفْنَانَ مُثْرِعَةً سَعَابٌ جُونْ (٢)

#### وقوله :

هو الحبُّ لانَهَىٰ لَدَيْكَ ولا أَمْرُ أطاع الهوى حتى تَمَلَّكُهُ الضَّنَّي ولم يَلْقَ مَن يَرْجُوه عَوْنًا على النُّوتَيَ فياحَبُذُا عَيْشُ الخَلِيِّ غَضارة وفي الرَّكْبِ من لَوْ لاحَ بارقُ ثَنْرُهِ فَلا عِقْمَ لَهُ ۚ إِلَّا ذُرُّهُ دُونَ ثَنَرُهُ مِن الْغِيدِ مَوْخِيُّ الوِشاحِ على نَفَاً يُرَّ يُحُ من أعطافِه خُوطَ بَانَةٍ أَ بِيتُ بِهُ عَانِي الْفُؤَادِ وَمَن يَبَتُ وَكَيْفَ يُعَلُّ الصَّبُّ بِالْبَانِ وَاللَّوِّي أمافي سبيل الحبِّ صاحب صَبْوَةٍ

فَدَعُ لَوْمَ مِن أَمْسَتُ مَدَامِعُه غَمْنُ وَذِابِ ولم يُنفَكُ عن قايم الجَمْرُ وَقُدْ عِيلَ مِن أَثْنَاهِ أَحْشَانُهُ الصَّرْ وَلا تَحَبُّذًا عَيْشُ بُرَى خُلُوهُ مُرُّ نَعَادَ الدُّ جَي كَالْفَجْرِ وَافْتَضَحَ السَّفْرُ (٢) وهنهات ما لِلدُّرِّ رِيقٌ ولاتَّنْرُ هَضِيمٍ ومن لألاه نُرْتُهِ الفَعِبْرُ كَا رَنَّحَتْ أَعْطَافَ شَارِبِهِ الخَمْرُ (١) بعِشْقِ الظِّباء البِيضِ مُغْرَّى له العُذْرُ إذا كان لايَشْفي الأوامَ له البَدْرُ عَلِيمٌ بأشرارِ الهوَى عنده خُنْرُ

<sup>(</sup>۱) « يبين » هنا پنسي : يظهر . (٢) الجون : الأسود : لذاكبه .

<sup>(</sup>٣) السفر:الجماعة المسافرون . (٤) الحوط : الفصن الناعم .

ُيعَلِّلَ مَن يَطُوِي الضَّاوعَ على أَسَّى بَجُوْذُر مِسرْبِ دَأْبُه النَّأَى والهَجْرُ (١)

#### وقوله :

رَشْفُ الْمُدَامِ وَصَمْ الشَّادِنِ النَّزْهِ فَ كُلُّ جَارِحةً غُنْجُ يُمِيتُ بِهِ مَن كَفَّ أَلْمَى كَحِيلِ الْمُقْلَتَيْن زَهِى على الأغانِي وطِيبُ العَيْشِ فِي النَّزَهِ (٢)

للناسِ عِيدٌ وحَجْ والوَقوفُ ولي من كلَّ أغْيَبُ دَيَّانِ الْقَوامِ له من كلَّ أغْيَبُ دَيَّانِ الْقَوامِ له لاعيشَ إلّا احْتُساهُ الرَّاحِ صَافيةً فَسَكُرَةُ التَّهْشِ لِلْقُومِ الذي سَكِرُ وا

#### 李章泰

#### وقوله :

نَمَّاتُهُ نَشُوانَ مِن خَمْرةِ الصَّا رَفِيقَ حَواشِي الطَّبْعِ قَدْ كَاد يُرْشَفُ لَهُ طُوَّةُ تَعَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) الجؤذر : وإد بقر الوحش .

# ٢٠ مصطفى بن أحمد التَّرْزَى \*

مجدُّه تَخْبُوكُ مِن جِهَتَيْه ، مُيَمَّمُ (١) عاف وسائِل من وِجْهَتَيْه . فلِلَّه مجدُّ هو شمسُ نهارِه ، ونَوْرُوزُ دَهرِه وفَوْحةُ أُزْهارِه . ظلَّع وقد ارْتدَى بُرْدَ الشَّباب والْتَفَّ ، وتَحَوَّط بالسَّبْع الْمَثانِى من العَيْنِ واحْتَفَّ .

فَرُوضَةُ أَدْ بِهِ فَسَيْحَةُ الرِّحَابِ ، صَقِياةً ثَغَرِ البرقِ وَادِقَةً (٢) طَلَّ السَّحَابِ . نَوْرُهَا قَلائدُ خُورِ (٢) العِين وغُصُونُهَا قُدُود، وَبَنَفْسَجُهَا خِيلانٌ وَوُرُودُها خُدُود . مع رِقَّة طَبْع تَسْتُرِقُ الأَهْوَا ، وسَلامة تَسْتَخلِص القلوبَ مَن الأَدُوا (١) . وقد جَمَعْتَنى وإيَّاه الأَقدار ، فما مَارَبْتُ أَنَّ مِرْآةَ وَجْهِه مَصْقًاةُ الأَكْدار ، وظلبتُ منه شيئًا من نظامه ، فأتانى بقطع تَدْعُو إلى تَأْلُفُ الفِسكُر وانتَظامه ، فأتانى بقطع تَدْعُو إلى تَأْلُفُ الفِسكُر وانتِظامه ، فغنا فخذُ ما تصْطفيه حَظًا ورَاحَة ، وتُعطِّلُ مَن رَاحٍ غيرِه كُلْماً ورَاحة (٥) . ففنه قوله (٢) :

أبدًا يَحِنْ إليك قلبي الخافقُ والجِذْعُ يعلم أننى لك عاشقُ المنا يَهُنُ من الدلالِ مُنَقَفًا وبَسَمِهم اَحْظَيْه الخشاشة راشقُ بامن يَهُنُ من الدلالِ مُنَقَفًا وبسَمِهم اَحْظَيْه الخشاشة راشقُ

(\*) مصطنى بن أحمد ( باشا ) بن حسين الدرى الدمشنى .

كان والده أمير الأمراء، و نشأ هو مكنسا السكال والعلوم، أديبا شاعرا، معرفة عامة بالنسو ميره. توفى سنة ستين ومائة وألف، بعدمانهيت داره، واضمحل عاله، و تراكمت عليه الأمر اس، و دفن بمرج الدحداج. سلك الدرر ٤/١٦٦ سـ ١٧٨ ، وقد تقل المرادى بعض صدر ترجمة المحبي له ، وكثيرا من شمره .

<sup>(</sup>١) في سلك الدور : « مج » . (٢) ودق المطر : قطر .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول : « حدس ٣، ولمل الصواب ماأثبته . (٤) في ص : « اللاُّوا ٣، والمثبت في : ب.

<sup>(</sup>٥) الراحة هنا : الكف . (٦) القصيدة في سلك الدرو ٤/١٩٧ ، عدد الأبياث من ٧-١٠.

مَهُلَّا فَأَينِ العِـــِـدَلُ مَنْكَ لِمُغْرَّمَ ماراح يُضْمِرُ عنكَ إِلَّا مَوْ ثَقًا قَوْلُ الْأعارِيبِ الكرامِ وتْنْتَرِي هَيْهَاتَ مَا لِلْغَــاليَاتِ مَوَدَّةٌ لم تُثْنِيني تلك الأقاويلُ التي وإذا آخليطُ غَداةً عَهـــدك أَرْمَعُوا وَجَهْتُ دمعي إثرَ بَيْنِهِمْ دَمًا أَثْنُوا الأعِنَّةَ عن مَنازل وَجْرَةٍ شِيمٌ الليالي الغَـدُرُ من عهدِ الأُلَى فَلْيَهُنَّ مَن قد باتَّ في دَعَةِ اللَّهَــَا

كَيْفِ بُحُبُّكُ بِل بِمُوالِكُ وَاثِقُ أَكْذَبْتُهُ وتقولُ إِنَّ صَادِقُ تَعُوى بَعَيْنَ أَخِي الْمَوَدَّةِ وَامِقِ (١) مَا كُلُّ قُولِ للفِعِـــالِ مُطَابِقُ صَــدَرتُ وكم قد قال فيك مُنافِقُ سَيْراً وأُجْدِحَ للرَّحيلِ أَيارِنقُ (٢) غَدَتِ اللَّواتُمُ بِاللَّحِــاظِ تُرامِقُ صَـدًا وأُقْفُرتِ العُذَيْبُ وبَارقُ (٣) قِدْمُنْ مَا للدهر وعَمَا لُوهِ عَادَقُ صَادَقُ (1) يَلْقَى أَحِبُّتِ فَ وَنَحَنْ نُفَارِقُ ۗ

# وقوله(٥) :

لا تَلُمُ مَن غَدًا بِخُبُّ سُلَمًا ليَ قالتُ جنودُ خُسُن تُحَيَّا ۚ هُ وَأَيْضًا لَسِـارِثُرُ الْعُشَّاقَ فد تبدّى بطَّلُعة تفضَّع الشَّم س بَهاء في ساعة الإشراق

نَ أَسِيراً وُدَمْعُــهِ فِي الْطَلاقِ

(١) في هذا البت إقواء كما ترى .

<sup>(</sup>٢) الخليط: الجماعة المشاركون، أمر همواحد. وأجدح الإبل،وسمها بالمجدح، وميسمة للايل بأخادها.

<sup>(</sup>٣) وجرة : بين مكة والبصرة ، ويشها وبين البصرة نحو أربعين ميلاً ، ليس فيها منزل ، فهي مرب الموحش، معجم البلدان ٤/٠٥٠.

والعذيب: ماء بين القادسية والمغيثة . معجم البلدان ٣/٣٦٦ -

وبارق: ماء بالعراق ، وهو الحد بين القادسية لمل البصرة . معجم البلدان ٢/٦٣ . وهذه أماكن يكثر ورودها في الشعر ، ولاتقصد أعيانها .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ عَهِدُ صَادَقِ ﴾ ، والمُنْبِتُ في : من ، وسلك الدرر -

<sup>(</sup>٥) ستطت هذه القدمة والأبيات عدها من : س،رغم ذكر الأبيات التالية سالق أخذالهاعر معاها فيها-والأبيات في سلك الدرر ١٩٧/٤.

نَّهُ لَلْ بَنْضَاحِ فَى غَايَةِ الْإِشْغَاقِ قَبْهُ لَلْ تُصَابُوا بَاسْهُم الْأَحْدَاقِ اليَّا بِسَهَامِ الْخُطُوبِ بِالْاتَفْسِاقِ إِنْ لَمْ يَكُن دُونَهُ مِن النُوتِ وَاقِقُ<sup>(1)</sup>

مِثْلَ قَوْلِ التي بها الْهَتَدَتِ النَّهُ دُونَكُمُ فَادْخُلُوا اللَّمَاكِنَ مِن قَبْ تَحَطِّلَمَنْكُمُ فَتَفُقَدون رَمَاياً ذلك اللَّحْظُ فَاخْتَرِزْ مِنه واعْذِرْ

未来来

هو من قولِ بعضِهم (٢):

أَسْلَمَنَا حُبُّ سُلَمِانِكُمْ إِلَى هَــوَى أَيْسَرُه القَتْلُ قَالَتُ لِللهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

紫紫紫

وقول المترجَم، وقد تخلّص فيها بمَدَّح ِ شبيخ الطريقة ، ومَعْدِن السَّلُوكُ والحَقْيقة ، محمد ابن عيسى الخَلُوكَ في الصَّالِخيُّ (١) ، وهي من غُرَرِ قصائده (٥) :

هُوى يَشُوق النَّفْسَ والنَّسِيبَ وصَادِحاتُ حَسَّتُ تَشْبِيبَا وَحَاتُ حَسَّتُ تَشْبِيبَا وَخَمِّلَتُ نَشْرَ الزُّهُورِ شَمَّالُ ۖ تُهُلَّدِى إلينا عَنْبَراً وطِيبِا وَخَمِّلًا وطِيباً واخْضَرَ وَجُهُ الدُّوْحِ مِن عَارِضِهِ لَّ اسْتدار جَدُّولًا مَنْسُوباً واخْضَرَ وَجُهُ الدُّوْحِ مِن عَارِضِهِ لَّ اسْتدار جَدُّولًا مَنْسُوباً

- (١) في سأك الدور: « فاحترز منه واحدر » . (٢) سالك الدور ١٦٧/٠.
  - ٣) في الأصول : « أعينها النجل » ، وانتصويب من سلك الدرر .
  - (٤) محمد بن عيسي بن محمود الكماني الحبيلي الصالحي الدمشق الحاولي .

ولد سنة أربع وسبعين وألف ، ونشأ ف كنف والده ، وأخذ عنه الطريق ، ونامذ لعلماء عصره في الفنون المختلفة .

وحج إلى ببت الله الحرام ، ثم لما توفى والده ، صار مكانه في شياخة الطائفة ...

وأُلفَ ﴿ تَارَيْخًا ﴾ جِمَلُهُ سَجِلًا لِلْوَفَائِحِ الْيُومِيَّةِ ﴾ وقد استفاد منه المرادي في تاريخه .

نوق سنة ثلاث وخمين ومائة وألف ء ودفن بسقح قاسبون بالصالحية .

سلك الدرو ٤/٥٨ ٤ ٨٦ .

(ه) القصيدة في سلك الدرر ١٦٨/٤ ، عدا الأميات ١٥، ٢٢ \_ ٣٩، ٣٧، ٣٩ \_ ٤١ . وقد سقط من س الأبيات : ٢٠ \_ ٣٩ ، ٣٧ .

حْرُورُ مِن وَجْدِ بِهِ خَطِيبًا قد أَنْقُنتُ أَلْمُانَهِا ضُرُّوبًا مُبتَكِراً ونادم الحبوبا ذاك الغزالَ الشَّادِنَ الرُّعْبُوبَا (١) للعُسْن كانتْ مَنْظُراً عجيباً عُمَنًا بَنانَهُ تَغْضِياً إِلَّا أَنتُ غَزَّالَةً تُسْمِياً (") وقرُّبه ياصاحبي نَصِيبَا عَملً بني محرِّها تَعلْدِيساً (٢) وبالحمَى كم وَدَّعتْ حبيباً قَدِ وَلَدْتُ تَجُلُلَ الْوَفَا تَجِيبًا والحق منهم قدغها قريباً (1) وقلتسوا بالواحد القلسموب فلا ترى فى وَجْهِهِم 'قطوباً من كَدُر واسْتَاغُوا العُيوبَا<sup>(۵)</sup> إِلَّا أَجَابَ قَبَلَ أَن نُجُيبً لَّدُ اخْتَكُوا ورَوَّقُوا المشرُّوب

فاعْتَدَلَ النُّصْنُ وصار فَوْقَهَ الشُّ فقام يَدْعُو والحَمَامُ هُتَفُّ " فتُمُ إلى تلك الرياض مُسْرِعاً يا بأبى ومَن يقُول بأبى فى وَجْهِه للنسساطرين جَنَّةٌ مُنَمَّةُ يِزْهُو على عُشَّاقِه ماصادَفَتْ قابي مِبامُ لَخَظِه فَلَيْنَهُ صَيْرِ لَى من وَصَلهِ جَرَّ بْتُ من بِعادِهِ نارَ الْغَصَـا لولا الهوى ماشاق عَيْنِي مَأْلَكُ هَوَّى حقيقٌ له مَوَدَّةٌ ليس الجاز خلف العادات أَهَلُ السَّمَاحِ فِي الدُّنَّا قَدَ زُهَدُواً وبالرِّضا قد مْزِجتْ طِباعْهم وأخَاصُوا لله قلبًا قد صَفَ فما دَعُوا للغَيْثُ يُومًا وَبَكُواْ رَاحُوا برَاحِ الحالِ في وُجودِهِ

<sup>(</sup>١) جارية رعبوب : حسناء رضبة حاوة .

 <sup>(</sup>٢) في من : « غزالة نقيبا » ، والمتبت في ب ، وفي سلك الدرو : « غزالة تصبيا » .

 <sup>(</sup>٣) ق ب : « خربت من بماده » ، وق س : « جربت من بماده » ، والثبت في سلك الدرر .

<sup>(</sup>٤) ورد صدر هذا البيت تاقصاً هكذا في الأصول ، وفي س : «العادات» مكان « العادات » في : ب.

<sup>(</sup>ه) ويُسلك الدرر: « واستأخوا العيوناً» ، وأمله هنا استعمل «استأنب» استعمال «أنف من اشي» » أيكرهه وترفع عنه .

هَبُّ للم عَرْفُ الرُّضَا هُبُوبًا القُلَبِ الجُدْبُ أَخْفَرُ الخَصِيبَا(') فألحق المقصود والمطيب لوبا مُهَدُّبُ مِن صِغْرِه تُهَدِّيبًا ادات لا زُوراً ولا تكذيباً وْدُّ من الصَّدْق غَدَا مَوْهُوباً من كلِّ سُوه ما نَمَّا أَعِيبًا بالنَيْب واللهُ يعلمُ الغُيوبا خَلَّا كَرِيمًا صَادَقًا صَحِيبًا ولا سمعت غيره كبيب\_ تَهْمُعُجَ الأَلَى وقرًا المَكْتُوبَا رَّيُّانُ من ماء الْوَفَا رَطيبًا وَكِنْكُورُهُ الْحَيَالَ أَنْ يَنُو بَأُ(٢) وصَرْفَهُ صَيْرَه مَتْعِيدِ وِبَا قد شَعْبَتْ بقلبه شُعوباً والناسُ قد أَفْنَيْتُهُم تَجُرْيباً إذاعةً وانتظِر الأديبا لا تُرْ تَفِي غيرَ الْهَنا مَرْ كُوبًا والبدرَ مُعِبًّا إِن يَكُنْ جَنِيبًا (٢)

مُلذَّ عَامَلُوه فِي مَقَامَاتِ الْوَقَا إن البحار ٠٠ الذي بفضيل ياليته يلمَحُنى برأفة مَنِ لِي سَمَا أَعْلَى مَقَاماتِ الْوَفَا مِن أَرْفَع والدُّه أَعْلَى وَفَا الــَّ نعم ولی بسیدی عملو ياسيِّدى جسيى دَعاك رُقيَّةٌ وحُبُّ مِثْلِي أَن يكون داعياً إِنَّى الْخُذُّتُ سيدي عن الورَى بالله لا تاركه في مِحْسَــة فهل أقام الرَّدُّ مِثْلِي شَارِعًا كالمسُكِّ وَافَاكَ دُعَاءَ كُغُلْصَ إن لم يراك لا أيسر القلب ما لِلْفَتِي قد لَمِبُ الدهرُ به مِن الزَّمان عُلْقَتَه مِحَنَّ إِلَّاكَ يَسْتَظِلُ فَي جَنَابِهِ إِ واحْتَفِظِ التَّبْلِيغَ لا تُرْضَ به واسْتَجْلِها من البيديع غادةً تستأنفُ الشمس إن تكن رَدِيفَها

<sup>(</sup>١) في س : « إن التجار » ، والمثبت في ب ، ومكان النقط بياس ، وهو مشترك في النسختين .

<sup>(</sup>۲) كذا د إن لم يراك » لسلامة الوزن ،

 <sup>(</sup>٣) \* إن تكن تكن تكن الأصول في الموضعين وحقها « أن تكون » ، وهذه القصيدة مضطربة كما ترى ،
 وقدسقط من س ، ومن سلك الدور ، كثير من أبياتها المضطربة ، كما يبنته في أولها .

تُراعِها الجُوزاء في ارتقابُها مَدَّتْ لها أَنْجُمُهَا طُنُوباً (١) عَلَّتُهَا تَعَبَّةً تُوْرى بَدُ الرَّ وْضاصْطَبَحَتِ الشَّمَالُ وَالْجَنُو بَالْ ا

(١) ق ب ، س : « سراعیا الجوزاء . . . أنجمها وصیبا » ، والمثبت ق : س .

(٣) ما بعد هذه القصيدة إلى نهاية الرحمة لم يرد في : س ، وحد مكانه :

نُولَى وَبِي فِي كُلِّ جَارِحَـــةِ وَجُدُّ وَوَاعَدَى وَاحَرُّ مَا أَنْهُمُ الْوعِـــــدُ وأُوْدَعَـــه قلبِي وقلبِي له الغِمْدُ

مُبَدِّدةً منَّى كَمَا بُدَّدَ العَقْدُ زِمَانًا فَلَمْ يُبِدُّ الذي فَعَلَ الْبُعْدُ أُغُرُ كُحيلُ الطَّرف مَبْسِمُه الصَّدُّ ولازمني التّبريحُ والحزنُ والسُّهدُ ولو وصفتها لي اشوارها هند

بَدَيِثُ بَأَعْضَائِي الْهُوى ومَفَاصِلِي كَيْثُلِ دَبِيبِ السَّبْهِمِ حَبَّى بِهِ زَنْدُ وإنكان مُرَّا فَهُو للعاشق الشُّهُدُ

ذُلُّتْ لِعِزُّةِ بَأْسِهِ أُسْدُ الشَّرَى ظَلَّ الحَسودُ يُعيــــدُ ذاك تَحَيَّرَا شَرِبُوا بكاساتِ التفكُّر كَوْتَرَا قد صار بالآداب رَوْضاً مُثْمِرًا »

وأُسَّلَ من جَفْنَيْهِ سيفُ على الْحَشَا [ أسل الرمع : حدده ، واستعمله هنا للميف ] وأَسْبَى العَذَارَى الغِيدَ جِيدًا وكَفْتَةً وَعِطْمًا وياللَّهِ ما فعل الهِندُ وأَهْوَى لتَقْبِيلِ الْأَنامُلِ خَاضِمًا فَطَارَ بُلِّي بِعِــدَمَا انْفَطَرَ الكِيْبَدُ وخَلَّفَنَى أَذْرِي اللموعَ صَبِابَةً ﴿ أَلَا فِي سَبِيلِ الْحُبِّ مَن كُتُمُ الْأَسَى ﴿ أرى النُّومَ عَنَّى نَافِراً بِعَدَ بُعَدُهِ وبى لَاعِجُ لايبُلغ القولُ وَصْفَهُ ركذا: بأشوارها يَ

أشاهِدُ مَمْناهُ فَأَمْرُبُ وَالْهُوى

أنا إن نَصَبْتُ بَرَاعَ نَصْلِي مُصْلَتاً وإذا جَرِيْتُ مُبَاحِثًا بِنُوادِرِي وإذا صَنَى الأدّباه نحو بدَا نِمي لكن أُسَلِّي خَاطِري بمديح مَن

وقوله يمدح جامعه الفقير محد الحموديّ، وقد أهداها له من نَفَثاتِه ، وهي (١): خَـــــــــ لَنْ يُورَدُه لَهِيبُهُ فتـــــــكاد أعْيُلُنــــــ تَذْيِبُهُ أَنْدَى من الوردِ الذي حَيَّاهُ رَيَّانًا نَصِيبُ لَهُ وبَشَغْرِه مَاهِ الحِيا قِيرُوقُ كَالصَّهُبَا صَبِيبُهُ ﴿ (٢) وسَمَّاهُ ماه شَبِيبِ في راح الجـالُ بها يَشُوبُهُ مَيَّلُ أَعْطَافِ الصَّبِ لِيَهِ ۖ أَيْهِ أَنَّكُمُ وَتُوبُهُ \* ذو قامةٍ هَيْفِ اء مِنْ لَ الغَصَّن بِحمَّادِ كَيْبِيهُ \* أَبَدَأً يَمِيــــلُ مِعِ النَّسِيرِ مِ يَفَلَّـــالُ يَعْطِفُهُ هُبُوبُهُ \* وبوجهـــه آیات خُنْهُ نِ فیـــه زَیْـنَهَا قُطُوبُهُ \* بالرثوح كفديها سكيبة أَبْدَى قِسِيُّ حَواجِبِ من مُقْلَتيه أراشَ ﴿ فَي قابي السهام به يُصِيبه في اللُّبِّ قد أَصْمَتْ نَدُوبُهُ \* صُ الْحُسْنِ يَسْدِيبًا عَجِيبُهُ ما زال يحييه رقيبه (" مُتمنّع عن ناظري ر ودَادُه المُسلامَ قُريبُهُ كالبيد ينبث بالميد بَرَقَتْ بَوَارِقُ وَعْدِه والبَرْق يطمعنا خَلُوبُهُ لَ الرُّمْمِ نَفَرَّهُ مُوبِيهُ وإذا بداً يزور م ولِصَدُّه أَهْدِدَى الضَّنَى مُتَحَبِّرًا فيدِه طَبِيهُ مُذْ طال عن نظري مَنْيبهُ مَنَعَ السُّهِــادَ لُـمُلتي

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدرر ١٦٩/، ١٦٠، ١٠١٠عدا الأبياب : ٢٦، ١٦، ١٦، ٢٦ ــ ٢٦، ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) قى سلك الدرو : « برق كالصهبا » .

<sup>(</sup>٣) قيس، وسلك الدرر: «مازال يحجه»، وللنبت في : ب .

بجسمى هَجْرُه والحبُّ تُسْتَحْلَلَ أودى وأرى عِمّــابَ صُدودِهِ بِالوصلِ قد غُيْرِتْ ذُنوبُهُ (١) يا ليتَ شِمْرِي ما الذي بصُـدودِه عَنّي يَنُوبُهُ على فؤادُه وقُوامُه غُصْنِاً رَطْيبُهُ والصبرُ قد شُقَت جُيوبُهُ كم ذا أُمَوَّهُ بالهـــوَى من لَدَّ الجُّفا بسِوَى اللَّقَا يُشْنَى لَدِيبُهُ (٣) لا يأْنِي بأَدْ إِنَّ وَصْفِكُ السَّامِي طَرُوبُهُ قَصُرِتْ فَصَاحَةُ مادحٍ أَخْصَى كَالَكُ أُو يا مَن بباهِرِ شعرِه قد راح يُسْكِرنا نَسِيمُهُ شِعرُ هو السَّحرُ الْحَلا اللهِ الْمُعَلِّينَ فَي اللهِ الله مُنْشِي حُلاهُ عَمَدُ ال محمودُ مُفْرَدُه الفاضلُ اللَّسِنُ الذي يَعْلُ الزمانِ به في كلَّ لفظٍ من مَعا ني فضايه تُسبَي مُتَنَاسِقٌ كَالدُّرُ فِي الْمِقْدِ الذِي أَنْظِمَتُ تُقُوبُهُ (٢) بتقاهة أتليى الأُلَى في الدهم، واحدُه أدِيبُهُ وإذا ذكرْنا الشُّعْر في و كما سممت به حَبيبهُ (١)

<sup>(</sup>١) في سالك الدرر : « ورأى عقارب صفقه » .

 <sup>(</sup>٢) اللسبب: اللدوغ . (٣) في ب: « تصبت تثنويه » ، وانتيت في: س، و و اللك الدور .

<sup>(؛)</sup> يعنى حبيب بن أوس أَوْ أَنْهُم .

وافَتْكُ مِثْلَ الرَّوضِ يُهِمُ لَي عَرْفَه نَفْحاً جَنُوبُهُ (١) وَمَدِيْخُنْكَ مِثْلِي وَجُوبُهُ (١) وَمَدِيْخُنْكَ السَّامِي غَداً فَرْضاً على مِثْلِي وَجوبُهُ والمَهِرُ منك جَوابُمُ المَّنْ وكَاهُ فَخْراً مَن يُجِيبُهُ فَخَراً مَن يُجِيبُهُ فَحَراكُ مَا مَنْ فَيْ بِالثَنْ اللهُ وطَيبُهُ وطاب عَنْبَرُه وطِيبُهُ فَ

安安全

وقوله ، وقد كتبه للفاضل الماهر ، والأديب الشاعر ، مجمد بن مراد بن محمد السقاميني (<sup>(۲)</sup> ، أمين فَتْوَى السادة الحنفبَّة ، بدمشق المَحْمِيَّة ، مادحا له بهذه الأبيات ، الحريَّة بالإِثْبات ،

وهي<sup>(۴)</sup> :

學家從

<sup>(</sup>١) في سلك الدرو: ﴿ عرفها نفحا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمه برقم ۹ ، صنعة ۲۰۱ ، وهو هناك ؛ ۵ كد مراد بن كند »

<sup>(</sup>٣) الأبيات في سلك الدرر ٤/٠/٤ -

 <sup>(</sup>٤) ق من : « لن يق لنالها » ، والمتبت في : ب ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>ه) في سلك الدرر : ه من أمثالها » .

وقوله، وقد مدح مه فَرْعَ الشجرةِ الزكيَّة، وطِرازَ العِمابة الهاشميَّة، السيدالشريف يخيى بن المرحوم السيد الشريف بركات () ، سلطانُ مكة المُقطَّمة سابقاً ، حين وُرُودِه إلى دمشق المَحْمِيَّة ، لا زالت تحروسة من كلَّ بَلِيَّة ،

### وهی <sup>(۲)</sup>

وقد أشْرقتُ منه الرِّياضُ ﴿أَزْهَارِ قَدُومٌ كَا الْمُلْتُ سِعَالُبُ أَمْطَار ولاحتُ على الدنيا بَهَجَّةِ أَنُوارِ (٢) حكى الشمس غِبُّ الغَيْمِ أَشْرَقَ ضَوْقُها وسُرَّتْ بِهِ الْآفاقُ شَرْقًا ومَغْرِبًا وأرَّجَها كالمسكِ فَتَتَهُ الدَّارِي(١) وذاك قُدُومُ السيد الأعظمِ الذي أثان كيسر بعد بؤس وإغسار فكان كطيب الأمن وَافَى لخائف وكالنَّيْرِ الأعْلَى به يهندي السارى بأُقياه بل رُؤياه غايةً أوْطارى فأهْلًا به من فادم قدم المنا لهم مُحَكَّمُ التَّنْزيلِ من غير إنبكار من القوم إن هم فاخَرُوا جاء شاهداً يَابِينَ لَمَا مِرَصَالِهُ وَجَامِدُ أَحْجَارِ وإن نَطَقُوا جاءوا بأَبْلَغَ تَحْتَكُمَةٍ ﴾ تَذَيِلُ لَهُ تَشْمُوسُ الْمُلُوكِ بْإِفْرَارِ (\*) وإن يَنْتَمُوا جَاءُوا بَكُلُّ حُلاحِلِ أَيُّمَّةً حتى هم بأصدق أُخْبار بَني حسن أهلَ المُلا مَنْبُعَ الهدى نهم في دُجَى الخطبِ المَهُولِ كَأْقَارِ<sup>(1)</sup> مَيَامِينُ غُرُّ مِن ذُوَّابِةٍ هـــاشم وأَشْرَ فَهِم يحسب فِي الذِي شَرُ فَتُ بِهِ دمشق ويلّنا فيـــه أرْفَعَ مِقْدارِ ومَن أَنْزَلَ القرآنَ في مدحِه الباري فيا ابن رسولِ اللهِ وابنَ ۖ وَصِيِّــــهِ

<sup>(</sup>١) تجد بمن أخباره في ترجمة والده بركات بن تجد ، في خلاصة الأثر ٢/١٣٦ = ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) التمصيدة في سلك الدرو ١٧٠/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) في سلك الدرر : « غب الغيم لشراق ضوئها » .

<sup>(</sup>٤) الدارى: نسبة لمل دارين، قرضة بالبحرين يحلب إليها المسك من الهند، والدارى هما صقة جالب المسك.

<sup>(</sup>ه) الحلاحل : النبيد في عشيرته . والأشوس : الشديد الجري في القنال .

 <sup>(</sup>٦) في س، وسالك : « هم في دجي الحماب » ، والثبت في : ٤ ...

إليك اعْتَدَارِي من كَالِل قُرْيْحَتَى ولكن لي في مَدَّحِسَكُمُ خيرَ قُرُّ بَهِ لفد مَزَج الرحمنُ رَبِّي وِدادَ كم وواللهِ ماوَفَّيْتُ بالــــدح ِ حَمَّــكم لآل على في الأنام نُوَجُّهي فَإِنَّ الْعُلا تَسْمُوا بِـــــكُم وَكَاءًا كُمُ ولا زِلْتَ ذَا عُمْرِ طــــويلِ مُؤيِّدُا

كَلِمُور زمان فيه قد قَلَّ أَنْصَـــارِي بها اللهُ كَيْنُو عن عفالما أورزاري بقلبي وسميي والفؤاد وإبصاري ولو طلَّ عالَجُوْزَا نتأَيْجُ أَفْكارى(١) ومَدْحُهِمُ وِرْدِي ودِبني وأذْ كارِي عليك بمــا نالُوا به خيرُ أَبْرَارِ (٢) عُلَّا أَنْكُم مَلْجَ لِللَّالِمِ مِن النارِ مدّى الدهر ماهبَّت أسّائم أسعار

> وقوله ، مادحا ومُهَنَّنا ، ومعتذرا لعَلاَّمــة الزمان ، وخليفــة النَّعْمان · محمد أفندي العادي (٢) ، مفتى السادة الحنفيَّة ، بدمشق الحميَّة . لا زال السُّعْد خادمًا بناديه ، ومُسْتَقِبْلُهِ حُيْرٌ إمن ماضيه .

> > وهي قوله (١) :

العَمْوُ أُولَى من عقــــابِ اللذنبِ كَرَّتْ على عجـــاثبْ لو أُولِمتُ مَن لي بُعُذُّرِ أن يقومَ بحُجَّتى عَلَّاهِ مِن بُوجُودٍهِ عَلَامَاتِ مِن بُوجُودٍه قد أَلْبَسُونِي فيه ثَوْبَ الْأَجْرَب(٢) 

والذنب يخرس كل شهم مُعرب بُتَالِم لانْتُصَّ قَضُّ الكوكب<sup>(٥)</sup> عنب د الإمام الطيّب بن الطيّب أَفَاتُ تَجُومُ ذُوى الضَّلالِ بمغرب

<sup>(</sup>١) ق ب : « ووالله ماوانيت » ، والمثبت و : س ، وسلك الدرر .

 <sup>(</sup>٣) « بنا نالوابه » على لغة « أكلوه البراغيث » . (٣) تقدمت ترحمته برقم ١ ، صنعة ١١ .

<sup>(</sup>٤) القصيدة في سلك الدرر ٤/١٧١، ١٧٢، عدا الأبيات ٢٣ ـ ٢٦ ، ٢٨ ، ٠٠ .

 <sup>(\*)</sup> في الأصول : « يثالب لانقض » ، والتصويب من سلك الدرر . ومثالع : جبل بنحد ، وآخر بناحية البحرين ، بن السودة والأحساء . معجم البلدان ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) المحالَ ، بالنم معروف ، وبالكسر : الكيد وروم الأمر بالحيل .

أناعبدُه الأدْنَى وهــــــذا مَنْصِــــي كالبحر يُلقى الدُّرَّ للمُتَطَلَّب أينديه من صو ع البيان كيعرب (١) جَلَّى بِرأَي مثل بَدُّر الغَيْهَبِ (٢) عِمْ ِ الرَّفِيعِ عِمْلِ حَدِّ مُشَطَّبِ(٢) يومَ الْعَلا عن كُلُّ جَدَّ مُنْجِب من أن يُدَنِّمَهُ مَقْدَالُ مُنْكَبِّ بغضائل مي كالطُّرازِ اللَّهِ فَهُب فَخْراً كُوضْمِ التاج يومَ الموكب فُوْقِ السَّمَاكِ الشَّامِخِ العسالي الأبي (٥) مَا سَرَ رَكُبُ فَي فَيَافَى سَبُسَبِ (١) بعض أعتداري من صبيم تلبي مَالُمُ أَقُدُلُهُ وَحَقَّ رَبِّي وَالنَّبِي (٧) 

نَزُّهُمَّهُ عَن سَمْعٍ مُـولايَ الذي مُنْتَى البَريَّةِ في الفَواخر كأبها إِن فَأَهَ أُسْكَتَ كُلَّ ذَى لَسَنِ بِمَا مَوْلًى إِذَا احْسَكُتْ فُهُومُ أُولِي النُّهَى وأبانَ كُلُ ءَويصةٍ في العلمِ كَالنَّه وَرِثُ الفضائلَ كابراً عن كابرٍ قوم بهم دِينُ الإلهِ مُقَيِّدٌ شــــــاد العادُ لهم تُنــــــاء ظاهراً مولايّ أنتَ أَجَلُ مَن حاز العُلاَ هُنِّيت بالرُّثُب التي هي في الورك مي مَنْصِبُ الفُتْيَا الرفيع مَقَامُهُ إ دامت لك العُليا ودام لك الْهَيْــا مَولای غَفْراً فاسْتَمِعْ بِتَفَصَّلُ قد قَوَّلُونی فی عَلیَّ جَمَا بِکم أنا ماحييتُ مَـــ لِيحكم وشاؤكم

 (١) في سلك الدور: « من صوغ الـكادم المعرب » و يعرب: هو ابن قحطان بن عابر ، الذي تنسب إليه العرب العاربة ، وهو أبو قبائل البين، وأحد ملواله الجاهلية. الأخبار الطوال ٧ ، التيجان ٣١ ـ ٤٧ .

(۲) في سلك الدرر: « مثل بدر أشهب » .

(٣) المنطب : الديف فيه شطب ، وهي الحطوط أو الطرائق في متنه .

 (٤) ق سلك الدرر : ه دين الإله مؤيد » -وَنَكُبُ عَنْ الطَّرِيقِ : عَدَلُ عَنْهُ .

(٥) السماك : أحد تجمين نبرين يقال لأحدها : الأعزل ، والآخر : الرامح .

(٩) السبب : الأرض البعيدة الستوية ، والفيقاء : المفارّة لا ماء فيها .

(٧) في ب: « في علا جناء كم » ، وفي سلك الدرر : « فد قولاً في علو جنابكم » ، والمثبت في : س-

لَنْهِيتُ عنه بْأَلْفِ أَلْفِ مُكَذَّبِ (')
عَنْهُ وَيَثْبُتُ فِي الْخَلُومِ كَكَبْكُبِ (')
عنه ويثبُتُ فِي الْخَلُومِ كَكَبْكُبِ (')
سابَقْتُ أَعْوَجَ فِي الطَّرَادِ بِتَوْلَبِ (')
أَسْبَعْتُ عَنْدُكُ كَالدَّ بِيءَ الْأَجْنَبِ
أَسْبُرايَ إِنِّي قَدْ ظَفْرِتُ بِمَطْلِيقِ
مَا أَرْهُرِ اللَّيْلُ النَّهَانِي بُوجِهِ مُقْطِبِ (٥)
من أَن تُنوَّ فَنِي بِبَرُقٍ خُلْبِ
من أَن تُنوَّ فِني بِبَرُقٍ خُلْبِ
ما أَرْهُرِ اللَّيْلُ البَّهِيمِ بَكُونَكِبُ

حاشاى من قوال هُواً لو قلته بل كيف أقتحم الهلاك وأرانضي المرحدان ولى عقل يَطِيشُ خلاجدان لكن لى حَقلُ إذا اسْتَمْبَصْتُمه أنا بعد قُرْبي منكم ومدائحي فلين وقيلت تذاللي وتماليقي ولين رُدِدْت وذا مُعال ظاهر تأبي خلائقك الشريفة والعال فاهر دم البريق ماجا ومسوئم لا مرابع لى أبنتي أخيلك بدولة

水谷蜂

وقوله يمدح الشيخ الجليل ، والسبد السَّنَد النَّهِيل .

شيخَ الشايخ العِظام ، وقدوة آل الشيخ عبد القادر الكرام .

السيد الشريف ، ذو القدر الباذخ المُنيف .

الشيخ على (٦) شيخ الطربقة القادربة ، حين وُرُودِه لدمشق الحُمِيّة ،

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ مَنْ قُولُ سَرَى \*، وَقُ صَ : ﴿ مَنْ قُولَ هَزَى \* ، وَالْتُبْتُقُ سَالُكَالُدُورُ ، وَهُويِسِي هُمْزُ ۖ وَا

<sup>(</sup>٢) في سلك الدرر : « ميثوم غي » .والمثنو : البغض .

<sup>(</sup>٣) كبكب : جبل خلف عرفات ، مصرف عليها . معجم البلدان ؛ /٣٣٣ .

 <sup>(4)</sup> أعوج: فرس للعرب تجيب ، انظر خده في أنساب الحبل ١٦ ، ١٧ .
 والتواب : الجحش .

<sup>(</sup>٥) جاء عَبْرَ البيت السابق صدرًا لهذا البيت في سلك الدور ، وهو خلط .

<sup>(</sup>٦) السيد على بن يحبي بن أحمد السكيلاني القاهري الحموي .

شيخ السجادة القادرية بمماة ، ولد بهسا سنة أربعين وألف ، وقرأ القرآن العظيم وجوده ، وتلقى الأدب والنقه والعربية والمنطق والثموف .

وهی <sup>(۱)</sup> :

والحقُّ أنوارٌ عليــــه تأوخُ وورده التَّقَديسُ والنَّسُديحُ إليه تحيَّاتُ الإلهِ تُرُوحُ أبى صالح عالى الجنباب فسيرخ له القَطْبُ يَسْمَى خَادِمًا ويَسِيخُ له في عُلُوِّ الْكَارْمَات وْضُوخْ ووَافَاهُ مِن فَيْضِ الإلهِ فتوحُ وتزارى بعراف المسك حين تفوح لَمَنَ وَلَوَّحَتُهُ غُرْبَةً وَلَزُوحُ وغَيْثُ بأنواع العَطاء يَسِيحُ (٩) و ُيثْنَى عِنانَ الْخَطْبِ وَهُو جُمُوحُ وذُخْرُ هُمْ إِنِّي مَذَاكَ نَصُوحُ 

يُزارُ بزُوراءِ العِراقِ ضَريْح تَمُوم حَوالَيْهُ السِيارِئكُ رَفْعَةً سلام عليه من ضَرِيع مُعظَّم ضريخ إماء الأولباء وقطبهم يحُجُّ إلى بفداد يَبْغِي زيارةً ومِن جَوْهِرِ المُخْتَارِ جُوهُرُهُ اللَّٰى فهن أمَّ عالِي بابه نال رفعةً فتَمَّة أَرُّواحُ الجِنانِ وطِيبُهـا وَكُمَّةً كُنزُ للفقي ير وفَرُحة بير وَكُمَّةً غُوثُ للأناء جيبيم به نَـكُشُفُ الْجَــــلَّى ويرْ تَقَعُ البَّلَا وأبنب وأه الغُرُ الكرام مَلاذُه ومِصْبَاحْهِم مَوْلًى عَلَى جَنَابِهِ

على حج وهو صغير، وتولى نقابة الأشراف إدياة وحمل سنة سبعين وألف، واستقام نقيباً إلى أن توفى ابن عمه إبراهيم بن شرف آلدين، جُلس على السجادة القادرية في البلاد الشامية، وذلك سنة النتين وأتمانين وأثمانين.

سائر إلى المج وهو كبير ، عن طريق دمثق ،ثم سافر إلى طرابلس الشام وإلى حلب .

وكان أدبيا شاءراً ، له « ديوان » ، و « رحلة » .

تُوفى بحماً: سنة اللاث عشرة ومائة وألف.

سلك الدر ٢٤٦/٣ - ٢٥٧ .

وكان وروده إلى دمشق سنة تسعين وألف . انظر سلك الدور ٣٤٨/٣ .

(١) التصيدة في سلك الدرر ٤/١٧٢، ١٧٢، عدا الأبيات ٨ ــ ١٠١٠ ٢٣، ٢٣، ٣٠٠.

(٣) ق س ، وسالك الدرر : « يسعى غادم » ، والمثبت في : ب .

(٣) ق ب : « وغوث بأنواع » ، والثبت ق : ب .

ُيفى، فتخلَق عند ذلك يُوحُ<sup>(١)</sup> كثيرُ اتَّضاع بالنَّوالِ سَمُوحُ بأنْف سِه السَّالِكِينِ نَفُوحُ صَفَا وهو لُطُفُ من صَفَاهُ ورُوحُ دَعا آبَ مَوْنُورَ الْجِناحِ تَجِيعِجُ عميق على مَن رامَه وطَلِيح كَنْشُرِ رياضٍ عَالَهُنَّ صَبُوحٍ (٢) وقد حَلَّ في وادِي دمشقَ رَكَابُهُ بسَمْدِ سُعودٍ للنَّحوسِ يُزْيِحُ فَواْقَى رُبُوعاً طالَما طال شَوْقُها إليه وكادتُ بالغرامِ تَبُوحُ وقد بسَمِ النُّوَّارُ في الروضِ فَرْحةً وغَنَّتْ حَمَاماتْ لَهُنَّ صُدُوحٌ وَهَبُّ بِهِ مُمْسَلُ وَهُو صَحِيحٍ وعُمَّ الوزى فيها سرون ونَشَأَةٌ وَإِنَّى وهِذَا القولُ صَاحِ صريحُ فنادتْ جميع الخلقِ أَهْلًا ومَرْتَحَبًّا بَبُلَارً بَأَفَّلاكِ الكال سَبُوحُ أَمَوْ لَا يَى أَرْجُو نظرةً فيك إنني مُفارِقُ عَهْدٍ للخَليطِ جريحُ وأسمعُ منـــه لْخَنَهَ فَأْنُوحُ لها في نؤادي والصَّميم ِ جُروحٌ تزُّول ومنها الدَّمْعُ كان سَفُوحُ وإنَّى وإنَّى في رِحاكَ ومن بكن ﴿ جِوارُكُ أَمْسَى منــــه فهو رَبيحُ وطَرْفِي إلى مَرْأَى عُلاكَ طَمُوحُ وشِمْرِی بَمَدُح ِ فی سواك شَحِيعُ

كريم سجايا النفس لألاه وجهه مُهَمَّذُّب أخلاقٍ من الفضلِ والحِجا عايمُ بأسرارِ الحقائقِ عارفٌ متى تَلْقُهُ تَلْقَ أَغَرَ كَأَنَّمِكَ ومَوْثَلُ هُو البحرُ الخِفَّمُ ومَن به تَعَامِدُهُ تُشْدِلَى فَيَعْبُقُ طِيبُهَا وخَفَق في الوادي السعيدِ نسيِمُهَا أهيمُ إذا غَنَّى ابنَ وَرْقاء فِي الرُّبا رمتنى صُروفُ النَّائباتِ بأَسْهُم ولكنْ بمَوْلا بِي أرى كُلَّ كُرْبيةٍ وكان قُصارَى اُبغْيَتِي منك نَظْرةً وعُذْراً فقـــد وَافتُكُ منَّى بَخَصْلَةٍ

<sup>(</sup>١) يوح : من أسماء الشمس . (۲) عله : سقاه مرة بعد أخرى .

وليس بَمُخْفِ بعضَ وَصَٰنِكَ مادحٌ ﴿ وَلَوْ جَاءَ من ۗ لَهُ لَهُ لِيَحْ مَدْيَحُ ۗ وإنَّى قَسْرًا عن ثَناكَ مُقَصِّرٌ ولو كان أَنْظِي بالبيانِ فصيحُ ولكنَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاحَ كُرَامَةً وأنتَ عَنِ الذَنبِ العظيمِ صَفُوحٌ الكَّمَاءِ عَنُوحٌ ودُمْ فِي شَعُودٍ وارْتقاء ونِعْمَةٍ بَعْمَرْ طُويلِ عنه قَصَّر نُوحٌ

فراجَّه عنها بقوله(١):

تَخَايِلْ سَمَّدٍ للمَّيُونِ تَلُوحُ قَرَيْنَةُ عِزِّ فِي غُضُونِ حَبِيبةٍ فَتَى من سُراةِ الناسِ عَنَ تقدُّموا أديبُ أرببُ فاضلُ مُتَّفضَّلُ نَهَٰذَّى لِبَانَ النَّصَلِ في حالِ مَهُـٰدهِ فقبَّنْتُهَا بعيدً القَبُولُ مجيزُها

بوَجْهِ سَرِئِ للسَّمُوِّ طَموح فتغُذُو يَبُشُراها له وتَرَّوحُ لنَيْلِ المَعالِي والرَّكَابِ سَبُوحُ بليـــــــــغُ وَلَفْظُ الدُّرُّ منه فَصِيحُ عَبُوقٌ له منها رواً وصَبُوحُ (٢) إِمامٌ همامٌ في العلوم مُقــــدُّمْ وفي الأدبِ النَّضَّ الطُّرِيِّ فصيحُ (٣) كريم حوى وَصْفَ الكرام وفِعْلَما سَبِي مصطفى والعمل منه مليح فَأَهْدَى لِبَكُرُ بِنْتَ فَكُرُ تُوَشَّعَتْ بُوَشِّي بِدِيسِيعِ بِالعَطُورِ تَفُوحُ بتَقْريضِ أَذْ بعصُ القريضِ مَديحُ ُنْقِذْ نَوْرَ شَذْرٍ واغْضِ عِنْ قَصْرِ قاصرِ وسامِحْ بفضلٍ فالكريمُ سَمُوحُ (١)

وقوله ، وقد كتبه على « سفينة » البارع الفاضل ، والمولى الأجلِّ الـكامل ، سَليل الأصائل والأكابر ، الذي وَرثُ الفضلَ كابراً عن كابر .

حامد<sup>(ه)</sup> سَليلِ المولى المرحوم على أفندى العادي، عليه رحمة الرحيم الهادي.

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدرر ٤/٢٧٣ -

<sup>(</sup>٢) الصوق: شرب العشي ، والصبوح: شرب الصياح - (٣) و سلك الدرر: ق لهوم مقدم ٢٠

<sup>(</sup>٤) في سلك الدرو : « فخذ بعض شذر » . (ه) تقدم التعريف به في صفحة ٢٤ .

مُنْتِي السادة الحنفيَّة بدمشق كان ، سَقَى قبرَه سِجالُ الغُفْران (١):

وبَوْرُ رِياضِ فِي مَهارِقِ قِرْطاسِ (٢) تَسَيرُ بِنُجَ مِن رَخَرِفِ أَنْفَاسِ فَيَجِرْ خَفِيمَ لَا يُقِاسُ بَمْقِياسِ فَيَحِرْ خَفِيمَ لَا يُقِاسُ بَمْقِياسِ فَيَالِ اللهِ فَلَمْ يَعِبُ وَيَا اللهُ فَي بَالفِضالِ كَالْهَامِ الرَّاسِي أَفُواسِ وَفَاقَ الأَلْ لَى بِالفِضالِ كَالْهَامِ الرَّاسِ (٣) هُمْ فَي ذُرًا الْهَلْيَاء فِي يُقِينِ الرَّاسِ (٣) هُمْ فَي دُرًا الْهَلْيَاء فِي يُقِينِ الرَّاسِ (٣) فَنَاهَ بَعِبْ السَّالِ اللهُ اللهُ وَمَا أَنْ وَعَامَ بَعِبْ الرَّاسِي (١) فَنَا فِي أَوْ أَحْمِي عُلاهِ بِأَنْفَاسِ (١) وَمَد خُهُمُ فَرْضُ لَتَطْهِيرِ أَدْنَا سِي (١) ومَد خُهُمُ فَرْضُ لِتَطْهِيرِ أَدْنَا سِي (١) إِذَا الدَّهِ لِلْقَانِ بِعَمُولَة عَبَّاسِ (١) إِذَا الدَّهِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى بَصُولَة عَبَّاسِ (١) أَنْفُولُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَرَائِلاً ذَرْ فِي صَائِفِ أَلْمَاسِ وَإِلّا ذَرَارِي الْأَفْقِ ضِمْنَ سَفِينةً إِذَا كَانَ قَامُوساً لَمْهَا عَلَمْ مَاجِدٍ إِذَا كَانَ قَامُوساً لَمْهَا عَلَمْ مَاجِدٍ فَكَيفُ وَرَبّانِيْمِ الْمَا عَلَمْ مَسِيرِهَا فَكَيفُ وَرَبّانِيْمِ الْمَامِينِ فَوْلِ صَراغِم مَلْلِلْ أَسَاطَينِ فَوْلِ ضَراغِم مَلْلِلْ أَسَاطَينِ فَوْلِ ضَراغِم مَلْلِلْ أَسَاطَينِ فَوْلِ ضَراغِم مَلْلِلْ أَسَاطَينٍ فَوْلِ ضَراغِم مَلْلِلْ أَسَاطَينٍ فَوْلِ ضَراغِم مَلْلِلْ أَسَاطَينٍ فَوْلِ ضَراغِم مَلْلِلْ أَسَاطَينٍ فَوْلِ ضَراغِم مَلْلِلْ أَسْطَيلُ النَّجْمِ أَقُوبُ مَأْرَبًا فَشَكْرِي وَصَفْ بِعِص صِفَاتِهِ فَشَكْرِي وَصَفْ بِعِص صِفَاتِهِ فَشَكْرِي وَنَيْسُلُ النَّجْمِ أَقُوبُ مَأْرَبًا فَشَكْرِي فَى آلِ العِادِ عَلَيْهِ مَلْجَأَ فَلَا زَالَ نَادِيهِم لِيشْلِي مَاجِعًا فَالْمُ وَلَيْ الْمُولِي فَى كَلِّ حَادِثٍ مَاجَادًا فِي وَدَامُوا لِيكُشْفِ النَّهُ مِن فَى كَلِّ حَادِثٍ وَدَامُوا لِيكَشَفِ النَّهُ مِن فَى كَلِي مِنْ فَى كُلِّ حَادِثٍ وَدَامُوا لِيكَشَفِ النَّهُ مِن فِي كُلُ عَلَيْهِ مِنْ فَى كُلُولُ مِنْ فَى كُلُولُ مِنْ فَى كُلِي عَلَيْهِ مِنْ فَى كُلُّ حَادِثٍ وَدَامُوا لِيكَشَفِ النَّهُ فِي قَلْمِ لِيشَلِي مَا لَعْنِي مَا لَهُ فَالْمُ وَلَيْ فَالْمُولُ لِلْ فَالْمُوا لِيكَشَفُ النَّهِ فِي قَلْ لَا عَلَيْهِ فَالْمُوا لِيكَشَلُوا الْمُولِي فَا لَهُ فَالْمُ لَنْ فَالْمُوا لِيكُولُ الْمُولِي فَلَى الْمُولِي فَا لَهُ فَا لَهُ لِي فَا لَا عَلَيْ فَالْمُوا لِيكُولُوا لِيلُولُوا لِيكُولُوا لِيكُولُوا لِيكُولُوا لِيكُولُوا لِيكُولُوا لِيكُولُو

粉杂物

وقوله ، مادحاً له أيضا ، ومؤرّحا إثمام « الحواشي » التي جمّعها المدوح على كتاب « دلائل الخيرات » ، في الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل التحيّات والصّلوات (^) : أمَو لائي زادَ اللهُ قَدْرَك رِفْعَـة ﴿ يَجَاهِ رَسُولِ اللهِ خَيْرِ الخَلائق

<sup>(</sup>١) القصيدة في سلك الدرر ٤/٢٧٣ . (٢) المهارق: الصحف.

 <sup>(</sup>٣) في سالت الدور : « ثم من دُوا » .
 والقنة : أعلى الشيء .

<sup>(</sup>٤) الموماة : الفلاة ، ولم أجد المفاس فيما مين يدى من معاجم اللعة ، ولعله أراد الذي يعمس فيه ، أي البحر البعيد القس .

<sup>(</sup>٥) في من : ﴿ أُو أَحْمَى عَلَاهِ يَأْتَنَاسَى ﴾ ، والمثبت في : ب ، وسلك الدرر .

<sup>(</sup>٩) في سعلك الدرر : « فشكر لآل لامادي عامد لله ومدحهم فرضي . . ، .

<sup>(</sup>٧) في سلك الدرر : « بصورة عباس » . (٨) القصيدة في سلك الدرر ٤/٢٤.

فأنتَ على تَقُوكَى الإلهِ مُواظِبٌ تسير على نَهْمج الهدى والحقائق ومَن يَكُ ذَكُرُ الصطلق دَيْدَنَّا له دلائل خَيْراتِ إِذَا مَا تَلُوْتُهَا فهذا دليلُ الخير والرئشدِ والهدى فَهُذَّ بِنَّهُ سِفْراً بِتَعْرِيرِ مَتْنَهِ ورَصَّعْتُ من كَنْزِ الملومِ حَواشِيًّا

لقد حازَ في الدَّارَيْنِ عِزَّ الْسَابِقِ(١) أَفَدُتَ بِهَا أَجْراً لَكُمْ لَمْ يُفارق تَشيدُ به ذِكراً كيسُكُ لناسِق وجاءت حَواشبه رقاقَ اللهُ قائقِ (٢) كَتَرُصيمِ دُرُ فِي نُضَارِ الْمَناطِقِ لقد طاولتْ شُهْبَ الساء بما حَوَت بهدى رسول الله أفمر على ناطق فطُوبَى لَـكُم آلَ العادِ فَسَعْيُكُم دُواماً على نَهْجِ الهـدى في الطَّرائِق وعَظَّمْتُهَا مَوْلايَ حامدُ نُسْخَمةً الْخَسَلَّةِ فيهما الصَّدْقَ ضِمْنَ الْمَهارِق فدُمْ مَا تَلَا ذِ كُرُ النبيُ أُخُو هدى وصلَّى عليـــه عاشقٌ إثرَ عاشق صلاةً يُضيه الكونُ من نُور ذكرها تُنتُوح كيتك في المُذَيب وبارق ومُذْ تَمَّ ذَاكَ السُّفَرُ قَاتُ مِبُوْرُ خَا وَشَائَعٌ حُسِن لَكُنَ مِن نُورِ صادق (٢)

وقد أرَّخ جنابُ المولى للذكور ، حامدٌ أفندى كتابَهُ الكتابَ الذكور ، بهـــذه الأبيات الفائقة ، البديعة الرائِقة .

و هي :

<sup>(</sup>١) الديدن: العادة والدأب . (٢) في ب: « دناق الدتائق » ، والمثبت في : س ، وسلك الدرر -(٣) جاء حماب التأريخ في س ، وسلك الدور مكذا :

وشائم حسن لحن من نور صادق

<sup>1172 190 707 9.</sup> AA 11A TAY

<sup>(</sup>٤) يرد معلم : فيه خطوط ،

# دَأْبِي مَدِيحُ مُحَدِ نُورِ الهدى صَأْمُوا عليه الرَامُ وسَلُّمُوا(١)

非体格

والمترجم ، مَضمُّنا أبياتَ الشيخ داود (٢) البَصِير الطبيب التَّالات ، بتوله (٣) : كَيْسِلِي كَقَادِمَتَى غُرابٍ مُغْدِفِ يَمْضِي بِأَحْزَانِ وَطُولِ تَكَوَّفُ (1) كصباح تَكُلُّي مات واحدُ هااأُو فِي (٥) وصباح يومي إن سُئِلْتُ فإنَّه كالمِقْدِ البُدَّدَ بعد تَعْمَــل تَأَلَّفُ أُبْكِي لَشَمْلِ باتوهُو مُصَـَدُعُ أنَّى رْعِفْتُ من الْجَغُونِ الدُّرَّفِ ظَنَ الْحِلِيُّ وقد رآئي باڪيًّا دَهُنْ أَلَحَ لَصَرْفِهِ لَمْ يَصْرُفِ هل راحم صبًّا أذاب فُوادَه واعْتَضَتُ ناراً في الْحُشالا تَنْطَغِيُ (١) بان الْقَطِينُ فيانَ صبرِى مَعْهُمُ اللهُ يعلم أنَّني من بعسلوهم كَلِيفُ أَخْرَانِ بقب مُــدْنَفِ وَمُدَاقُهُ يَامَا أُحَيْدِ لِأَهُ بَفِي أَهْنُوا إلى مُرِّ الحمام وشُرُّ بو ...

(١) عاء حماك التأريخ في من هكذا:

دأبی مدیح خمد نور الهدی بمئوای علیه اکرام وسلموا ۱۱۳۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۳

(٢) داود بن عمر البصير الأنطاك.

ولد بأدياً كية ، وبلغ سبع سنوان وهو لا يقدر على انقيام ، تم عولج قشني ، وكان ضريرا . حفظ انقرآن وأنقن علوم اللسان وهو صفير، ثم تعلم العدوم الحكمية ، ودرس اللعة اليوناية ، ومهرف الصب، وتنقل بين جبل عاملة ودمشتى ، وأخذ عن العلماء بهما ، ثم هاجر إلى مصر ، قائرل انقاهرة . كان رأس الأطباء في زمامه ، قوى البديهة ، عزير المادة .

له مؤلفات كثيرة ؛ منها : « تزيين الأسواق » ، و « تذكرة أولى الألباب » .

دهب إلى مكذ ، وأنام بها أقل من سنة ، ثم توق سنة 'نان بعد الألف .

البدر الطالع ٢٤٦/١ ، خلاصة الأثر ٢/٠٤٠ ـ ١٤٩ ، ديوان الإسلاملوحة ٢٠٦١ و ريحانة الألبة ٢/٢١٧ ــ ١١٩ ، سلافة العصر ٤٢٨ ، سمط النجوم العوالي ٤/٩٥٣ ، ٣٦٠، وذكره الفصامي فيمن توفي سنة سبع .

(٣) إلاَّبيات،سَلْك الدرر ٤/٤/٠ والأبيات المضمنة في: خلاصة الأثر ٢/٨٤١، ريحامة الألبا ٢/٨١١٨.

(٤) أغدف الليل : أرخى سدوله . والغداف : غراب كبير ضغم الجناحين .

( · ) في سلك الدور : « إن سألت » .

(٦) الْعَمَّانِ : أهل الدار ، أو جم القاطن .

من طُولِ إِنْمَادٍ ودهم جائر ومسيس حاجاتٍ وقداً مُنْصِفِ ومنيب خِل لا اعْتياض بغيرِه مُطَّ الزمانُ به فايس بمُسْمِفِ أَوَّاهُ لو حَلَّتُ لَى الصَّهِاء كَى النَّسَى فَأَذْهَلُ عن غرامٍ مُثْلِفِ

李春春

وقوله ، عند ترا كُم الخطوب عديه ، وعدم مَشْفِق بِأُخُذ بيديه () : إِنَّ قلبي قُطُبُ البلاء أُدِيرَتْ بِشَقَائَى رَّحَى الهمومِ عليه ِ أو تراهُ مِنْنَطِيسًا للرَّزايا يَجُذْبُ الخَطْبَ من سَحِيقٍ إليهُ

وقوله ، ناعياً تَمَراتِ النُّؤاد ، ونُجَبَّاء الأولاد (٢) :

غُرابُ ينوح لتَفْرِيقنا وبُومٌ يصبح بتلك الرَّسومُ فَرَابُ وأَصبحتُ مِن بعدِهِ أَلِيفَ الشَّجونِ خَدِينِ الهمومُ فَا أَجُلَدَ القلبَ فَي النَّا يُباتِ وياقلبُ صبراً للذي النَّكُومُ فَا أَجُلَدَ القلبَ في النَّا يُباتِ وياقلبُ صبراً للذي النَّكُومُ وكانوا نُجُومَ سماء الخُسبَ وفي النَّرُ بِغَيَّدِت تلك النجوم (٣) فَوَا وَحْشناهُ لِتلكَ الوُجومُ وبعد السّرورِ أَلِفْتُ الوُجومُ فَوَا وَحْشناهُ لِتلكَ الوُجومُ وبعد السّرورِ أَلِفْتُ الوَجومُ وبعد السّرورِ أَلِفْتُ الوَجومُ وبعد السّرورِ أَلِفْتُ الوَجومُ السّرورِ أَلْفَتُ الوَالْحِومُ وبعد السّرورِ أَلْفَتُ الوَّجومُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الوَلْحِومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله ، يهجو ابنَّهَ العاقُّ (1):

عَلَيْنُكُ حَيَّا بِالْعُنْسِوقِ وإنَّمَا كَمَانُكُ عندى من حِسانِكُ أَصْلَحُ فأنت الْقَذَى في ناظِرَىَّ وغُصَّةٌ بِحَدْقِي وهَمَّ في فؤادى مُبَرِّحُ مُجُورِيتَمَاجُورِي اللّهِينُ ابنَ مُلْجَمِي وفي غَضَبِالرَّمُ هُن مُمْسِي وتُصْبِحُ (٥)

<sup>(</sup>١) سلك الدرر ٤/٤/١ (٢) الأبيات في سلك الدرر ٤/٥٧١.

 <sup>(</sup>٣) ق سلك الدرر : « وق النرب غيب»

<sup>(</sup>٤) ذكر الرادى في سلك الدرر ٤/١٤ أنه كان الدرجم ولد ، قتله الوزير أسعد باشاوالي دمثق وأمير الحاج الدامي ، فيمن قتل من أشقياء الجند ، وقد تراكمت على المنزجم العللي من جراء دلك ولم تعلل مدته ومان .
(٥) يسنى عبد الرحمن بن ملجم الرادي ، فائل على أني طالب رصى الله عنه ، وقد قتل سنة أربعب إثر قتله أمير المؤمنين ، قعلموا يديه ورجليه ثم لهانه ، وأجهزوا عليه ، وقبل : أحرق بعد قتله ، انظر الكامل للبن الأثير ١٩٦/٣ – ١٩٩٩ .

#### 11

#### سعودي بن نحيي

### الشبير بالْمُنتِّي العَبَّامِي \*

أديب كاسِنُه سافرة النَّقُب، ومعانيه لم تسمع أبدع منها مسامع الْحُقَب. فهو مُسْلَك أن السَّبْك مُثَقَنَ الرَّصْف، جارٍ في خـلارِثقه على أحسن ما يُقـال من الوصف.

جرى فى حَلْبَـة الشعَـراء مِـلَّء العِنـان ، فاعـةرفَتْ له السَّبَقُ بِمَزِيَّةِ البيان والبَنان ،

فَتَشَنَّفُ أَدَبُهُ مِن عِقْدِ النَّرَاتُ ، وَنَحْسُلِي شَيِّرُهُ تَحَلِّي الروضةِ الرَّبَّ . وَخَسُلِي شَيِّرُهُ تَحَلِّي الروضةِ الرَّبَّ . وقد اجتمعتُ به مرَّات ، حِمدتُ مِنْ أَمْبُرُّ اللهُ ومُسَرَّات .

فِعلَتُ حِجَّتِي عليه متصوره ، وأثنيته في في غير محصورة . واستَمْليته من أشعاره فأخرجها لي في دَرْج (٢) ، وكأنما أطلَع لي منها كواكب مجموعة في بُر ْج .

(ﷺ) أبو 'لسعود تن يحيي بن محبي الديين من محمد بن يحيي ۽ ''شمهير بالمندي العباسي الشافعي الدمشقي . عالم ۽ أدبب ۽ فاصل

أخذ عن كثير من علماءعصره ؛ منهم: عبد الغي المالمسي، عمد بن عبد الهادي ، عبد الهادر العمري، ولمتأتيل اليازجي .

وله ديوان سماه : ﴿ مَمَاتُحُ الْحُصْرَاتُ بِلَمَانُ الْإِشَارَاتُ ﴾ .

توفي سبنة سبم وعشرين ومائة وألب ، ودنن يمرج الدحداح .

هكذا ترجه المرادى في سلكالدور ١/١٥ ــ ٦٢ ، باسم « أبوالسعودين يحي »، وهو فيأصول الذيل «سعودى بن يحي» ،ويرد هكذا في الشعر خلال الرحمة،وقد تقل المرادى صدر ترحمة المحبي له، و بعس شعره .

(١) في ب: ﴿ تستم ٥ ، والمثبت في: س ، (٢) في سلك الدرر: ﴿ سلك ٤

(٣) الدرج : مايكتب فيه .

فَكُتَبِتْ مَا رَاقَ وَطَابِ ، وَكُمَاهُ الدَّهُرُ بُرْدًا طِرَازُهُ فَصْلُ خَطَابٍ.

فمنه قوله ، في قصيدة مطلُّعها<sup>(١)</sup> :

خْذَا حيثُ بدرُ التَّمُّ طاف بها صِرْفُ وعُوجًا بِسَنْعِ كُمْ سَنَحْتُ مَدَامِعِي فَإِنَّ بِهِا هَيْفًاء ذَاتَ تَحَاسِن فريدة حُسْنِ قد تَجلَّتُ فَخِلْتُهَا أعارت سنساها للبُدور فأشرقت وقد عَمَّتِ الأ كُوانَ خُدُناً فاترى وَوَجُهِ غَزالِ قد غَزانا بِأَحْظِـــــهِ فكل مليح راح يختال في الورى 

وأَبْرَزَهُ مِن خِدْرِهَا تَنْجَلِي كَشْفَا خليليَّ فيــه والهوى يُوجبُ الْحَتْفَا إذا ما لَدَتُ عادَ الأنامُ إلى الزُّلْنَي بَكُلُ قُوام مارْسِ قد ثَنَتْ عِطْنَا (٢) وأَهْدَاتُ لوردِ الرُّوضِمن عَرْفِها عَرْفاً سوى أُغْيَدُ يَسْبِيكَ أُوعادةٍ هَيْفاً وغازَ لَنَا بِالطَّرُّ فِ وَالْمُفْسِلَةِ الْوَطْفَا ٢٠ بتُوْبِ جمــال من تحاسبُها شَفًّا

شموسُ الهدى تُجُــلَى بمَوْردِهِ الْأَصْنَى لَدَيْهِ فُسْدَى من مِياه الهدى غَرَّفاً قَطَّفُنَا ثِمَارَ الفضلِ من غُصْنَهِ قَطُفًا

وفي جَنَّةِ العِرْفاتِ كَمْ سَالَ كُوْتُورْ ومَغُرَسُهُ النِّسِامِي بِرَوْضٍ عُلُومِهِ

وأُوْرَدُهَا عَبَّينَ الحياةِ وقد غَدَتْ

الحترم ، منها :

وقوله ، من قصيدة أوَّلُها :

سمتحت لنسا بعسسند اكجفا بوقاء رارتُ وقد مَدَّ الأصِيــٰـلُ مِلاءَةً وَ مَنْ لَى النَّهِ إِلَّا خُبُّ أَفْدَانَ الرُّبَا

هَيْفاهِ ذاتُ تَحاسِنٍ وبَهَاء صَفْرًاء تعت الخيسة الزَّرْقاء فَعَدَتُ تَمِيسُ بِحُلَّةٍ خَصْراهِ

(٣) الوطف : كَثَرَةُ شَعْرِ الْحَاجِبِينِ وَالْعَبِينِ \*

(٥) أي النابلسي، وتقدم ذكره كثيرا.

<sup>(</sup>١) الأبيات في سلك الدرر ١/٩٥ ، ٦٠٠

 <sup>(</sup>۲) في صلك الدرر: « قد تثنت فأخجات » .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو في سالك الدرو أيضا .

وافْتَرَّ ثَنْرُ الأَقْحُوانِ وقد رَنَا فرأى عَقِينًا فوق غُصنِ زُمْرُدٍ والورُقُ بالعِيدانِ قد غَنَتْ وما والورُقُ بالعِيدانِ قد غَنَتْ وما وتَنْفَتُ الحسناه يَيها وانْفَنَتْ وطَنَقَتُ الحسناه يَيها والخاطها وطَنقَتُ الْمُ حِيداَها مُتَنسَكًا وطَنقَتُ الْمُ حِيداَها مُتَنسَكًا وونَرَتْ من عَيْنِي الدموع لَآ لِئًا ومنها في وصف حَمَّام:

نحو الشَّقِيدِ في بَمُ فَاهِ سَوْداء يَرْهُو بِتَلَكُ الوَجْنِيةِ الْجُراء يَرْهُو بِتَلَكُ الوَجْنِيةِ الْجَراء أَحْدَلَى الغِنيا بالرُّوضةِ الغَنَّاء تَصْبُو إلى ياقُونةِ الصَّهْبِيا، تَصْبُو إلى ياقُونةِ الصَّهْبِيا، نَصْبُو أَلَى ياقُونةِ الصَّهْبِيا، نَصْبُو أَلَى ياللَّهُ هَاء والوَسْناء (١) مَن قَدَّها بالصَّهْ دَةِ السَّمْرَاء (١) مَن كَافُورة بِيَضَاء

وعيسونُه تَجْرِي على أَجْرَانِهِ كَدَمُوعِ صَبِّ وَالِهِ مُتَنَاقِيْ "كَامُوعِ صَبِّ وَالِهِ مُتَنَاقِيْ "كَمُ مُتَصَاعِسِكُ الْأَنْفَاسِ مِنَ أَلَمَ النَّوَيِ مُتَاكَبِّبُ المَسِيَّرَاتِ والأَنْوا، "كَمُتَاعِبُ مُتَاكَبِّبُ المَسِيِّرَاتِ والأَنْوا، "كَامُ اللَّهُ اللللللِّ

李华李

### وقوله<sup>(۵)</sup> :

ومَلِيسِعِ أَدَارَ كُأْسَ سُلاف والْحِرَارُ الْنَادُودِ للْسَكَاسِ كَاسِ اللهِ فَارَادُ الْنَالِدُ وَ للسَّالُ مِنْطِفُ وَرُدًا مِن رياضِ الْنَالِيسِدودِ بالإِخْتلاسِ فَأْرَانَا الْمَالِينَا فُوق وَرُدٍ وأسالَ العَقِيقَ حولَ الآسِ فَارَانَا فَوق وَرُدٍ وأسالَ العَقِيقَ حولَ الآسِ

أحسنُ ما قيل في هذا العني قولُ الأمير مَنْجَكُ (٧) ، رحمه الله (٨) :

<sup>(</sup>١) اللعس : سواد في الثغة مستحسن ، وأراد بالوسناء : فتور الألحاظ .

<sup>(</sup>٢) الصعدة : الفناة المسترية . ﴿ ﴿ ﴾ الجرن : حجر منقور للماء وغيره .

<sup>(</sup>٤) في ص: « من أَمْ الْهُوِي » ، والثبت في : ب . ﴿ (٥) الأبياتُ في سلك الدرر ٢١/١ .

<sup>(</sup>٣) « كاس » اسم فاعل من كماه اثرب . (٧) تقدمت ترجيمه في النفيعة ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٨) البيتان في : ديوانه ٦٨ ، سلك الدرر ٢/١٦ ، تفحة الريحانة ١/٤٦ . .

لَقَد زَارَ فِي مِن بِعِدِ حَوْلٍ مُوَدِّعاً وَطُوْقُ الدُّجَى قَدَ صَارَ فِي فَبَضَةِ النَّجْرِ (١) فَأَخْجَلْتُهُ بِاللَّهِ النَّمْرَيَّ بِاللَّهِ عِن البِلِدِ فَأَخْجَلْتُهُ بِاللَّهِ عَن البِلِدِ فَأَخْجَلْتُهُ بِاللَّهِ عَن البِلِدِ فَأَخْجَلْتُهُ بِاللَّهِ عَن البِلِدِ فَا فَعْجَدُ النَّمْرَيَّ بِاللَّهِ عَن البِلِدِ فَا فَعْجَدُ النَّمْرَيَّ بِاللَّهِ عَن البِلِدِ وَقُولُهُ (٢) :

لو لم يكن رَاعَها فكر نَصَوَرَها مِن وَالِهِ أُورَأَتُهَا مُقَلَةُ الأَمَلِ ('') ما قابلت نصف بَدْرٍ بابْنِ لَيْلَتِهِ وَأَنْفَتِ الزَّهْرَ فُوقَ الشَّمْسِ مِن خَجَلِ ('') ما قابلت نصف بَدْرٍ بابْنِ لَيْلَتِهِ وَأَنْفَتِ الزَّهْرَ فُوقَ الشَّمْسِ مِن خَجَلِ (''

### وللمترجم أيضا:

بخدّه والمنبسم السُكُرِي ماه الحَيا والورد والكوادُر والكوادُر والكوادُر والكوادُر والكوادُر والمؤرّد والمؤرّد

(١) صدر البيت في الديوان :

### \* أَتَّى زَائْرِي مِنْ بَعْدِ حَوْلٍ مُوَدُّعَا لِهُ

وفي سلك الدور : « من بعد عام ... راحة الفجر » .

- (۲) ديوان منجك ۱۳۱ ، وسلك الدرر ۱/۱۱ ، وغجة الريحانة ۱/۳۵۱ .
- (٣) في السلك والنفحة : « من واله وثنتها مقلة الأمل » . (٤) أبن الداة : البدر .
  - (٥) الجؤذر : ولد البقرة الوحثية . (٦) سبجه : سوده .
- (٧) يشير إلى أبي منصور محمد بن أحمد الأرهري ، صاحب « التهذيب » ، المتوفي سنة سبعين وثلاثمائة.
- (۸) یشیر إلی أن اصر إساعیل بن ۱۵۰ الجوهری ، صاحت « الصحاح » ، المتوفی سنة ثلاث و تسعین وثلاثائة .

و للأدبب محمد بن السُّمَّان عَرْ وض ذلك من الوَّرْن والقافية ، وهي :

مِن قَدُّهِ والنَّاظِرِ الأَحْوَرِ قُتِلْتُ بِالْأَبْيَضِ والأَمْمَسرِ ظَنْيُ بِدَاجِي شَعْسِهِ ما بَدَا إِلَّا وغابَ البِدُ والْمُشتَرى مِن عنه بِ رضُوانَ غَدًا نافِراً وريقُهُ العَذْبُ من الكُوْتُر ذو وَجْنِهِ عَمْراء بل جَنَّةً ۚ قد زُخْرُ فَتُ بالسُّنْدُسِ الْأَخْضَرِ وقامة تُزْرِي بِغُصْنِ النَّقَا وَلَفْتَةَ تَسْبِي طُلَا الْجُوْذُرُ وخَدُّهُ مِن فَوْطِ ماءِ الْحُياَ يَرُوى حديثَ الجامع الأزْهَرِ واللَّعْظُ والرِّيْقِ لقد أَنْشَدَا ماأَحْسَنَ اللَّوْزَ على السُّكّر

وقد نَسَجًا على مِنْوَالِ أَبِياتِ الْمُصَنِّفُ ، رحمه الله تعالى ، التي هي أرَقُّ من الشَّمُولِ ، وأَلْطَفُ من الشَّمَالِ .

وهي :

بفيعل ماميى طَرَّفِهِ الْأَحْوَر يَنْفُونَ عَنَّا يِنْفُرَةَ الْجُوْذُرِ إذا بَدَا يُخْطِـرُ في أبيضِ حَدَّثُ عن الأبيضِ والأشمر مْفُرِحُ الْمُنْفَارِ وَالْمُحْسِبَرِ فَاشْرَبْ مِن الْأَحْمِ فِي كُفَّةً كَأْسًا عَلَى شَارِبِهِ الْأَخْضَرِ وخَــلَّني أَخْظَى ولو خِاْسَةً بَهُمْـلةٍ من رِيفِهِ السُّـكُّرِي أَغْنَتُ نَصَهُبَاهَا عَنِ الْكُوْتُر

أم اكْتَفَى عن ذلك الْخَنْجَرِ غَصْنُ مَتَى أَلُوَى عِنانَ الرَّضَا يَصْمَنَا مِن وَصَالِهِ مَجَاسُ 

و للمترجم من مُعَشِّراته الفائقة ، قوله : أنجكت بالصَّفَاتِ والأسْمَاء

ذَاتُ حُسْنِ سَمَتُ عَلَى أَسمَـــاء

أَدْهَشُنَّنَا عُنُسُمِ إِذْ تَشَنَّا عُنُسُمِ إِذْ تَشَنَّتُ أسْعَدَنْت منها بطَّأْمَةِ وَجْهِ أيُّهــــا الفارقُ الْمُثِّي رُوَيْدًا إنَّ وَجُهـاً من الحبيب نراه إِن تَدَانَى بَدَا لَكُلِّ الْبَرَايَا اسْتُوك الْأَمَرُ ۚ فَالشُّهُودُ حِجَابٌ ۗ

بين تلك الظَّلالِ والأُفْيـــاء أَثْبَتَ تُنَا بِنُورِهِا مُذْ تَجَلَّتُ فَبَقِينَ وَلَمْ نَوَلُ فِي فِيْكِ اوْلَا عنه كلُّ الوُّجودِ بَرْقُ سَنساء أَسْفَرَتُ عن نِقَابِها فَأَرَتْنَا مِن سَنَاها الظُّهُورَ عَيْنَ الخَفَاء لا توارى الشموس بالأنواء قد تجلَّى من حُسنــه في مَرائِي أو تنـــاءَى بَدَا بإمم السَّواء والتَّذَانِي منه له والتَّنَائي

#### وقوله:

جَلَّتْ وَجَهُمُ اسَلَّمَى عَلَى كُلُّ يُعِلِّشِيُّ جيلة ُ ذات بل هي الغادة ُ التي جليلةُ قَدْر عَزَّ إِدْرَاكُ تَشْلِهَا جَفَتْنا وطُوْراً وَاصلَتْناولم تكنْ جميع الوكرى تمحبوبنا وحبيبنا جَآذِرُ نَا الْأَكُوانُ وَهِيَ لَوَاحِظُ جَنَيْنا ثمارَ العلم من رَوْض ذاتِها جرى حُـكُمُها منها علينالحكمة

جَمَالٌ به أَضْعَى الوجودُ مُتُوتُج وَجُلُسْنَ عَلَى أَبُوا بِهِ سَجَدَ الْحِجَا فلاركان كالبيمن تعاسنها نجا جمالُ الورَى من حُسْنِهَا قد تباَّجَا أَمْنَ بِسُواهَا لِيلُ أُوْهَامِهِ سَيَجَي سِواها وبحرُ الذاتِ فينا تَمَوَّجا بهم ينجلي والطِّيبُ منه تأرُّجَا لَعَيْنَ فَتَاةٍ طُرَّ قُهَا قَد تَدَعَجَا (٢) و نُورَ سَناها مِن سَنا البدر أَبْهَجَا فَكَ سَهُ هِي الْأَكُوانَ والصِّبِحَ والدُّجَي

## جَهِلْتَ شُوُّونَ الحَقُّ فَيِنا أَدِ الْحَجَا عَسَى اللَّهُ أَن يَحَعَلُ لِنَامِنَهُ مَخْرَجًا (١)

ومن ذلك قوله بمدح النبيّ صلّى الله عليه وسلم (٢):

جاء باخقٌ من أنارَ الدَّياجي جَلَّ مَن بالجال فيه تَجَـلَّى واجْتَباهُ لقُرْبِهِ والتَّنســاجي مِن أُولِي الْمَزْمِ وَاضْحِ اللَّمَاجِ جَرَّدَ العَزْمَ فَهُو خَـيْرُ كَنِيَ جَدَّدَ الدِّينَ بعد مافَرُ قَنْهُ عُمُنْدَةٌ بِين رَائِمْ وَمُدَاجِ (") جُودُه عَمَّ الوُّحِـــود وجَدُوا ﴿ يَحَارُ وَالْخُلْقُ كَالْأَمُواجِ (\*) جَعَدَ نَهُ عِيونَ قوم فَأَدُّهَا إِذْ رَضَى اللَّهُ نُورَهَا بِالعَجَاجِ (٥) وانْطُو ىالكلُّ فيه بالإندراج (٦) تجمع الأمر بين غَلْق وخُلْق جَبْرَ ثَيْلُ الْأَمِينَ مِنهُ أَيِسَاجِيهِ وَيَأُورِ الْفُؤَادِ وَهُو الْمُناجِي جانَ في نُجِلَةِ الغيوب وأَسْرَى ورأَى اللهَ ليلهَ المُعراجِ<sup>(٧)</sup>

#### وقوله:

دَوَا عِلْتِي مَسَدْحُ النبيُ محد وقُرُّةُ عَيْنِي أَن تَرَى نُورَ أَحمد وشاهد نُورَ الذَّاتِ في خير مَثْمَ يد (١٠) دَنَا لِيلةَ الإِسْرا وِدانَ له الْعُــالا بنُور سَنا آيانِه كُلُّ مُهُمُّلَكِ دَّمَانَا إلى اللهِ مِن الحَمْنِيقِيُّ فَاهْتُدَّى

(٢) الأبيات في سلك الدرر ١١/١٠. (1) سكن لام ه يجمل » لفعرورة الوزن ـ

(٣) في ب : « بعد ما مرّ قنه » ، والثبت في : س ، وسلك الدرر .

(1) في سلك الدرو: « جوده عمر الوجود » . (٥) المجاج: العبار .

(٧) جد هذا في سلك الدرو ريادة : (٦) ن سلك الدرر : « بين حق وشاق » . جَدَّ بِيغُو يَاخَيْرَ مَنْ بَدُّلَ ٱلْجُو دَ لعبد ما زَالَ الْفَصَّلِ رَاجِي

[ هكدا : « راجي » ، وحته استب » إ

(A) و س : « بی عبر مشهد » ، وانثبت نی : به .

دَلَائِلُهُ دَلَّتْ على قَدْسِ ذَا تِهِ دَعَا ثُمُ دِينِ الحَقُّ فامتُ بِصَحْبِهِ دغوني أجيد النظم في وصُف حُسُنيهِ دليلُ قَبُولِي أَنَّه حـــيرُ مَارِع دَ قَارِئُقُ أَمْرَارِ مِنِ الغَيْبِ سُيُّرَتْ رَقَارِئِقُ صُعْفِي بِالذُّنوبِ تَسوَّدَتْ

وقد بَهَرَتْ آيَانُهُ كُلُّ مُعْنَدُ (١) وَكُمْ فَعَدُّوا للحربِ فِي كُلِّ مَرْ صَدِّ وقدطاب إنشادي بموتز وَّدِي (٢) دَرَى بعُـــاوم في عَوالِم ذَرَّهِ بِمَا مادَرَى غيرُ الإلهِ الْمُوخَّدِ (٢) إلى خَبْر مَبْعُوثٍ وأَكْرَمِ مُنْجِدٍ فَكُنُ لَى إِذَا شُقَّ الورى خَيْرُ مُسْمِدِ (1)

وقوله :

بُوسُفُ حُسْنُهُ بِلِ الحَسنُ طُرًّا ۗ ينْمَعُ البَرْقُ إِن تَبَدِّني نُحَيَّا يسُخُصُ السَكُونُ ثُم يَرْقُلُ زَهُوا يَرْ قُص المَرْشُ إِن ذُكِرُ تَجهاراً ينجَـلى العَيْنُ والسُّوَّا إِن تَبَدَّيْ بظُهُرَ الحَقُّ منك شَفَّعًا ووترًا ياحبيبي هٰمذري عَرْوسة ذات يشهد الناظرون وَجُهُك حَنَّا

فِ النَّجَـــلِّي وَنُورُهِ أَزَّلِيْ عنك بَرُوبهِ حُسْنُك اليُوسُفِيُّ ك ويزهو سَناوَٰك الأوْحَدِيُ إِنْ تَجُلِّي جِالُكُ الْأُوْحَدِيُّ (٥) تّ ويَبْدُو مِنُّ الإلَّهِ الخَلَىٰ (٢) فلذا أنتَ شافِعٌ مَرْضِيُّ أَقْبَأَتَ تَنْجِلِي وَأَتَ الصَّفِي (٧) نَد تَجُـلِّي والأمرُ فيه جَلَيْ

<sup>(</sup>۱) و س : « على قدر ذانه » ، والمثبت في : ب ، وني ب : « كل مقتدى » ، والمثبب في : س -

 <sup>(</sup>۲) في ب : «إنشادي به و ترددي» ، و نائبت في : س = (٣) في س : ه بها ما ذري» والمثبت في ب.

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ دَنَائِقَ سَعَنَى . . قَمَكُنَ فِي . . ٩ . . ﴿ ﴿ ﴾ هَكَذَا كُرُرُ وَصَفَّهُ بِالْأَوْحَدَى .

<sup>(</sup>٦) العين : العيم ، وهو يعني البهم . وغان ثابه : نفتته شميرة ، أو عاسي عليه وألبس .

<sup>(</sup>٧) قوله « عروسة » استهال شدث ، قاشمله لعامة من أيوم .

# يَرْ تَجِي أَنْ يَغُوزُ مِنْكُ شَعُودِي ﴿ بَنُوالِ وَالْجِــــوَدُ مِنْكُ وَفِي ۗ

وقوله ، مُضمُّنَّا المصراعَ الأخير : ورَوْضُ أَنْسَ مِهِ اللَّذَّاتُ أَنْنَتُمَ غَنَّى هَزَارٌ على أغمانِهِ طَرَّبًا وفاح لِلْوَرْدِ نَشْرُ مِن كَالْمُمِهِ وقام مُبْتسِماً تَعْرُ الأَقاحِ به فتلتُّ والطَّرُّفُ من مَرْأَةُ مُبْتَهِجَ

أَزْهَارُهُ الدُّرُّ والياقُوتُ والذَّهَبُ حتى تَراقعتَتِ الأَفْنِ انْ والقَضْبُ والنهر كالصَّلُّ في الأدُواح يَنْسَحِبُ أيخكي ابتنسام مليح هزأه الطرك لقد حَكَيْتَ ولكن فاتكَ الشُّنُكِ"

وبقوله :

جَلاهُ بدرُ به الأرواحُ تُنْتَهَبُ وكاس ذرّ بشكس الرّاح بأنهب للد حَكَيْتَ ولكن فاتكُ الشُّلْبُ فقلتُ مُلاً رامَ يَحْكِكِي خَمْرَ رِيقَنِهِ

ولِرَوْضَةِ الأَدْبِ. جَنَابِ مولانا الشَّبِحُ عَبْدُ الْغَنِّيُّ ، مِن ذَلَكَ قُولُه ( ) : رام المدامُ بأن يَحْكِي بِأَ كُوْسِيهِ ۖ دَوْرَ الغَلابِينِ لَكَ مَدَّتِ القَصْبُ (١٢ لقد حَكَيْتَ ولكن و تَكَ الشُّنَبِ فَهِبَّ نَفْحُ دُخَانِ التَّبْغِ أَينْشَدْهُ

(١) الشف : ماء ورفه والرد وعلموية في الأسنان -

وقد ذكر ابن شاكر في فوات الوفيات ١٤٤/٢ه ، وللرادي في سلك الدور ٣٢٥/٣ . وبتبن لحجير الدين بن تبيم ، على هذا النحو ، عه :

> إِنْ تَاهَ لَغَرْ ٱلْأَفَاحِي فِي تَشْبُرُهِ فَقُلُ لَهُ عِنْدَ مَا يَحْكِيهِ مُبْنَسَماً

بِثَغُرْ حِنِّيَ وَأَسْتُواْلَى بِهِ الْطُرَابُ لَقَدُّ حَكَيْتَ وَلَكِنْ فَأَنْكَ ٱلشَّنَبُ

(٢) البيتان في سلك الدرو ٣/٥٢٠ .

(٣) فَكُرُ الْحَى قُ النَّاعَةُ ٣/٧١ أَنْ لَفَطَ الْعَلْيُونَ يَطَلَقَ عَلَى الْآلَةَ الَّتِي بُوضِع فنها ورق التبغ ويشرب .

وللأديب حسن الشهير بالدّرزي (١) ، من ذلك (٢):

حكى دُخانا مما مِن فَوْق وَجْنَة مَنْ قد مَصَ غَلْيُونَهُ إِذْ هَرَّهُ الطَّرَبُ (٢)

غَيْمٌ عَلَا بَدْرَ تِم قد تقطَّع مِن أَيْدِي النَّسِم فو لَى وهُو يَنْسحب فقلت والنَّارُ في قلبي لهما لَهَبُ لقد مَكَيْتَ ولكن فانكَ الشَّنَبُ وقد تصيَّدَه من قول الأريب حسين بن الجزّري الحَلَيِيّ (١):

وقد تصيَّدَه من قول الأريب حسين بن الجزّري الحَلَيِيّ (١):

كأنَّم نَشَا من شَفَق أَنْ عَلْيُونِهِ حين بَدًا من ثَفْرِه الدُرْي (١)

غَيْمٌ نَشًا من شَفَق أَنْ عَلْيُونِهِ مَنْ تَمِعا غَطَى سَنَ البَدْرِ (١)

وللمترجَم مُضَمُّنا (٧):

قد عَضَّ مَن فُوفِ الْعَقِيقِ بُوْلُوْ مِن تُغُرِه خَاْوِ اللَّمَى والْبَسِمِ عَمَى رُضَابًا مِن شُلُوفِ رِيقِهِ قد لاح مِن شَفَقِ العقيقِ كَعَنْدُم عَمَى رُضَابًا مِن شَلَافَةِ رِيقِهِ قد لاح مِن شَفَقِ العقيقِ كَعَنْدُم تَعْمُ لَهُ فَرَرُ الثَّنَايَا أَمْسَكُتُ مِن عادةِ الكافورِ إِمْسَالتُ الدَّمِ (^)

祭米米

وله كذلك:

ذُو لِحْية بيضاء قد غَنَّى لها برَبابة وبلَّحْنِ لفظ مُعْجَمِ بالحِنَّةِ الْحُراء خَضَّبَ شَيْبة منعادةِ الكافورِ إمْساكُ الدَّمِ (٩)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في النفحة ٢/٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في خلاصة الأثر ٢/٩٧، ٨٠٠ سلك الدور ٣/٥٢، نفحة الريحانة ٢/٥٧٠.

 <sup>(</sup>٣) رواية خلاصة الأثر رقع « دخان » على أنه فاعل « حَكى » ، و نصب « غيم » في البيث التالى ،
 على أنه مفعوله ، وهي رواية أفضل . (٤) تقدم التعريف به في النفحة ١/٣٧٣ .

والبيتان في ديوانه ( العقود الدرية ) ٨٧ ، وانتحة الريحانة ٤/٧٧ ه .

 <sup>(</sup>٥) في الديوان ، والنفحة: « لمما بدا » .
 (٦) في الديوان : « غشى سنا البدر » .
 وق النفحة : « ختجت غطى سنا البدر » .

 <sup>(</sup>v) الأبيات في سلك الدرر ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٩) الحنة : استعال محدث للفظ الحناء المعروف .

وقد ضَمَّنه أيضا زُمْرَةٌ من للَّهَاء دمشق ؛ منهم سبدنا الشيخ عبد الغنيّ النَّابُلُسِيّ ، حفظه الله ، ضَمَّنه بِمَشْر تضامِين ، منها :

شَفَقٌ بِحُمْرُ تِهِ تَبَدَّى فِي السَّمَا هُو مُواذِنٌ بَمَحِي، ليل مُظْلِمِ مَ اخْتَفَى بِضِياء بدر طالع من عادة الكافور إمساكُ الدَّم ومنها (١):

وشَمَّائَقُ النَّمُمُّانِ حُولَ المَّاءِ في رَوْضِ أَرِيضٍ بِالْرِبِيعِ مُنَمَّنَمَ مِ هَطَلَ النَّمَ النَّفَارةَ مُسِكًا مِن عادةِ الـكافورِ إِمْسَاكُ الدَّمِ

يومَ الفِراقِ بَكَيْتُ مَن أَحْبَيْتُهُ بَمَدامِع تَحْدَى عُصارَةَ عَنْدَم عَدَةً النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ م حتى الْتَقَيْتُ ولاح ضَوْه جَبِينِهِ مِن عادةِ الكافورِ إمْساكُ اللَّهُم مِن عادةِ الكافورِ إمْساكُ اللَّهُم م

قَتِلَتْ بِجِلَقَ عُصْبَةٌ لَعَبُّتِ تَيْهِمَ أَهُواوَاهِم فَعِالِ طَاغَ مُجْرِمِ وبشَيْبة الشَّاويشِ كَان خِتَامُهِم من عادةِ الكَافورِ إِمْسَاكُ اللهِ مَ ومدها (٢):

وَمُهَمَّهُ مِنْ وَقَفَ الْجَالُ بُوجُهِهِ فَهَاجَ شُوقَ أَخِي الصَّبَابَةِ مُغْرَم وصَّفَ بَيَاضٌ الْخَدُّ زِينَ بحُمْرة مِن عادة الـكافور إمْساكُ الدَّم

(١) البيتان في ساك الدرر ١/٣٥٠.

(٢) سَلَكَ الْدَرَرِ ١/٣٥ ، وذَكر الدِّيادي أَنَّ بَالَ هَذَا فِي وَاتَّمَةُ دَمُّتَقَّ .

(٣) البيتان في سالك الدرر ١/٥٥ برواية أخرى مي :

ومُهَنَّمَ فِي يَحَى بَأْبِيضِ جَسِمِهِ فَى شِعْرِهِ بدرا بليـل مُظْلِمِ وَبُدَا بِوَرُدِ أَحْرِ فَى كَنَّهِ من عادةِ السكافورِ إمـاكُ الدَّم

ومنها ، للفاضل عبد الرحمن بن إبراهيم الرَّزَّاقُ (١) :

وَرْدُ الرِّياضِ تَفْتُحَتْ أَزْهَارُهِ ﴿ وَالْجَلِّنَارُ أَدَارَ كَأْسَ الْعَنْدَمِ (٢) واليَاسَمِينُ الغَفَيْ وَافَى بعدَه من عادة السكافور إمْساكُ الدُّه ومنها ، الأديب إبراهيم بن مراد بن الرَّاعِي (٢):

رْشَأْ أَدَارَ السَكَاسَ ليلَّا لَيْنَنَا مِن خَرِةٍ تَحْسَكِي عُصَارَةً عَنْدَمٍ حتى بَدَا وَجُهُ الصِّبَاحِ فَقَالَ لَى ﴿ مِنْ عَادَةِ الْكَافُورِ إِمْسَاكُ الدُّمْ ِ

أَلَمُ بَهُول الأمير اللُّنجَكِيُّ ( ) :

ورواضةِ أَنْسِ بات فيها ابنُ أَبْسَكَةٍ لَيْفَرِّدُ والنَّائُ الرَّخِيمُ لِيُسْتَفُّ وقد تَنْكُنَا فِيهِا مِن اللِّيلِ سَابِغًا ﴿ وَأَنْ بِأَكْنَافِ السَّحَابِ مُسَجَّفَ وبِ نَتْ عَرَانِينَ الْأَبَارِيقِ بِالطِّلَا إِلَى أَنْ بَدَتْ كَافُورَةُ الصَّبْحِ تَرْ عُفْ

وأبياتُ الْخَالِ(\*) في تَضْمِين المِصْرِاعِ للذَّكُورِ ، تقدَّمتْ في ترجمتِه ، فَلْنَمْسِكُ عِنهِ اليّراع، لَنَّالُّا تَمَـلَّ الْأَسْمَاعِ.

فتقول : وللمترجّم من قصيدة مطلعُها :

وقابي الله من عُيونِ النَّواظِرِ رُوحِي مَن أَسْكَنْتُهُ فِي نُواظِرِي

(١) في الأصول: ﴿ الرازق ﴾ ، وتقدمت ترجمته صفحة ٢٠٠، والبيدان في سلك الدرو ١/٥٠.

(٣) في سلك الدرر : « تفنحت أكامه » .

(٣) إبراهيم بن مراد بن إبراهيم الراعي الدمشق -

أديب بارغ ، رحل في خدمة الشيخ عبد العني الناولسي إلى الساع الرساك ، السنة مائه ابعد الألب ورحل في حدمته أيضًا للقدس ، في سنة إحدى بعد النائة .

نوفي سنة أنمان وتلاتبن ومائة وألف ، ودنمن بمرج الدحداج ،

سلك الدور ٢٠/١ ـ ٣٧، والبينان فيه ١/٣٤.

(٤) تفسمت ترجته في النفحة ١ / ١٣٦ ، والأبيات في ديوانه ٩ ، ويشانة الألبا ١ / ٤ ه ٢ ، سلك الدرو ١ / ٤٣٠ .

(٥) في ترحمه السابقة ، الخلر صفحتي ١٥٢ ، ١٥٤ .

وبى بَدْرُ تِمْ كُلَّنَا رُمْتُ لَقَاٰرِهُ ۖ بَدِيعُ جِمَالِ عَنْهُ وَارَيْتُ بِالرِّشَا أَغَالِطُ عُذَّالِي عليه تَجَلُداً ولكن هَواهُ ساكنُ في السَّراثو رَخِيمُ دَلالِ ماسَ في حَلَلِ الْبَهَا وصالَ على الْمُشتاقِ في حَوْمةِ الهُوَى فوَيُمَالاً مِن قاسِي الجوانِيح لَيْنِ الْ نَبَدَّى كَبِــدرِ بِالْمَقِيقِ وَحَاجِرِ

لطَّلْمَتِـــه الغَرَّا تُوارَى بناظِرى وكَنَّيْتُ عنه بالظِّباء الجَآذِر(١) وأسْبَـلَ فوقَ البدر سُودَ الغَدائر وقد فعَلتُ عَيِناهُ فِمْلَ البَواتِر مَمَاطِفٍ وافي الهجر بالوَصَّل غادِر فأفسنى الورى منه بسود المحاجر

### ومن أُخْرَى ، أوَّلُها :

برُوحِي ظَبْيًا كُظُه صالَ بالفَتْك بوجنتيه الياقوت والثغر كواترا دَعا حسنه كلّ اللاح فأقبلت وقد سَمْكُتُ أَسْيَافُ أَلْمُافِهُ وَمِي وشُحْرُ ورُّ ذاك الخال في الْخَدُّ قد شَدَا مِن الرُّومِ رِيمْ مُذْ رَنَّا قَالَ لَخَظُهُ وحين رأتْ عَيْناكي عارضُه بَدًا

وقد عَبقَتْ مِن فِيهِ رائحةُ السُلْكِ وْعُقْدُ اللَّهُ لِي مِن تُناياهُ فِي سِلْكِ وَعَادُتُ مَاوِكُ الْمِشْقِ فِي قَبْضَةِ الْمَلْكِ وُوَجْنَتُهُ الْحُمْرِاءِ تشهيدُ بالملك فَعَاحَ عَبِيرُ الوردِ والنَّذَّ والسَّك حَذَارِ سيوفَ الهندِ من أُعَيْنِ النُّرْكِ على خَدُّه الوَرْدِيِّ قالتْ قَفَا نَبْكُ

وللأديب محمد بن السُّمَّان عَرْوضُ ذلك من الورن والقافية :

أما وقُوامٌ لا يَمَالُ من النَّمُكِ وصارمٌ لْخَظِ لا يَمَالُ من السَّنْكِ مُسَطَّرةً باللَّازَوَرْدِ وبالمِسْكِ(٢)

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصول: « واريت » وهو يسى: «وربت» ، من التورية .

<sup>(</sup>٢) اللازورد : معدن نفيس ، أجود، الثغاف الصافي الأزرق الضارب إلى حرة وخضرة .

عجبتُ لكسرى كيف قام بسَيْسَنِه ﴿ وَأَضْحَى النَّجَائِسَ حَاثَوْ الْخَاتِمَ الْمُلْكِ

لَئُنْ أَيْلِيَتَ لِلْأَذُن حِلْيةً خَسْنِهِ أَبِناشِدُ في فَكْرِي القريحُ قَهَا نَبُكِ فَتَنْتُ بِهِ تُرْوَكِي اللَّوَاحِظِ بِاللَّمَا ضَنِينٌ وضِيقُ الْمَيْنِ يُعْهَـدُ بِاللَّمَاكِ فَتَنْتُ الْمَرْكِ تَمَلُّكُ أَنُواعَ الْمُعاسِنِ وَجُهُم وَلَامٌ عِذَارِ الْحَدُّ تَشْهَدُ بِالْمِلْكِ رَتْ نَظَرَتُهُ الْعَيْنُ بَحْرَ تَعَاسِنِ وأَرْدَافُهُ كَالْمُوجِ يلعبُ بِالْفَلَاكِ وحين رأيتُ الخَالَ بِالْحَسْنِ عَمَّهُ على ثَغْرِه واللَّحْظَ صالَ إلى الفَتْكُ

والمترجَم من قصيدة ، مَطْلَعْها :

مَطَالِعُ سَعْدٍ كَالشُّمُوسَ طُوالِعُ ﴿ ثُوبِكَ نَدُورُا فِي الرِّياضِ رَواتِعُ وتُبَدِي مِن الأَسْرِارِ ذَرًّا نَحَجُّبًا كَأَنْ لَهِ كَانْ الْمَيُوبِ وَدَائِعَ به مِنْهُو التوحيد يَرْهُو مَنارُه كَيْبُراس بَجْمُ في دُجاً الليلِ طالعُ ومُذُ شِهِمَ بَرْقُ مِن ثَنَاء تَنَامُهِ فَأَرْشَدُنَا أَنِ البِدِيمَ بَدَالُعُ وأَهْدَى لنا نَشْراً من السُّنَّةِ التي تُضي: بهدا للنَّسكين شَرائِع 

وله ، من بَهُوية :

باَ نَبِا الْهُ لَذِي سَنَاهُ النَّزَالَةُ ورَسُولًا شَكَّتُ إِلَيْهِ الغَزَالَةُ (١) وحَبِيبًا حَبَاهُ مَولاة حُسْنًا وجِمالًا وهَيب ق وجَلالَهُ \* سَيِّدٌ قد سَمَا كَلَفْرَةِ قُدْس نال فيها مُرادَة وسُؤالَهُ " وتَجَـلَى له وحازَ وصــالَهُ ۗ ورأى رَبُّ بدون حِجابِ و عليه لنا وتُبدّى كَالَهُ \* فَالَثَابِي تَتَنُّو الثَّنَّاءِ مِن اللَّهِ

<sup>(</sup>١) النزالة الأولى : الشمس ، والثانبة : الحيوان المعروف ،

هو عَيْنُ الوجودِ قد كَشَل الله لهُ سَناهُ وحُسْنَه وكَالَهُ اللهُ مُ سَناهُ وحُسْنَه وكَالَهُ (١) هو كالبدر والحتيقة شمس وجميعُ الأنامِ عنـه كَالَهُ (١)

世界表

وله مخمَّسًا، قوله:

حليفُ غَرامٍ قَـد أَثَارَ شُجُونَهُ هَوا كُم وأَجْرَى كَالْغَيُونَ عُيُونَهُ أَيَّا غَادِياتٍ لِلنَّقَا تَنْزُلُونَهُ وَفَوَا وَاسْأَلُوا عَن حَالِ مِن تَهْجُرُونَهُ أَيَّا غَادِياتٍ لِلنَّقَا تَنْزُلُونَهُ عَلَى مَا تَجُونَهُ مُ اللَّهُ عَلَى مَا كُفًا تَرْحُمُونَهُ مُ لَا لَكُمْ بَعَدَ الْجُفَا تَرْحُمُونَهُ مُ

مُحِبُ تَفَانَى فى مديع مُيقاتِكُمْ وغاب عن الأكوانِ فى حَضَراتِكُمْ وإِن تَشَالُوا عن حَالِ مُضَمَّى بذاتِكُمْ فا هو إلَّا هالكُ وحَيَاتِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لقد حَلَّ فيكم عِشْقُ ما أَنالَهُ وأَخْنَى هَواكم رَسْمَهُ وخَيالَهُ فالا تُنْكِرُ وا في حُبِّكُم ماجَرَى لَهُ ولا تَتْهِمُوهُ بالسَّلُو فا لَهُ (٢) فلا تُنْكِرُ وا في حُبِّكُم ماجَرَى لَهُ ولا تَتْهِمُوهُ بالسَّلُو فا لَهُ (٢) فلا تُنْكِرُ وا في حُبِّكُم ماجَرَى لَهُ وللهُ واللّه والموتُ دُونَهُ طريقٌ إلى التَّاتُوانَ والمُوتُ دُونَهُ

لقد شِمْتُ كُمْ فَى السَّكُلِّ غِيداً أَوَا نِسَا وَكُمْ مِن نُحَيِّنَا ثُمْ جَلَوْتُ عَرَا نِسَا ولا غَدا فيكم فُؤادي مُنافِسا تنفَسْتُ في الوادي فأصبح با بِسا وله غَدا فيكم فُؤادي أَشْتِياقاً فيه سالَتْ عُيُونَهُ

表表表

وله هذا الْمُوسَمَّح العجيب، والأسماوب الغريب، حَذَا به حَذُو مَن سَبِقه فَلَحِقِه، وهو:

يارِياضاً غَيْثُهِ قد وَكَفا في دمشق الشَّامِ ذِي الْمُسْنِ السِّنِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١) «كَهَاة » كاف النشبيه ، والهاة التي تعييط بالقمر .

(٣) ﴿ تُنْهُمُوهُ ﴾ من النَّهُمَّةُ بِمَعَى الادعاءُ عليه : استعال محدث .

(٣) وكن النيث : سال وقطر .

بَسَمَ البرقُ وغَنَّى العَنْدَ لِيبٌ حيث كُنَّا فِي رُبَّا السَّفْيحِ ِنْزُولُ واسْتَنَارَتْ بَهِجْةً ثلك الطُّلُولُ فانْدُني عِطْفُ النَّدامَى بالشَّمُولُ

غالَها الصُّبْحُ بليلِ مُكُونِ ذهب الليالُ كأن لم يَكُن

> قُم بنا نَسْعَى لأعْلَى الشَّرَفِ كَنْتَشِقْ من عَرَفِ ذَيَّاكَ النَّسِمِ (١) في رياض هي جَنَّاتُ النَّعِيمُ وشَذَاهَا يُبْرِئُ التّلبُ السَّقِيمُ

بعيد ماصافح شيخ الممَن نأيشراً منها عبير السُّوسَن

> حَبَّذَا رَوْضَاتُ أَنْسُ بُهَرَيْتُ بَينَاهَا إِذْ بَدَتَ النَّاظِرِينُ وبها قد فاح عَرْفُ الياسمين وبها كَوْثَرُها ماه مَعِين

حيثُ ذاك الغُصْنُ نَحُوى انْمَطَفَا وحَياتِي منه بالعَيْشِ الْهَنِي وتَحَا بالوَّصْلِ أَوْقَاتَ الْجُنْاَ إِنَّ هِـــــذَا مِن عَظِيمِ اللَّهَٰنِ

وصَفَا الليلُ وقد غاب الرَّقِيبُ وانجَلَى ماينناكأسُ النَّبِيبُ

يالهــــا كَيْلَةِ أَنْسِ وصَمَـــــا وإذاما النجرُ أَبْدَى مُرْهَفَكِ

واثمحف الطأرثف بتلك التنحف بصَبَا لَلُوْجَةِ دَائِي يَشْتَغِي

كم عايهـــا من نَسِيمٍ أَشْرَفَا وعلى أدُواحِهِ ا قد عَامَلُوا

ولأرجاء الرَّوابي عَمَّارَتْ يالهما جَنَّات عَدَّنِ زُخْرِفتْ

ورْبا الرَّبُوءِ أَقْصَى أَرَبِي طَابِلَىمَمْ اصدورِي والورْزُودُ (٢) فَاجْتِلِ فَيهَا كَوُوسَ الطَّرَّبِ بِينَ جَمَّكُ مِنْ سَوَاقِيبًا وعُودُ (٢)

<sup>(</sup>١) الشرفالأعلى: قىلعةمن سفحةسيون بدمشق ، وهي من سوق ساروجاً حتىصدر الباز ، وهو يطل على الرجة الآتي ذكرها ووالمرجة من المحاسن! في لاندرك. منادمة الأطلال • • ١٠٤٠ • ٤ -(٢) انظر ماتندم عن الربوة في النقحة ٢/٢ ، ٩٦/ . (٣) الجنك : من آلات الطرب.

عَرْفُهَا عَظَّرَ أَنْفَاسَ الوُجودُ مَذُ تَنامُ وَجُهُ ذَاكُ الْحُسَنِ في تَلافِي والهوكي والبِحَن خَمْرُ نَا وَالثَّنَّوُ كَاسُ مِن عَقِيقٌ فسيانا قدُّه ذاك الرَّشيق وغَدًا من عشقِه في شَجَن الأسير في الهـــوى مُوْتَهَن اللِظِّبَا والْحَسْنَ منه المِــلاحْ كيداً أَهُ مَذُ شَامَ عَامُودَ الصَّبَاحُ بازُورَادِ بَيْنَا سُوْقَ السَّلاحُ شم بالسُّعْر أتى الفتن حَدُّ تَا فِي عَنْ سَنَا الْبَرْقِ اللَّمْوعُ لِاخْلِيلِيُّ فَقَدَ بَانَ النَّهِ الرَّ من قصور الشام داني الاشتهار وأنا مَأْسُونُ أَشُواقٍ غِزارُ هو رُوحٌ والسَّوَا كَالبَدَن فسنَــاهُ ليس بالمُـكَثَّمَن

واستمزي شمسأ كآون الدهب وصَفَا الكاسُ بهيا حين صَفَـا فألخميًا والحميًا اثْتَلَفَا بل من الرَّبقِ ونادى ورده ماس زيم الله بنتني في براده رَشَأٌ إِن لاح السِدرِ احتنى ليُّت يسمخ يوماً بوَ ف ظُبُّي إِنْسِ قد أعارَ الحدقا و بلالُ الْحَالِ في الصبح رَقًا وأقام اللَّحْظُ لَمَا رَمَقًا طَرْقُهُ الوَسْنَانُ أَبْدَى مُرْهَفَا وأراشَ الجَهْنَ ثُمَ انْعَطَّفْـا وانْـفِجارُ النُّورِ مابين الرُّبُوعُ يالَقُوْمِي كَيْنَ يَهْنَا لِي هُجُوعٌ بهماء قد عَــالاهم شَرَف قصره السَّوي عليهم أشرَف إِن فَنْحِي بِالثَّنَا فِيهِ مُبِينٌ حِيثُ للأَ فُوادِ قد أَضْحَى خِتَامٌ

وهُو بِالْإِرْثِ عَنْتُمْ ِ الْرَسَايِنُ ﴿ خُصَّ فِي ذَا الْعَصْرِ مِن دُونَ الْأَنَامُ كاملُ أَضْعَى يَمُدُّ الكاملين وهُو الأقطاب قُطْبُ وإمامُ وراه سرّ المشاني كَشَهِ وبَدَّتُ عنه بُروقُ السُّنَن كيف لا يحدُّو بنا حَـدُو الصَّف وهُو مِدرُ اللصطَّنَّي عبد الغني فارقُ بالنُّورِ بين العالمَينُ

وهمُ الأصحابُ والآلُ الكرام: مَنْ بهم نانيًا الهدى والشَّرَفَا وبهم أرجُوا من الله ِ اللهِ ال

وسْعودِي بالقُصورِ اعْمَتَرَفًا عن ذُوِي أَهَلِ النَّهِي وَاللَّسَنِ وإذا مَوْلًاهُ عنه قد عَمَا فهو في أَسْنَى مَقَامِم حَسَنِ

أحمد المزَّمَلُ والهادي الأمينُ مظهرُ الذَّاتِ وعرشُ الاسْتِوَا جامع للحقِّ والخلقِ سَوًّا فَهُو مِينَ الْكُلِّ فِي عَيْنِ اليَّقِينُ حَيْثُ مِنْهُ السِّرُ للْسَكُلُّ حَوَى فَعَايْ ... م صلواتْ تُعْطَفَى كُلَّ آنِ في تَمَوُّ الزَّمَنِ وعلى الخيرَةِ من كلِّ الأنَّامُ ﴿ نُحْبُكُمْ ِ الأَبْرَارِ أَهْلِ الْاصْطِلْفَا ﴿

وقد عارَض به مُوَشَّعات أرَقُ من نَعَماتِ اللهزار ، وأعطرَ من نَفَحات الأزهار . وأَجْدَرَ أَن تُسكَّتَب بِالنُّبْرِ ، فَضُلًّا عِن الحَبْرِ ا

لْنَبِّهَا، العصر في جانَّقَ الحُسمِيَّة ، لازالت نفعاتُ آدابهم عِطْريَّة . شَبَّبُوا فيها بمحاسن دمشق الشام ، ومُنْتَزَهايِها(١) سَمَّاها وَسُمِيُ الْمَامِ .

(١) كذا في الأصول، وهو استعال لأهل هذا العصر، والأصل: ﴿ وَمَنَّهُ هَا أَمَّا ﴿ وَا (٢) الوسمى : مطر الربيع الأول. - عارَضُوا بها مُوَشَّحات الأندلسيين السَّبْع ، الفارِثَة بُحُسْنَها على كُلِّ نظم وسَجْع . حيث وصَفُوا تحاسِنَ ومعالم الأندلس بأَلْطَفِ عبارة ، ووَسَمُوها بالكواكب السَّبْعة السَّيَّارة .

فَأَخْبَيْتُ أَنَ أَذَكُو مِنْهَا مَا يَطِيبُ لَلْمَهُم ، ويُحسَّن خِتَامُه فَى هذَا الْجَمَّم . مُقْتَفِيًا بِذَلِكَ أَثْرَ النَّصِنَفُ رحمه الله تعالى فى الأصل ، حيث خَتْم الشَّامِيِّين بفصدة هى أَرْهَى مِن وَجْنَةِ لَلَيْهِمِ وَأَنْهُرَى مِن لِيالى الوَّصْل ،

تَفَرَّلُ فيها بِمَحَاسِن دمشق السَّنِيَّة ، وأما كنها الفائِقة السِيَّه . ومطاميا (١) :

دومن وصورت العارض الرّفار (٢) تصورة الأنوار (٢) أو أو عن الأخبار عن الأخبار عن الأخبار عن الأخبار عنا بقة في روضه العطاب المستحار ترضع ثد أي الدّ بالى في الأسحار ترضع ثد أي الدّ بالى الله الله المرار (٢) تُمهُدي الثّناء الجم الله الأمطار ولنتار الأسجار المشجار المشجار الشجار الشجار الشهار الله النظم والتّأن والمشار المشجار المشبالة مباسم الانوار (١)

سنى دمشق مَوْطِنَ الأوطارِ حتى يُرَوَّيا بهداكل رَبا يُسافِر الطَّرْفُ بها إلى مَدى وباكرت تيربهدا نسبه ا من قبل أن تصدّى بأنفاس الورى فنبهت أطفال تبثت نواما وللريض طِيب أنفاس بها يتلُو خطيبها بصوت شاكر ويند أثر الزَّهْرَ فينْظِم المَدَى قويد أثر الزَّهْرَ فينْظِم المَدَى قوى التَّضَيبَ ثم جِيداً غَيْمَتْ

(١) القصيمة تقدمت في نفجة الريانة ٣٣٢/٢ ــ ٣٣٤ ، وكثير من الأماكن التي ورديه فيها عمده التعريف به في الموضاع السابق ، وسية دد ذكر هذه الأماكن في بتية موضحات هذا الهدل ، هذا ، ولم يدد في س من هذه الهديدة إلا معالمها .

(٢) في من : ﴿ فِي صُورَةُ الْأَسْفَارِ ﴾ عَ وَاشْبِتَ فِي : بِ مَ وَنَفَحَهُ الرِّيَّاءِ. .

(٣) في النفعة: « الدينة المطار » . (٤) في الأصول: « ثم جيداً ندمت » ، والثنيت في المعدة .

والمسلة في خَريره مُنْهَمِكُ ۗ أُعِيذُ بالسَّبْعِ الْمثانِي دَوْحَها ودَيْرُ مُرَّانَ القديمُ لا عَدَتْ فيمسمه حديثُ البَّبُّغَا وعَهُـدُه والمَرْجَةُ الفَيْحاء والوادِي الذي مَعاهدٌ فيها النَّدامَى أغْصُن ﴿ من كلِّ وَضَّاحِ الْجِبِينِ مُسْفِرِ فالنَّجْمُ سار طالباً لقيتــــه وشابَ حُزْنًا طَرْفُه وما رأَى شَبِيهَ ۚ فَى الفَلَكِ الدَّوَّار يَعْرَقُ وَجُهُ الكاسِ بِالْحِبَابِ إِن مُنْتَقِبٌ بالوردِ من خَجْلتِهِ جُوداً ومُرْتَدِ خُلَى الوَقار 

والطيرُ عاكفُ على التَّهُـُدار إِن رَدَّد اللَّحْنَ انْتُنتُ غُصُونُهَا تسمع منه رَنَّهَ الأُوتار وربمـــا الْحَنَتُ لَتَقُرا أَسْطُراً فَى النَّهِرِ خَطَّيًّا النَّسِيمُ السَّارِي والنَّوْرُ قد فشَّح عن أَكَامِهِ وفَكَّكُ الوردُ عن الأزرار والرَّبُوةُ الفَنَّا لَهُ حَيَّاها الصَّبا فَنَفَحتْ عن جَوْنَةِ المَطَّار على احْتُوا؛ السَّبْعَةِ الْأَنْهَارِ (١) سُحْبُ اللَّيا ما فيه من آثار (٢) حَلَيٌ لجيد سالف الأعصار (٢) مَنظرُه الباهي جلَّا الأبصار مُثْمِرةٌ فَواكِهَ الْأَمْبَار عن طَاْهِ عَنْ طَاهِ مُهْوَأً بِالْأَقَارِ لذاك قد لُقّب بالسّيّار فَاهَ وخَدُّ الرَّوضِ بِالْقُطَارِ (\*) قَيْدُ النَّهَى وعُقْلةُ الْأَفْكارِ

<sup>(</sup>١) الأنهار السبعة مي : يزيد ، وثورا ، وبردي ، وبانياس، والتنوات ، والتناية ، والداراني . العلى تزهة الأنام في محاسن الشام ٩٣ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) دير مران : بالقرب من دمثق ، على تل مشرف على مزارع الزخفران . معجم البلدان ٢٩٦/٢ . وانظر النفعة ٢/٦/ مع عاشية الصفعة .

 <sup>(</sup>٣) انظريتيمة الدهر ١/٣٥٢ . (٤) ق ص : « وخد الروس بالنظار » والمثبت في: ٤٠٠ والنفعة. والقطار : السحاب الكثير القطر .

عن لَفْظِه عن طَرْفِهِ السَّحَّارِ وَهَبْتُهَا النومُ عن اصطرار سَطْراً برأس القل الغباري(١) حَرَّرها الجـالُ بالبركار(٢) كَمَرْ كُو لِذَاكِ الْمُسِدار لولا اعْتِلاقُ الْخَصْرِ بِالزُّنَّارِ جَاذَبَهُ تشبُثُ الإزار فَيْمُ الدُّجَى تُعْتَرَقُ بِالنِّهِ الدُّ فإنَّ عُذرى سيدُ الأعدار (٦) لا يُفتُّر الدهرَ عن التَّذُّ كارِ مِنْ خُلُّصِ الأخْيارِ والأبْرارِ تُعْرِفُهُ الْأُسْعَارِ تَقْرَى جَعُونَ السُّحْبِ باسْتِعْبار (١) عِنانُ عَزْمِي فِي بَدِ الْأَقدار أُغْرَقَهُ البكلة في تَيَّار تُوقِظُ من نَوْمتِه اصْطِبارى<sup>(٥)</sup>

تلمیذُه هاروتُ بِرْوی فَنَهُ أهدتْ ليَ السُّتُمُ عُيونُه لِذَا خَطَّ الجالُ فوق طِرْس خَدُّه أرى على وَجْنِتـــــه دائرةً فالخَالُ في كُرْسِيِّهَا قد اسْتُوكَى قد كاد مَوْجُ رِدُفهِ ٱيْمْرِقُهُ وَكَادِ أَن يَسِيلِ إِلَّا أَنَّهُ ولى إلى الجامع شوقٌ وَالَّهُ لله أقوام به أعِزَّةً في جنع لَيْنال مِهمُ أَذْ كَارْهم كم دعوةٍ في المَحْلِ أَضْعَتْ لَهُمُ فرقْتُهُم لا عن رِضَّى وإنَّمَا نَشُوانُ خَمَرِ السُّهِنَدِ طَرَّ فِي نُومُهِ وما بُكانى غيرَ رَشُّ أَدْمُهِي

(۱) القلم الغبارى : قيم سئيل - مولد من الرقاع والندج ، مفتح لعفد من غير برويس ، وقد سمى بذلك لدقته كأن النظر يضعب عن رؤيته لدقته ، كما يضعف عن رؤية الشيء عند أثوران الغبار ، وتغطيته له ، وبالقلم الغبارى تكتب بصائق الحمام التي تحمل على أجنحتها في ورق طبر .

صبح الأهشي ١٢٨/٢ .

(٢) في الأصول : « حررها الجال بالبيكار » ، والثبت في النفعة .

وفی شفاء العلیل ۳٪ : « برکار ، آلة ، معروفة ، لم يسمع فی شعر قديم ، والدی قاله الدينوري أنه فرجار ، بالفاء ، معرب برکار » .

(٣) في النفجة : « وإن تقلقت » . (٤) في ب : « تغرى جمون السجب »، والمثبت في: س، والنفجة.

(ه) في النفعة : « غير رش أدمع يوقظ . . » .

لعلَّ من نَطْفِ الإِلَّهُ مَدَدًا يُوصِلنَى بَهُم إِلَى ديارِي فَأَكْسِبُ الغُوزَ بِفَضْلِ قُرْبِهُم فَرُبَّمَ فَرُبَّمَ فَرُبَّمَ فَرُبَّهُم فَرُبَّمَ فَرُبَّهُم فَرُبَّمَ فَرُبَّهُم فَرُبَّمَ فَرُوضِ الثَّنَا المُعْطارِ لا زَال رَيْحَانُ تَحَيَّتَى لَمُ تَحِيَّةً وَالنَّسَانِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَا زَال يُحَيِّق أَرْضَهِم تَحَيَّةً النسيم للأَزْهارِ وَاللَّهُ مَا زَال يُحَيِّق أَرْضَهِم تَحَيَّةً النسيم للأَزْهارِ

会要会

رجمْنا إلى ما نحن فيه من ذِكْر الْمُوَشَّحات الفائقة ، حاوية ِ الأَلْفاظِ الراثقة . فمن ذلك مُوَشَّح سيدًا عَلَّامة عصرِه ، ووحيدِ دهره ، مولانا الشيخ عبد الغنيَّ النَّابُلُسِيِّ ، حفظه الله تعالى :

فى رياض الشام لُطْفُ وصَفا وشرور طارة للحَزَن وبصفو من لها الله المرافق فى وَصفِ المارة المعرف المع

<sup>(</sup>١) في الأصول: « فإُمّا يحسد للجوار » ، والثنيت في النفحة .

 <sup>(</sup>۲) لم من : لم يكذب .

<sup>(</sup>٣) صُدَّرَ البَازُ : في سفح قاسيون . انظر منادمة الأطلال ٢٠٠ ، ٤٠١ ، وانظر تزهة الأنام ٧٤ بم حاشيته .

<sup>(</sup>٤) القنوات وبانياس وبردى ، من الأنهار السبعة التي تفدم ذكرها قريبا .

نَفْحُها المِسْكِيُّ فيهــــا بَادِي كادت الأرضُ به لم تين

والبــاتينُ أُولُو الأزْمار رَوْضُهِ أَزْهَرٌ وَجُهِ ] وَتَفَا كُلُّ مَن مَوَّ عليها وَقَفَا يتَمنَّاهُ كُحُبِّ الوطن

والحواكِيرُ التي قد نَفَحتْ في زُهورِ الياسَمِينِ البَهِرِ إِنَ أَعْيُنَ الوردِ بطِيبِ الأرّجِ لِلَّذِي يَقْرَعُ بِابَ الْغَرَجِ

ورياضُ الزُّهْرِ فيها فَتَحَتْ وزِنادُ البَسْطِ فينا قُدْحَتْ

وهو غَرْفانُ بيعرِ الْمِنَنِ

وعَلَا الخِـــبرُ عليــــه وطَفاَ 

يا نسمًا فانحـــا بالنَّيْزُنْ ِ بَيْنِ مِمارِتِيك الرَّوا بِي والرِّياضُ مَالنا عنهِ وإن فات اعتباض (٦) تَحَنُّ مَرْضَى أَعْبُنِ النِيدِ الراصُ

عَهْدُنا الماضِي بُوصَلِ الرَّبْرِبِ شَرِّقِ يا صَبُورِي أَو غَرِّبِي

خَافِقِ مَنْ خَفْق قُرْطٍ مُثْمَن ليت لو فُكُ أُسِيعُ الشَّجَن

طالَما قلبي عليها وَجَفا ذُبْتُ وَاوَبُلاهُ هَجُراً وَجَفَا

وسَواقِي الله من نَهُرْ يَزيدُ صار منه النُّورُ يَبْدُو ويَزيدُ دايمًا في ظلَّه ذاك الديد

وبقأسُونَ وسَنْح ِ الجَبَلِ كم ضريح ٍ لِلنَّبِيِّ وَوَلِي والفتى أيداركُ كلَّ الأمــل

<sup>(</sup>١) الحواكير: هي كالحدائق في سفح قاسيون . تزهة الأنام ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) وطف جم وطفاء ، ومي كثيرة شمر الحاجبين والعينين .

<sup>(</sup>٣) الربرب: القطيع من بقر الوحش.

والأسَى والهَمُّ عنه صُرِفا وهو بالأفراح في عيش سَنِي (١) ولِدُرِّ الأنسِ أَضْعَى صَدَفًا في بحـــارِ البَسْطِ كَالَمْ تَهَنِ

ياسمَّى الوادى بشَرْقِيُّ البلاد صَوْبُ مُزْنِ فِي رُباهُ يَهُظِلُ كم به من نُزْهة فوق الْمراد رَقَصَ الغُصْنُ وغَنَّى البُلْبُلُ وجرى النهرُ لَدَيْهِ بِامْتِدادُ حَوَّلِ النَّبْتِ الْأَغْضَ الْأَخْضَلُ (٢)

رِقَةٌ جالب أُنْ للفِطَن (٢) كُلُّ حين تحت ظلُّ الْفَنَنِ (١)

هٰذه الشامُ وفي جامِعها لِلْقناديلِ تُرَيَّاتٌ تُلُوحُ كنجوم في ذُرَى طالِعِها مُبْهِراتٌ كُلَّ ذي عقلِ ورُوح وعَرُوسُ الْحُسْنِ فِي شارعِها ﴿ مَالَهَا عَنَ طَرَبِ السَّمْعُ نُزُوحٍ ۗ

قل لذاك الصَّحْنِ منهِ أَسَفًا وَيْحَكُ الْهُمِّ عن الْمُتَحَنِ وإذا فات عليه مُرَّاسِّتُكَا نَادِ بِينَ الناس طُـولَ الزَّمَن

طلع البدرُ علينا طَلَعَا وهو من قامتِه فوق قَضِيبٌ طَرْفه الصارمُ قلبي قَطَعًا مَن نُرِي يُنْصِفُني من ذَا الحبيبُ خَـدُه الوردُ إذا ماامْتنَعَا عَقْرَبُ الصُّدْغ له فيه دَيِيبٌ

قد جَنـاه ناظری واقتطَهَــا ياله من وَرَّدِ بُسْتـــان جَبی والخيا مثلُ النَّدَى وقتَ طَفَا فوقه ذاب اصْطبــــارِى وفَنِي

يا أخلاً فِي فؤادى في الْيَهابُ مِنهوى الأهْيف ذى الخدِّ الأسِيلُ

لو عَـلَا فــوق خَيــال لطَفــا وبمَن يجلس فيه لَطَقـاً

وَاعَذَابِي مِن ثَنَايَاهُ العِـذَابُ تُركَتْ دمعي مِن العينِ يسيلُ

<sup>(</sup>١) ق ب : « والأذى » والمثبت ق : س . ﴿ ﴿ ﴾ لَمْ يَتَجِه لَى عَبْرُ هَذَا البِّيتِ ،

 <sup>(</sup>٣) ﴿ لَعَنْهَا ﴾ مَنْ طَفًا يَطَفُو . (٤) ﴿ لَطَفِهَا ﴾ مِنْ اللَّطَفُ .

كالأسارَى في بَدِ الظُّبِي الرَّبِيبِ (١) وإلى كم نحن باكلسنِ الْمُهابُ لو رآه صَـالدُ هَجْرِ لَهَفَـــا أَنْحُوهُ مِن نُورِ وَجْدٍ حَسَنِ لَيْتُهُ بالوصلِ لو يَرْحمسِني ذاب فيه القلبُ ثُمَّ لَهُفًا أَسُودٌ في رَوضٍ وردٍ أَحْرِ يلعب السالِفُ في وَجْنَتِهِ أسمر صال بقَدِّ أَسْمَر وَيَضَارُ الظُّنِّيُ مِن لَفْتَتِـهِ يختفي مَعُ كُلُّ بدر مُقْمِر كُلُّ شمسٍ في ضِيـاً وَجُنتِهِ وهُو مِن خُمْر صِباهُ يِذُبُنِي قَـدُه الهمزةُ صارتُ أَلهَــــا كيف يَتْشُو وَهُو رَطْبُ الْأَلْسُنِ قلبُه للهجرِ فينا أُرِلْفَـــا نشأت منه جميع الكائنات جَـلَ مُنْشِيـهِ من النُّور الذي قَدُم مُجَدانا من ضلال الظُّلَاتُ وهُو نُورُ الصطنَى الطَّلْقِ الشُّدِّئ قام بالآياتِ فينا البيِّناتُ (٢) وبه فی کل ً حین نقتاری نَصْرُها كان له كالثَّمَن نَفْسَده في الله بيعت سَلَفَا يارعَى الله زَمَانًا سَلَهَا كان فيه هادياً للسَّنَن أحمدُ المختارُ طُــَة ذو الــكمالُ صاحبُ المِعْراجِ لِلسَّبْـع الطُّباقُ \* وتَرَقَّى راكبًا فوق البُراقُ مَن له الإسراء في جُنْح اللَّيالُ وبه للصَّحْبِ أَرْوَى والرِّفاق نَابِعٌ من يَدِهِ الماه الزُّلالُ وهْـــوعن كلُّ كال كَشْفَا نُورَ حقِّ ظاهرٍ مُكْتَمِن قُــلُ دَوان هــــو المُفْتَةِن<sup>(٢)</sup> ومِن الدَّاء لمـــاف كَشَفَّا

<sup>(</sup>١) كان حق القافية هنا أن تكون لامية كالبيتين السابقين .

<sup>(</sup>٢) في ب : « في كل حين ننتذى » ، والمثبت في : س . (٣) « لعافي » كذا في الأصول .

خَاتِمُ الرُّسُلِ وكُلِّ الْأُنْسِياً مِن أَتَى بِالْحَقُّ والذُّ كُرِ الحسكيمُ وإمامُ النُّجَبَا والأوْلِيا قد هَـدَانا للصَّراطِ المستقيمُ حَوْضَ عَنْ اللَّهُ مِنهُ الْأَنْمَيَّا وَبِهُ يَلْقُونَ جَنَّاتٍ النَّهِمْ وصـــلةٌ عَرَّفُها مَاخَلَفَا عنه طِيبٌ في تَوَاحِي الدِّمَنِ صالحًا همام بهم عبدُ الغَيِي لم يزل هذا عليه دايمًا أبدأ كلَّ مَساء وصَباح مع أصحاب حرام قائمًا أهْسَل جُودٍ وكال وسَماحُ ماشَجَا الطيرُ فُوْاداً هارْماً بالتَّغَنِّي وَتَنِّي الغُصْنَ رياحٌ وعن الأغيار سَمْعِي عَزَفًا إذْ غدا شادِي الحِمَى يُطُر بني وعلى العِيدِدانِ فيندا عَزَفَا عِلمَائِرُ السِّنِّ كثيرُ الحد أَن قلتُ هذا وأنا المسترفُ يَقُطُولِ الْباعِ عَن أَوْجِ النَّجُومُ ومن البَحْرِ أَنَا الْمُؤَرِّرِينَ بِحِرْ فِيضِ الْغِيبِ فِي ظِلِّ الْكُرُومُ وذُنوبًا إِنَّنِي مُقْتَرِفْ وليالِي العَهْوِ أَرْجُوها تَدُومُ فعسَى يُدْرِك قَدْرِى شَرَفَ وارْتقاء فيه تحسو الظَّنَن وأحاذِي باتَّضاعِي شَرَّفًا عاليـــاً فوق ذُرا الجـــد ببي

泰布洛

ومن ذلك قـول المولى الحسّيب النّسِيب، السيد عبد الكريم (١) النقيب بدمشق الشام الحجميّة:

بازمانًا بالتماني سَلَفًا في رُباً جِلَّقَ ذاتِ الحَسَنِ الحَسَنِ لا أَرَى بعدك بومًا خَلفًا لا عَدتُ ذِ كُواك رَطْبَ الأَلْسُنِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمه في الفعة ٢٧/٢ .

إذْ غَدَّتُ ذَاتَ قَرَارِ وَمَعِينُ \* كم خُبيتُ العَظُّ في رَبُونَهَا ولُباناتِ بها يُلْفَتُهَا حيثُ مَن أهُواهُ فِي طَوْعِ اليَمِينُ يالَها من رَبُوَةٍ نَضْرَتُهُا صَيْقُلُ الأَبْصَارِ والقلبِ العزينُ لا عَدِمْناها لِتَصفُ مَا أَلَهَا وَلَجُمْعِ الثَّمْ لِ أَزْهَى مَوْطِنِ وسَقَتُهَا الْمَزْنُ منها ماصَفَـــا يارعاك الله عَهْدَ النَّيْرَبَيْن وأراناً منك عَوْداً أَحمدا يالشَجُوامُهُمَا من جَنَّتَيْنَ فيهما الأنهار تجرى سَرْمَـدَا خُقُ أَنْ يَزْدَرِيا بِالرَّقْمَتَيْنِ إِذْ غَدا طَيْرُها مُعَرْ بِدَالِ؟ كيف لا يَأْوِيهِما مَن كَلِفَــا والهوى قد خَصَّه بالمِعَن وعلى نِظلِّها مُنْعَكِفًا كيف لا يُلْفَى خَدينَ الحَزَّنِ وحَمَّى الخَضْراء ذاتَ الشُّرَقُ عَن عَفاه وسَقاها الوا بل (٢) قد غَدَتُ مَرْ تُعَ كُلُّ مُثْرَفِ سِعِنْ عِينْيه عَنَتُهُ بَا بِلُ لا أرَى عن فَيْرُا مُنْصَرَفي ونضارُ الماء فيها سَأَيْلُ إِن تَكُن ياصاح حَمُّا مُنصِفًا بالرُّقِ حَتَّى لها أَن تَعْتَني قد حباها بعظم المـنن إِذْ غَدَّتُ لَا غَرْقُ رَوضًا أَنْفَا ورَعَى النُّوطَةَ من مُنْتَزَّهِ فاق في الحسن سِواهُ وسَمَــا(٣)

 <sup>(</sup>١) الرقتان: قريتان بين البصرة والنباج، بعد ماوية تنقاء البصرة، وعد حدرأى موسى المقاء النباح،
 وهما على شفير الوادى. معجم البلدان ١٠/٢ .

ومعريدا ع كذا بالأصول .

<sup>(</sup>٣) في س : ﴿ وَهَا الْحَصْرَاءَ . . عَنْ عَفَارَ ﴾ ؛ والمُثبِت في : ب .

<sup>(</sup>٣) الغوطة : هي الكورة التي منها دمشق ، تحيط بها جبال غالية من حميع جهاتها ، ومياهها خارجة من تلك الجبالي ؛ وهي كما يقول ياقوت : أنزه بلاد الله وأحسنها منصرا . معجم البلدان ٣/ ٨٢٥ . و « منزه » مكذا على الاستعمال الحدث لكلمة « متزه » .

في ذُرًا أَفْيَامِهُ كُمْ نُزَوِ تُجُتَّلَى والنَّجُمُ يَحُكِي الْأَنْجُمَا (١)

و بِسُوحِ السَّفْحِ كُم من ليلة بِالْهِنَا أَحَيَّيْتُهَا حتى الصَّباخ حيث حَظَّى في الهوى ذُو دَوْلة والصَّا يُمْرِ حُني نحو الصِّباخ لا خَلَتْ أَنْحَاوُهُ مِن رحمةٍ نَتَوخُها صَبِاحاً ورَواحُ

مُذْ تَقَضَّتْ إِثْرَهَا القلبُ هَفَا فَأَنَا يُضُولُ لَغَرْطِ الشَّجَن (٢) كيف مَنْقَى راحةً في البدَن

سَلَفَتْ لَى وَالْأَمَانِي إِنَّمْ خَيْثُ مِن أَهُواهُ لِي كَان سَمِيرٍ (٣) أَسْعَدَتُ حَظَّى بِذَاكِ الْقِيمَةِ ﴿ وَهَا كَانَتُ كُسِرِ فِي الضَّمِيرُ \*

كلُّمَا حَرَّ كُتُ منه طَرَ فَا يَجْتَدِي صمعى ثَمَارَ النَّسَنِ وإذا ما اسْتَمْنُهُ الوصلَ وَفا أُينْجِزُ الوعد وفيه لا يَني

لِسَمِيرِي كَيْفُلا أَرْعَى الذِّمَامُ وله طَارِفُ وَجْدٍ والتَّلِيدُ فعليه وعلى الحَظُّ السلام إذ به حَظِّي لقد كان سعيد ا ليت ذاك الحَظُّ لو عاد ودام \* وتُمثِّى عَوْدِه جُهْدُ العَمِيد (١)

كَ أَفَضَّى بَالْتَمَنِّي زُلُفًا وأَعَانِي فِي الدَّيَاجِي عَجِنِي

(١) النجم: ما نجم من الأرض ، أي النبت . (٢) النفو: الهزيل المعي . (٣) أمم : قريبة .

الْمَرَايَا قد حَوَتْ من أَوْجُهِ فَهْنَى للآمَالِ أَتَلْفَى مَعْنَاً

كَمْ حَلَّنَا مِن حِمَاهُمْ غُرَفًا وتَعِيْمنا صاح بالعيش الهَنِي واتَّغَذُنا دَوْحَها مُنْعَكَفًا وشَهِدُنا ماء فَيْضِ الأَّعْيُنِ

وإذا ما الصَّبُّ أَضْحَى لَهِفَا

إِذْ تُرِينِي اللَّطْفَ منه الشَّيِّمُ ۖ وَيُوَا فِينِّي ۖ بِوَجْهِ مُسْتَنير ْ

<sup>(1)</sup> المبيد : من هذه العشق ،

ولقيد قَضَّيْتُ قِدْماً كَلِفاً في هَوَى مَنْ حُبُّهُ تَيَّمَنِي

إِنَّمَا المُرْ لَمَانيك اللَّيال حيث شَمْلي كان كاليقد النَّظيم \* وخِلالٌ نَزْدَرِي لُطْفَ النَّسِمِ بَجْسُلِي إِذْ نَحِن فِي أَنْهُمَ ِ بِالْ كَاسَ سَاقِ أَجْيَـ دِ الْجِيدِ كُرِيمُ الْ

مَا عَهِدُ نَاهُ لِـ كَاسِ عَـكُفاً عَنْ مُزْيِدٍ وَعَنْ الْمُكَّ وَنِي من أعالِيه لتصدر حسن

يالَهُ ساق حوى كلَّ الجالُ تَتفَدَّاه هَوَى مِنَّا النفوسُ نَرِفُ الجسمِ رَبِيبُ بالدَّلالُ سيفُ لَحَظَيْهُ سَبَى حَرَّبَ البَسُوسُ قال لا عِطْرٌ إِذَا بِعِدَ عَرْوسُ

فتي / آلحيظ به يُسْعِدنِي ومُديراً لي كؤوسَ اليمنُ

> بشَـذاها الـكاسُ قُبلي تُمِـلُ ثم زُفَّتْ حـين وانَى الأَجَلُ

تَوَيِّجَ الكاسَ بتاج مُثْمَن مَازِجًا لِي بِاللَّمَى كَامِنَ السَّنِي<sup>(٣)</sup>

> ماعلى مَن يَجْتَلِي الرَّاحَ جُناحٌ إِن تَعَاطِهَا بِشَرْبِ الأرَبِ التَّصابي هي ياصاح جَناح تطرُد الهم بخيْل الطَّرَب

بأصيحاب لهم وصف الكال

لِسُوى تَقْبِيـــــلِهِ مُرْتَشِفــــــاً

طَيِّبُ العَرْفِ فَمَن رَبَّاهُ نَالَ

حَبَّذَا منه التَّـدانِي والْوْفَا 

مِن مُدَامٍ ثُلْزِمُ الساقي انْعِطاف لَ نَتَدَانَى منه نحو الْقَبَــل (١) تُسكِّسِ النَّشَأَةَ قبل الارْيِّسَاف بنتُ كُرْمِ خُطِبَتْ قبلَ الْقِطافْ

> قد تحلُّتُ بَحبابِ قسد طَفَا فهشو يصرافاً يجتليهـــا قَرَّقْنَـا

<sup>(</sup>١) هَكَذَا بَكُسِرُ اللَّامِ ، مع ضمها في البيتينالتاليين . (٢) القرقف : من أسماء الخر .

فَاحْتَسِيهِا قَبِلَ إِفْصَاحِ الصِبَاحِ مِن يَدَى سَاقِ شَهِي الشُّنَبِ (١)

أَنْرَى يَفْضِي لصَحْوِي سَكَرِي مِن خُمَيًّا كَاسِ راح يوغَرام أم بسُكْر الله عُمْضِي عُمُرِي حَبَّسذا ني ذاك بل أقْصَى مَرامُ

فُميًّا الحبُّ طبعاً وشِفاً ما استحالتُ لصلاح المُدْنِ 

كم بها نَالَ الأمانِي عارِفٌ مُذْ تُواءِتُ الرُ كَيْسلاهُ فَالْ وإلى حَانَاتِهَا كَمْ وَاصِفُ ۚ لِأَرَايَاهِا دَعَانَا مَا اسْتَمَالُ

إِنَّمَا أَعْنِي جَمَالَ الْصَطْنَى وَاللَّهِ ۖ الزُّهْرَاء جَدٌّ الْحَسَن دام لی صاح ِ ذَواهُ کَنَفَ و مَلاذاً فَهُو أَجْدَی مَامَن

إذْ هُو اللَّهِ أَلَّا غَرُقَ غَدَا حَيْثُ يُضَّنَّى الناسَ هُوْلُ الوقِفِ فَلْعَلْياهُ انْتُسَابِي قَد غَلِدًا وَاضِعاً بُرُ هَانُهُ غِيرً خَفِي " مَن سِواهُ منه أَرْجُو اللَّدَدَا وهُو للذِّمَّةِ أُوْفَى مُنْصِف

ويه الأُمَّةُ أَضْحَتْ خُنْفَ فَامِ ـــا البُشْرَى بِعِنْ آبَيْنِ بالذى يُرْضِى جَنابَ المُحْسِن

كلًّا عاطاك كأساً مُلطِفاً حَثْ من تُخَطَّيهِ كاسَ اللَّحَن فبكاسَيه أَرى مُعْسِترفًا قارئلا أيْمِسِما أسْسِكُونِي

إِنَّ صَحْوِى لِيسِ بِالْمُعْتَفَرِ لِسَتُ أَرْضَاهُ وَلَوْ ذُبُّتُ اصْطِرَامٌ ۗ

لاعَدَانا مِن سَناهًا عاطِفُ: أبداً يَمْطَفُنَا نحو الجال

فاجْزِهِ اللَّهُمُّ عنَّــا رَأَفَا

<sup>(</sup>١) « فاحتسبها » هكذا لسلامة الوزن . والثنب: برد وشذوبة في الأسنان .

<sup>(</sup>۲) ق الأصول: « واضح برهانه » .

ومن ذلك لحديثة الأدب، وأبدع مَن وَشِّي وكتب، الأربب الفاضل، زَيْن الحافل، (اصادق من محمد) الخراط:

جاد رَبْعَ الشامِ غَيْثُ وَكَفاَ وسقى عَهْدِي بتلك الدُّمّن واختسلاساً من أيادي الزَّمَن

يا حَمَى اللهُ زَمَانًا في حَمَى أَيْرَ بَيْهِ اللهُ وَمَانًا في حَمَى أَيْرَ بَيْهِ اللهُ لَقَضَّى كالخيالُ حيثًا نُغْرُ الرَّوابي ابْتُسَمَا وعيونُ الزَّهْرِ تَنْدَى بِاللَّالْ ونسيمُ الأنْسِ فيهـــا نَسَمَا وَثَنَى الْأَغْصَانَ خَفَّاقُ السَّمَالُ

بِفُنُونِ الشُّوقِ فوقَ الْقُنُنِ يُعِيتُ آئــــارُهُ بالحَنَ

> ياليالي الوصل أيَّامَ الصِّيا عِادَكَ صَوَّبُ النَّياكلُّ صَباح (٢) في رُباً رَبُوتُهَا مَرْبَى الطَّيْبَ وَيَثْبَا أَفْنانِهَا ذَاتِ المِراحُ

يالَهُ في الدهر من عيش هَنِي وفؤادي لم يزال في شَجَن

> فعلَى المَرْجَةِ ذاتِ الشَّرَفِ عَجْ وحَيِّيها بأَنْواعُ النعمِ (٢) فِلُو الدِيهِ الْفُرَفِي لَمْ يَزُلُ شَوْقِي مَدَى الدَّهُو مُقْتِحُ

في رُباها حيثُ تَجْلَى اكْخَرَن

لم تَكُنُ إِلَّا وِصِالًا وَوَفَا

وابنُ وَرُقاء بها قد هَتَفَا فشجا قلبًا كَثِيبًا دَنِهَا

كلَّمَا هَبَّتْ بها ريخُ الصِّيبَ أَو شَكِرَتْ في دَوْجِهَاذَاتُ ٱلجناحُ

أَذْ كُرَّ تَسْنِي طِيبَ عِيشٍ سَلَفَا لم أزل أبكي عليه أسَّفًا

عَرْكُ الله إذا ماجُزْتَ في جارِنب السَّفْحِ صَبَاحًا يانسيمْ

<sup>(</sup>١) في الأصول: ﴿ محمد صادق بِنْ ﴾ ، وتقدم التعريف به صفحة ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) أشبع الحاف في ﴿ جادَى ﴾ لسلامة الوزن .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَحَيْمًا ﴾ كذا لسلامة الوزن .

إِنَّنِي مازاتُ فيها كَلِفاً فعسى الآمالُ أن تُسْعِدَنِي صَغَقَ النَّهِرُ وَغَنَّى البُّلُبُلُ عند ماقد رقصتُ هِيفُ الغُصونُ ونسيمُ الْبانِ وَانَّى يُنقُلُ نَفْحَةَ الزهرِ عن الروضِ اللَّصُونُ

والصَّبَا مُذْ مَرَّ فيها حَلَفًا أَنَّه عن ظِلِّمًا لا يَنْتَنى فستى الوَسْمِيُ رَوْضًا أَنْفَ عنده أصْبَحْتُ كَالْمُرْتَهَنَ (١)

وامْلَا الكاسَ بماء الذَّهَبِ إنمـــا اللَّذَةُ كاسٌ ورَفِيقٌ

فاعطِنِيها بانديمي قَرْقَفًا وَدَعِ اللاَّحِي عليها يَلْحِيني فلها مازِلْتُ أصْبُو شَعْفًا وَهُي سَيْرِعِي كَالشِّفا في البدَنِ

قَمُواةٌ فِي الْحَانِ تُجْلِي كَالْعَرُوسُ رَاحَةُ الرُّوحِ وَكَنْزُ الْمِنَحِ لستُ أَدْرِي أَبْدُورٌ أَم نُشموسٌ قد أضاءتُ من أعالِي القَـدَح رَقصتُ من طَرَبِ فيهاالكُووسُ حين دارتُ بالهنا والفرَحر

فاختسيناها شروراً وشِفا وانتهزَا فُرْصةً لم تكن فرعَى اللهُ لُوَيْسَالاتِ الصَّفا إذْ حَبَتْنَا بعظيمِ المِنَنِ

ولنا أَهْدَتُ شَذَاهُ الشَّمْأَلُ بعد ماابْتَكُتْ بأطَّرافِ العُيونُ

قُمْ بنا نَجْلُو كؤوسَ الطَّرَبَ في رُباها بين وردٍ وشَقِيقَ • شمسُ رَاح خُرِسَتْ بِالشَّهُبِ كَامُّهَا مِنْهَا عَدَا لا يَسْتَفِيقَ \*

كيف لا أَذْ كُرُ ما تِيك اللَّيالُ وبها قد مَرَّ لي عيشٌ رَغِيدٌ

<sup>(</sup>١) الوسمى : مطر الربيع الأول ، وروضة أنت : لم ترع ،

حيث كان الدهر صافي كالزلال وغَزالُ الإنس عنى لا يَحيد (١) يِنْشِنِي بِالتَّبِهِ فِي بُرْدِ الجَمَالُ فَيَعَارُ الغُصْنُ مِنه إِذْ يَمِيدُ

لو رأى البدرُ سَنِاهُ انْكَسَفَا وقضِيبُ الْبانِ أَمْسَى مُنْجَنِي (٢) يالقُومِي من سُيوف اليمَن

تَخِيدَ الجُو زاءَ في الجِيدِ عُقُودٌ بعد ماقد صير البدر غُلام، وَبَدَتُ مِن فَرْ قِهِ شَمَسُ الوجودُ واخْتَسَيْنَاهَا مِن الثَّفْرِ مُدامُ (٢) وغُصونَ الْبانِ لِينًا وقَوامْ

بِعِمَالِ يُخْجِلُ البدرَ السَّني ما بر وحيى عَمْزُ نلك الأعْيَن

> ظَبُّ إِنَّ فَي فَوْادِي إِرْتُما إِنَّا مُعْلِمُ الْجِيدِ كَحِيلُ الْقُلْمَيْنُ (١) خان وُدَّى ولَعَهُ الْ يُعَارِعَي وصَلَى وَقِلْبِي بِنارِ الوَّجْنَتَيْنَ ولُوَى جيداً وأَذْلَى طُرُّتَمْينُ

لاحب ال الله الله المعيش الهني وبفَرُ طِ اللَّوْمِ تُذْ كِي شَجَنِي

> أَيُّهِ السَّايْلُ عَنْ حَالِ الْغَرِيبُ ۚ سَلَّ ظِبَّاءَ الْنُحَنَّى لِمْ ۚ بَمُدُوا إِنَّ لِي مِن بَعْدِهِ حَالًا عَجِيبٌ لَيْتِهِم وَفُوا لِمَا قد وَعَدُوا وضُلوعِي جَمَّـــــرُها يَتَّقَدُ

سَلَّ مِن الْخَطَّيْتِ عَضْبًا مُرْ هَمَا

وأعارَ الوردَ في الرَّوضِ خُلودْ

واستباناً مُذْ تَنَتَّني هَيَهَا وعن الْمُرْهَفِ بِالغَمْزِ اكْتَفَى

وإذا رُمْتُ وَفَاهُ امْتَنَعَا

يا عَذُولًا في هَواهُ عَنَّفِ ا كُمْ تَرَانِي ذُبْتُ فيه كُلْفَ

خَافُو فِي بين وَجْدٍ ونَحِيبٌ

<sup>(</sup>١) « صافى » كذا للوزن أيضاً . (٣) « منحنى » كذا أيضا للغافية .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ وَبِدَتْ مِنْ فَوَقَّهُ ﴾ ، والمثبت في : ص .

<sup>(:)</sup> في س : ﴿ مِن فؤادى ﴾ ، والمثبت في : ب . وأنلع الجيد : طويل العنق .

وعيون جَفْنُهَا قد رَعَفَ ا وبهم عافت لَذيذَ الوَسَنِ (١)

غَيرُ ذِ كُرِي كِنابِ الْمُصْطَــنَى مَن حَمَاماً من جميــع الفِــتَنِ

ولِدِينِ الحقُّ بالحقُّ جَسلَا وَأَباكُمُ الشَّرْكَ بالعَزْمِ الْمَتِينُ

واخْصُصِ الأَصْمَابَ أَرْبِابَ الكِمَالُ بِتَحَيَّاتِ لِهَا الْمِسْكُ خِتَامُ

واصْطِبارِی حین بانُوا قد عَف اَ وغَرامُ المـــوی لم یَخَن ِ آهِ واشَوْقِي لهاتيكَ الطُّلُولُ ياسَقَاها اللهُ أَوْفَى الدُّيَّمِ

إِنَّ لِي فِي ظِلِّهَا عُرْبًا نُزُولٌ لَيْتُهِم زَارُوا ولو فِي الْحَلْمِ قَسَماً عن حُبِّهم لست أُحُولُ لا ولا يَشْنِي الْحُشَا من أَلَمَ

أحدُ المختارُ كنزُ الاصطِفا أشرفُ الْخَلْقِ إِمَامُ اللَّسَنِ مَن سَرَى ليلًا إلى أعْلَى العُلَا ورأى بالعَيْن أنوارَ اليَهِين مَن وله شَوْقًا سَعَى جِذْعُ الفَاكِ وَحُبِي بِالفَتْحِ والنصرِ الْمِينُ

زادَةُ رَبُّ البَرايا مِرَشِّرَافًا إِنْ مَدَعًا الْكُلْقَ بِخُلْقَ حَسَن وأَبَانَ الحَقُّ من بعدِ الْخُفَا وهَدَى النَّاسَ لأَعْدَلَى سَنَن

فعليه كلَّما هَبَّتْ شَمَالٌ صَلَواتُ اللهِ تَنْزَى والسلامُ 

مَا تَذَكَّرُتُ أُويْقَاتِ الْوَفَ وَغَدَا الشَّوقُ لَمَّا أَيْشُدُنِّي جادَ رَبْعَ الشام غَيْثُ وَكَفا وسَقَى عهدى بتلك الدُّمن ومن ذلك قَوْلُ أُطُرُّوفَةِ الزمان ، ومصباح النَّدُمان . الفاضل الأريب، والكامل الأديب.

رَوضةِ الأدب، وشريف الخسَب والنُّسَب، محمد سَعْدِي العُمَرَيُّ (١):

يارَعاً اللهُ وماناً سَلَفا في رياض الشام بالعيش الهَني كَمْ حَلَلْنِ مِنْ رُبَاهُ غُرَفًا قَالَدَنْنِ الْمِعْلِ وَ لِلْهَٰنِ

والتَّصَابِي رَوْضُهُ الغَضُ قَشِيبٌ والصَّبِ منه بأعْطافي يجُولُ وشبابي غُصْنُهُ اللَّدُنْ رطيبٌ والْهُوَى يلعبُ بِي لعبَ الشَّمُولُ وانْتها بِي فُرَصَ العيشِ الرَّحِيبُ حَرَّ بِي من فاضلِ اللهو ِ ذُبولُ \*

وتقَاضَتُ عَوادِي الْحَن حَسَّدِتُ عينى عليها أَذُ فِي

حيث طيرُ اللهو خَفَّ أَقُرُ رَا لَجِناكُمْ وَجُوحٍ أِي الدهر مَعْلُولُ البدَيْنُ

وحَبِـــانى وردَ خَدَّيْهِ اكْجِني أطْفَأْتُ حَرَّ الجِـــوَى واللِحَن

> واضح الفُرَّةِ مَعْسُولُ الشَّنَبُ<sup>(٢)</sup> وبكُنْزُ الدُّرُّ عُمْرٌ وضَرَبْ (٣)

كم به جاورتُ روضًا أُنْفُ

ودَواعِي الأُنْسِ وَفْقَ الاقتراحُ والْمَنِي تَلْحَظُ آمالِي بَعَيْنَ ورَخِيمُ الدَّلُّ معلولُ الوشاح عاسِرُ الطُّرَّةِ عن مِثْلِ اللَّجِينُ

> كلَّمــــا ساوَمْتُه الوصلَ وَفَى وسقــــانى من لَمـــاهُ قَرْقَفَا

بأبِي أُفْدِيه من ساقي رَشِيقٌ في صَفْ اَ خَدَّيْهِ وردٌ وشَقِيقٌ

<sup>(</sup>١) تقدم التعریف به فی صفحة ٣٣ ، باسم سعدی بن عبد الفادر بن مهاء الدین ، وهو مكذ فی كل الأصول: « محمد سعدي العسري » . (٢) الشنب : ماء وعذوبة وبرد في الأستان . (٣) الفمر : الرعفران ، والضرب : العل الأبيس .

والشُّفَاهُ اللَّهُ مُ مِسْكُ وعَقِيقٌ عُشِّيَتُ أَسْلَاكَ دُرٍّ وحَبَبُ (١)

زَمْزُمَ الكاسَ وأَحْسَبَى دَنِهَا بَشَسِذًا خَسَاتُم ثَنْرُ حَسَنِ

والرُّ بَا تَسْحِبُ للظِّلُ ذُبُولُ مِن حُلَى الدُّوحِ على زُرْقِ العُيونُ والنسيمُ الرَّطْبُ خَفَّاقُ الذُّيولُ يَتْهَادَى بِينَ أَعْطَافِ النُّصُونُ مَسَّحَتُما راحةُ الطَّلُّ الهَتُونُ

وبها الطــــايْرُ مهما هَتَفا سلَب العاَّرُ فَ طُرُوقَ الوَسَنِ وإذا ما طارّح الصَّبُّ هَمْـــاً وانْدَبَى يَهْدُرُ شَرُوَى النُّصُنِ (٢)

وَأَنَّامِ فِي قَبْضَةِ الْمُ السِيرُ كشف الخطب تحياها النضير والألَّى عَاطَيْتُهُم صِرْفَ النَّكَوْلُ عَاهَدُ وَاللَّهُ مِنْ فَي كُلُّ شَفِيرٌ (٣)

فإذا حَاوَلْتُ منها طَرَافًا أجدُ الْأَقْدَارِ لا تُسْعِدُ نِي عَائضُ الْفِ كُرةِ عَافِي البَدَنِ

كان الشُّعْرُ وأَهْلِيهِ زَمَانٌ رَكَضَتُ في ظِلُّهِ قَبْلِي رَجَالُ نَصَبُوا للسَّبْق مَيْدانَ الرِّهانُ وجَرَوْا في سَفْح ذَيَّاكَ اللَّجالُ

بنتُ كَرْم بِسَناها والصَّفا سلَّبَتْ رِقَّـةً بنتِ الْيَمَنِ

وجُمُونُ الزُّ هُرِ من بعدِ الذُّ بولُ

كيف لا آمَى على تلك اللَّيَالِ ﴿ وغُوا نِي الإِنْسِ من بعدِ الحِجالُ

فأنا بين التَّأْمِّي والجُّفَ

ورَّمُوا الْأَفْهَامَ عَن قَوْسِ البِّيَانُ ۚ فَأَصَابُوا سَّهُمْ مِن وَثَّنِّي وَقَالُ ۗ

<sup>(</sup>١) اللمس، بالتحريك؛ سوادل الدَّهُ المتحسن .

<sup>(</sup>٢) في س : ﴿ شبه النصل \* ، والثبت في : ب ، وهو يمني ، ثل أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) الثفير : ناحية الوادي من أعلاه ،

جاد رَبْعَ الشامِ غَيْثُ وَكَفاَ فتجارّيْتُ وحَسْــــبى شَرَقًا

خيرٌ من شَيَّدَ أَرْكَانَ الْهُدَى ﴿ بِيَدِ التَّوْفِيقِ مِن بَارِي النَّسَمُ ۗ وجَلَا الرُّشْدَ لأهلِ الاهْتِدَا وامْ تَرَى بالفُرْبِ أُخْلافَ النَّدَى

> خَرَقَ الْحَجْبَ بِأَنُوارِ الصَّفِ ا ورأًى ما عنــــه جبريلُ اخْتَنَى

مَن حَكَتُ آيَاتُهُ زُهُرَ النُّجُومُ وعلَى ما يعلم الله اشتَمَلُ وجَرَتْ منه كِنابِيعُ العُلومُ فارتوت منها بأقداح الفهوم

> ودعانا للهُدَى فَاتَّتِكُشِّفًا وتحساً عنَّا بآياتِ الشُّفَّالَ

كُنْزُ أُنُوار الهدى طَهُ الأمينُ مَعْدِنَ الأَسْرِ اركَشَافُ الكُروبُ قائدُ الغُرِّ بأسبابِ اليقين جاء بالآياتِ والنُّورِ المبينُ

> قِبْلةُ الحقّ الأهــــلي الاصطفا من ظُهور الكُونِ يُجُلِّي والْحَلْفَا

وستَى عَهْـدِى بتلتُ الدُّمَنِ مَدْحُ خيرِ الخلقِ جَـــلةُ الحَسَنِ

بمَسَاعِ أَرْهَلَتْ بيضَ الْهُمُمُ واراتوى بالصَّدُق من ضَر عالكُر م (١)

واجْتَلَى بِالقُرْبِ مَا لَمْ يَكُن وتحامَى ذلك الشَّأْوَ السَّنِي

> بروًا الصَّدْقِ وإشرافِ العَمَلُ جُمَلُ الْأَفْ كَارِ عَلَّا وَنَهَمَلُ (٢)

عن نُحَيُّ الحَقِّ رَيْبُ الوَهَن كُلَّ ما خَطَّتُهُ أَيْدِي الفِينَ

> لِاقْتْبَاسِ النُّورِ منشمسِ الغُيوبُ فأماطَ الفَيْنَ عن عَيْنِ الْقُلوبِ (٣)

مُسْتُوى عرشِ الرَّشادِ البِّينَ لِمَوانِي سِرِّةِ والْعَلَن

<sup>(</sup>١) مرى الناقة : مسح ضوعها لتدر ، والحلف للناقة ، كالضوع للشاة .

<sup>(</sup>٢) النهل: أول الشرب، والعلل: الشربة الثانية .

<sup>(</sup>٣) غبن على قلبه : تغشته الشهوة ، أو غطى عليه وألبس .

جَوْهَرِيُّ الذَّاتِ قُدُّ سِيُّ الضَّمِيرُ

مَن يَحِبَ أَنجِرَ نَدَاهُ اغْتَرَفَا 

وتحامكي وَصْفَهَا كُلُّ فصيحٌ هل َينِي بالقولِ مَن رام المديح ْ ل كن الآمالُ إن غِيضَ الْوَهَا

فسى مَدُّحِي لَدَيَّاكَ ٱلْجُنِاتِ مُنكِأِن يطرُف كَى ذَيْلَ القَبُولُ (٢) ويدُ الأُقْـــدار تَجُلُو صُحُفـــا فَإِذَا للرهِ رأى ما اقْدَرَانَا

وعلى الأصحاب والآل الكرام

فَهُو فِي غَيْبِ مُناجاةِ القديرُ حاضرُ القلبِ لإِذْراكِ السُّعودُ واضح الآثار والوَّجْهِ المنير ساطع النُّورِ بآفاقِ الوُجودُ غائيصُ الأفكارِ في بحر الشَّهودُ

وارْتُوى من كُوْثَرِ الحَقِّ اكْمِي فَاهْتَدَى منه لأَقُوْى سُنَنِ

> ضاق ذَرْعُ اللُّبِّ والفكر الصحيح عن مدّى عَلْياكو استعْنَى اليّراع (١) بعد ماجّفت عيونُ الاختراع ومَنالُ الزُّهُر مالا يُسْتط\_اغ

فإذا المادحُ أَشْنَى اعْتَرَفَا يَهُلِّا تُعْيى جميعَ الأَلْسُنِ فَيْكُ إِلْغُوثُ الورَى تُطْمِعُني

وأرَى رَبًّا شَــذاهُ المُسْتطابُ ساحِبًا في عَيْن آمالِي ذُيولْ لِيَقْبِنِي عَرَّفُهُ مَسَّ العَـذَابُ يَومَ يَنْشَى الناسَ هَوْلُ وَذُهُولُ

عرَف الْمُذِّرِبُ فضلَ الْمُحْسِنِ

> وأَفَانِينُ صَلاّتِي وَالسَّلامُ لَكَ يَامُخَنَّارَ حِينًا بَعْدَ حَينُ مَصْدرِ الحَقِّ وأَنْوارِ اليقينُ راجيًا في حُبَّهِم حسنَ الْحِتَامُ وَارْتُمَّا باللهِ ربِّ العالمينَ

<sup>(</sup>١) في الأصول: « صاع ذرع اللب » .

<sup>(∀)</sup> و ب : « بشرف في ذيل » ، والشيت في : س .

ماحَــالًا مَــد حِي لطه الصطفى وتَنَى أَعْطَـافَ أَهلِ اللَّسَنِ وجَــلًا الأَسْماعَ منه طُرَافَ دُرُّها للكنونُ عَالِي الثَّمَنِ

ومن ذلك قولُ جامع الفضائل بالاتَّمَاق ، عبد الرحمن بن عبد الرزَّافُ ( ) : كم جَنيْناً زَهْرَ أُنْسِ وصفَا في رَوابِي الشامِ ذاتِ الأَعْيُنِ واجْتَلَيْنَا زَهْرَ أُنْسِ وصفَا في رَوابِي الشامِ ذاتِ الأَعْيُنِ واجْتَلَيْنَا مِن أُوبِقَاتِ الوَّفَا شَمْسَ أُفْراح لَدَى عيشٍ هَنِي

بِالْوَادِيهِ الْمُفَدَّى بِالعُيونُ فِي رُباً رَبُوَيِهَا الرَّحْبِ الوسيمُ عَيْمَ الرَّمِيمُ الرَّمِيمُ الرَّمِيمُ الرَّمِيمُ الرَّمِيمُ الرَّمِيمُ اللَّمِيمُ اللِمِيمِ اللَّمِيمُ اللَمِيمُ اللَّمِيمُ الللْمُعِمِيمُ اللِمِيمُ اللِمِيمُ اللِمِيمُ اللَّمِيمُ اللَّمِيمُ اللَ

وهَزانُ الدَّوحِ فيه هَنَفا بلُحونِ قيد أثارتُ سَجَنِي وَهَزانُ الدَّوحِ فيه هَنَفا كُلُ طَرَّفٍ بِاللهُ مَرَّأَى سَنِي

لستُ أنساه أويقات إلسيَّتَ والصِّبِ العَيْافُ أعطاف المِيَاهُ وَعُصونُ الْبِانِ تَنَدَّى بِالرَّهُونُ وَجَنَّى الوردِ يُندَّى مِن حَيَّاهُ وَعُصونُ الْبِانِ تَنَدُّى بِالرَّهُونَ وَجَنَّى الوردِ يُندَّى مِن حَيَّاهُ حَبَّدًا تَجُلُو بَيْرَاهُ النَّظَرُ وَرَى الأطْيَارَ تَشْدُو فِي رُبَاهُ حَبِّدًا تَجُلُو بَيْرَاهُ النَّظَرُ وَرَى الأطْيَارَ تَشْدُو فِي رُبَاهُ حَبِّدًا تَجُلُو بَيْرَاهُ النَّظَرُ وَرَى الأطْيَارَ تَشْدُو فِي رُبَاهُ

كُل طَرْف كُم تَراهُ وَقَانَا عنده زَهْرَ النَّهَانِي يَجْتَنِي وبه مازال طَرْفِي كَلِفَ الْمَوْنِ الْمُؤْنِ

بأبى والرُّوحِ عالِى الشَّرَفِ دَيْرَهُوَّانَ البَهِىُّ الآنِسِ (٣) لِمُ تَنْ هُو على الْأَنْدَلُسِ لِمُ تَنْ هُو على الْأَنْدَلُسِ لَمْ بَالْ أَلْ الطَّرَفِ بِالْبَهَا تَنْ هُو على الْأَنْدَلُسِ لَمْ بَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللِمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمه ، صفيعة ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) ذكر المحى في النفجة ۲/۲ ديرسمان قبال إنه معروف يدمشق بالقرب من الربوة .
 وانظر حاشية هذه الصفحة .

وَشَمِالٌ فِي ذَرَاهُ عَكَنَا ناشراً أَزُهارَ تلك الدُّمَنِ كيف لا يَصْبُو فؤادٌ دَنَهَا لِجِماهُ وهُو أَهْنَى مَوْطِنِ

رقصَ الغُصْنُ وعَنَّى الْعَنْدَ لِيبٌ فِي رُبًّا لَبْرَبِهَا الغَضَّ النَّضِيرِ \* والحُّياَ قَلَّدَ أَجْيادَ القَضِيبِ ۚ بَلاَّ لِ زَانَهَا الزَّهُرُ الوَّ ثِيرُ يَنْشِي مابين رَوْضٍ وغَــديرٍ (١)

فَرَّشُهُ الْعَنْبَرُ والوردُ الْجِني (٢) ياشقيقَ الرُّوحِ طـــولَ الزَّمَن

فسقَى جِأْقَ وَسْمِي الْعِهِ الْعِهِ ورَعَى غُوطَتُهَا مَجْنَى السُّرُورُ (٢) حَبِّدَا مابين أَنْفُ اسَ الرُّهُورْ يَالَمُا أَيْرَا هُو بِولْدَانِ وحُورْ

دَرُهَا المصباء غالي الثَّمَن كف عها غُصْنُ شوق ينْثَني

> ياسميري عند ها نيك الرياض والتهابي قَهُوةٌ تشْفي المِراضُ

نَجِنْلِي مَارَقَ مَنها وصَفَا بين رَّيْحُسَانِ وغَضَّ السَّوْمَسَنِ 

وخُوَيْظُ نَاعِمُ الجِسمِ رَطِيبٌ

يافَدَنَّهُ الرُّوحُ رَوْضًا أَنْهَــــاً لم يَكُن ۚ إِلْنِي سِـــواهُ مَأْلَفَـا

إِذْ هَواهَا لَمْ يِزْلُ يُحْسِي النَّوَّادُ إنَّهَا الشَّامةُ في جِيدِ البلادِ

بل مي الجُنةُ خُفَّتْ بالصَّفَّا بِمْتُ نفسى في هَواها سَلَفَا

قُمْ بنا نقضِي لُباناتِ الهُوك تحتسيي صِرْفًا على وَفْقِ الْمَني إنها للجسم رُوحٌ مالَنسا إن نَدَوتُ لَحَظَةً عنها اعْتياضُ

فى رياضِ غَيْثُها قد وَكُفَا

<sup>(</sup>١) الخويط: تصغير الحُوط، وهو الغصن الناءم. (٢) روض أقف : لم يرع.

<sup>(</sup>٣) الوسمى : أول مطر الربيع ، والعهاد أيضاً : أوائل مثلر الربيع .

<sup>(</sup>٤) وكف النيث: تتابع.

ونَدِيمٍ قَامٍ مِجْأُوهَا صَبَاحٌ لِكُرُ دَنَ أَشْرِقَتْ مَنْهَا الشُّمُوسُ وبهاً 'يسْفِر' عن سُوقِ العَرُوسُ خَدُّهُ يَرْهُو بُورَدٍ وأَقَاحَ بالها تُحُدِي برَيَّاها النَّفوسُ ماعلَى مَن هامَ فيها من جُناحُ

> هايًّا شمسَ الْخُمَيُّ ا قَرْ قَفَا مِن يَدَى خُلْوِ الثَّنايا أَهْيَفَ

ودَع اللَّارِجِي عليها يَلْعَـِني (١) نَوِفُ الجم رَطِيبِ البَدَنِ (٢)

> خَنِثُ الْأَعْطَافِ سَاجِي الْحَدَقِ لَمْ يَزَلُ يَخْتَالُ فِي زَاهِي الْبُرُودُ وَالْحَيَا قَدْ زَانَ تُفَاحَ الْخُدُّودُ وتَبَدَّى فيـــه رُمَّانُ النُّهُودُ

وجههُ يَسْبِي بُدُورَ الْفَسَق عِطْفُه الرَّيَّانُ بالدَّلِّ سُقِ

يالَقُومِي سَلَّ عَضْبًا مُرُهُمَا

ورَّنَا نَحُوى بطَرْفِ أَوْطِفِـاً

مِن عُيونِ مَمْرُها يُسْكِرُنِي اآمً وَاوَيُسَارُهُ لُو يَرْتُحُمِنِي (٢)

> تَقَعْلُ الآدابُ من الأعطاقة وإذا ما جالَ في ألطــــافهِ

عَندَمَا كَالْجُمُلُو كُوْوسَ الطَّرَب يُمُــكُذُ الدُّلُو َ لِعَقْدِ السَّكُوبِ (١) ياحياة الصُّبُّ في إسْعافِهِ نَهُ للهُ مِن رَشْفِ ماء الضَّرَبِ(٥)

> حَشُو ۗ بُرْدَيْه بُرِينــــــا طُرَقا آه ما أُحْلَى لَـاهُ مَرَ شَفَـــــا

والهوى أيبدي أننونَ الفِـــتَن 

<sup>(</sup>١) القرقف: من أسماء الخر .

<sup>(</sup>٢) نصب « أهيفا » لتناسق قوانى الموشح .

<sup>(</sup>٣) نصب « أوطفا » لتناسق قواق الوشح .

 <sup>(</sup>٤) قوله : « إبالاً الدلو لعقد الكرب » مثل يضرب لن يبالع فيا بلى من الأمر ، والكرب : هو الحبل الذي يشد في وسط العراقي ثم يثني ثم يثلث ليكون هو الذي بلي الماء ، قالا يعفن الحبل الـكبير . اتظر جمع الأمثال ٢ / ٢ ٠٤٠ (٥) الضرب: العمل الأبيض العليظ.

كلُّما حاولتُ لَنْمَ الوَجْنَدَيْنُ أَحْرَقَ الأَحْشاء ذاك الاضْطرامُ وإذا ماخِلْتُ عَنْزَ الْمُلتَيْنِ فَرُقاً للقابِ أَنُواعَ السَّمَامُ ذُبْتُ واوَبُارَهُ في ذا الحالتَيْنِ فَاقْرَ الْعَالِمَ مِنْ رُوحِي السَّلامُ \*

يارَعاهُ اللهُ حَسْبِي وكَنَّى ورَعَى في العبُّ مَن تَيَّمَني

وستى عصرَ التَّصابِي والشبابُ سُحبُ دمِع من جُفُونِ تَفْطُرُ ورعَى عَهِدَ النَّدَامَى والصَّحابُ وأَوَيْقَاتٍ مُسَاهَا يَبْهُرُ

با كَعَمْرى قد بَكَمَّا أَسفَا أَعِينٌ ما ذُقِّنَ طَعَ الوَسنَ لا ولا مِن بَعْدِهِا طَرْفٌ غَفَا لَيْتُ لَوْ تُقْدَّى بَغْمُض الْأَعْسِينَ

ليت شِعْرِي كيف قد مَرَّ تَبَهَا سَاعِدُ الدَّهِيَ ورَدَّاعُ الخطوبُ والنَّوَى مِن جَوْدِهِ أُحْرَقَهِا بِجَوَّى خُفَّ بِنِيرانِ الكُروبُ هَكذَا الْأَقْدَارُ مَن حَقْقَهَا مُيلْفِهِا تَجْرِي صَبَاحًا وغُروبُ

بقضاه ليس يُدْرنيب مِ خَفَ لكن الطين به يُعْمِعني أنه لا غَرْق يَحْبُوناً الْوَفا وَفْقَ ما بَرْفْنَى وفيه لا يَنِي (١)

يَالَدَمْعِ جَادَ مِن فَوْطِ الغَرَامِ ۚ تَحَذِنَهُ الْعَيْنُ للجِيــدِ عُفُودُ إنني مازلتُ في جُنْح ِ الظَالامُ ﴿ هَا مُّمَّا فِي شُمسِ أَنُوارِ الوجودُ

كُلُّ مِن فِي حُبِّهِ قَد عَنَّفًا لا يرَّى إِلَّا فُنُونَ اللَّحَنِ

هل لها ياصاح رَجْعٌ أو إِباب أم نُرَاها في الأمانِي تخطُرُ

سَيِّدُ الرُّسُلِ وقد وَافى خِنامْ ورَ فَى مِعْرَاجَ قُرُّبٍ وكُمْهُودُ

<sup>(</sup>١) في الأصول : « يحبينا الوقا » .

أحمدُ المادي عليرِ السُّنَّنِ مَن سعى شوقًا له صَـلُدُ الصَّفَا ثُم حَيَّاهُ بِعَمَــوْتٍ حَسَنِ

كَم أَدَيْهِ مُعْجِزاتٍ بهَرَتْ مِثْل نَبْسِمِ الماء صاف كالولُمال وأحاديثَ له إِن أُنشِرَتْ تُلْمِسُ الْحَدْنَاهِ مَنْظُومَ اللَّالُّ حضرةُ الذاتِ له جُنْحَ اللَّيالُ

رَبَّة النُّحْبِيهِ بالقَدَّرِ السَّنِي ليسواه والعُنَّحَى لم تَكُن

> دا عُمَّا تُهُدَّى إلى طَدْ الأمين من أعارَ السكونَ أنوارَ الجال وذَوِيهِ الآلِ أَرْبابِ الْيَقِينَ \* مَن تَعَلُّوا فِي الهَدِي أَسْنَى الْحِصالُ

أَنْجُونُ وَاللَّقِ وَى إِمامُ اللَّسَنِ فى رِضاً الرحمنِ والعيش الهَنِيُ (١)

مَلْجُأُ الرَّاجِينَ طَـَاءِ المصطنَى

يا نَبِيًّا سار حتى ظهرت

فرأى وازْدادَ حقًّا شَرَفاً وغَـــلاً في نُورِ غَيْثِي شُرَّفاً

فصلاةُ اللهُ تَتْرَى كُلُّ مِينْ مع سلامٍ فاحمن روضِ الكال

وكذا الأسمابُ أهلُ الإضْطِعُيا ساعْبَيْدُ بِرْ تَجِبِي حســـنَ الوفا

(١) مابعد هذا البيت إلى آخر الرحة لم يرد ق : س ، وجاء مكانه فيها : «وللأديب البارع أحمدالسَّالامِيَّ ، المعروف بابن اكرى بوز: ( تندمت ترجمته صفحة ١٨٩ [

يا زمانًا مَرَّ بي كالوَسَن

حيث مَن أَهْواهُ مِطُواعُ الزَّمامُ يَفْضَح الشمسَ سَنا؛ والقمرُ

جِادَكُ الْغَيْثُ إِذَا مَا وَكُفِّكِ في رُباً حِلْقَ حسْبي وكنِّي إنه كان من العَيْشِ الهـيي

ف رُباً رَبُورَتِها نِلْتُ لَلُوامْ باذيذ العيشِ صافي عن كَدَرْ أُحْتَسِى مِن لَخَظِه صِرْفَ اللَّدَامْ ﴿ وَاجْتَنِى مِن وَرَدِهِ وَرَدُ الْخَضِرُ ۗ

= لم أزل أميى عليه عاكفا وترى الدُّوخَ عليـــه معْطفا

ياستَى النَّيْرَبَ في الروضِ الأريضُ بسِجالِ من شَاَيبِ الدُّيَّمُ ا مَأْلَفُ الغِزْلانِ من شُمْرٍ و بيضْ أُنْشِدُ الأَشْعَارَ فيها والقَرِيضُ

> حيث لا وَاشِ يُمـــانِي الْمُدْنَفَا تَجْتُ لِي بِكُرُّا عَرُّوساً قَرَّقَنَا }

أَنْهُزُ الفُرْصةَ في إِنْ تَمْنِيْعِياً رَاشِناً في ورد ثَغْرِ مَبْسِياً

وعلى تلك الليالى آسيفا وعَدُوْ اللهِ وَعَنَّى مُعْنَفَا

هي أوقاتُ حَالَتُ بِالْأَنْشِراحُ تَرْعَتْ الْأَذْنَ بِالْفَاظِ فِصَاحْ مَعُ ثُنُورِ حَشُوْهَا طَلْعٌ ورَاحُ

وَخَطَ الشَّيْبُ وأَرْخَى سُدَفًا

بسُرورٍ لم يُشَنُّ بِالْحَرَّنِ مُسْبَلُ السُّتْرِ بِذَبِلِ الفُّصُنِ

> مَسْرَحُ الطَّرْفِ مُطِيفٌ بالقَدَّمْ ما أبالي من تَوَلَّى أو حَكُمْ

أو رقيب مزعمج بالضَّنَن مَزْجُهِــا من مُعْصَراتٍ هُتُنِ

> يا رعَى اللهُ لَيسالِ لِحِيثًا مَرَ بالوادِي بظَنِي آنِسِ آمِنًا من كَدر الدهر الكيي أَشْنَبًا أَلْمَى شَبِيًّ اللَّمَسِ

حيث كانت غَفْــلةً من زَمَني وعن النَّاصِيحِ أَصَمَّتْ أَذُٰ نِي

> في جَبِينِ الدهرِ كانت غُرَرَا لُو تَنظَّمْنَ لَـكُنَّ الدُّرَرَا وإذا ما ذُقْتَ كانت سُكِّرًا

ومَضَتْ كَالطَّيْفِ أُو طَرْفِ غَفَا أُو خَيَالٍ مَرَّ أُو لَمْ يَكُنِ فَدَّوَى غُصْنِي وزادتْ مِحَنِي 🕳

ومن ذلك قولُ الأربب الأديب ، عبد الرحمن بن محمد النُّر كُاتِي " النَّحْلاوي (١) :

مَطْلُعَ الشَّامِ بمعنى حسن غَنَّيانِي بسُمادٍ وصِفـــاً دارْ أَنْسِ وسُعودِ وصَفَا جَنَّةٌ الأرضِ عَرُّوسُ اللَّـدُانِ

مَسْرَحُ الآرامِ آرابُ النُّفوسُ صَبُوة أطينهمن حَتَّ الكُولُوسُ غَادَر الْمُــــدُنُّ كَسَوْدَاءُ العَرُّوسُ

إنَّها مَثْوَى السكرام الفطن مُعْدِنُ الإيمانِ حين الفِيتَن

مالواديها لَعَمْرِي من نَظِيرٌ كم لنا في رَوْضِه النَّحَضْرِ النَّضِير ْ وازدهاء الجامع الرَّحْبِ المنير ْ

شأميةُ الدنييا دِمَشْقُ وكَانَى كيف لا وهي بنصِّ الصطـفي

حَبَّذَا شَرْخُ الصَّباكنتُ عَلَى مُبَرُّجُ طِرْفِ مِنه مَطْلُوقِ العِنانُ رَّالَعاً باللَّهُو مَعْ بِيضٍ حِسانْ وَعِينَالِا مَثُلُ تُونَامِ القِيانَ

لَابِسًا في صَفْوَةِ الدهرِ حُلَى وكؤوسُ الرَّاحِ صِرْفًا تُمْتَلَى

ومُديرُ الكاس أَحْوَى أَوْطَفَا ضَامر الكُشْح يَقِي البَدَن غَنِيجُ اللَّحْظِ رَخِيجٌ مُثْرَفًا 

رُ ترعت الأذن : تلبسها الرعشة ، وهي القرط . ونصب أوطف ومرها ، في البيتين الأخيرين الدلم له معارضة الموشعات السابقة ] .

(١) عبد الرحمن بن محمد بن على الزكماني النجلاوي الشاقعي الدمشق ، الشهير بالبهلول . شاعر ، لغوى ، فائق في نن التاريخ .

قرأ على جماعة من مشايخ دمشق ، وأخذ عن عبد الغني الــابلـــي .

وكان فقيرا سني ً الحال ، يروى أنه حج لبيت انة الحرام ماشيا على قدميه ذهاباً ولمان ، مستخدما عند بعض الجمالين ، ولم يجد من يحمله ، أو يسعفه بشيء .

توفى سنة ئلاث وستين ومائة وألف ء ودفن يتقبرة باب الصغير .

سلك الدرر ٢/ ٣١٠ ــ ٣١٧ ، ولم يذكر المرادي في نسبه «التركناتي» .

كلُّ الطُّلُّ رُبًّا رَبُونِ إِلَا فَا كُنَّكَ الدُّوحُ لَجُينَّا وشُذُورُ بابتسام الرَّوضِ عن شَرُوى التَّغُورُ (١) مَرْ تَمَّا بين تَهِـــانِي وسُرورْ

ورَقِيقُ الدَّلُّ يَجْلُو قَرْقَفَ إِلَى مِن رَحِيقِ الدَّنَّ والثُّنْرِ الجَدِينِ واخْتَلَسْنِ الطِيبُ عِيشِ أَيْمَنِ

حَبَّذَا النَّيْرَبُ مُصْطَافُ الْهَنَا حِيثًا أَرْفُل في الروضِ الأَريض ولنا لَاحَ من البشرِ وَمِيضُ أَنْكُوا اللَّوْلُوءَ أَنْثُرًا وقَرَ يضْ (٢)

كَامَّا سَاجَلْتُهُ يُنْشِدُنِي قُبِلُ مُ تَفْشِهِ إِنَّا خُطوبُ المِحَن

> مُتْرَعًا أَلِكُوْمَهَا فَاللَّهُو طَابْ (١) مِن رَشِيقِ حسنِ الغَنْجِ أَيْسِ فاحِم الطُّرَّة مَمْسُولِ الرَّضابُ

ذو حُلَّى أَلْطَفُ مِن رَاحِ الشِّنا وأُحَيِّكِ مِن لَذَيِذِ الوَسَنِ فضّح السُّمْرُ وبيضَ اليمَنِ (١)

ولقد نَمَّ شَذًا مُبْقَعَبْهِــا إِنَّ لِي مِن شَرَقَى مَرْجَيْهِــا

سَاحِبًا بِالتِّيهِ أَذْبِالَ الْمَنَى مع مَيْسُونَ إذا طارَحَنا

بأبي أَحْوَرَ أَحْوَى أَهْيَهُ ۖ ا قُمْ بِنَا نَنْهَبُ أُوَيْقُـاتِ الصَّفَا

بَاكِرِ الْحَانَةَ وَاجْلُ الْخَنْدُرِيْسُ يَابِنَهْ مِن نَعْرُهُ الدُّرُ النَّفِيسُ وَلَمَّى طَابَاً رُضَابٌ وحَبـابُ

خُوطُ بَانِ حَازَ طَرْفَا أَوْ طَفَا

<sup>(</sup>١) شروي الثغور : مثل الثغور -

<sup>(</sup>۲) في س : « مع ميمون » ، والثبت في : ب .

ولم أجد ذكر اليسون هذا ، اللهم إلا أن يكون نهر يزيد سمى باسم أمه ميسون بنت بحدل بن أنيف ، أو سمى يعض منه بهذا الاسم .

<sup>(</sup>٣) الخندريس : من أسماء الحُمر .

<sup>(</sup>٤) الموط : الغصن الناعم . الأوطف : الثقيل شعر الحاجبين .

إِذْ تُعَاطِينِي الغَوانِي بنتَ عُودُ أَفَلَتْ أَنْجُمُ مَانيك العُهود ﴿

يَمِّمِ السَّفْحَ وحَىِّ الغُرَّفَا كان لى عهد" قديم" وعَفَا

وشَـداً العُودِ ومَغْناهُ الرَّخِيمِ وارْ تِشَافُ الرَّاحِ مِن رَاحِ النَّذِيمُ

ولذيذُ الوصلِ من خِشْمُ وَفَا بأُحَيْلَ من مسديح المطانقي شاريع الدِّين الصحيح البّين

> مَن به أَفْتَرَّ بل ازْدَانَ ٱلْوَرْجَوْدُ لاحَ في المَوْ لِلَّهِ لَأَلَاهِ السُّمُودُ ۗ

وشَدَتْ وْرْقُ الْهَنَا بِل هَتَفَا وبَشِيرُ الأَنْسِ وَافَى وهَفَا

أَوْدَع اللهُ يَنَابِيعَ الْعَــَاوِمْ وارْتْعَى مِن فِيهِ يَعْشُوبُ الفُهُومُ \* سار من قَيْض عَطاياهُ غُيومْ

ياسَقَى الوَدْقُ لُوَيْسُلاتِ السُّعُودُ ورَعَى ماضِيَ أَيَّامِي الحسانُ وتهـــاداني الأماني بالأمان بأصَيْحاب وخَيْراتٍ حِسانُ

وادًّ كِرْ أَوِنةً العيش الْهَني لستُ أنساهُ بتلك الدُّونِ

> مارياضُ الله مادارُ النَّعيمُ وَفَلَتْ في ظِلُّها بيضُ الغُورَ والغَواني مع نُسَيَّاتِ السَّحَرِ وارْتِوَا الظَّمْسَآنِ مِن لَهْمِ الثُّغَرَ

بَعِدُ أَبِعَدُ لَسَمِيرِ الشَّجَنِ

خِلْزِلْدِ بِلَكِمنه بَدَّهِ الخلق كانْ وتَبَاهِتْ أُمُّهَاتٌ وجُدودٌ وتَساوَى كُلُّ عصر وأوان (١) و تلاهُ البشرُ من كلَّ مكانْ

أبْلُبُلُ الأفراح فوق الغُصُن رائع ُ البُشْرَى لَنَنْيِ الْحُزَنِ

> قُلْبَه فَانْبَجِسَتْ مِنْهُ الْحِكُمْ فَاجْتَنَى مِن أَرْيِ مُنْهَاهُ النَّسَمُ (٢) وارْ توكى من بحر كَفَّيْنِهِ الكُوَّمْ

<sup>(</sup>۱) فی س : « وتسای کل عصر » ، والمثبت بی : ب .

<sup>(</sup>٢) اليمسوب : ذكر النحل . والأرى : الصل .

وانتمَى الفضلُ إليه والوَّفَا بوُ عودٍ وبَبَذُلِ اللِـــنَنِ وحَبَاهُ وبه اللهُ احْتـــنَى بَمَمَامٍ دونه العَرْشُ السَّبِي

سيَّدُ العالَمِ فَضَلاً وجَمالُ صَفُوةً العالَم من لُبِّ العرَبُ مَوْرِدُ الْحَسَمَةِ بَنْبُوعُ السَّمَالُ عَبْقَرِي الأصلِ مَيْبُونُ النَّسَبُ أَفْرَغَ الله عليه ذُو الجالال حُللَ الآدابِ حِلْمًا وحَسَبْ

كمبةُ الرُّشدِ ويسرُ الإصطِف َ ذِرْوةُ الفخـــرِ عِادُ السُّنَي وإذا الْجَافِي سِعَى أو طُوِّفاً بذَّراهُ نال عَفْوَ الْمُحسنِ

ولقد أفرد بالوصف البديع واعمّاه بالكتاب المستبن (١) بِالنُّتَى تَوَّجَهُ لِلْوِلَى البِدِيعُ وَهُو لِلْعِسِلْمِ اللَّهُ لِيَّ أُمِينُ وبه تحملُو أَفَا نِينُ البِــــــــديعُ بَرِقَيْقِ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الْمُسِينُ

مِثْلُهَا السُّوْدُدُ فيه شَرُفا عَشِق الحسنُ نُعَيَّاهُ السَّنِي

شَأْوُكَ الْأُسْنَى مُحَالَ أَن يُرامُ وحُلاكَ الغُرُّ عَزَّتْ عن مَثِيلُ هَبْنِيَ الإغضاء عن فَحُوى نظام لك بتلو فاصفَح الصَّفح الجيل

فَرَعَ الْخَلْقَ عُلِهِ شَرَف فَرَعَى الحَقّ بصِلةً اللَّسَنِ

مَن بِهَا الْأَفْهَامِ عَبَّتْ والقِلامُ حَاشَ أَن يَسْطِيعُهَا إِلَّا الْجَلِيلُ

كم مَمانِيك التي لن تُوصَف أ أفْحَات مِن لَوْذَعِيّ فَطِنِ لَكُنِ اللَّأُمُولُ يَا كُنْزَ العُهُ لَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) اعتماه : اختاره .

<sup>(</sup>٢) الدنماة : جم العاق ، وهو طالب الفضل أو الرزق .

عَلَّنِي أَدْرَجُ فِي سِلْكِ الْأَلَى ظَيْرُوا مِنْكُ بِتُوفِيقِ السَّدادُ عِمْنة تُعْطِيهِ بِي نَهْجَ الرَّشادُ رَاقِياً بُحْبُوحةَ الفَوْزِ بلا فإلى مَن أَلْتَجِي يومَ الْمَــادُ سيِّدي إن لم تكنُّ لي مَوْ لِلَا لن يخاف الدهرَ شَادِ هَتَفا وَصَفْ مَعْنَاكُ البَّهِيُّ الْحُسَنِ واحْسِنِي من كلِّ ما يُحْـُـزُ نَنِي فأغِثني يوم آتِي الكواقف زَادَكُ اللهُ إِ سَنامُ وَاحْتِرَامُ وَصَلاةً وَسَلاماً دَا يُمَـيْنُ نَفْحُهَا عَرْفُ لَطِيمٍ وبَشَامٌ وسَناها فاق ضَوْءَ النَّيِّرَيْنْ (١) حَقُّ مِقْدَارِكُ وَالآلِ الْكُرَامُ وَذَوِيكُ الْعِزُّ سِمَا الصَّاحِبَيْنُ مَا اسْتَبَانَ ابنُ ذُكَاء أُو خَنَى بارقٌ من طَيْبِ ثَمْ واليَّمَنِ (٢) وتحمل لل أنظم ألَّما بَافِتتِاح واخْتِتام حَسَن

ومن ذلك قول ُ جامعه الفقير ، محمد المحمودي :

حَبَّذَا جِلَّقُ دِارُ الْفَاْرَقَا نَبَعَ الفضل بها كالأعْين هامِلُ الطُّلِّ وصافى الْمُزُّنِ لا تُعدَّاها سعابٌ وَكَفَا

يا رعَى الرحمنُ ذاك الوادِي حولَه الأنهارُ والسَّواق ماؤُها ير وى غليلَ الصَّادِي وَصَفَاهُ مثلُ مَا الأَحْدَاقَ ورعَى الجامعَ رَحْبَ النادِي كم به من غُصْنِ عِلْم رَاقِي

كُلُّما قد غاب نَجُمْمُ واخْتَنَى في سَماها من أُهَيْلِ اللَّسَنِ (٢) أَسْفَرُ وا عن كِلِّ مَفْتَى حَسَن

أَطْآمَتْ سبعين بَدْرًا خَلَفَا

<sup>(</sup>١) اللطيم : الملك (٢) ابن ذكاء : الصبح.

 <sup>(</sup>٣) ق ب : « من أهالى اللسن » ، والمنبت في : ص .

(١) الخود: المرأة الشابة. (٢) الخزاى: نبتزهمة من أطيب الأزهار، و لعرار: بهار ناعم أصغرطيب الرائحة.

بَلْدَةُ أُحْسِنْ بها من بلدةٍ مالَها شِبلهُ لَدَى الْبُلْدات قد جرى النهر بها من فضة وحَصاء دُرَرُ التَّيجانِ وعليها جِسْرُهُ بالحَكَة قد بَنَوْه مُحْكَم الإِنْقانِ فَهُو يَحْكَى زَنْدَ خَوْدٍ مُثْرَفًا زِينَ نِيهًا بِالسَّوارِ الْحُسَنِ (١) عَدْتُهُا بِاللهِ ثُم المصطنَى فَهِي لا شَكَّ عَرُوسُ الْمُدُنِ من نعيم وثمارٍ باقية ا فَهُو مُوجُودٌ بِهَا طُولَ الزَّمَانُ لَمْ تَجَدُّهَا مِنْهُ وَقُتًّا خَالِيَهُ نو رأى الرَّارِّي مَغَا نِيهِا الحِسانُ ورأَى أَبُوابَهَا النمَانِيَّةُ \* قال ذِي الجِنةُ من غيرِ خَفَا زُخْرِفَتْ من كُلِّ شيء حَسَنِ ادْخُلُوها بسلام وصَفَا مَعْ مَزِيدِ الْأَمْنِ والعيشِ الْمَنِي لو ترى الرَّوْضَ البِّيقَ النَّظِيرَا أَيْدُاهِالَ العَلَ مع الأَذْهانِ أرضُه السُندُسُ تَجِلُو ﴿ النَّظَرَّ أَ يَكُلُّكُ مَا لِللَّهِ اللَّهِ عِلْقَ اللَّهِ عِلْهِ اللَّهِ عِلْقَ وبه الأغْصانُ تَزْهُو إِذْ تُرَى قُلَّدَتْ بالزَّهْرِ ذَى أَلُوانِ وإذا الأوراقُ فيهـــا هُتَفَا تَثْمَأَلُ إِذْ هِي شِبهُ الأَذُنِ فَتُكُنِّي من من قَدًّا أَهْيَعَا يا لَه من قَدًّا غُصْنِ لَيِّنَ نَزُ وِ الطُّرْفَ بِسَمْحِ الجِبلِ وَانْنَشِقْ عَرْفَ الْخُزامَى والعَرَارُ (٢) وانْظُرِ الغِزْلانَ سُودَ الْمُقَلِ تَنْهادَى بين قَصْرِ ومَزارْ واشرَّبِ المَّاءَ الذي كالعَسَلِ ذابَ من تَالْسِجِ فِمَا الْخُرُ العُمَّارُ واسْتَمَرِع قُولَ مُنسِادٍ مُنْصِفاً ذا مِن الفَرَّدَوْسِ وَافاناً سَنِي يا حَبِيبِي اشْرِبْ هنيتًا وشِفاً شَرْبةً تَنْفِشُ رُوحَ البَدَن

كُلُّ مَا تَهُوَّى النَّقُوسُ فِي الجِنَانُ

سِيًّا الْأَعْنَابُ تُبْرِسِ للْعُيُونُ طَعْمُهَا كَالشَّهِدِ يُبْرِي للسَّمْيِ كُلْ عُنْقُودٍ إِذَا مَا قُطِينِ اللَّهِ مِنْ خَرَاجٍ الْيَمَنِ بل خَراجُ الرُّومِ أيضًا والكِفَأ مَن عُلاهم فوق هام النُّسْرِ فَضْأَيْهم ليس له من حَدِّ (١) قَلْدُوا الشَّامَ بِعِمْ لِهِ الْفَخْرِ زَاهِيًّا أُحْسِنُ بِهِ مِن عِقْدِ فهمُ الساداتُ من أهــــــل الوَافَا صانَهُمْ مَولاًى ما طَرْفٌ غَفين ورَعَاهُم طُولَ مَرَّ ٱلدَّهُونِ مَا حَبَاهُمْ بِالنَّنَا الْحَمُودِي وكنِّي مَن منهمُ سَهُوًّا هَمَا وَتَمَى أَلسُنَهم من لَكُن حَسْبُهُم رَبُّ البَرَايَا وَكَفَى أُوَّلُ الْخَلْقِ بِهِ مِسْكُ الخِتَامُ للنَّبِيِّينَ مَلاذٌ للورَى وعلى الآلِ السكوامِ الْخَلْفَا وعلَى الْأَصْحَابِ أَهلِ الفِطَنِ كَلُّما خَطَّ أُرِبِ أَحْرُنُا فِي مَدِيجِ الْخَاتِمِ اللَّوْتَمَنِ

واجْتَن الْأُمُولَ مِن ثلك الفصونُ وادَّ كِنْ جَنَّاتِ عَدْنُ والنَّعِيمُ ا جَلَّ مُبدِّيها بكاف وبنُونَ صِبْغةُ البارى الْمَهْيُمِنُ والرّحِيمُ مَن رأى ذلك قد صَدَّقَى دام لى البَسْطُ بها بالبِشرِ مع أُصَيْحابِي سُراةِ اللَّهِدْرِ وهمُ القاداتُ طولَ الزَّمَن مِن ضُروفِ الدهرِ بل والمِحَن وحماهُم من رَكيكِ الشَّمْرِ مِل من التَّنفيرِ والتَّعْمِيدِ والتَّعْمِيدِ والتَّعْمِيدِ والتَّعْمِيدِ ووقاهُم عَمَراتِ إِلَيْمُرِ ومِن اللَّفظِ الرَّدِي الرَّدُودِ فَهُو غَفَّارُ للبِ لِمُؤْمِن وصَلاةُ اللهِ رَبِّي والسلامُ والتحيَّاتُ عَلَى رَاقَى الذَّرَا أحدُ الهادِي إلى سُبْلِ السلام كُلُ مَدْح عن عُلاه قَصْرًا

<sup>(</sup>١) النسر : كوكبان ؛ الواقع ، والطائر .

الفضيل لتاني

في من تشامن بلغاء المدينة المنورة

على ساكريها أفضلُ الصَّبِلَةِ وأَثَمُ السلام لا بَرِحَتْ أَنْفَاسُهُمْ بِالآدَابِ مُعَطَّرَةً على مَرِّ الشهور والأعوام



فمم

#### 27

## عبد الرحمن بن عمد بن عابدى

فارسُ طَلَق ، ومُخْتَار خُلُقي وخَلَق .
عارف بما يَبْرِيه ويَرْمِيه ، وسيفُه يحفظ مجدَه وقله يَحْسِيه .
فأدّ به اشْتَمَل على وفاية الله دِرْعًا مُفَاضَة ، والْتَحَف عِزَّةَ النفسِ أثوابا فَضْفاضَة .
وهو في هذا الشأن وَافِرُ البضاعة ، مَصُونُ الأوقات في التحصيل عن الإضاعة .
فهو تامُّ في آلته ، كامل في حَالَتِه .
مع شِدَّةٍ فهم ، أَسْرَع مِن نَفُوذِ الشَّرِح .
إلى رِقَّةً طِباع ، مُتَحَلِّيةً بِلُطْفِ وِالنَّطِبَاعَ .
وقد وَرَدَت على منه رسالة ، عَرَّفني بأنه تبجَّح بين تراعةٍ وبَسالة .
وهي كما تراها ، فتقول : ما أحقها بالتَنُويه وأحْراها .

#### وهي :

تحياتُ عَنْبَرِيَّةُ الشَّمِيمِ ، وتسليماتُ سِخْرِيَّةُ النَّسِيمِ ، وثنالا أَعْظُرُ مِن رَحِيقِ مِزاجُهُ تَسْنِيمِ (١) ، وأَنْضَرُ مِن مُحَيَّا الوَّجْهِ الوَّسِيمِ ، وأَضُوَعْ مِن روضِ سَقَاه مُضَاعِفُ الفَيْثِ العَمِيمِ .

إلى الذَّاتِ التي أصبحتُ إنسانَ العينِ ، وعينَ الإنسان ، والحضرةِ التي يقصُر عن اسْتِيفاء صِفاتِهما البَيان والتَّبيان ·

<sup>(</sup>١) النَّــنيم : هو أرفع شراب أهل الجنة . غريب الترآن لابن عزيز ٧٠ .

مَلِكُ أَيُّمْةً السَّراعة ، وماللِك أَزِمَّةِ البَّراعة ،

لا زالتُ صُدورُ الدُّرُوسِ مُجَمَّلَةً بغُرَرِ فوائده ، وسُطورُ الطُّروس مُسكَمَّلةً بدُرَر فرائده .

وَبِمِد ؛ فَتِد فَهِمْنا الإرادةَ لشي؛ من كلام أهل طَيْبةَ الْمَطَيّبَةِ الْمُكرَّمة ، وجِيران الأماكن الزكيّنةِ اللّحرَّمة .

جَبْرًا خَلُواطِرهم ، وإلَّا فذلك البحرُ غيرُ محتاج لِجواهرهم .

فبعثتُ شيئًا ممَّا جادت به القريحة ، اتِّكالا على ما عندكم لأهل هذه البلدة من المَودَّة الصحيحة .

وكان الأَخْرَى أَن لا أَفُوه بِبِنْتِ شَفَة ، وأَن لا أَضُمَّ خَوَرَةً إلى تلك الجواهر البديمة الصَّفة ·

فَمَّلَا يَا إِمَامَ البَلاعَة فَمَا مِنَّا أَمْنُ يُجَارِي ويُسَاجِل، ورِفَمُّنَا فَمَا فَى القُطْرِ المَّحْرَمِيُّ من يُبَارِي ويُبَاهِل<sup>(١)</sup>.

غيرَ أنَّا نستمدُّ من مَقاطِر أقلامِك ، ونسْتنِد إلى مَعاطِر أرْقامِك .

وأمَّا « نفحة الريحانة » فهو الذي ترك رقَّ البلاغة مُكاتبًا بحُسْن تَدْ ببرِه ، ونَزَّ هنا في حدائق الإنشاء بعد وُرُودِه على زَهْر مَنْشورِه .

ولا بِدْعَ فَـكُم جَلَتْ لنا مَغالِيه (٢) عَرُوسَ الأَفْر اح ، واهتديْنا بنُورِ مَعا نِيه فَهُتِيحتْ لنا أَبوابُها بغير مِفْتاح ·

وكيف لا ومُنشِيه قد أُو تِن بمُعْجِز محمد والإضافةُ للقاعل، وأُو تِنَ من سحرِ البيان ما لم يبلُغُه قولُ فائل، ولا أَدْرَكَه السَّوابِقُ من الأوائل.

<sup>(</sup>١) يقال : باهل بعضهم بعضا . أي تلاعترا . وهو يربي هذا الغلبة في الحجاج .

<sup>(</sup>۲) في س : « مناأيه » ، والمثبت في : ب ، ولم أهتد إلى ما يعنيه .

وقد تطفُّل الفقير ، على مَدْح ِ ذلك الجناب الخطير . بهذه الأبيات ، المخصوصة ِ بالإثبات ، وهي :

على فَرْدِ الأنامِ ولا تَحاشِ على شيخِ العلومِ ولا اعْتذارُ تَيْمِيهُ به دمشقُ وما حَواها على الْخَصْراء والشَّهْبا تَغَارُ يُفِيد الطَّالِبين نَدَّى وعِلْمًا وحضرتُه لأهلِ العـــــلمِ دارُ ومَا بَرَحُوا لَدَيْهُ وُفُودَ فَصَلَ لَقَالِتُ إِنْهِـــه فِي العَلْمَا يُشَارُ فيا مَن رام فَضَلًّا لا يُضاهِّي عَمَاكُ الأمينُ له الفَخارُ وساحلُ بحــــــره لهمُ قَرَارُ وسُمَّانُ العلوم لها تجارُ (٣) فيا فَرْدَ الزمانِ نَصَبْتَ فينا لواء النضل وارْتَفَعَ المنارُ عمـــاداهُ السَّكينةُ والوَقارُ لك التَّارِيخُ طُومارُ اللَّعالَى وفَضَّاحٌ مُحَتَّقَهُ النُّشِارُ (١) وليس على حَواشِيه غُبارُ (٥) به الحِسَكُمُ التي جُمِعتُ فَصحَتْ وَقَابِلَهِ اللَّهِ الْحِسَكُمُ التي جُمِعتُ فَصحَتْ وقابِلَهِ واعْتبارُ ونَفْحةُ حانةِ الآدابِ دارتُ على أهل النُّهَى منهــــا عُقارُ

سلامُ اللهِ ما طلَع النَّهارُ وهَبَّتْ تَهْمُأَلُ وشَدَا هَزارُ (١) وما حَبَّى الْحَيْمَ وادى دمشق وصافَح كَفَّ رَبُوتِهَا البَّهَارُ (٢) على المُولَى الذي ساد المُوالِي وساد بفضل سُوْددِهِ الكَبارُ كَأْنَهُمُ نَجُومٌ وهُو شمسٌ ومجلسُهِم به فَلَكُ مُدارُ بدايت، نهاية حاسدية هو البحرُ الذي أينْتِي اللَّآلِيِّ فإنَّك من ذَوِى شرفٍ رفيع ِ نَسَخْتَ به رقاعَ مُناظِرِيهِ

<sup>(</sup>١) الهزار : طائر غريد .

 <sup>(</sup>٢) البهار: نيت طيب الرائحة . (٣) السفار: جم السافر ، وهو المسافر . (٤) الطومار: الصعيفة .

<sup>(</sup>ه) في ب : « رقاع ساصريه » ، وانثبت في : س .

وكاساتُ البديع بهـــــا تُدارُ وقى إرْسالِها لكمُ الْجِيارُ (١) وخادمُك المَسَرَّةُ واليَسارُ ومُشْرِقةً بطالعك الدِّيارُ

سُلافتُها لأهل العصر تَرُوى ولكنْ ما شَذَا نحوى شَذَاهَا ودُمْ واسْلَمَ بَقاءَ الدهر فينا ولا زالتْ نُجُومُكُ في سُعودٍ

وقوله ، يمدح سيِّد الشهداء حمزة بن عبدالطلب ، عمَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم : لَن هذه الأسرار عِنْتُحُها الرَّبُّ لَن مده الرَّحاتُ عاكفة تصبو كريم السَّجايا ذلك البطلُ النَّدُبُ (٢) هو الليثُ لَيْثُ الله فالدين غابُهُ بَرَاثِنهُ الإيمانُ مَطْمَمُ القُرْبُ له مَشْهَدُ بيتُ القصيدةِ شاهِدٌ على أنَّ أهلَ البيتِ فَخْرُهُمُ حَسَبُ كويم" ولا مَنْ حَلِ عَلِيهِ ولا ربيًا عَظِيمٌ ولا كَبْرٌ عليهم ولا كُنْبُ وتخَوْلُ من ذِكْرَى مُروءتِه السُّحْبُ له رَاحةٌ فيها إِرَاجيه راحةٌ وكَفُّ به قد كُفَّ عن جاره الخطُّبُ ومن حادثات الدهر في ساَقتي رَ كُبُّ (٢) تُعَازِلُني الْأَفْ لَاكُ والسَّبْعَةُ الشُّهْبُ نَمَذَّر في نَيْسُل الطالِب أن يَكْبُو تُتَرَّجِم ما يُمُللِي الأُورْزامِهَا القلبُ (١) وبادِرْ فلا يْتْلُو بَوَادِرَك الْعَتْبُ

لَن هـ ذه الأملاك تُهُدِي سلامَها لحمزة عُمِّ المصطنَى فَخْر هاشمِرٍ جوادٌ يُذِلُّ المالَ في جَنَّبُ عِزَّهِ تَخِذْتُ الْمَنَى نُوقًا إلى سُوحٍ ماجدٍ فَآبَتْ كَمَا شَـاءَتْ عَواطِفُ برَّهِ وإن الذي أمْسَى وحمزةٌ قَصْدُه فيا ابنَ وُلاةِ البيتِ دُونَكُ مِدَّحةً تَفَضَّلُ وقابلُهِ\_\_ا بجَــبْرك كَـنْرَها

<sup>(</sup>١) شدًا شدَّاها : أي انتشر طيبها . (٢) الندب : السريع الحُفيف في الحوائج .

<sup>(</sup>٣) الـاقة : الموكب، أو مؤخر ألجيش.

 <sup>(</sup>٤) ق ب : « دونك رحمة » ، والثبت ق : س .

وَلَاوْ كُمُ رُوحٌ ورُوحِيَ جِسْمُهَا وإغراضَكُم دا؛ ولُطْفُكُمُ طِبُّ عليكم صلاةُ الله آلَ محمد ويتْلُوكُمْ فيهما العَشِيرةُ والصَّحْبُ

#### وقوله ، من قصيدة :

الْحُبُّ مَاشَقٌ الْرَائِرُ وَأَبَاحٌ أَشْرَارَ الفَمَائِرُ ۗ لى في الغرام مَواردٌ بلَغ الفؤادُ بها المَصادِرُ سَبَقِ التَّصُّبُرِ سَلُوتِي والدَّمْمُ فِي الْخَلَدُّيْنِ عَا ثِرْ \* ياقاتلَ اللهُ المُيـــو نَ فيا لمن قتلَتُهُ ثائر (١) ديةُ الْحِبِ غَرامُهُ وقِصاصُها إَحْدَى الكبارُرُ عَجَبًا لهـ ا تَسْبِي و تَأْ سِرُ وهَي في حِجْرِ الحَاجِرِ (٢) بی قامة خَطَرَتْ (رَاو هُیِی) والهوی فینا نُخاطِرْ دَع عنك تشبيهي لها بعُصُون روضاتٍ نَواضِر ْ الفصنُ يُشْهِرُ بِالنُّوكِي وَالقَدُّ يُشِيرُ بِالنَّواظِرُ النَّواظِرُ لِقُوامِه فِعْلُ الطُّوا لُ وَكَفِطُه فعلُ البوايْرُ رُحُ سالياً أُولًا فا لك قُوَّةٌ منه وناصِرُ حُسُنْ تَكُونَ مِن سَناً والخاني من تلك العناصر مَن ذَا يُمَــايْلُه وأَرْ بابُ اللاحِ له عَما كِنْ نَمَّتُ عليه شَمَا ثِلْ مِن مِثْلِهَا تَبْدُو السَّرائِرُ \* بَدُن أَشِعَةُ نُورِه سَبَبُ لَتَعْلَيْقِ الْخَوَاطِرُ نَشُوانُ ماشَرب الطَّلَا تَعْسانُ ماسَهِر اللَّاعِاجِرِ \*

أَحْبَى بِسِارِد رِيقِيهِ وأَظَلَّ إِذْ يَبِسَنَّ فَاتِرْ فَاتِرْ نَشِي كُمْ زُمَّرٍ سَبَّنَا وأَنْهُجِتِي يَسَ فَاطِرْ (أ) لللهُ كُمُ زُمَّرٍ سَبَّنَا وأَنْهُجِتِي يَسَ فَاطِرْ (أ) سَفَة مُحَاجَجَة العَذُو لِ ووجهه أَبْدَى الغَدَائِرْ بَعْلَا فَرْ بَعْدَا فَرْ فَعَلَمُ وَالْغَزَالُ يَظَلُّ فَافِرْ بَبْدُو فَبِدِرُ التِّمِ يَرْ كَضَ والْغَزَالُ يَظَلُّ فَافِرْ فَيْ فَالْمُ فَافِرْ وَلَنْهَ الْأَصَاغِرْ قَنْمَنَهُ الأَصَاغِرْ وَلَتَ مُنْسَلِهُ أَنْ اللهُ لَّ مَثْمَنَهُ الأَصَاغِرْ وَلَيْ اللهُ اللهُ

教教教

هذا من قول ابن النّبيه (٢):

ولم أَرْ قَبْلَ مَبْسِيهِ صغيرَ الجوهمِ الْمُثْمَنْ

事株寮

زَا كِي الْمَعَادِ مِن فَعْلِ الْخَيْلَ مُعْالِلُا الْأَصل طَاهِر (٣) يَحْمِيه عِن فِعْلِ الْخَيْلَ مُعْلِقِهِم حَواهُ مِن الْمَعَاء المنابر اللهاء بينسبة مَن مُر فَتْ و مَر قت المنابر اللهاء بينسبة مَن مَر فَتْ و مَر قت المنابر أَرْجُوه ذُخْراً باقيساً لي حبن ما تبلي السّرائر في فيه حُسن عقيد ده أَرْجُو بها رَفْع الضّرائر في فيه حُسن عقيد له أَوْر بنظرة من جَدّه كَنْزِ الدّ فارْر الدّ فارْر الدّ فارْر الدّ فارْر الدّ فارْر المدى فعو الملكى كُسر العدى نصر المؤازر الدّ للتي معارف ومُنتيق القاه الذي لهداه شاكر الرّب أبلغه الصّلا مَ من الذي لهداه شاكر تتلو السّلام باله وبصحيه بدء واخر واخر واخر واخر المدي المدي المداه المراب المناسلام باله وبصحيه بدء واخر واخر المناسلام باله وبصحيه بدء واخر المناسلام باله وبصحيه بدء واخر المناسلام باله وبصحيه بدء واخر المناس المن المناسلام باله وبصحيه بدء المناسلام المناسلام باله وبصحيه بدء المناسلام المناسلام المناسلام باله وبصحيه بدء المناسلام المناس

**经安全** 

<sup>(</sup>١) يشير إلى : الزمر ، وسبأ ، ويس ، وغاطر ؛ من سور القرآن الـكرم .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٠، ونتحة الريحانة ١/٠١ . (٣) من هنا إلى آخر التصيدة لم يرد في : س .

## وقوله أيضا :

وَ قَمَنُ أُعِسِهِ أَ بِعِزُّهُ سُلْطَالَهُ ا مُشَاقٌ من كَمَارِنه أَسْنِ اللَّهُ مازال بطَرْ ق كل قلب حُبُّه حتى غَدَت أَعْوانُهُ أَعْيانَهُ ا مُذْ حَالًما لا يختشي نقصانه أبصارُنا أعداقًا خيلانهُ

أسر الحماسين واستباح زمانة حَجَّبَتُهُ أَنوارُ الجال فلا تَرَى الْ بدر ولكن لم يزل بمنازل رَقْتُ صَحِينَةُ خَدِّه فَتُوَّهِّتُ

أَلَمَ عَنُول مُظَنَّر الأعْمَى(١) ، حيث قال(٢):

لا تحسَّبُوا شامةً في خَدِّه طُبِمتُ على صَحِيفةٍ خَدِّ راق مَنظَرُهُ (٢) وإِيَّمَا خَدُّهُ الصافِي تَخَالُ بِهِ سَوادَ عَيْنَيْكُ خَالَّاحِينَ تَنْظُرُهُ

وألطف منهما قولُ الأمير المُنجَكِي (\*)

لَمَّا صَنَتْ مِرْآةً حُسْنِكُ أَيْقَنَتْ عَيْنَايٌ أَنَّى صِرْتُ فيك خَيالًا (١) وحَسِبْتُ أَهْدَا بِي بُوَجْهِكُ عَارِضًا وَظُنَلْتُ إِنْسَانِي بَخَدَّكَ خَالًا(٢)

إنياه الرواة ٣/ ٣٣٠ ، ٣٣١ ( عاشيته ) ، معجم الأدباء ١٤٨/١٩ \_ ١٥١ ، نكت الهميان ٠ ٣٠ ـ ٢٩٣ ، وفياب الأعيان ٤/١ - ٣٠ ٤ - ٢٠٠

لا تحسبوا في حلاه شامة طبعت على نضارة خد راق منظره

<sup>(</sup>١) هو مظفر بن إبراهيم بن جاعة العيلاني المصرى -

أديب ، شاعر مجيد ، له في العروض « محتصر » دل على حدّقه ، وله « ديوان شمر » ولد سنة أربع وأربعين وخسمائة ينصر ، وتوفى بها سنه ثلاث وعشرين وستّمائة .

 <sup>(</sup>۲) البيتان في إنباء الرواة ٣/٣٣ ( حاشيته ) . (٣) في إنباء الرواة :

<sup>(</sup>٤) في الإنباه: « سواد عينك خالا حين فظره » .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ١٢٥ ، والنقعة ١/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : لا مرآة وجهك . . أني عدت فيك . . ، ، وفي النفحة : لا مرآة وجهك . . أهواي أن عدت ٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٧) في الديوان : « وظننت أهدابي . . . وحسبت إنهاني . . » ، وفي النفجة : « بخدك عارضا . . وحسبت إنساني ،

## عَوْداً:

نَمَّتْ بأسْرار الرِّياض خُدودُهُ مُتــأُوَّدُ الحَرَ كاتِ لولا أنَّهُ ﴿ دَمِثٌ تَكُلُّف للدُّجِبُّ قَساوةً وهَواهُ وهُو أَلِيَّةٌ مَثْرُورَةٌ أَهْواه لا لِلدَّنِّيةِ وأغارُ من

لُّمَا حَكَتْ عَذَباتُهَا تَيْجَانَهُ ۗ كَشُرْ خُلْنَا رُوحَه جُسْمَانَهُ ورأى إساءته له إحسانه عَجَبًا لباردِ تُغْرِه لم ينتسِم حتى رأى من مَدْمَعِي هَتَّانَهُ عَجَبًا لباردِ تُغْرِه لم ينتسِم أَفْدِيهِ لِمْ كُرِهَ التَّمَطَّلُنَ قَدَّهُ لَكُوى أَيَخْشَى أَجْتِنِي سَوْسَانَهُ ا ماحل فكرى ساعة هميانه (١) نَسْج الحرير إذا كَسَأَعْ كَانَهُ (٢)

# وأَلْطَفُ مَاقِيلِ فِي الغَيْرَةِ قُولُ بِعِضِ الْأَنْدُ لُسِيِّينِ :

إِنِّي الْحَسْدِ نَاظِرَى عَلَيْكُمَ حَتَّى أَعْضَ إِذَا نَظُرتُ إِلَيْكُمَ إِذَا نَظُرتُ إِلَيْكُمَ وأراك تَغْطِر في تَحَاسِتُكَ مِنْ اللَّيْ هِي يُغْيَتِي فأغار منك عليْك ولو استطعت منعت لَنْظَكَ غَيْرة كي لا أراه مُقَبِّلًا شَفَتْي كَا خَلُصَ الْمُوى لِي وَاصْطُفَتُكُ مَوَدَّتِي إِنَّى أَغَارُ عَلَيْكُ مِن مَلَكَيْكُمَّا

### عَوْداً:

للهِ جَهْنُ لا يَقَرُ قُوارُه حتى يركى من مالكِ رضوانهُ أَيَرُومُ سُلُوانِي الْعَذُولُ مِجهله نَمُ يَا خَلِيُّ وَدَعُ نَصِيحةً وَالِهِ

ويصُدُّنَّني عنه ويهشِغم شَامَهُ ا ما مَنْ أَبَاحَ هَوَّى كَمَن قد صاً لَهُ

(١) الألبة : الحلف ، والهميان : ما يشد حول الوسط وأراد به الإزار . (٢) الأعكان :طياب البطن.

صَبْرِي تَرَخُلَ والفُؤادُ مُشَيَّعٌ وعظيمُ وَجْدِي عامرٌ أَوْطانَهُ عِشْقِي قديمٌ في هَواهُ ولَوْعتِي لا تَنْقضِي أَو أَجْتنِي رَيْحانَهُ عِشْقِي قديمٌ في هَواهُ ولَوْعتِي لا تَنْقضِي أَو أَجْتنِي رَيْحانَهُ

ومن بَدَائعه قوله :

باحَّتْ بِسِرِ مُحِبِّسِكُمْ أَحْشَاوُهُ يبْكِي الْمَقِيقِ فَمَاوُّهُ من دَمْعِهِ ومِن الْمَحَاجِرِ فُتَّذَّتْ حَصْبَاؤُهُ وعلى الكَثِيبِ ولا أُصَرِّح باسْمِ مَن سَلَبَ الْعُقُولَ جميالُهُ وَبَهَاؤُهُ بدرٌ تَسَتَّر بالكال ودُونَهُ بيضُ النَّصالِ وهَكذا رُقَباؤُهُ يومُ الرَّحيلِ بمـــا كَيْعِزُ لِقَاوُهُ مَا كَنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ يُومَ قِيَامَتِي يا مَن يُؤَنِّبُ عَبْرةً تَجْرى دَمَّا السَّفَحُ بعـــــــدكم تَفْيَرَ ماؤُهُ لو رام بَثُ الوَّجْدِ طال عَناوُهُ قِفْ واستمعْ منى شَكِيَّةً وَالِهِ إن جِنْتُ أَكْتُمُ قَيلَ بُخَادً بِالْهُوكَ ۚ أَوْ جِنْتُ أَغْلِنَ قَيلَ ضَاقَ وِعَاوُّهُ ۗ فَمَنَ الْمُعَذَّبُ قَبْلَهُ يَبْنِي هُوَى وَبِرُومَ أَمْراً دَقَّ عَنْهُ خَفَــاؤُهُ إن لاح ليل فهو منه ثاقِب أو لاح صُبْحٌ لم يَبِنهُ ضِياوُهُ إِنِّي أُحَذِّركَ الْهُوى فَصَبِاهِ مِن عَارِ وَمِن نَارِ اللَّظَى نَكُباؤُهُ (١) والحقُّ أَتْسِعُ إِنَّ مَرْضَاةً الْلَنَى وَغَرَامٍ كُلِّ حيث حَلَّ هَواؤْه (٢)

فعارَضه الأدبب الشيخ ("عمد أمين بن على أمين") للدنى ، بقوله : أَذْنَى الهوى وتحب دَّتَ رُقَبَاوُهُ فَ فَنَمزَ قَتْ أَيْدِي سَبَا أَخْسُ اوْهُ

<sup>(</sup>١) النكباء : الرمح تنحرف عن مهاب الرياح الْقُوَّم وتقع بين ريحبن .

<sup>(</sup>۲) لعله يعني بـ ﴿ مرضاة ﴾ مرضاته . ﴿ ﴿ ﴾ في س : ﴿ أَمَينَ بِنْ عَلَى بِنْ أَمِينَ ﴾ .

صُبٌّ طَوَتْ أَضَارَعُه جَمْرَ الْغَضَا مَاخَانَهُ الصِيرُ الجيالُ وعَافَهُ وبي الذي لولا جَوارِحُ طَرْفِهِ عُمُنْ إذا ماحر كته بد الصّبا مُمَالُ المُعماطِفِ كاديشربُ خَدَّهُ ويكاد من لُطْف يهُبُّ مع الصَّبا رَقَّتْ شمـــائلُهُ ورَقرقَ وجههُ تاللهِ لولا رِقَةٌ في خَصْرِه كَلَّا ولولا غِلْظَـــةٌ في رِدْوْنِهِ يامَن يُوءًنُّبُ مُقْلَتَى في نَظْرِهِ ويظَأُنُ يَجْهَدَ فِي نَصِيحَةً وَالِهِ ويأوم في خَلْمِ العِـذَارِ مُنْكُمْكِي اللهُ يعلم أنَّ عِشْقي ظَامَرُ وإليُّك مَعْذِرَتَى فَعْذَرُ ذُوى الهوى

لولا الأَيْرُقُ والعُــــذَيْبُ وماوْهُ إِلَّا عَصاهُ جميلُه وَوَفَاوُهُ تَمَّتُ على غُصُن النَّفَ إَ وَرْقَاوُهُ أو ماس يسْتُط في الغَدير رداؤُهُ لْخَظِى وتشرب مُهْجتِي أَعْضَـــاؤُهُ ويسِيل من تَرَفِ النَّعيمِ رِداوْهُ لكرن تُورَّد حُسْنُهُ وبَهَاؤُهُ ا ماء الجـــال فراقَ فيه رُواؤُه مارَقُرَّقَتْ دمعَ النَّوَى بُرَّحاوُهُ ما أَثْقَلَتُ ظهرَ الهوى أُعْبِــاوْهُ وُالْقِلْبُ قَدْ عَبَثْتُ بِهِ أَهْ وَاوْهُ أَيْلًا ينوح صباحه ومساؤه (١) وتراهُ مِن عار الصِّبا آراؤهُ والوَّجُدُ لِس بَمْكِنِ إِخْفَاوُهُ عندى وحسى صَدَّه وجَفَاؤُهُ

**业益率** 

وقد عمل المترجم « تاريخا » فاعترض عليه بعض أدباء عصره في المدينة المنورة ، من جهة الوزن ، فكتب إلى العالم العلامة سيدنا الشيخ عبد الغني ، حفظه الله (٢٠) ، يسأله عن ذلك (٢٠) ، وصورة ما كتبه قوله :

إلى ماجد ذَلَّتْ صِعابُ القصاريد مُمنَّعة الآداب عن كلَّ قاصـــد

<sup>(</sup>١) في ب : « ويظل يجعد » ، والثنيت ني : س .

<sup>(</sup>٢) في س بعد هذا زيادة : ﴿ وَذَلِكَ حَبِّنَ كَانَ فِي الْمُدِّينَةُ ، سَنَةُ هُ ١٩٠ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في س جعد هذا زيادة : ﴿ وقد كنت إذ ذاك معه في خدمته ، .

إلى حَكُم ِ الآدابِ إنسانِ عَيْمِا إلى مَن حوى من كلٌّ فَنَّ أُصُولَهُ ۗ يُمَيِّزُ منها زَيْنُهِ لَا مِن نُضارِها تحرك داعي الوجد يوما بدوحة فجاءتُ بأبياتٍ خَلَتُ عن قُصورها ولكنَّمَا كادتْ تَسِيلُ لَطافةً ولا غيرً فَعْلانِ المَطَرِّزِ وَشْيَهَا وهذا بَهَاه الدُّين عالمُ فارسَ ارْ فلا زالتِ الْأَقْلامُ تَسْعَى لنَحُوكُمْ ولا انفَكَّ بحرُ الشَّعْرِ يجرِى بفَيْضِكَم

إلى رُوح ِجسم الفضلِ شمسِ الأماجِدِ إلى مَن عَدًا بِيتًا لَخِجُ القاصِدِ ويفصل منها بين جار ورًا كِد بها جَمْعُ أَحْبابِ وبَسْطُ فوارْلدِ على الغايةِ التُّمُّوكَى قَرِيحَةً وَاجِدِ فناظرَها دهرٌ بتُقَمَّلةِ جاحدِ (١) فهل فيه عَيْبُ عند ذُوثِق الناشِد (٢) تَضاهُ وهل يَكْنِي به من مُساعِد<sup>(۲)</sup> فَيَرُجعُنَ مِن دَارِينَ مَلْأَى المواردِ (') فيُعْذَفُ عنه عَنْبَراً في الموارد ودُمْ حَكُما عَدُلًا لَكُلُّ عَوِيْصَةً ۚ تَزُيلُ صَدَا إِشْكَاهَا عِن مُعَانِدِ

أدام الله عِزَّ مولانا المنبيع ، عَارة طلَعت من شِعْبٍ مَضِيق ، ووَادٍ سَجِيق، فأغارت على رَبيبَةِ فَكُرِى، وظَعِينة صَدَّرِى.

قَأْعِيدُ صَاحِبُهَا البَاهِرِ بمَجدِ مُولَانًا ، مِن نَيْلِ جَهُولِ إِذَا عَسْمَسُ (٥) ، ومِن أَرْقَمَ حَسُود إدا تنفس .

وما ذاك إلا الفُّرُّبِ الداخلُ على أهلِ الذُّونَ بالاسْتبذان ، المَّوَّض عن فعان بفعلان. وكنَّت كما علم الله \_ من ذلك حَـذرا ، أقدُّم في إظهـار القصيدة رِجْـلاً وأُوَّخُّر أَخْرى ·

<sup>(</sup>١) في س : « يَقَلَةُ جَامِدَهُ ، والمُثبِتُ في : ب . ﴿ ﴿ ﴾ في س: « وَلَا عَبِرَ مَقَلَانَ الْطَرِزِ » والمُثبِتُقي: • .

<sup>(</sup>٣) يعني اللا بياء الدين العاملي ، وسبقت ترجمته في النفحة ٢٨١/٢ .

<sup>(؛)</sup> دارين : فرضة بالبحرين ، كان يجلب إليها المسك من الهند . معجم البلدن ٢/٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) عسس : أطلم ، أي اشتد في جهالنه .

حتى رأيتُ المنازبها ، الدبن مُفْتِى شـاه عباس () استعمـله () في قصيـدته التي مطلعها قولُه () :

بِاللَّهِ عِلَى عَمْمُجَتَى أَفْدِيكُ ثُمْ وهاتِ الكُوْوسَ من هاتِيكُ فَأَوْمَتُ بِعَدُ مَا أَفْدِيكُ فَأَوْمَتُ بِعَدُ أَنْ أَبْدَعْتُ.

وها أنا أسأل الله الكريم، أن يَهَبَ لها من حَلْبةِ البلاغة فارسا يَفُكُ بأيديه أَسْرَها، ويُعُيد رَبِعُهَا بعد الوَحْشة آزِسا وينْقُد<sup>(٤)</sup> بسِتر الجواب مَهْرَها.

لا زالت رِكابُ الفوارِئد بسَرْحِكُم مُناخة ، ولها بحضْرتَكُم العليَّة دراسة ودِراية و نَساخَة ، آمين .

## وهاهي صورة الأبيات المذكورة :

صاح بادر لشرق الأنوان وتمتَّع بمَطْلَع الأشرار عن سواها بجيرةِ النُّختارُ وتمتع بروضة عظمت رَوْضَةٌ أَيْنَعُتُ عَضَا لِللَّهَا حين جاءت طالها الأيار(٥) وتجلُّت قلايدُ الأنم\_ار وعُرُوسُ النَّخِيلِ قد جُليَتُ وتَهَادَتْ والطَّلُّ نَقَطَهِ ا بجُمَان وفاحتِ الأزهارْ رَقَصَ النُّصُنُ حُولَهَا طُرَبًّا وَ لَفَنَّتُ سَوَاجِعُ الْأُطِّيارُ ضاع فيها عبير ترجيها ونسيمُ الصَّب عليه دَارُ (٦) وحَوَتْ بِرْ كَةٌ مُرَابِّعةً جَلَّ تَثْمِينُهُا عِن اللَّقدارُ وبأموايتها ترى نزَّهَا بالعَمْرِي تَسْتُوقِفُ الْأَبْصَارُ

<sup>(</sup>١) هو عباس بن محمد ، سلطان العجم ، تقدم له ذكر في النفيعة ١/ ١٩٠ ، ٢٨١ ، ٢٩٢ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: « استعمل » . (٣) انظر النفجة ٢/٢٨٠. (٤) في الأصول: « ويفقد » .

<sup>(</sup>٥) الطلال : جمم الطل ، وهو للطر الضعيف أو الندى . (٦) ضاع : المتسر وعبق المكان .

فَهْى تَجَلَّى هُمُومَ ذِي شَجَن بشَـــذاها وتَصْفُل الْأَفْكَارْ قد حَكَتْ حُسْنَ خُلْق ساكِنها مَن تَعَلَّى بِعِلْيةِ الأَخْيارُ الجمالُ الذي به انتظمت دُرّرُ الصّحب في طُلا الأسمارُ نَجُلُ عبد العزيز مَن شَهدَت بمزايا صفايته الأخيار جُدِّدتْ مُذْ جَلَى تحاسِبُها بَيسِاض فَزَادَها أَنُوارْ حين لا أبدَّ نعم هٰذي الدَّارْ(١)

جاء تاريخًا على عَجَل

فأجابه جَنابُ الأستاذ المحترم، الشيخ عبد الغنيُّ المكرم، من الوزن، بقوله: سَرَتْ بِين يَقْظَانَ الغَرَامِ فَراقِدِ نُسَيْمةُ لُطْفِ من سَمَاء فَراقِد وْهُدَاتُ شَدَا رَوْضِ الْكَالَ لِنَاشِقِ وَأَبْدَتُ مَعَانِي فَضَلِ أَهِلَ الْحَامِدِ فجاءت تُرينا حُسن مَطْلُع وَجُهِ مَنْ ﴿ خُولَتْ لِرُدْنَاهُ مِجِدَ فَحْرِ الْأَمَاجِدِ رَضِيهُ لِبَانِ الْعَصْلِ وَالْأُدْبِ ۖ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إليك فخُذْ منَّى جَوابًا مُفَصَّلاً كَعِقْدِ لآلِ في نُحُورِ الخرائدِ (٢) بتَسُو يل مَصْرُوفٍ ووَسُواسِ حاسد كا جعنوا خُلدًا بلفظ مَناجد (٢) ولكنه عصرُ الشبابِ الْمُعـــاودِ يَمْيِسُ بِأَفْسَكَارِ الْحِجَا الْمُتَزَايِدِ 

ودع عنْك صَرْفَ الزَّا مِْدِين عن الْلَا فقد يُجْمَعُ الإنسانُ مَعَ غير جِنْسِه هو الشُّقرُ ۚ إِلَّا أَنه البحرُ للْحِجا َ ولُطْفُ مَمَانِ فِي سَالِسَةِ مَنْطِقِ 

 <sup>(</sup>۱) تناریخ هو قوله: « نعم هدی الدار » ، وهو مکتوب بالحرة فی النسختین .

 <sup>(</sup>۲) و ب : « نَفْذُ عني ٤ ، والمثبت ف : س .

 <sup>(</sup>٣) الحلد : ضرب من القبرة ، والفأرة العمياء، ويجمع على مناجد، من غير لفظه. انظر القاموس (خلد).

ومن ذلك الطُّرُّماحُ أَبْلَغُ شاعر أثت « شَتَّ شَعْثُ الحيِّ » فاسمع مقالتي ونحن ُ لنا فيه القَصِيدُ بُوَزْن يا وكم من قصيد مكذا جاء وزنهــــــا ومقصودُ أهل الذَّوق حُسْنُ تناسُقِ وشأنُ مُراعاةِ العَرُوضَ تَكَلَّفُ ا كَمَا أَنَّ حُسُنَ الصوتِ يُطْرِبُ والذي وإن كان وَاعِي صَنْعَةِ اللَّحْنَ كُلُّمِا وغايته الإعجاب بالصَّنعةِ التي ومَقْصُودُ أَهُلِ الشَّمْرِ طُلُقٌ أَعِنَّةٍ وهَذَّبْ مَعَانِيهِ وحَرِّرٌ لِظَّامَهُ ۗ ولا تُلتفت الما يُبين والأرم ودُمْ في سُرورِ ما تألَّق بارقٌ وماغَرَّدتْ فوقَ الأراكِ حَمَّامةٌ أمَّا بعد عَر ْفِ السلام الفائح، والتحيَّة للباركة بألطف الغَوادِي والرَّوائح. فإن هذا البحرَ المديد ، وقُوافيه ذات اللَّهُ والْجَزُّر تشتمل على الوفاء للعَديد -

قصيدتُه الغَرَّاه ذات الفَراثدِ (١) ففيها بُرَى بعدُ التئامُ لنساصدِ (٢) نَدِيى وقُلُ أَفديك جَمْ ُ الفوائدِ (٢) لأكْمَلِ مِنْطِقِ وأفصح ناشدِ ورقَّةُ لَفُظٍ فِي انْسِباكِ شُواهِــــدِ فيـــا أتى بلفظ ناظم البيت باردِ يُحَرِّرُ بِالتَّقْصِيدِ أَمْعَجُ كَاسِيدِ بعلم المُوَيْسِيقَى وجَسَّ المُراوِدِ بها قدأتي قصدًا لَدَى كُلُّ ناقدِ على حسب العابع السام التوالد بأعُذَب لفظ سارئل غير جامد عن المُنْهَلِ الصَّافِي الهَنِي بالمَراصِدِ فَأَمْظُرَ سُحُبَ الدمع من غير ناهد فهاجتُ بشَوْقِ الْمُفْرَمِ اللَّمُواجِدِ

<sup>(</sup>١) ضبط الراء بالكون ، واليم بالعتج مخففة لضرورة الوزن . وهو الطرماح بن حكيم بن الحسيم الطائي .

من شعراء العصر الأموى ، وهو على مذهب التعراة من الأزارقة .

وكانت وفاته في أواخر الدولة الأموية .

الأغانى ٢١/٥٣ ــ ٤٠، البيان والتبيين ٢/١١.

<sup>(</sup>٢) ضمن في هذا البيت يعنى معلم قصيدة الطرماح ، وسيرد الكلام عليها فيما بعد .

<sup>(</sup>٣) يثير في هذا البيت إلى قصيدة البهاء العاملي التي سبق السكلام عليها .

ومن شواهده قصيدةُ الطِّر مَّاحِ التي مطلعها قولُه (١):

شَتَّ شَعْثُ اللَّى بعد الْيِئْمِ وَشَجِاكَ اليومَ رَبْعُ القَـــامُ وَشَجَاكَ اليومَ رَبْعُ القــــامُ فإن هـذا الشاعر المجيد، من العَرب العَرْبا، يُتْتَشْهَد بشمرِه الذي هو كالدُّرِّ النَّضِيد ،

ولنا عَرُوض القصيدة الشهورة ، التي مطلع أبياتها المعمورة (٢) : يانديمي بمُهْجَرِي أَفْدِيك تُمْ وهاتِ الكُووسَ منها تِيكُ وذلك قولنا (٢) :

حُسُنُ كُلِّ اللاحِ أصبح فيك آهِ من لِي بَهَ لَهُ من فِيك وَجُهُك البدرُ فوق عُصْنِ نَقًا شَهْرُك الليلُ زائدُ التَّحْليك غير أنَّ في التاريخ الذكور ، خلافُ الأمر المعهود المشهور .

وذلك إيرادُ كلام خارج عن التاريخ ، ىعد لفظ أرَّخ مثلا بطريق الفصل ؛ فإن ذلك يُورِهم أنه من التاريخ ، فلو كان البيت هكذا :

حين لا 'بدَّ من عَلَى عَجَلِ جاء أرَّخْتُ نَمَ هُذِي الدَّارُ كان أَسْلَمَ من النَّقد والإيراد ، وكان وافيًا بغاية المَرام ، والسلامُ على الدَّوام.

杂杂杂

(\*) وللمترجَم تاريخ بديم ، أَنْضَر وأَزْهَى من نُوَّار الربيع ، وهو : سبحان من غَمَرَ الوجودَ بفضلِهِ وأباح حَوْزةَ مُلْكِهِ لِوَ لِيَّهِ

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ٣٩٠ ، والرواية فيه : ﴿ شَتْ شَمْبِ الْحَيُّ ، . وَشَجَاكُ الرَّبِّعِ . . ﴾ .

<sup>(</sup>٧) تقدم الحديث على هذه القصيدة صفحة ٣١٨ (٣) البيتان في سلك الدرر ٢/١٩٦/

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخرالترجمة لم يردق س : ٠

مَلِكِ البَسِيطةِ مصطفى بن محمد مر دي العدى حامي الحمى مَعْمِيَّةِ والجامع المشهور باسم عَلِيُّهِ والمَحْرَمَ الزَّاكِي وأُوَّلَ مسجد والعَيْنِ أَعْذَبَ مَاوُهَا لِرَويَّهِ والمسجدَ النَّبَوَى وهُو أَجَلُّهِا فَاللَّهُ يَحْفَظُهُ إِلَى مَهْدُيَّةً وأقام خادمَه الْطَيعَ مُباشِراً وأبان منه الْجَهْدَ في مَرْضِيِّهِ أَعْنِي سَلِّهَانَ اللُّولِّي جُدَّةً الْ بِاشَا الهُمَامَ مَن اقْتَدَّى بِسَمِّيِّهِ فَتَى تُؤرِّخُ مُعْرِبًا أَبنياهُ في عامِ الْهِنا فأصِحْ إِلَى مَرويَّهُ إِ عَمر الساجد في بلاد تَبيُّو

عَمَرِ الْصَلِّي ثُم مَشْهَدَ خَمْزَةٍ تارمخُهُ الملِكَ الْمَجَّدُ مصطنى

#### 24

## أحمد بن إبراهيم الخياري

قَرْعٌ طابَ أصلا و يَحْتِدا ، وحديقة كلّلَ أغصانَهَا النّدَى . تخلّق بخلُق أَلْطفَ من نسيم السّخَر ، وطَبع يتَفَتَّق عن عَبير الزَّهَر ، بطُطف تعن عَبير الزَّهَر ، بطُطف تعن عِبد الرَّقد عن وَصْفِه أَفُواهُ الأقلام ، وفهم تَوَقَّدُ عن صِمادة (١) فكر تَقْصُر عن دَرْكِه الأَفهام .

وهو من أُسْرةٍ تقلُّدُوا غُرَرَ المعالى ، وتناولُوا الجَـوْزا فدانت للم الأيام والليالي .

ذو أدب يكاد لِرِقَّـيّه ولُطْفِه يمتزج بالأرواح . كامْيِزاج الماء القرَاح بالرَّاح . فال المُصَنِّفُ (٢) في وصفِه وشارِنه ، في ترجمـة والدِه أفاض عليـه المولَى سِجالَ غُفْرارِنه :

ولهذا الشيخ ولد اسمُسه أحمد، نبيل أنبيه ، قائم فى وقتِنا مَقامَ جَدَّه وأبيه . ولهذا الشيخ ولد اسمُسه أحمد، نبيل أنبيه ، وبُلُوغِه فى المعالى مَر ثبة أصْلِه . وكنتُ قبلَ دخولِ الحجاز سمعتُ بفضلِه ، وبُلُوغِه فى المعالى مَر ثبة أصْلِه . فسجدتُ لله شُكْرًا ، وما زلتُ أُجَدَّد له ذِكْرًا .

وأنا أَشُوَقُ إليه من المُحبِّ إلى حَبِيبِهِ ؛ وأحِنُ إليه حَنِين المريض إلى طَبِيبِهِ . حتى لَمَحْتُهُ باللدينة لَمُحةٌ كَشُرْبِ الطارْر الوَحِل ، أو قَبْسةِ القابس العَجِل . لم تَزُلُ بها عِلَّة ، ولا تَرَوَّتْ بها غُلَّة .

<sup>(</sup>١) الصبادة : مايلفه الرجل على رأسه من خرقة أو منديل دور العامه ، وأراد هنا الرأس .

<sup>(</sup>٢) انظر الناحة ٤/٤٧٣ .

وقد بَلَغَنِي أَنه الآن هو الْمُشار إليـه (۱) بالبَنــان ، الحــائز ُ قَصَب السَّبْقِ في مَيْدان البَيان ·

أشرقت في سماء المجد مطالِعُه ، ولم تنهيّناً إلّا لنَحْصيلِ السكمالِ مطامِعُه . فاللهُ 'بَعِيدُ من عَيْنِ كالِه ، ويجمل أيّامَه مَطاباهُ إلى آمالِه . ولم يبُلُغنِي له شِعْرِ أَنْمَقُ به السكتاب وأوشيه ، وإذا بلّغنِي لم آل من أنّي أذّهُبه به وأحشيه () .

أقول: قال بعضُ من تَرَّاجَمَه:

قد جمعتنى الأقدارُ بطَلَمْةِه ، وابنهجت عُيونى برُوْبَةِه .
وذلك فى طَيْبة الْمُنِيفة ، على ساكِنها تَتْرَى صَلَوَاتٌ شَرِيفة .
فتناولتُ من بدائع أفكاره ، وتحائف غُرر أشعاره .
ماهو أعظرُ من الرَّوضِ الأنيق ، وأنْضَرُ من تَوَرُّد خَدُّ الشَّقيق .
فن ذلك قولُه ، وقد أرسلها إلى سيِّدى ومولاى الشيخ عبد الغنيُّ النَّا بُاسِي ، عَفظه اللهُ ، حين كان فى المدينة المنورة :

مَن تُعِيرَى من مُرْهفاتِ العُيونِ
مِن بَديع الجَمَالِ أَحْورَ أَحْوَى
باسم عن عُقُودِ دُرْ نَضِيدٍ
باسم عن عُقُودِ دُرْ نَضِيدٍ
ذِى تُحَيَّا يُزْرِى البُدُورَ سَناء وورُرُودٍ تَزْهُو برَوْضةِ خَدْ ِ حين يَفْتَرُ عن بُروقِ التنسايا

<sup>(</sup>١) في النفعة بمد هذا زيادة : ﴿ تُمَّة ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هذا آخر کلام الحجی . (۳) فی ب : « فاتر فاتن » ، والمثبت فی : س .

مُذْ رأَى الظُّنِّي لَفْتَةَ الجيدِ منه وكذا النُّصْنُ إذا أراد يُحا كِ ماتَرَىالوُرْقَ فوقَه كيفناحَتْ

جعَل الفَتْكَ في اللَّحِبِّين فَرْضاً بحُسامٍ من الرَّشَا مسْنُون (١) هام بين الشَّماب كَالَفْتُونِ ا و قُواماً رُمِي بر يب اللَّنُون با كيات عليه في كلُّ حِين

هو من قَوْلِ الأديب فتح ِ الله [ بن ] النحَّاس الحَلَبيُّ (٢) تَرَاءَتْ فلاحَ البلرُ من خَلَل الخِلدُر وقامتْ فماسَ الْبانُ بالوَرَق الْخَصْر ومالتْ فمات الغُصْنُ من حَسِدٍ لهما ﴿ أَلَمْ نَرَهُ ﴿ يَبْكَي عَلَى رَأْسِهِ القَمْرِي

لَذَّ فيه خَلْمُ المِذَار غَراماً وهِيامِي في حُبِّه خير وين جَـلَّ مُبْدِيه فِتْنةً للبرايا وَعَقِالًا مِنكلُّ عقل رَصِين مُذُ عَدًا ناصِبًا شِراكَ الْجُفُون عَيْرَ الْمُعْمِ مِنْ مُقْلَقَى مَمِينِ مَیْتَ وَجْدِی وَلَوْعَتِی وَحَنِیبی يتَنَتَى نَشُوانَ يَسْحِبُ ذَيْلاً لِيسَ يَدْرِي شِمَلَهُ مِن يَمِينِ خَمْرةِ تَفْضَحُ أَبْنَةَ الزَّرْجُونُ (٢) أَن هَدَ نَهِي أَنُوارُ رَبِّ اليَقين مجد حَقًّا وعُمْدةٌ في الدِّين وسراج الهداية السُتَبين

صَـدُ عَنَّى وصادَ حَبَّةَ قلبي مَا مُعِينِي مِن بَعْدُ بِعُدْ حَبِيْلِي زَارَنِي بعد ازورارِ فأحْــيَى فارْتشَفْتُ الرَّحِيقِ من كاسِ ثَغْرِ كِدْتُ أَخْشَى الضَّلالَ في الحُبُّ لولا رُوحُ جسمِ المُلَا و إنْسانُ عَيْن الْـ بحرٌ فضل مِفتاحُ كنز عُلوم

<sup>(</sup>١) ق ب : « بحسام من الرثا » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في النفعة ٢/٧٠٥ .

ولم أجد البيتين التالبين في ديوانه المطبوع .

<sup>(</sup>٣) ابنة الزرحون : الْحُمر ،

عالم عامــــل تَقِيُّ أَنِقٌ للمَعَالِي والْجِــــدِ خَيرُ قَرَينِ مَني مَدْمُه عن التّبيين مَصْر ومُبْدِى نَفَارِنْسِ التَّذُّوينِ كَعَرُوسٍ فِي أَحْسَنِ النَّزْيينِ أُثْمَرَتُ مِن بَيانِهِ بَفُنُونَ دِ قديماً من مُبدأ التَّكُوينِ وبنسُّك عن الرِّياء مصُون من نظام له كدار أين ما اعْتَرَاهُ الخُسُوفُ طُولَ السِّنِينِ سَيِّدِ الرُّسُلِ الجُتْدَى اللَّمُون وْحَظِيتُمُ بِمِزَّ مِجْدِ مَكِين من ثري الصطني سواد العيون واجْتَل نُورَ ذارته كُلَّ حِين غُرَّةَ الدهر في أُعَرِّ السَّنِين في دُعاني المَقْرُون بالتّأمِين في قُيُودِ النّرامِ كَالْسَجُونِ بصُروف من الدُّناَ وشُو<sup>ه</sup>ون قَصَّرتْ عن ذَرَى مَعَالِكَ لَكُنْ فَنُونَ لَكُنْ فَلَنُونَ لَكُنَّ لَكُن فَلْنُونَ وكَفَاها في الحُسْن عن تَحْسِينِ وابْقَ في عِزَّةِ رفيع جَنابٍ من حِمَى الله في أجلُّ المُحمونِ (١)

هو عبــدُ الْفَنِي الأَجَلُّ الْفَدَّي الْـ عَيْن أهل الشام بل شامة ال يالَهُ من مُوَالَّفَاتِ تَحَلَّتُ كم مَعانِ من البديسم ِ تَراهَا بعُموم الكال خُصَّ وبالجُد زَيَّنَ العِلْمَ فِي اللَّهَ بِتُقَاء من تَحَـلَّى جيدُ الزمان بعِقـدِ لو حَوَى البدر منه بعض كال فَهَنِيًّا لَـكُم زيارةً طِّنَهُ قد أَنْلَتُمْ منه الشَّفَاعَةُ حِقًّا فتَمَتُّعُ فَهِرَوْضَةِ الخُلْدِ وَاكْعَلَ واجْتَـل من رُباهُ نُورَ قَبُول قد شُكِرْنَا الإلهُ لَا أَراناً كان ذَا مُنْيَتِي وَأَقْمَى مُرادِي سیدی ها کها عَرُوسةً فِـکْرِ ذِي اشتعال من الهوكي واشتغال لم يَزَّنْهَا سوى مَدْيُحَكُ فيها

 <sup>(</sup>١) ق س : « ق حى الله من أجل الحصون » ، والثبت ق : ب .

## مَاتَّغَنَّتْ عَلَى الأَرَاكَةِ وُرُقٌ ۖ فَأَثَارَتُ لَوَاعِجِي وَشُجُونِي

فأجابه حضرة مولانا الشيخ عبد الغني ، (ا سلمه الله أ)، بقوله :

نَسَمَاتُ زَهَتُ بِزَهْرِ النُّصُونِ وأَتَكُّنا مِن عَرْفِهَا بِفَنُونِ فأثارت شَوْق وهاجتُ شُجُوني ماشَذَا الوَرْدِ والأقاحِ سُعِيْرًا وانْخَزَاتِي والرَّنْدِ والأَذْرَيُونُ (٢) شِيبَ ماه بعنبر في صحون عند تَحْرُيكُها وعند السُّكُون هي أُجْرُ وليس بالمَنْوُن في نُحُور الحسانِ ذاتِ الفُتُون (٢) أم هو الطّيبُ عند طّيبةً فاحتُ رَبُّ عُبُّ أَكْتُم عن السُّوى وكمُونِ في مَمَاني أَسْرارِه مَفْتُون الشَّجُونِ التَّمِّ الشَّجُونِ واسْتَهَلَّتْ غُيوتُ دمع العيونِ (1) أَشْرَقَتْ فُوقَ أُوْجِ ِتلك الحصونِ يتسامَى عن شبهة العُرْجُونِ (٥) في مَمانِي نظامِها اللوْزُونِ

وتَمشَّتُ على الرَّباحين وَهْنَا ماعبير السك الفتيق إذا ما بالذي في الأُنُوفِ يَعْبَقُ منها أم هي الجُنَّةُ التي قال رَبِّي أم عُتُودُ الجان مُنتظات طاب منه نَشْقُ الحياةِ راصَبَ أُم بُرُونَ بِالأَبْرُ قَيْنِ تَرَاءَتُ فضلوعُ الحمبُّ بالرَّعْدِ جادَتْ أم هي الشمس في ير وجالمالي أم هو البدرُ في الدُّجُنَّةِ بادِ أُم نجومُ السَّمَا دَنَتْ فندلَّتْ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ب ، على مانى : ص .

 <sup>(</sup>۲) ق ب : « والأرذيون » ، وق س : « والأزريون » ، والصواب ماأنيته . والآذريون : نبت أصغر ، والمنتع المد لضرورة الوزن .

<sup>(</sup>٣) في ب : « ذات الفنون » ، والمايت في : س .

<sup>(؛)</sup> في ب : ﴿ فَعَيُونَ الْحُبِّ بِالرَّعْدُ جَادَتَ ﴾ ، والمثنيِّتُ في : ص .

<sup>(</sup>٥) المرجون : العدّق ، أو إذا يبس واعوج .

أم هي الخوادُ بالفلائِل قامت ولهـــا القامةُ الرَّطيبةُ رُمْحُ " أم هو الأهْيَفُ الليحُ تَبَدَّى بتشـــنَّى بمِعْطَف ذي دلال أم نظامُ الكلام أبياتُ شِعْر صاغَها أحمدُ الخياريُّ عِقْداً جعت شَمْلَ نَشَأْتِي وسُروري فتذكِّر ثُنُّ مامضَى لأبيه والذي كان بَيْنُنَا في دمشق في مَغَانِ كَأَنْهُنَّ مَعَان رحم اللهُ رُوحَه من إمام أحمدُ الاسم جاء من نَسِلُ إِبْرَا وَلَدُ مُسَـلُ والدِّ فَي كَالَ ا عن جُدُودٍ له الوِراثةُ منها يا إمامَ المحوابِ يحرابِ طُهَ والذي تشهدُ الصُّفوفُ له في خُذْلَكُ الآن من عُقود نظامِي سِلْسُكُه للدحُ لِمَ أَبِعَهُ بِيَخْسِ

تنجَلي والسيوفُ بين الجُنُون (١) وَيْحَ قَالِي مِن رُنْجِيهَا الْمُسْنُونَ المُحيًّا جـاله اللينون وهُو فَرَّدُ فَى فَرَّطِ حُسْنِ مَصُونِ قد أَنَتْنا كَاللَّوْلُوْ الْكَنْنُونِ من نُضار لجيد دهر حَرُونِ وأزالت شكاية المحزون مع قلبي بساحَتي جَيْرُونِ (٢) من قُواف عَمُرٌ قافٍ ونُون لشروح من الهوى ومُتون فَى ثُرَى طِيبِ طَيْبَةً مَدْفُونِ هم هذا الظُّهورُ طِبْقُ البُّطُونِ مُسْتَهُ لِلهِ ومنزل مَأذُون فاحَ تُوْبُ البَقِيعِ بعد الحَجُونِ (٢) سيَّد المرساين رُكُن الرُّكون حَرَم الصطني بحُسْن الظُّنُونِ خيرَ عِقدٍ من جوهرٍ تَخْزُونِ وتجنَّبْتُ صَفَّةً الْغَبُونِ

<sup>(</sup>١) الحُود : الحسنة الحلق الثابة .

 <sup>(</sup>۲) جيرون : عند باب دمشق ، وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسفائم، وحولها مدينة تطيف بها .
 معجم البلدان ۲ / ۲۵ ۵ .

<sup>(</sup>٣) يعنى بالبقيع بقيع الفرقد ،وهو مقرة أهل المدينة . والحجون : جبل بأعلى مكة ، عمده مفابر أهلها .

غير أبي قابلتُ بابنِ تخاصُ ونَصَحْتُ الإناء من عَذْبِ طَعْم فاعْذِرِ العبدَ فَهُو بالْمَذْرِ أُوْلَى فاعْذِرِ العبدَ فَهُو بالْمَذْرِ أُوْلَى فاعْذِرِ العبدَ فَهُو بالْمَذْرِ أُوْلَى فاعْذِرِ العبدَ فَهُو بالْمَذْرِ أَوْلَى فَعَن شَعْلَتُهُ حلاوةُ القُرْبِ عَمَن مُ لُولا أنستَم له بجوارِ ما تفرَّغتُ أن أشِيرَ إليكم ما تفرَّغتُ أن أشِيرَ إليكم وعليكم منى التحيةُ تأيى وعليكم منى التحيةُ تأيى وإليكم منى التحيةُ تأيى فوادٍ وإليكم منى التحيةُ تأيى أو أهاجَتْ غَرامَ عبدٍ غَيْقَ أَوْ

من نباق القريض بنت لَبُون (١) مُبُدلًا ذا با جِن مَسْنُون (١) وهو للوقت في اقتضاء دُيون هِمَ مُ عنب في قيود رُهون كان يرجُوه من زمان خُوُون وا نتيساب مُلبَّه المَامُون بالْهُون بالْهُون المُهون الم

وللمترجّم:

مَن مُنْصِفِي مِن غَزَالِ ظَلَّ يَهُجُّرُفِيَ أَسَامِرُ النَّجُ وَلِيَ اللّهِلِ مُكْتَئِبًا حَقَ اللّهِلِ مُكْتَئِبًا حَق ظَفِرْتُ به يوماً فلَاطَفَّ بي عَلَى يَشْفُلنِي وليس عندي رَقِيبٌ كَانَ يَشْفُلنِي فَلْكِن يَشْفُلنِي فَلْكِن يَشْفُلنِي فَلْكِن يَشْفُلنِي فَلْكِن الطَّولِ الصَّدِّ ذَا حَزَن فِلْ

بَعَدُّ الْوِصَالِ لذَا قَلَبِي أَذِيبَ ضَنَى وَسَنَا وَلَمْ تَذُقُ مُقُلِّتِي يَاصَاحِبِي وَسَنَا وَصَارَ عندي جَمِيعًا فِعْدُلُهُ حَسَنَا كَذَاكُ لَمْ يُصْغِ وَاشِ نَحْوَنَا أَذُنَا كَذَاكُ لَمْ يُصْغِ وَاشِ نَحْوَنَا أَذُنَا فَقَالَ لَى العِيدُ يَأْتِي يَّنْقُضُ الْحُذَانَا فَقَالَ لَى العِيدُ يَأْتِي يَّنْقُضُ الْحُذَانَا

<sup>(</sup>١) في ب : « عن ثباق الترين » ، والمثبت في : ص .

وابن المخاس: هو الفصيل إذا لقحت أمه ، أو ما دخل في بسة الثانية . وابن اللبون : ولد اثناقة إذا كان في العام الثاني واستكمله ، أو إذا دخلٍ في الثالث .

يعني أن شعر بمدوحه أكثر قوة وأشد متناً .

<sup>(</sup>٢) الآجن : الماء المتغير الطعم واللون . والمستون : المنتن .

<sup>(</sup>٣) الـكوماء : الناقة العظيمة السنام . وقاقة أمون : وثيقة الخلق -

## وقوله من أخرى ، أولها :

حُنْوُ الْمراشِفِ ساجِي طَرْفهِ الغَنجِ سَقِيمُ خَصْرٍ رَشِيقُ النّدُّ ذو هَيفٍ الغَنجَ اللّهُ ثَغْرٍ يَفُوقَ السِّكَ أَنكُهَتُهُ بَعْرَبِ الصَّدْغِ حامِي وَرُدِ وَجُنتِهِ نِسِمُ رَبِحِ الصَّبَا يُحْكِي خَلارْفَةُ نَسِمُ رَبِحِ الصَّبَا يُحْكِي خَلارْفَةُ عَلَيْنَ خَدَيثِ غَرَامِي إِنَّهُ حَسَن عَرَامِي إِنَّهُ عَرَامِي إِنَّهُ عَسَنَ عَرَامِي إِنَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَرَامِي إِنَّهُ عَرَامِي إِنَّهُ حَسَن عَرَامِي إِنَّهُ عَسَن عَرَامِي إِنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْمِي أَوْدِ وَجَنْهِ إِنْهُ عَمْ إِنْهُ عَلَيْمِ عَلَى إِنْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَي

مَا خِلْتُ مِن سَهْمِهِ الْفَتَّاكِ قَطَّ نَجِي الْفَتَاكِ وَطَّ نَجِي الْفَتَاكِ وَطَّ نَجِي الْفَتِيلِ الْفَيْسِجِ وَشُهْدُ رِيقَتِهِ بَرُوْدِ لَكُلِّ شَجِ وَشُهْدُ رِيقَتِهِ بَرُوْدِ لَكُلِّ شَجِ فَهَلَ عَلَى قَاطَفٍ بِاللَّحْظِ مِن حَرَجٍ لَهُ لَكُلًا الْأَرْجِ (') لَطُفًا وقد فَاتَهَا عنه ذَكًا الأَرْجِ (') مُسَلِّسُلُ بَهُوادِ دَائِم الوَهَجِ ('') مُسَلِّسُلُ بَهُوادِ دَائِم الوَهَجِ ('')

**奈森森** 

## وقوله ، مادحاً إيوانا لبعض أحبابه بالمدينة المنورة :

إيوانُ صَفَوْ بِهَرْطِ الْأَنْسِ مَعْمُورُ مَنَّ بِهِ رَوْضَةٌ بِينِ الرَّيَاضِ سَمَتُ مَنَّ بِهِ رَوْضَةٌ بِينِ الرِّياضِ سَمَتُ الْمَا عَبُنُ الزَّنِ مِن زَجْرِ الرَّعُودُ بَكْتُ وَالنَّرْجِسُ الفَضَّ ما غُضَّتْ لَواحِظُهُ كَا يَعِهِ وَالنَّهُ مِنْ يَعْرِ الوُرُودِ بِرَى كَا عَهِ كَالْمَا الطَّلُّ فِي تَعْرِ الوُرُودِ بَرَى كَا عَهِ مَعْاطِفَ أَعْصَانِ لَه حُلَلًا الطَّلُّ فِي تَعْرِ الوُرُودِ بَرَى الْمُحْمِدُ مَعَاطِفَ أَعْصَانِ لَه حُلَلًا أَكُومُ بِهُ تَعْمُ إِلَّا مَهُمْ اللَّهُ فِي النَّاهِ بِهِ الْمُؤْمِنُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ المَا مُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَا اللَّهُ اللَّهُ المَهُمْ اللَّهُ المَا المَا اللَّهُ اللَّهُ المَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

ومن شداً نَنْمة الأزهار مَنْمُورُ مُنْمُورُ مُنْمُورُ مُنْمُورُ مُنْمُورُ مُنْمُورُ مُنْمُورُ مُنْمُورُ مُنْمُورُ الدَّوْحِ شُحْرُورُ مُنْمُورُ وَقَدَ مُنْمَا مِن مَنْمُورُ الدَّوْضِ مَنْمُورُ المنتج مكسورُ المنتج مكسورُ المنتج مكسورُ المنتج مكسورُ المن بكن بكن نسم الرَّوْضِ مَنْشُورُ المنتج المَنْمُورُ المنتجابِ الذي بالجو مَزْرُورُ ورُ المنتجابِ الذي بالجو مَزْرُورُ ورُ المنتجابِ الذي بالجو مَزْرُورُ المنتجابِ الذي بالمحابِ الذي المحابِ المحابِ الذي المحابِ المحاب

38-38-36

 <sup>(</sup>١) ق.ب : ٩ وقد فاتها عنه » ، والثبت في : س .

وذكا الأرج: سطوعه وظهوره .

 <sup>(</sup>۲) استعمل اصطلاحات المحدثين ، من العنمنة وهي ذكر السند ، والمسلسل : وهو الذي اتفق الرواة
 في إسناده في صيغ الآداء أو غيرها من الحالات ، انظر شرح تخبة الفكر ٥٣ ، ٥٣ .

## وكان أرْسَل له البارعُ عبد الرحمن بن عبد الرزَّاق (١) قصيدةً ، مطلعها قوله : أصابت فؤاد السَّمَام مِهامُه وكلُّ جَالٍ في الحسان مِهامُهُ (٢)

(١) تقدمت ترجته صفحة ٢٠٦ . (٢) جاء في س بعد هذا بقية قصيدة عبد الرحمن مكذا: ه

ويا بدر تم زاد فينا اختشامه أَضِرَ به نَارُ الجُوى وضِرامُهُ وسِيَّانِ عندى نُصْحُهُ ومَلامُهُ وقد ضُرِبتْ في الخافِتينْ خِيامُهُ وقد فاق حَسَّانًا وقُسًّا كَالامُهُ تسامَى بعِزٌ عَزَ فيسسه مَرامُهُ حديقة فضل فاح فيها خُزامه حَوَى مَوْرِداً عَذْبًا يَطْيبُ ازْدِحامُهُ وقد مُمْتُ من عِمْدَ نَظْمِ كَأَنَّه عُمْودُ لَآلِي الدُّرِّ بحُلُو انْسِجَامُهُ من المدح قد فاق العبيرَ خِتِامُهُ وتُبُدِي قَرِيضًا منك رَقَّ نِظَامُهُ »

مَلِيحٌ يَفُوقَ الظُّنِّيَ جِيداً ولَفْتَةً وإن ماسَ أَزْرَى بالنَّصُونِ قُوامُهُ رَخِيهِ وَلَالُ لَمْ يَوْلُ فَى لِحَاظِهِ وَمَبْسِمِه خَمْ مَرْ حَلَّا لَى مُدَامُهُ نبسَّم عن دُرٍّ نَضِيب دِ ولُوْلُوْ فِزاد غَرامِي حين بان ابْتسامُهُ إذا فَوَقَتْ منهِ اللَّواحِظُ أَسْهُمَّا لنَحْوىَ رَنَّتْ في حَشاكي سِهامُهُ غزالُ نِفِ الِ قد أطال صُدودَهُ وقلبي له مَرْعًى وفي مُقامُهُ دَنَا بِاحْوِرَارِ ثُمْ أَبْدَى صَوارِماً لَقَتْلِ الْمُعَنَّى حيث كُلَّ حُسامُهُ فياً فَرْقَهُ الوَصَّاحَ بِاللِّلِّ فَرْعِهِ أما آن منك العطفُ تحنُّو على إمْرَىءَ وقد رام نُصْحِي من بِلُوم جَبَالَةً وكيف أخافُ اللَّوْمَ منه وُقَدَّ عَدَا سَمِيرِي فَتَى بَرْى اللَّامِ نظامُهُ مُمَامٌ رَقَى أَوْجَ الفضائلِ والتُّقَى حَوَى قَصَباتِ السَّبْقِ في حَلْبَةِ المُلَا فيا أحمدَ الأوصافِ يا تَجْمُلَ ماجدٍ إليك أثتْ ترْجُو القَبُولَ تَفضَّلًا دعانِي إلى تَنْمِيقُهَا وُدُّكُ الذي فأضْحَى لسانُ الدهر يَتْلُو صَحائِفاً فلا زلْتَ تُوشِي في الطَّروس بَدَائِعاً

### فأجابه بقوله :

أُخِلَايَ مِن ظَنِي سَبَالِي كَلَامُهُ ۗ وسَلَّ حُسامًا مُرْهَفًا مِن جُفُو نِهِ وَفُوْقَ مِن لَحُظَّيْهِ لِلفَتَكُ أَسْهُما يُريك إذا ما افْتَرَّ دُرًا مُنْفَداً إذا لاح بَدْرًا أو تَثَنَّى أراكةً غزال له وَسُطَ الْخُشاشةِ مَرْتَمٌ يصُدُّ دَلالًا لاقِليَّ وتَجَافِي َ وماتخلصي منهسوى مدح ماجد أديب أريب كحوى من فضائل له صَنْوُ وُدِّ لَمْ يَشِينُهُ تَكَلُّفُ فيامَن عَمَا بين الأنام ذكاؤه أبانت لنا أفكارك الفرّغادة ٓ وماهي إلَّا الدُّرُّ جاء مُنَصَّداً وماهيَ إِلَّا الشُّهْدُ يعذُب ورْدُه فَأَذْ كُرِنِي وَجْدًا وَصَيَّرَنِي لَقَي فلا زِلْتَ فيءِزُ كَمِنِيعِ وسُواددِ مَدَى الدهرِ مافاحتْ أزاهر رُوضةٍ

وأنحلَ جسمِي بَيْنُهُ وَكَالَامُهُ ۗ وأُغْمَدَهُ قلب السِّراهُ هُيالُمَهُ وماغيرَ قلب السُتَهام مَرامُهُ بِتَغْرِ سَبِّي عَقْلَ الْأَنَامِ الْبِتْسَامَةُ و إِن فَاهَ مِسْكًا فُضَّ عنه خِتامُهُ ۗ وفي مُهجتي لا في الفَلاةِ مُقَامَهُ ا ويُخْمِنِي وِداداً لَذَّمنه اكْتِتامُهُ يركى فى اكتساب الفضل دهراً غَرامهُ فه إزْدانَ إقالم عُواهُ وشَامُهُ وعَقْدُ الْوَلَا يُرْمَى إليه زمامُهُ ۗ ومِن قديمَاناً نثرُه ونظامُهُ هي البدرُ لمَّا أن أينطَ لِثامَةُ وماهي إلَّا الرُّواضُ ضَاعَ بَشَامُهُ (١) وماهيّ إلَّا السَّكَأْسُ دارَ مُدامَهُ وذ كُرَ فِي إِلْفًا تَسَامَى مَقَامُهُ (٢) وكلُّ عَلاه في بديْك زمامهُ " وغنت على دَوْح الغُصون حَمامُهُ

36c 39c 49c

<sup>(</sup>١) البيمام: شجر عطر الرائعة . وضاع: انتصر وعبق المكان .

<sup>(</sup>٢) اللتي : المطرح ، ويسى هنا أن العشق هده فتركه كالطرح الملتي .

والمترجم أيضا قصيدة من بحر السُّلْسِلة ، على طريقة المُشَجَّر :

في عِشْقِك لكن لأنَّ قلبي مَا وَاك

مَن تَنْرِكَ يُوْوَى شَذَا العبيرِ وعن فاك المأن بجميع الجمال ربُّك أوْفاكُ مَن جَمْنِكَ فَوَّقْتَ للقلوبِ مِمهاماً مِن هُدْ بك رَيَّشْتَهُ فَمَن بذلك أُغْرَاكُ رفَقًا بفؤادي وما لِخَوْفِ هَلاكِي ﴿

أُلَّمَ بِقُولِ الْمِهْيَارِ (١):

نَفْسَكُ تُؤْذِي أَنتَ فِي أَضْلُعِي (٢) أنتَ بميا تَرْمِي مُصابٌ مَعِي مَسْكُنُهُ في ذلك المُوْضِع

أُوْدِعُ فَوَادِي حُرَقًا أَو دَع أَمْسِكُ سِهامَ اللَّحْظِ أَو فَأَرْمِهَا مَوْقِهُ مُ القلبُ وأنتَ الذي

إِنْ مِسْتَ كَغُصْنِ وَإِنْ دَنُوْتَ كَظُّبِّي لا شَكَّ عَذُولِي على هَواك عَذُولِي حَرَّ كُتَ غرامي ولم تَجُدُ بمَرَامِي ضَيِنْتَ بِوَصَلِ ظَنَنْتَ أَنِّي أَسْلُو رقرقت دموعي ولارحت ولوعي ما مِلْتُ لِنَاهِي أَنَا عِبْنَكَ لَاهِي يا غايةً قَصْدِي لعل تُنْجِزُ وَعْدِي

أو لُحُتَ كبدر لك الجواريحُ أَفَلاكُ هذا وعُدُولِي سَقَامُ جسمِي في ذاكةً يا بدر تمام متى تَمُنَّ بأُقْياكُ لو ذُبْتُ أَسَّىما فلَا وحَقُّك أَسْلاكُ <sup>(٣)</sup> كى بين صُلوعِي كَهِيبُ وَجْدِكَ حَاشَاكُ أرجُو بِإِلْهِي عَنِي تَوَقُّ لِمُضْنَاكُ رُوحِي لكَ تَفْدِي وما مُرادى إلَّاكُ

<sup>(</sup>١) تقدم النعريف به في النفحة ١٦٣/١ .

والأبيات بما ليس في ديوانه المشبوع ، وهي في خلاصة الأثر ٢٠٧/٣ ، والنفجة ٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٧) في الملاصة والنفعة : ﴿ ذَانِكُ تُؤْذَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سلاه يسلاه : كرضيه يرضاه . كما ذكر صاحب القاموس .

وقد عارضَه في ذلك أحمد أفندي شَيْخِي زاده الله َ في ، حيث قال :

من فَرْ طِ عَنا فِي ومِن إِذَاعة ِ شَكُواكُ الله هَل كَان حَلاًلا بأن تُعذّب مُضَاكُ قد طال سَقامِي فَن بِصَدِّى أَفْتاكُ مالى لك ذَنب سِوى فؤادِى يَهُواكُ مِن عَهْدِ صِباى وليس حالي يَخْقاكُ من عَهْدٍ صِباى وليس حالي يَخْقاكُ من نَارِكُ بُكُوى وبالمَودَّة يَكْقاكُ من نَارِكُ بُكُوى وبالمَودَّة يَكْقاكُ قد جاءك تَرْويه من زُلالِ ثَناياكُ قد جاءك تَرْويه من زُلالِ ثَناياكُ قد جاءك تَرْويه من زُلالِ ثَناياكُ أَمْ مِن اللّواحظ فَتَاكُ أَنْ مِنْ اللّواحظ فَتَاكُ أَنْ عَبَاكُ أَمْ مِنْ اللّواحظ فَتَاكُ أَنْ عَبِياكُ أَمْ مِنْ اللّواحظ فَتَاكُ أَنْ عَبِياكُ أَمْ مِن اللّواحظ فَتَاكُ أَنْ عَبِياكُ أَنْ عَبِياكُ أَنْ الحَسْنِ صِفْ جَالَ مُحَيّاكُ أَنْ عَبِياكُ أَنْ عَبِياكُ أَنْ عَبِياكُ أَنْ الحَسْنِ صِفْ جَالَ مُحَيّاكُ مُنْ المُواحِظ فَتَاكُ أَنْ الحَسْنِ صِفْ جَالَ مُحَيّاكُ مُنْ اللّواحِظ فَتَاكُ أَنْ الحَسْنِ صِفْ جَالَ مُحَيّاكُ مُعَيّاكُ أَنْ الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْقِ فِي الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْدُ فَيْ الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْدُ فَيْ الْحَيْدُ فِي الْحَيْدِ فَيْكُ أَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ فَيْنَاكُ أَنْ اللّهُ وَلَالُونُ فَيْنَاكُ أَنْ الْحَيْدُ فَيْ الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْدُ فَيْ الْحَيْدُ فِيلُونُ فَيْلُكُ أَنْ فَيْنَاكُ أَنْ الْحَيْدِ فَيْ الْحَيْدُ فَيْلُ الْحَيْدُ فَيْ الْحَيْدُ فَيْ الْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ فَيْ الْحَيْدُ فِي الْحَيْدِ فِي الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدِ فِي الْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ فَيْلُ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلِيْلُونُ فَيْلِ الْحَيْدُ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلِ الْحَيْدُ فَيْلِ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلِ الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فِي الْحَيْلُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ فَيْلُ الْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ الْحَيْدُ فِي الْحَيْدُ وَالْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ فَيْلُونُ الْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُولُونُ الْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَال

عُذْرًا لك يا مَن جَعَلْتَ قلبِي مَثُواكَ مَلِّكُنُكُ رُوحِي وماارْعَوَيْتَ لَنُوحِي رَقِيْتَ دَلالًا وما مَنَحْتَ وصالًا أَهُواكُ وأُخْنِي وليس مثلي أيلني أيلني المؤاكُ وأخْنِي وليس مثلي أيلني لا قَوْمَ فَإِلَّي صَباً إليك جَيبي حَرَّمْتَ وصالي ولا رَتَيْتَ لِصَالي ضاعَفْتَ صُدودِي وما رَعَيْتَ عُهُودِي ضاعَفْ مَن رَقْرَق ذا الحسنَ في صَيفة خَد يَرُقْ ذا الحسنَ في صَيفة خَد يَرُفِيكُ بأنْ كنت للحسانِ خِتاماً بكفيك بأنْ كنت للحسانِ خِتاماً عَناماً بان خِتاماً بكفيك بأنْ كنت للحسانِ خِتاماً بكفيك بأنْ بكفيك بأنْ كنت المناسِقِيق بكفيك بأنْ بكفيك بأنْ كنت المُتَ المناسِقِيقَ بكفيك بكفيك بأنْ يُنْ كنت المناسِقِيقِيقَ بكفيك بكفيك

وقد عارضَه أيضا كذلك المولى اللهمام محمد الَّلَمِلِيفَتِيّ اللَّهَ نِي (١) ، لكنه لم يَجْرِ على القافية :

> عِدْ نِي بُوِصَالَ عَلَى مَ نَقَطَعُ أَوْصَالَ عَلَى مَ نَقَطَعُ أَوْصَالَ مِن صَدِّكُ دَا ثِي وَمِن شِفَكَ شِفَا ثِي مِن صَدِّكُ دَا ثِي وَمِن شِفَكَ شِفَا ثِي رُوحِي لَكَ تَفَدِّي لَمِلَّ ذَلَك بُجُنْدِي أَجْرَيْتَ دُمُوعِي مِن الْعِيونِ عُيُوناً

يا مَن بنصالِ الرَّنَا على لقد صال فاشَمَح بلِقائِي فإنَّ بَجْرَك لي طال فاشَمَح بلِقائِي فإنَّ بَجْرَك لي طال أن أَبْلُغَ قصدي فقد كَفانِي إهال خُزْنًا و بُجُوعي عن المضاجع قد زال في الخبِّ دَواماً وإن يكن في قتال في الخبِّ دَواماً وإن يكن في قتال

(١) محد بن عبد الله الخليفي العباسي المدني الحنني .

لم أَسْلُ مَلالًا ولو سَلِيتُ غَراماً

خطیب ، أدیب ، ذونهم ثاقب ، ورأى صائب ، وتبحر في العلوم .

أَخَذُ عَنَ الرَّهَانَ إِبِرَاهِيمُ السَّكُورَانَى، والسيدُ محد بنُ عَبِدَ الرَسُولُ البِرزَنْعَى ، وغيرهما، ولهشعرلطيب. توفى بالمدينة المتورة ، سنة ثلاثين ومائة وألف ، ودفن بالبقيع .

سلك الدرر ٤/٩٥.

يا بدر تمام إليك دُرَّ نظام

حالِي بك 'ينبي عن انتحالِ فؤادي با غُمن وقلبي عن التَّوَدُّد ما حال ا ضَعْنِي بِكَ يَقُوَى ومهجتِي لَكَ تَهُوَى ﴿ هَلْ تَسْمَعُ شَكُوَى صَرِيعٍ خَلِّكُوالَخُالُ ۗ رفقاً فكفاني بأنني بك فاني فالوجدُ كَسانِي من الصَّبابة سِرْوَالْ مَن لَى بَتَلافٍ يَكُونَ مِنْكُ سَرِيمًا ۚ فِي شَأْنِ تِلافِي فَقَد تَوْ ابَد بِي الحَالُ ۚ من حلف سقام عساك مُنتَحُ إقبالُ

ومن مُعَمَّيات المترجَم ، قوله في حسين : رَقَّ قلبُ الحبيب مُذْ حَلَّ فيـــــــه فَدَع الْوَاشِيَ الكَذُوبَ مُعَنَّى خَطَّهِ الزُّورُ بَيْنَنَا باخْتلاق

مثلُ وُدِّي ومَنَّ لي بالتَّلاق

وله فی اسم شاهین : व्य قلتُ للحبِّ مُذ أراد بعيادي كُلُّ صَدَّ من بعيد ذلك هَيْنُ إِنَّ قَصْ دِي رِضَاكَ في كُلُّ حَالَ إِنَّ فَصَ الْقَلْبِ لِيسَ ذَلَكَ مَيْنُ (١)



الفضيّل لبتاليث في نبعث المعالم الشهاء من جَلَوْا بِرِقَّقِ أَشْعَارِهِ كُنُوسَ الصَّهِاء



#### 78

# أحمد بن محمد الكُواكِيُّ

سابقُ حَلْبة الإحسان، والمُحجَّةُ البالغةُ في فضلِ الإنسان.

بِهِمَّة دونها فَلَكُ التَّدُّوير، وشِهاب تَأْبَى أَن تنظيع في قالَب التَّصُوير.

لا يبعد على قَدْرِه نَيسُل السُّها، ولا تَعزُّ على شِيمتَه في المعالي (السِّدرةُ المُنتهي .

وثا يُفهُ في المجد ثابتة، وأغصانُ يَجاهده في رياضِ الشرف نابتة.

فهو أعظمُ من أن يَنِي قولُ الوصافِه، وأكبرُ من أن يُقاس طَوْلُ بمعروفِه وإنصافِه، وهو الآن مُفْتِي تلك الديار، وعند حاه أتلقى عصا التَّسْيار، فهو كالكَمبة يُزار ولا يَزُور، وأمُ الفَصَّا فِلْ بَمثالِه مِقْلاتٌ يَزُور، والمَسامع، وروْنقُ والسَّامع، وروْنقُ المَحافل والمَجامع، وتَحرُ يرانهُ ، وفتساويه وتشريراته ؛ مِلْ النَّواظر والمَسامع، وروْنقُ المَحافل والمَجامع،

ولأقلامِه صَرِير من سُرور الصَّواب، بتُحريرِ فَتاوَى شَفَّتْ (٢) صُدورَ الجواب.

李泰泰

وله شِمْرٌ تَسْمُو به البراعةُ وتَمْلُو ، وتَنْمُو به فرارِنْد البَرَاعة وتَمْلُو .

(\*) أحمد بن محمد بن حسن السكواكي الحلي الحني .

ولد يحلب ، سنة أربع وخسين وألف ، ونشأبها وأخذ العلم عن علمائها ، وبرع وعاق ، وألف وأعاد ، ولازم شيخ الإسلام يحيى بن عمر المقارى ، واشتغل بالتندريس في القسطنطينية ، وفي مدرسة الحسروية بحلب ، وتولى إفتاء حلب سنة ست وتسعين وألف ، كما اشتعل عليضا » في القدس وأزنبق وطرابلس الشام وقد بني المترجم إلى قبرس ، ثم عبى عنه فارتحل إلى الروم ، وعالقسطنطينية توفي سنة أربع وعشرين ومائة وألف ، ودفق خارج باب أدرنة .

إعلام النبلاء ٦/٧٤٤ ــ ٤٥٤ ، نقلا عن المرادى ، سلات الدرر ١٧٥/١ ــ ١٨١ ، وقد قتل المرادى صدر ترجة المحى له ، كما تقل كثيرا من الشعر الذى ساقه له .

(٣) في الإعلام والسلك : ﴿ المُعالَى ﴾ . ﴿ (٣) في الأصول: ﴿ شَفْتَ ؛ ، والنُّبْتِ في: الإعلام والسلك-

### فمنه قوله مُضَمِّنا (١):

دَارٌ لِلَمْيَاء كنتُ أعهدُها أقوت فسلا ديمها وزبرتها لاَ تَلْحَنِي إِذَا وَقَعْتُ أَنْشِدُهَا أَهْلًا بدار سَبِ اللهُ أَغْيَدُما وكُفُّ عن عَبْرةٍ أُحَدِّرُها هل هي إلَّا بَاوَى أَحَقَّهُ ا مالِبَنَاتِ الْهَـــدِيلِ تُطُر بني حَمَاثُمْ كُلِّمِدًا هَتَهُنَّ ضَعَى أبكيي وتبكي معي فنحن كذا يامَن لنفس عن بُرُ ثيها عَجزتُ ومُهُجَّةً قد قَضَتُ صَبا بَنَّها سارُوا بريّاً الشباب ناعمة ما لنُصونِ النَّقَــــا مُوَشَّحُهَا سارُوا وفی مُحولِم کَبِدی

يَجْمَعُ تَثْمُلَ السرورِ مَمْهُدُهَا بها ولاغيدُها وخُرَّدُها(٢) بيْتَ أَخَى الشُّعْرِ وهُو سَيِّدُها(٢) أَبْعَدُ مَا بِأَنَ عِنْكُ خُرُّدُهُا(١) فيها وعن زَفْرةٍ أَصَدُها ونارُ وَجْدِ بالدمع أُخْدُها أَلْحَاثُهَا عند الله الرَّدُّدُها بَشِبُ من لَوْعَتى نَوَقُدُها أُسُّالُمُ اللهِ وَاسْتَمَاذَ عُوَّدُهَا يَزينُ أعطافَها تَأُوُّدُها ومالييرْبِ النَّهِي مُقَلَّدُها(٥) تَايِّهُمَّ مَا أُطِيتُ أَرْشَدُهَا

(۱) القصيدة في : إعلام النبلاء ٦/٩ ٤ ٤ ، ٠ ه ٤ ، سلك الدرر ١٧٧/١ -والبيت المضمن هو الرابع ، وقد أشار الرادي إلى أنه للمتبي ، وهو مطلع قصيدة له قالها في صباء

يمدح أبا ألحسن محمد بن عبيد آلة العلوى . انظر الديوان ٢ .

(٣) الربرب: القطيم من بقر الوحش .

(٣) في الأسول والإعلام . « لاتلمني » ، والمثبت في سلك الدرر ، وفيه وق الإعلام: « إذ وقفت » .

(٤) في ضَبِط ﴿ أَبِعِد ﴾ وجه آخر على الاستفهام . انظر الديوان ، وحاشيته .

(٥) في الأصول : ﴿ النَّمَامُوشِعَةً ﴾ ؛ والنَّصُوبِ مَنَّ : الْإعلام ؛ والسلك ،

و « النهي » أصله بتشديد الياء ، وقد خنفت للوزن ، وهو جمع « النهي » بالكسر والفتح وهو الفدير أو شبهه . بالله با حادي ركا يُبيا فِنْ لَعَلَى فَالَّ كُبِ أَنْشُدُهَا فَقَدُهَا وَأَهِلُ دَارِ بِالرَّغُمِ أَنْشُدُهَا فَ كُلُّ يَوْمِ دَارُ أَفَارِقُهُ فَا وَأَهِلُ دَارِ بِالرَّغُمِ أَفْقِدُهَا تَرْمِي النَّوَى بِي وِنَاقِتِي سَعَةً للبِيدِ يُنْفِنِي الْطِلَى فَدُفَدُها أَرْمِي النَّوَى بِي وِنَاقِتِي سَعَةً تعبت وعن بَلَا لا تزالُ تُجُهِدُها (٢) أَرْمُ مُنْفِدُها ويركى أَطُواقَ مَدْجِي لَمَن أَقَلَّدُها (٢) سينظُر الناسُ بعدَها ويركى أَطُواقَ مَدْجِي لَمَن أَقَلَّدُها (٢) قيل فأَي الكرام تطلبُ أو تقصد والحالُ أنت أَخَدُها قيل فأَي الكرام تطلبُ أو تقصد والحالُ أنت أَخَدُها قيل فأَي الكرام قطلبُ أو يَقصد والحالُ أنت أَخَدُها قالَ مُنجَى العبادِ هادِيها إذا ما عَدَتْ ومُرْشِدُها (١)

宗改姓

## وقوله(٥) :

بالله إن لَحظاتُ فَتَّانِ الْهُوى مُتَهَمِّنَكُمْ فِي هَالِكِ بِجَالِهِ مُتَهَمِّنَكُمْ فِي هَالِكِ بِجَالِهِ وَهُرَ لِهَا الله وَهُرَ لِهُا وَلَيْنَ عَلَيْهُا وَلَيْنَ مُقَالِمِهِا وَاجْعَلُ نَدِيمَكُ فِيهُ غِيرَ مُقَطِّرٍ وَاجْعَلُ نَدِيمَكُ فِيهُ غِيرَ مُقَطِّرٍ وَاجْعَلُ نَدِيمَكُ فِيهُ غِيرَ مُقَطِّرٍ الله وَلِينَ تَعَامُهُ الله وَلِينَ تَعَامُهُ الله وَلِينَ تَعَامُهُ فَا الله وَلِينَ تَعَامُهُ الله وَلَيْنَ الله وَلَيْنَ وَلِينَ تَعَامُهُ الله وَلَيْنَ وَلِينَ الله وَلِينَ عَلَيْنَ الله وَلَيْنَ وَلِينَ الله وَلَيْنَ وَلِينَ عَلَيْنَ الله وَلَيْنَ وَلِينَ الله وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلِينَ عَلَيْ فَيْ وَلِينَ عَلَيْنَ الله وَلَيْنَ وَلِينَ اللهُ وَلِينَ وَلِينَا وَلِينَ وَلِينَا وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَا وَلْهُ وَلِينَا وَلِي

لَحَظَتْ فَكُنْ الناسِ أَكْبِرَ نَاسِ بَلِ فَاتِكُ بَقُوامِهِ اللَّيَّاسِ فَاجْفُلُ حَدِيثَكَ كُلَّهِ فِي الْكَاسِ بَالزِّقِ أَوْ بِالدَّنِّ أَوْ بِالطَّاسِ ابنَ السَكُوامِ لِبنتِ كُرْمٍ حاسِ إلَّا بطِيبِ خَلائِقِ أَلَجُالُسِ (٢)

 <sup>(</sup>١) ق الـــلك : « ياحاديي » ، وفيه وفي الإعلام : « قفوا أعلى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : «وغربلا لاتزال» ، وفي سلك الدرر . « وعزبلا لا تزال » ، والمثبت في الإعلام ولست أعتمده ، ولعلما في الأصول : « وغر بلا لاتزال » ، والعربل : محاط كل ذي حافر ، فلعله كي به عن الناقة ، والغربل أيضا : الطين يحمله اسبل فيبتى على وجه الأرص متشققا ، رطبا كان أو يابسا، لمكأنه بذكر المشقة التي تنالها دقته ،

<sup>(</sup>٣) استعمل « الناس » مع الفعل « يرى » استعمال المعرد ، وهو مأثور .

 <sup>(</sup>٤) في ب ، والإعلام ، وأل لك : ﴿ إذا ماعرت › ، والمثبت في : ص :

<sup>(</sup>٥) القصيدة في : إعلام النباذ، ٦/ ٥٠٠ ، سلك الدرو ١٧٧١ ، ١٧٨ .

وفي الإعلام أن البيتين الناني والنالث لأني نواس ، وسن د ، لإشارة إلى هذا بعد الأبيات ، ولم أجد البيتين في ديوانه المعلموع ، ولا في المكاهة والاثنناس، وإنا وجهدت فيه البيت السادس، اعذر الديوان ٢٩٥٠ . وفي س إشارة إلى أن المترجم ضمن في هذه الأبيات بيت أبي نواس .

<sup>(</sup>٦) في الإعلام ، والملك ، وديوان أبي نواس : ﴿ الراح طيبة ﴾ ،

ومُدِيرُهَا رَشَا كَأْنَ عُيونَه وَسُنَانَةُ كَالَّرْجِس النَّعَاسِ فَاشْرَبْ ولا تقْنَعُ بِحَسُو قليلِها فَأَقَلُ فِعْلِ الحَرِ مَيْلُ الرَّاسِ فَاشْرَبْ ولا تقْنَعُ بِحَسُو قليلِها فَأَقَلُ فِعْلِ الحَرِ مَيْلُ الرَّاسِ وإذا مَلَكْتَ مِن اللَّذَامِ فَتَغَرُّه فِي فَعْرُهُ فِي فَعْمُ اللَّذَامُ الطَّيِّبُ الأَنْفَاسِ

森安森

(ا قوله: «متهتكا في هاتك » البيت إلى آخره، والذي بعده، لأبي نُواس، من خريَّة، أوْدَعَهُما هنا ().

وقوله من قصيدة ، أولها(٢) :

غاب عَنِّى مُذْ غاب عَنِّى فؤادِى (٣) وَسَلَّ مَنِّى مابين تلك الوهادِ (٤) فهو في أشرها ليوم المسادِ فه هواها وهاللك دون وادِ (٥) وانشداه من رائع أو غادِ وغرامِى بها وطول شهرسادِى فدُموعى قد آذنت بنفسادِ قدُموعى قد آذنت بنفسادِ قسد خَنِي رِقَةً عن العُوّادِ

操業學

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا في : س ، وسبق الحديث عن ماضمن من شعر أبي تواس .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في: إعلام النبلاه ٦/٥٠، ١٥٥ ، سلك الدور ١٧٨/١.

 <sup>(</sup>٣) فى ب: « وأين عنى رشادى » ، والمثبت ق: من ، والإعلام ، والسلك .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول : « بأطلان سعه » ، والمثنيت فى الإعلام، والسلك، وسيأتى فى البيت الحامس مايعضده. وسلم تـ جبل بسوق المدينة . ، معجم البلدان ١١٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) واد : من دية القتيل .

أبلغ ماقيل في معناه قول أبي بكر الخالِدي (١):

مُهَدَّدٌ خَانَهُ التَّفْرِيقُ فَى أُمَايُهُ أَضْنَاهُ سَيِّدُهُ ظُلُمًا بَمُو تُحَلِهُ فَرَقَ حَى لَهُ أَضْنَاهُ سَيِّدُهُ ظُلُمًا بَمُو تُحَلِهُ فَرَقَ حَى لَوَ آنَّ الدهرَ قادَ لَهُ حَيْنًا لَهُ أَبْضَرَ تُهُ مُقْلَتَا أَجَلِهُ وَأَعْرَبُ مِنه قول أَبِي الطيِّبِ النَّتَنِيُّيُ (٢):

ولو قَلَمْ الْمُيتُ في شَقِّ رَأْسِهِ من الشَّمْ مِاغَيِّرْتُ من خَطَّ كاتبِ وقوله (٣):

رُوحٌ نَرَدَّهُ فَى مِثْلِ الخيالِ إِذَا أَطَارِتِ الرَّبِيحُ عنه الثوبَ لَم يَبِنِ كَوَ يَجْسُمِى نُحُولًا أَنَّى رَجِلٌ لَولا نُخَالِ الطبقِي إِيَّاكُ لَم تَرَيِّى وَأَلْطَفَ منه قَوْلُ التَّمَّارِ الوَّاسِطِيِّ (1):

(١) هو عمد بن هاشم ، عرف هو وأخوه سعيد بالخالدين
 وكان شاعرا أديباء تولى هو وأخوه خزانة سيف الدوله الحمد أي ، وكانت وفاته تحوسنة ثمانين وثلاثائة ،
 فوات الوفيات ٢/٣٥ ، ٣٦/٢ ، يتيمة الدهر ١٨٣/٢ ، وسبق الحديث عنه مع أذيه في النفحة
 ٢٧/٢ ( حاشيته ) .

والبيتان في : تراجم بسى أعيان ومثق ١٤١ ، سلك الدور ١٧٨/١، نفحة الريحانة ٢٩/١. (٢) ديوانه ٢٠٩ ، وتراجم بمن أعيان دمثق ١٤١ ، وسلك الدور ١٧٨/١ ، ومعاهد التنصيس ٢/١٢١ ، ونفعة الريحانة ٢٠/١ .

(٣) ديوان أبي الطيب ١ ، ٢ ، وسالك الدرر ١٧٨/١ .

(ه) في تراجم بعض أعيان دمشق ، والمعاهد ، والنفحة : « واليوم لوشئت » .

(٦) هو مخمود بن الحسين ، الشاعر السكاتب ، المعروف بكتاجم .
 كان في أول أمره يعمل طباخا لسيف الدولة الحمداني ، ثم سع ومهر ، وتوفي سنة ستين وثلاثمائة .
 انظر الأعلام ٤٣/٨ .

والبيتان في : ديوانه ٢٠١٠ تراجم بعض أعيان دمشق ٢ د، سلك الدرر ١ / ١٧٩ ، تفعة الريحانة ٢ / ١٢٠٠

ومازال َيَبْرِي أَعْظُمُ الجَسمِ حُبُّهَا وِينْقُصها حَيْ لَطُفُنَ عِن النَّقْصِ (١) فقدذُ بْتُحَيِّ عِن النَّقْصِ أَا وَيْنْقُصِها حَيْ لَطُفُنَ عِن النَّقْصِ (١) فقدذُ بْتُحَيِّ عِيمِ الْمُنْزِي (١) أَمِنْتُ عليها أَن يَرَى أَها مُهامُ السَّخْصِي (١) وقول أَبي بكر المُنزِي (١).

كِلاْتُ أَخْنَى مِن ضَنَى جَسَدِى عن عُيونِ الْجِنِّ والبَشَرِ وَ الْجَنَّ وَالبَشَرِ وَ الْجَنَّ وَ البَشَرِ و و (\* نقد مَّ أبياتُ الشريف الصُّادِي في النَّحُول في ترجمته ، فلْنُمْسِك أَزَمَّةً السَّادِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

المقال من هذا فإنه واسِمْ الجال (٥) ،وترجعُ إلى المترجَم.

فَمْنَ شِعْرِهِ قُولُهُ مُضَمِّنَا البيتين المشهورين لبعض العـــارفين في ترك التَّدُّبير، وذلك بقوله:

حتى مَ في ليلِ المُمسو مرزنادُ فِكُوك ينقَد حَ قَلْبُ تَعَرَّقه الأَنتي ودُموعُ عَيْنِ تَنْسَفِحُ الْفُق بنفسِك والتَّحِي بِلْمِي اللَّهَيْمِنِ تَنْسَفِحُ واضْرَعُ له إِن ضَاقَ عَنْسَك خِنَاق حالِك يَنْفَسِحُ مَاأُمَّ سَاحةً جُودِهِ ذو عِنْةً إِلَّا مُنتِحُ فَدَع السَّوِي اللَّه فَتِحُ فَلَا اللَّه فَتَحَ عَلَى اللَّه فَتَحَ عَلَى اللَّه فَتَحَ عَلَى اللَّه فَتَع السَّوِي اللَّه فَتَحَ عَلَى اللَّه فَتَحَ عَلَى اللَّه فَتَع اللَّه فَتَحَ عَلَى اللَّه فَتَع السَّوِي اللَّه فَتَع اللَّه فَتَع اللَّه فَلَا اللَّه فَلَا اللَّه فَلَالَةً فَا اللَّه فَا اللَّه فَا اللَّه فَا اللَّه وَالْمَ حَالَة واللَّه فَا اللَّه فَا اللَّه فَا اللَّه واللَّه واللَّه فَا اللَّه اللَّه

<sup>(</sup>١) في تراجم بعض أعيان دمشق : ﴿ أَعْظُمُ الْجُسِمُ سَبِّهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى المراجع السابقة : « إن أنا زرتها » ، وفى تراجم بعص أعيان دمشق : « إن أما رونه .. يرى غيره شخصى » .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في النفعة ٢٢/١ ، والبيت فيها ٢٩/١ ،وتراجم بعني أعيان دمشتى ١٤١،وسلك الدرر ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا في : س ، وأبيات الشريف الصادي تقدمت في صفحة ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى آخر القصائد الحائية لم يرد في : س.

## وانْرُكُ وَسَاوِسَكَ التي شَغَلَتْ فُوْادَكُ تَسْتَرِحْ

**泰泰安** 

وللا ديب حسن المُخْمَلِيُّ الحالِيُّ من ذلك ، مُضَمِّناً أيضا:

أَنْعَبُتَ قَلْبُكُ فَاسْتَرِحْ فَعَلَيْكُ وَهُمُكُ لا يَصِحْ فَابُسُطْ لَفَكُوكُ وَاتَّقَ فَيَضِيقُ قَلْبُكُ بِنَفْسِحْ وَافْزَعْ إِلَى بَابِ الإِلَّا فِيدُلُّ نفس ينْفَتِحِحْ مَاأُمَّهُ ذُو حاجِهِ مِن جُودِهُ إِلَّا مُنِحْ أَو قَد دَعَاهُ بشِدَّةٍ مِن عِلَيْ الله صَلَحْ فَهُو الْبَعَدُ مِن بَشَو عَلَيْ قَد وَضَحْ فَهُو الْبَعَدُ مِن بَشُورِ عَمْلِ قَد وَضَحْ فَهُو الْبُعِدُ مِن بَشَو عَمْلِ قَد وَضَحْ وَابْرِئْ فُواكُ مِن أَذَى المَّمُ مِهِ نصح مِن بَلْتَصِحْ وَانْمَعْ مُوادَكُ وَاطَرِحْ وَانْرُكُ وَاطْرِحْ وَانْرُكُ وَالْوَكُ اللهَ اللهِ فَاذَكُ تَسْتَرِحْ وَانْرَكُ وَالْمَرِحْ وَانْرَكُ وَالْمُولِ مُنْ مَنْ فَوْادَكُ تَسْتَرِحْ وَانْرَكُ وَالْمِنْ فُوادَكُ تَسْتَرِحْ وَانْرَكُ وَالْمُونُ فَاذَكُ تَسْتَرِحْ فَاذَكُ تَسْتَرِحْ فَاذَكُ تَسْتَرِحْ وَانْرَكُ وَالْمَاتُ فُوادَكُ تَسْتَرِحْ وَانْرَعْ فَلَاكُ اللّهُ وَسَاوِسَكُ اللّهِ شَعْلَتْ فُوادَكُ تَسْتَرِحْ فَاذَكُ تَسْتَرِحْ وَالْمُنُ وَانْكُ تَسْتَرَحْ وَالْمَالِحُ وَالْمُنْ فَوَادَكُ تَسْتَرَحْ وَالْمَنْ فَوْادَكُ تَسْتَرَحْ وَالْمُنْ فَوَادَكُ تَسْتَرِحْ فَلَاكُ مُنْ وَالْمُنْ فَاذَكُ تُسْتَرَحْ فَادَكُ تُسْتَرَحْ فَانْكُ فَوْادَكُ تَسْتَرَحْ فَانْكُ وَالْمُنْ فَيْتُونُ وَالْمُنْ فَادَكُ تُسْتَرِحُ فَانْكُ وَالْمُنْ فَانْكُ فَادُكُ تُسْتَرِحْ فَانْكُ فَادُوالْمُولِ فَالْمُنْ فَلْمُ وَالْمُنْ فَالْمُولِ فَالْمُنْ فَلِيْ فَلْكُ وَالْمُنْ فَادُكُ وَالْمُنُ فَلَالْمُ فَالْمُنُ فَلَا فَالْمُ لَا فَالْمُونُ فَالْمُنُ فَلِمُ لَا فَالْمُ فَلَقُ وَلَالْمُ فَلَالَالِهُ فَلَاكُ فَالْمُنُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ فَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ فَالْمُنُولُ وَالْمُولُ وَلَالَوْلُ وَلَالْمُ لَالْمُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ لَالْمُولُولُ وَلَالْمُ لَا فَالْمُولُ وَلَالْمُ لَا فَلُكُ فَالْمُ لَا فَالْمُولُ فَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَا فَالْمُعُولُ فَلِهُ لِلْمُ لَالْمُولُ وَلَالْمُ

ومن ذلك قولُ البارع الكامل ، السيد عبد الله الحلبي (١):

يا أَيُّهُمُ لذا المُعْطِلِ عَ قُلُ لَى بَمَاذَا تَعْطَلِحُ الْمُعْلِدِ عَلَيْهُ الْمُعْلِدِ عَنْ الْمُعْلِدِ عَنْ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدِ عَنْ الْمُعْلِدِ عَنْ الْمُعْلِدِ عَنْ الْمُعْلِدِ عَنْ الْمُعْلِدِ عَنْ الْمُعْلِدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِدِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللّه

سلك الدرر ١٠٤/٣ ـ ١٠٦ -

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن على الحلبي ، الشمير بابن شهاب . ولد سنة ست عشرة ومائة وأان مجلب ، وربي في حجر أبيه ، ونشأ في صاعة الله تعالى ، وأخذ عن عماء عصره ، وصوفيته ، وارتحل إلى دمشتى ، فأجازه عاماؤها ومنهم الشيخ عبد الغني الناباسي . توفى سنة ست وثنانين ومائة وألف .

وأَضَأْتَ حتى كِدْتَ في نار الغِـــوايةِ تَلْتَفِحُ حتى مَ تَهْنَأُ بالذي تُتَكُنِّي وأنتَ به اللَّحَ وإلى مَ تَرْ كُنُ بللحيا ق ومِن وراها تجُـتَرح أوماً ترى الدنيا ويَجْد ممها التَّتيتُ اللُّنكَحَ واللهِ مَا افْتَخَرَ الدَّزِي زُ بِعِزَّهَا إِلَّا طُرِحْ كَلَّا ولا مرَّح الجوا دُ برَحْبها إلَّا كُسِحُ فَاقْنَعُ بَمَجْنَاهَا الْقَلِيــ لِ وَلَا تُمـــار تَفْتَضِـحُ واجعل مَنْونتك التَّقْمَى فهو الطريقُ الْمُتَّضِيحُ وإذا الهمومُ تزاوَجتُ فالصبرُ أَنْتَجُ ماكَقِحْ لا تَيْ أَسَنُ مِنَ أَن تُدَا وِيكَ الأُمُورُ وتَنْشَر حُ فَارُبُّمَا سُرًّ الْحَزِينِ نُ ورُبِّمَــا عُمَّ الْفَرَحْ والله أكرمُ من يُرَجِّي م في الْمَهِمِّ المُفتضِ عِ فكيل الأمور لِلُطْفِ و والْزَمْ حِ أَهُ الْمُنْفَسِحُ واعمل بنُصْح مُسَدَّدٍ مَن في تِجِـــارِتِه رَبحُ مَا ثُمَّ إِلَّا مَايْرِهِ لَا فَاخْلَعْ مُرَادَكَ وَاطْرِحْ واتْرُاكُ وَساوسَكُ التي شَغَلتَ فَوْادَكُ تَسْتَرَحُ

春粉遊

وقد امتدح المصنف ، رحمه الله ، هذا المترجَم ، بقصيدةٍ تُنْرِبِيُّ عن عُلُوِّ مقامِهِ المعظّم ، وهي قوله (١) :

يُهُيِّجنِي للوَجْدِ ذَكَرُ الحبارْبِ وللملاح أَشُواق لوصفِ الكُواكِبِي

<sup>(</sup>١) القصيدة في : إعلام النبلاء ٦/٦ه ؛ ٥ ٣ ه ؛ ، سلك الدر ١٨٠١ ، ١٨١ .

أهام به الشَّمْبُاء تَسْمُو وتُعْتَلَى فَتَى كَبِسَ الفَخْرَ الْمُؤَثَّلَ مُجِـــدُهُ إذا فَسَّروا والْتَفْتِ السَّاقُ بينهم فما عَدَّلُوا منه بمثل ابن عَادِلِ وإن حَدَّثُوا قال البُّخارِيُّ كَيْتَهُ ۗ وإن ذكرُوا الإسنادَ سَلِّم مُسْلِمٌ ومَهُمَا رَوَوْا قال الإمامان سَلُّمُوا ومهما تَحَوّا بَزَّ الكِسائيُّ تُوبَهُ وإِنْ وَزَّ نُوا قال الخليلُ بنُ أحمـــد وإِن نَظَمُوا فال ابنُ أُوسٍ مَدانِّي جَوادٌ تُناجِي الفُـكُرُ آثَارُ جُودٍهُ لقد سارتِ الرُّ كَبَانُ شَرْقًا ومَغْر بَا نَرَ قُرَقَ ماهِ البشر فيــه ورَنَّقَتْ له سُؤْدُدٌ لو كان للشُّهْبِ أَصْبُحَتْ

وتجرى على مضارها بالغراريب فكان إداً كَشَّافَ كُلِّ النَّوائب ودارتْ رُحاهُم في دَقيق النَّشَاعُبِ(١) ولا فَخَرُوا بالفخر عند الثَّعَالِبي(٢) فَمَن فَوْ قَه حتى البَرَاء بنُ عازب (³) له فهُو مناعَوْضُ ضَرَّبةُ لَازب(٥) وجَرُ بِهِ عَرْثُو ذُيولَ المارب(١) عُروضُ عَرُوضِي ثُمُ عَيرُ مُناسِب سَباياً وقال البُحْتُرِيُّ نَسائِبِي (٢) آبات تُرَى نَادِيهِ مَثْوَى المواهب بأوصافه الغُرِّ النَّقَايَا للناقب على خُنْقِه الأَيَّامُ صَفْوَ المشارِبِ (٨) شموس نَهار لا بُجُومَ غَيــاهِب

<sup>(</sup>١) في الإعلام والسلك : « دقيق الشاغب » .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بابن عادل في حاشبة النفجة ٥٠/٥ ، كما تندم النعريف بالثعالبي صاحب التفسير في حاشبة النفجة أيضًا ٣٠٩/٣ .

 <sup>(</sup>٣) في ب ، والإعلام ، والسلك : « ايسند جاني » ، والمثبت في : س ، واستد الشيء : استقام .

<sup>(</sup>٤) البراء بن عازب بن الحارث المزرجى ، صعابى جليل ، أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ، وقيل : الحمدق ، وهو الذي اقتتح الرى ، تم وليها ، وقتح أيضاً زنحان ، ونزل الكوفة فتوفى بها أبام مصعب بن الربير ، سنة إحدى وسبعين ، بدسما أضر ، وقد روى له الشيخان .

أسد الفاية ( الثعب ) ١/٥٠٠ ، ٢٠٦ ، نكت الهميان ١٢٤ ، ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) عوض هنا يمني : أبدا . وضربة لازب : لازم ثابت .

<sup>(</sup>٣) يعني بعمرو : عمرو بن عثمان بن قنبر ، سيبويه .

<sup>(</sup>٧) ابن أوس: هو حبيب بن أوس، أبو عام. (٨) رنق الماه: كسره.

نَسَدَّدُ مِن أَطْرَافِ سُمْرٍ سَوالِبِ وَنَسْمَحَ طَوْرًا عِن وُجُوهِ الطالبِ عِنانُ القوافِي والثَّنَا اللَّهِ تِرا كِبِ عِلَى فَلَكِ التَّدُّورِ زُهْرَ الكواكبِ (۱) على فَلَكِ التَّدُّورِ زُهْرَ الكواكبِ (۱) على فَلَكِ التَّدُّورِ زُهْرَ الكواكبِ (۱) ثَنَيْتُ على عِطْفَيْهِ خُلَّةً كاعِبِ (۱) وأودِعُه قلب النَّدِ خُلَّةً كاعِبِ (۱) وأودِعُه قلب النَّدِي المَارِبِ فَلَكِدُد ما أَبْلَنَهُ أَيْدِي الحَمَارِبِ القواضِبِ عُلُوماً كُعَدُّ الماضياتِ القواضِبِ عُلُوماً كُعَدًّ الماضياتِ القواضِبِ عُلُوماً كُعَدًّ الماضياتِ القواضِبِ عَلُوماً كُعَدًّ الماضياتِ القواضِبِ القواضِبُ القواضِبِ القواضِ القواضِبِ القواضِبِ القواضِ القواض

\*\*\*

(")وقد أرسل حضرة قطب العارفين ، مولاما الشيخ زين العابدين البَكْرِيُّ الصَّدِّبِقِ ، رحمه الله تعالى ، إلى والد المترجَم ، قصيدة على زِنَيْها ، عظيمة الشَّأْن ، مُشَيَّدة الأرْكان ، مُمُتدِحا بها جنابة الشريف ، ومقامته السَّامِي المُنيف ، متشرَّف بذِ كُرِها ، ونتُحفُ الأساع بُدُرَرُهُما أَنَّ

#### وهي :

<sup>(</sup>١) في الإعلام والسلك: ﴿ عَلَى ذَلْكَ النَّهُ وَيَرَ ﴾ ﴿ ٢﴾ الرَّيَّاةُ: اللَّاءَ مَا إِذَا كَانْتَ قطمة واحدة وتسجا واحدا.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الزجمة لم يرد في: س . (٤) تقدمت ترجمه في الفحة ٤٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) السخائب : جمر السخاب ، وهي قلادة من قراغل ونحوه .

وليلةَ زارَتْـني على حــــين غُفْلَةٍ وقد حَسَرتُ دونی نِقابَ تَحَاسِن وحَيَّتُ بَمُعْدادِ السلام عليك يا ورَدَّتْ بَرَجُوعِ السلامِ بنَفْسِها وجاءت بكاس من مُدامٍ شَريفةٍ هم القومُ حَمَّـــالُو الْمُهمَّاتِ كُلُّها مُعِبُّ الفتى السَّارى بِتَيْهَاء نَفْنَعَبِ إذا صَنَرَتُ رِيحُ الْجَنُوبِ بِدُورِهَا تَمَادَى عايها خَبْطَ عَشُواء عاسِهُ ۗ يَزِيدُ الهزيعَ الآبُنوسِيُّ ظُلْمَةً وُجوهَهِمُ سَرْجًا ورَيَّاهُمُ شَـبِذًا فَمَا رَجَّعَتُهُ رَاحَتِي قَدَ أَحَالَمِ عِنْ شَرَابًا عَتِيقًا من عَتِيقِ شَرِبتُهُ وقالت ألا أُصْفِي عليك مَلا بسي فَمَاتُ بِلَى قَالَتْ وَأَكْسُولُكُ خُلَّةً فَلْتُ بِلِي إِنَّى لِلْلَّكُ شَيِّقٌ

ولم يَكُ فَمَا يُتُنَسِبًا مِن مُراقِبٍ أبَتْ لك أن تأتى لهـا بمُقارب حَبِيبِيَ من قابي وخِدْ نِي وصاحبي على نفيهما والسَّكَفُّ فوقَ التَّرَارُب تَدَاوَلُمَا الأَسْلَافُ أَهُلُ المُناصِبِ كِرامُ المساعِي من لُوئيٌّ بن غالب بيّيه بهاا يلوّيت من كلّ جانب(١) أَنْتُكُ بِأَءْلَى مِن صَرِيرِ الجِنادِبِ على غير لَّحَبِ مَهْيَعٍ مُتناسِبِ (٢) بها ماتَدَانَى من كثيفِ السَّحائبِ وذِ كُراهُمُ أَنْسًا بتلك السَّباسِبِ(١) ولكنَّه أَدْهَمُّتُهُ مِن مَشاربي (٥) أَنَا ۚ وَأَبِّى ۚ قَبْلِ لِي وَخَيِّبَ عِالَٰبِي وأحْبُوكُ تاجاً صُنتُهُ عن مَواجبي ذَلاذِ أُمِا مَرْ فُوعَةٌ بَكُلالِبِ(١) ومن لى به أغنَّى به عن مَطالبين

<sup>(</sup>۱) النفف : المعازة . والخريت : الدليس الحاذق الدى بهتمى إلى أخرات المعاور ، وهي مضايقها وطرقها الحفية .

<sup>(</sup>٢) اللحب : الطريق الواضح . والمهيم : الطريق الواسع البين .

<sup>(</sup>٣) يعنى بالهزيم الآبنوسي : الطالفة الشديدة الظلمة من الآيل .

 <sup>(</sup>٤) سرج سرجاً : حسن وجهه ، والسياسب : جم السيسب ، وهي الفازة ، وانتصب ه وجوههم »
 وما يعده على تقدير ه يزيد » قبله .

<sup>(</sup>٥) أدمق الكأس : ملاها .

لِنِلْتُ بُرُوْياه جَمِيعَ مَلَا كَانْبِ وَلَوْ أَنَّنِي غَيَّرْتُ مِن خَطِّ كَانْبِ وَوَجْدِي وَكُنْبِي كَتَائِبِي وَجُدِي وَكُنْبِي كَتَائِبِي وَجُدِي وَكُنْبِي كَتَائِبِي وَجُدِي على مِضْارِها بالغرائب إليكم من الأمصارِ نُجُبُ النَّجَائبِ فَنْسَمُو حُلَى صَنْعاً ووَشَى العصائبِ فَنْسَمُو حُلَى صَنْعاً ووَشَى العصائبِ سَمَاء العالِى أَشْرَقَتْ بالكوا كِ

ولو كنتُ أسطيعُ الذَّهابَ لدارِه وبالنِّتني أَنْقيتُ في طَيِّ رُقْعَتْ في خطابي له خَطِّي ورُسْلِي رسائِلي إمامٌ به الشَّهْباله تسنُو على القُرَى فخُذْها من البَّكْرِيُّ بِكُراً تَرُّقُها يُطَرِّزُ زَيْنُ العابدين نسيجها عليك تميَّاتي وشَوْقي إليك ما

热

## عطاء الله الماني

غُلاصةُ أهلِ الفصرِ ، المجتمِع فيه فضائِلُهم بجميعِ أَدَواتِ الحَصْرِ . فهو من جوهرِ الفضل مُنْتقى ، وقد رَقِىَ دَرَجَ العُلاَ حتى لم يَجدُ مُرْتَقَى . فلكونُ به مُتَالِّق ، والأملُ به مُتَعلِّق .

وله قَدَمٌ في الأدب عالية ، والمسامعُ بآثاره البَّهيَّة حالية .

تسمَّل له من البَراعة ماتصعَّب فمَلَكَه (۱) ، وتوصَّح له من مُشْكلاتِها مانشعَّب حتى سَلَكَه .

وقد صحبتُهُ في الرَّوم وطريقِهـا في الرَّجْعة ، فحَيدتُ الله حيث سَّهل لي أمرَ هذه النَّحْعة (٢) .

فَاجْتُنَدِّتُ مِن مُفَا كَهِيْهِ رَّوْضًا أَنْفَا ، وَعَلَقْتُ فَى جِيد أَدِبِي وَأَذُٰ نِهِ فَاجْتُنَدُ وَشُنْفًا .

وأنا وإن كنتُ لم أنعرَّض في الأصلِ (٣) لذِ كُرِه ، فإنى لم أكتب عنه شيئاًمن تحائف ِ شِعْرِه .

وقد ورَد على الآن له روائعُ بَدَائِع، فَسَكَا نَهَا مِن جَمَلَةِ مَا كَانَ فِي ذِمَّةِ الدَّهُرَ لِي من وَدَائَع ·

<sup>(</sup>ﷺ) ثرجه المرادي في سلك لدور ٣/٣٦٧ ــ ٣٦٥ نفلا عن ذيل النفحة ، وقال في آخر ترجمه : « وهذا ما وصلى من خبره ، وم أنحقق وفاته في أي سنة كانت ، غير أنه من أهل هذه المائة » .

وترجه أيصًا الطباخ في إعلام السبلاء ٢ / ١٩ ٦ ع ٢ ٢ ٢ ، نقلا عن سئلك الدرر ، وذكر أنه توفى حوالي سنة عضر ومائة وألف .

<sup>(</sup>١) في الأصول : « فلك » ، والمثبت في سلك الدر . ﴿ ﴿ ﴾ النجعة : طلب الكلاُّ في موضعه .

<sup>(</sup>٣) يعني بالأصل نفعة الريحانة .

فَدُو نَكُ مَنْهَا جُمْلَةَ الإحسان ، وَكَأْنَمَا دَعَا الحَسن فَلَبَّاهِ الاسْتِحْسان . فن ذلك قولُه (١) :

فَوْادٌ بِهِ نَارُ الْفَضِيا تَتُوقَّدُ ۗ وَطَرُّفٌ يُرَاعِي الْفَرْقَدِبْنِ مُسَهَّدُ ۗ له اللُّوالُوثُ الْمُنظومُ عِقْدٌ مُبدَّدُ ووَجْدُ سَحَّارِ اللَّواحظِ أَغْيَدٌ لَيْهُمُ عَذُولِي بِالغرامِ ويُقْعِدُ من الرُّوم رام من كِنانة جَمْنِهِ سِماماً فيــالله سمم مُسَدَّدُ يَميسُ به غُصْنُ من القَدِّ أصلُه يكاد بأنفاس الصَّبَــا يتأوَّدُ عليه قلوب العاشقين تَبَلُّبُلاً فتصْدَحُ أَحْيِسَانًا وحِينًا تُغَرُّدُ

ودُرُّ دموع في الخدودِ مُنظَّمُ

وقوله أيضًا ، مُمارِضًا قصيدة جعفر بن الْجُرْمُوزِي (٢) ، التي مطلعها : ماغَرَّد مُبْلُبُلُ وَغَنِّى ﴿ إِلَّا أَضَلَّنِي وَعَنَّى ﴿ إِلَّا أَضَلَّنِي وَعَنَّى ﴿ ٢

وأَبْرَزَ الدمعَ بين صَبِّ من قلبه كان مُستَكِنَّا (٥) فعاد ظُنُّ الهوى يَقِيناً فيه وكان اليقينُ ظُنَّا قد لَجَّ في عَذْلِهِ وجُنَّا وَيُــلاهُ من عاذِلِ غَبيّ يسُومُنِي سَــــُوَّةً وأنَّى يَسْلُو عِنْ الْمَشْقِ قَيْسُ لُبُنَّى (٢) وبي مَلِيحٌ لو لاحَ ليلًا لبدره التّم لاستكنّا

<sup>(</sup>١) الأبيات في إعلام النبلاء ٦/ - ٢٤ ، سلك الدور ٣/٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في النفجة ٣٩٧/٣ ، والقصيدة فيها ٣٠١/٣ . ﴿ ٢) في النبيجة : ﴿ إِلَّا وَأَصْلَى ۗ .

<sup>(</sup>٤) القصيدة في : إعلام النبلاء ٢/٠٠٤ ، سلك الدور ٣٦٣/٣ ، ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>a) فى الإعلام والسلك : « من قبل أن كان مستكما » .

<sup>(1)</sup> في الإعلام والسلك : « يسلو عن العشق من تعنى » .

غُصْنُ أيهِ النُصونَ إِيناً بدرٌ أيه البدورَ حُسْناً إِذَا تَجَلَّى رأبتَ غُصْناً وإِن تَثَنَّى رأبتَ غُصْناً في كُلُّ عُصْو ترى عُيوناً عَواشِقارَوْضَ في كُلُّ عَصْو ترى عُيوناً عَواشِقارَوْضَ في أَلُّاعَناً

安米安

أَلَمَّ بقول قابُوس (١):

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَثَيرُ مُوَدَّقِي وأْحِسُ منها في الغوادِ دَيِيباً لا عُضُو َ لِي إِلَّا وفيه صَبابةٌ فكا أنَّ أعْضائي خُلِقْنَ قلوباً

操教器

عَوْداً ٢٠٠٠ :

رَشِيقٌ قَدَّ تَقِيلُ رِدْفِ يَمُوجُ حِنَفُ إِمَّا تَثَنَّى () وليس مَعْنَى الليالي وليس يَفْنَى وليس مَعْنَى وليس وَحْدِي به مُعَنَّى كُلُّ البَرَاياً به مُعَنَّى

雅 兼 格

وقوله أيضا():

بُوافِع السَّخْر التي من ناظِرَ بُكُ ضَمِينُهَا وَفُوارِتِكِ السَّخْرِ التي في وَجُنَّدَيْكُ مَكِينُها (٥) وعَوامِلُ السَّخْرِ الذي قابي لَدَيْكُ مَكِينُها (٥) وعَوامِلُ القَدُّ الذي قابي لَدَيْكُ مَلِمِينُهُا الذي

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به ق. فضفحة ٢٢٩

والبيتان في : إعلام النبلاء ٢١/٦ ، سلك الدور ٢٦٢/٣ ، يتيمة الدهر ٢١/٤ ، وذكر الثمالي أنهما ينسبان إليه -

<sup>(</sup>٢) سأقط من : س، وهو في : ب . (٣) شبه ردفه بالحتف ، وهو الرمل العظيم المستدير ،

<sup>(</sup>٤) الأبيات في : إعلام النبلاء ١/٦٤٤ ، سلك الدر ٣/٤٢٠ .

<sup>(</sup>ه) في الإعلام والسلك : ﴿ فِي وَجِنْتِيكُ كَمِيْمًا ﴾ .

إِلَّا رَثَيْثَ المُفْرَمِ دامِي الْجَفُونِ سَخِينُهَا

杂杂客

وقوله على أسلوب قولِ ابنِ مُغَيْرِ ل(١):

锁拳拳

وقول محمد بن زين العابدين (٢) :

بالذى أُودَعَ الْحَفَايِدَ النَّالِ حَنْفاً وسَقانى منهما كأ سا سريع الشكر صِرْفا وحَبَى خَدَّيْك خَرْفا وحَبَى شَكْلَك خَرْفا خَرْفا وحَبَى شَكْلَك خَرْفا جُدْ على صَبْ كئيب ذى غَرام ليس أيطفا (٢) على صَبْ كئيب ذى غَرام ليس أيطفا (٢)

益 益 验

<sup>(</sup>۱) في ب : « ابن منزل » ، وفي س : « ابن منرل » ، والثبت في سلك الدرر ٣٦٤/٣ ، وهو السيد عبد الباتي بن عبد الرحمن بن محمد ، تقدمت ترجمته في النفحة ١٩٦/١ .

والأبيات في سلك الدرو ، ويفهم من كلام المرادي أنها لابن مغيرل ؛ حيث قال : ﴿ وَهَذَا الْأَسْلُوبُ جُرِي عَلَيْهُ كَثْيَرِ مِنَ الشَّعْرَاءَ ، منهم ابن مغيرُل حيث قال : ﴿ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن زین العابدین الجوهری الدمشتی ، و تقدمت ترجمه فی النفحة ۲۸۸/۱ ، و تنجد له ترحمه
 فی تراجم بعش أغیان دمشتی ۱۹۹ ـ ۲۰۱ .

والأبيات في تراجم بعس أعيان دمشق ٢٠٠ ، سلك الدرر ٣/٤/٣ ، نفعة الريحامة ٢٩٠/١ . (٣) في السلك والنفجة : « ذي أوار ليس يطعا »

(١) وقريب منه قولُ البارع إبراهيم بن محمد السَّفَرُ جَلاني (٢) :

بالذى فى العَقِيقِ رَصَّعَ دُرًّا وجَلَا تحت غَيْهَبِ الشُّعْرُ بَدْرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى السُّعْرُ بَدْرًا والذي أوْدَعَ الباسمَ شُهدًا مُ أَجْرَاهُ في المَراشِفِ خَرْا خَطَّ فيه من البَّنَهْسَج سَطَّرا نَدَّ خَالِ إِزْ بِي عَلَى النَّدُّ نَشْرَ اللَّهُ لو رآهُ هاروتُ سَمَّاهُ سِحْرًا('' يتهادى من الشَّعِيبة سُكُوا(٥) لك جسمًا من ناعم الخزُّ أطرى لست منه مدى زَمانِك تَعْرَى أَخِنَكُمُهُمِا فِي القاوبِ نَهْيًا وأَمْرُ ا قال قالت ياقلب كن بي مُذرى

والذى صَيَّر الشَّقَارْقَ طِرْساً والذي في لَهِيبِ خَــدُكُ أَلْتَي والذي خُصَّ أَدْعَجَيْكَ بشيء والذي هزَّ من قَوامِك خُوطًا والذي صاغ من قَشُورِ اللَّا لِي والذى قد كَساك خُلَّةَ حُسْن والذى سلَّط الْجَفُونَ وأَمْضَى ما الذي قالتِ العيونُ لقلبي

ومن هذا الرَّوي أبيات مبد المحسن الصُّورِي (١) المشهورات ، ومطامها قوله :

بالذي أَلْهُمَ تَعَذِّهِ بِي تَناياكَ العِذَابَا

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية قوله الآتى : ﴿ يَطُولُ عَلَيْنَا الذِّيلُ ﴾ لم يرد في : س .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في في النفحة ١ /٧٩ ؛ باسم إبرهيم بن محمد بن إبراهيم السفرجلاني . والقصيدة في سلك الدرر ٢٦٤/٣ ، ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) و البلك : « يربو على الند » . (٥) في الأصول: « لو رآها هارون » ، و الثبت و سلك الدرو.

<sup>(</sup>٤) الخوط: الفصن الناعم.

<sup>(</sup>٦) تقدم التعريف به في النفحة ٢٩٠/١ ، والأبيات فيها ٣٩١ ، ٣٩١ ، وفي سلك الدور ٣/٤/٣ ، ويتيمة الدهم ١/٣١٣ ، ٢٩٤ ؛

وقد ذيَّل عليهم جماعةٌ من أدباء حَلَب الشّهباء ، لا حاجةَ بإبراد ذلك ، لئاًلا يطول علينا الذَّيل ·

ومن مَقاطبِع للترجَم قولُه(١) :

لو أنَّ أَنْفَايِسَ من حَرَّها مما بقلبي من هَوَى أَلْعَسِ قَدَ خَالَطَتُ لُطَقًا نَسِمَ الصَّبَا ماشِمْتَهُ بَرَّداً على الأَنْفُسِ قد خَالَطَتُ لُطَقًا نَسِمَ الصَّبَا ماشِمْتَهُ بَرَّداً على الأَنْفُسِ

상 강성

<sup>(</sup>١) البيتان في : إعلام النبلاء ٢١/٦ ، سلك الدور ١٦٥/٠ .

#### 27

## عمد صادق بن عبد السلام البُترُوني "

من تحقید صادق جامع، فر گراهم شرف کافظ وسامیع. فهم عقد کهم فخر کالقم وزینه الکهری الله و نام که نبخ منهم ماجد آثر ماجد، فارقه الدهر وهو کفری علیه واجد. حتی طلع هذا بمجد لا مُدَّعی ولا مُنتحل، وهِم له ناها(۱) البدر لاستخذی (۱) له زُحَل.

فَركُضَ فَى كُلِّ حَلْبَةٍ مِن حَلَبَاتَ الجُهِدَ ، وَعَانَقَ الغَرَامَ فَى لَيْلِ الجِّلَّةِ وَالْوَجْدَ . فهو الآن خُلاصة ذلك المُنْصُر ، وله الفضلُ الذي تقباهَى به الأعْصُر . فهو أحَقُ إلى المُلَامِن شارِف (1) ، ومجدُه مُتنافَس فيه مِن تالِد وطارِف .

وله شِعْرٌ أَخْلَصه السَّبْك إِبْرِيرًا ، قَسَّمَا عَلَى نَظْرَا لِلهُ رَجَاحاً و تَبْرِيزا . أَثْبَتُ منه ماتُدِيره كُو وساً على النِّدام، فيتسلَّى به غوَادٌ لا تُسَلِّيه مُدام.

فمنه قوله، من قصيدة (٥):

<sup>(</sup>ع) ترجه الرادى فى سلك الدرر ١٩٩/٢ \_ ٢٠٢ باسم صادق بن عبد السلام ، وجاء فيه نسيته و البيروتي » خطأ ، ولم يتحقق وفاته في أى سنة كانت ، غبر أنه قال : إنه من أهل هذا القرن \_ أى القرن الثاني عشر سـ وقد اعتمد ترجمة المحبى له وقتلها .

وكذلك ترجه الطباخ في إعلام النبلاء ٣٦/٦ ـ ٤٣٦ نقلا عن المرادي . والبنروني ، بفتح الباء الموحدة وسكون التاء المثناء ثم راء وواو ونون : نسبة إلى السنرون ، بليدة بالقرب من طرابلس الشام . خلاصة الأثر ١١/١ .

<sup>(</sup>١) للمرق : الصحيفة . (٢) في الإعلام والسلك : ﴿ رَامُهَا ٣ ،

<sup>(</sup>٣) في الأصول ، والإعلام والسلك : « لاستحدّى » ، ولمل الصواب ماأثبته . واستخدّى : اتضم وانقاد .

<sup>(</sup>٤) الثارف : من سيصبح شريفا عن قريب .

<sup>(</sup>٥) الأبيات في : إعلام النبلاء ٢٠٠/٦ ، سلك الدور ٢٠٠٠ -

دَمْعُ بَنَدُ كَارِ أَحْبَابِ لِهُ سُفِعاً ومَعْهَدُ بالجي صاف تَرَفُّ له أثار لاعج حُب كان مُنكِماً بين الضَّاوع وشوَّق زَنْدُه وقد حالاً حيث الشَّدِيةُ والأيامُ مُقْبلةٌ نَشُوان أَخْتَالُمن خَمْرُ الصِّبَامَرَ حَا

وباح عن مسرِّ مالكتُوم ماا فتضحا مرا رُو ف سُو يَدا القلب قد سنَحا وحيث دهري عن مُعْوَجَّه صَلَّحًا لا أُستفِيقُ غَبُوقًا لا ومُصطبَحَا

وقوله : :

وَرَدْنا مَقامَك نَجُلِل الهمومَ فلم نَرَ فيه الجنابَ الرَّفِيعَ فكاد الفُؤادُ جَوَى أن يذوبَ فلمَّا قدمت أضاء المككانُ فدرها سُارفاً وحُثُ السِكُو وس وهذا النسيخُ لهُ مُؤَّذِبُ قداو الكلوم ببنت الكروم

بشُرْبِ الْمدامِ وَتَنْفِي السَّكُرُبُّ وما فيه 'بنيةُ: ا والأرَبْ لَنَيْبَةِ لَنْهُمِ الْعُلَا والنَّسَبْ وُزاد السرورُ بنا والعاَّرَبُ فهذار الصَّبَاحُ أراه اقْترَبَ وهذي البلابلُ يُمثلى الخطَب وأُفْرِغُ كُنْصَارَكُ فُوقَ الذَّهَبُ

وقوله (۲) :

حَبَّذَا عَيْشُنا ونحن بروض وغِناءُ من مُطرِبٍ وأغان ٍ 

بين هَزُّلِ من الكلام وجدُّ وعَبيرٍ يضُوع من عِطْرِ ثَلاًّ بين وَرْدَبن من نباتٍ وخَدِّ

(٣) الأبيات في إعلام النبلاء ٦/٧٧٤ ، سلك الدور ٢/٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) في الإعلام والسلك . ﴿ لاعج صب ، ﴿ ﴿ ﴾ إعلام النبلاء ٦/٧٦ ، سلك الدرو ٢/٠٠٠ .

وسُقاةٍ مثــــل البُدُورِ ونَاى ومُدامٍ وضَمُ خَصْرٍ ونَهَدُرِ ونَهُدُرِ ونَهُدُرِ مَهُدُرِ ونَهُدُرِ مَهُدُرِ مَهُدُرِ مُعُدِرِ مَهُدُرِ مَهُدُرِ مَهُدُرِ مَهُدُرِ مَهُدُرِ مِنْهُ مَدِيهِ وَمُعَالِمُ مَعْدِلِهِ (١).

لا وَلَحْظِ بَا بِلِيّ سِعِرْهُ وخُدودٍ حَفّها حُسْنُ الفَّرَجُ وخُدُودٍ حَفّها حُسْنُ الفَّرَجُ (٢) وخُصُورٍ مَقَّها طُولُ الفَّنَى وشُعورٍ فوقها تحسكي السبّجُ (٢) وتُناباً دُرُها مُنْتظِمْ في عَقِيقٍ زانَه فيها الفَلَجُ

泰泰泰

(°) هو من قَوْلِ شيخ الإسلام أحمد أفندى المهمَّندارِي الحَلَمِي، مُفْتِي دمشق الشام (۱):

إِن الشِّفِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِي فِي الْحَبِّ أَضْعَافَ الذِي لا أُطِيقُ جَدَّ وَلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ فَي عَقِيقٌ وَلَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

奉命律

عَوْداً (٦):

مانَسِيمُ الرَّوْضِ إِلَّا أَنه سارقٌ من طيبِ ذَيَّاكُ الأَرَجِ مُا اللَّرَجِ مَا الرَّوْضِ إِلَّا أَنه سارقٌ من طيبِ ذَيَّاكُ الأَرَجِ مَا الرَّوْهُ كَاما هَبَّتْ فَيُحَى فاح منه أَرَجِ يُحْيى للْهَجُ

宏教教

<sup>(</sup>١) إعلام النباذ، ٦/٧٧؛ ، ٨٨؛ ، سلك الدرر ٢/٠٠٠ . (٧) السبع: الحرز الأسود.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر أبيات للهمنداري لم يرد في : س .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن عبد الوهاب ، وتقدمت ترجته في الفعة ١/٠٠ - و والبيتان في : إعلام النبلاء ٣٧/٦ ، ٣٨٤ ، سلك الدور ٢٠١/٢

<sup>(</sup>ه) هو عمد بن عمر بن عبد الوهاب العرضي الحالي وتقدمت تر "ته في النفحة ٢ / ٨٣ ٪ . والبيتان فيها ٢ / ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : من ، وهو في : ب .

وقوله<sup>(۱)</sup> :

وكاد اليومُ يَقْضِي بانقضاء وآبا زارَنی من بندِ 'بندِ وأَحْيِي الرُّوحَ فِي ذَاكُ اللَّقَاء وأرْشَفَني اللَّمَي بعدَ التَّنائِي وقام مُؤدِّعا كالفُصْنِ قَدُّا وكالشمس المنيرة في الضِّياء وآلَى أنَّه في اليوم يأتِي قَبَيْلُ غروبِ شمسٍ في السَّماء فقيها كلَّما بَقِيَتُ بِقَانِي (٢) فليت الشمس لو بَقِيَتْ قليلاً

ومن مُقَطَّماته قولُه في التَّشْدِيه (٣):

وبدر يُعاطِيني الله مَ عَشِيَّةً وعِزْجُ أُخْرَى من لَمَاهُ بأَعْذَ به إذا ماحَساهامن فَم الكأس خِلْتَهُ ﴿ هِلاللَّا أَزَاحِ الشَّمْسَ عَن وَجُهُ كُو كُبُّهُ

قريب عُمَالَه من قول الكامل فضل الله أفندى العادي (١):

ومُدير لنا الْمُدامَ بكاس مثل عِقْد حَبابُه مَنْظُومُ هو بَدُنْ وفي اليديْنِ هِلالْ فيه شمسُ وقد عَلَتْهُ نُجُومُ وأصلُه من قُول سيِّدي عمر بن الفارض (٥):

لهما البدرُ كأسُ وهي شمسُ يُديرُها الهلالُ وكم يبدُو إذا مُزِجَتُ الْجُمْمُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في : إعلام النبلاء ٣/ ٤٣٨ ، سلك الدور ٢٠١/٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول ، والإعلام ، والسلك : «كلا بقيت فنائى » ، وانثبت من : س .

<sup>(</sup>٣) البيتان في : إعلام النبلاء ٦/٨٣٤ ، سالك الدور ٢٠١/٢ .

<sup>(1)</sup> هو فضل الله بن شهاب الدين بن عبد الرحمن العهادي، وتقدمت ترحته في النفعة ٢١٦/٢ ، والبيتان قيه ١١٩/٢ ضمن أبيات ، وهما في سلك الدرو ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٥) شرح ديوانه ٢/ ١٣٩ ، خلاصة الأثر ٣/ ٢٧٤ ، سلك الدرو ٢٠١/٢ ، نتحة الريمانة ٢/١٩٠ .

وللمترجّم أيضًا من هذا المعني (١):

للهِ يَومِي بِالبُسْتَانِ إِذْ جُلِيَتٌ عَلَى بَنْتُ الطَّلاَ مِن كَفٍّ ذِي مَلَقِ (٢) كَأَنَّهُ إِذْ جَلاها فِي الكُوْوسِ ضُعَّى بدرٌ تناوَل شمسًا من بَدِ الْأَفْقِ

ر(۳) :

وليلة من قصَّت بالدُّجي عَبَثَتْ والكاأسُ تُجْلَى وبدرُ التُّمِّ لي ساقٍ فَذْ حَسَاهَا تَرَاءَى لَى بِعْدِ مِرَا بِدَرْ يُقَبِّلُ شَمْسَ الْأُفْقِ مِن طَاقِ (١)

و يناسِبُهُ قولُ منصور ، المشهور بَكَيْعَلَمُ (٥) :

عاد الزمانُ بما هُويتُ فأَعْتَبَا ياصاحِبَيُّ فاسْقياني واشْرَبَالًا كُمُ لَيْلَةِ سَامَرُتُ فَيُهَا بَدُرَهَا مِنْ فُوقَ دَرِجُلَةً قَبْلُ أَنْ يَتَغَيَّبًا قام الغلامُ 'بديرُها في كَفَّه عَسِبْتُ بدرَ النَّمَّ يحمِل كُو كَبَا

 <sup>(</sup>١) البتان في: إعلام السلاء ٦/٣٦٤ ، سلك الدرو ٢٠١/٢ .

 <sup>(</sup>۲) في ب : « من كف ذي الملق ، والثبت في : س ، والإعلام ، والسلك .

<sup>(</sup>٣) إعلام النبلاء ٦/٨٣٤ ، سلك الدور ٢/١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) صدر هذا البيت وأبيات منصور التالية لم يرد في : س ـ

<sup>(</sup>٥) كان منصور بن كيفلغ من أولاد أمراء ألثام ؛ أديبا شاعرا • ترجمه 'شمالي في البتيمة ١٠٨/١ وذكر له هذه الأبيات \* وهي أيضًا في سلك الدرو ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) في اليتيمة : ﴿ يَمْنَ هُويَتْ . . ، فَسَقِياتِي وَاشْرِبا ﴾ .

#### 27

#### السيدخضر العُر في

مَوْلَى الفضل وسيِّدُه ، ومن المُحشَّر إليه حُسْن القولِ وجَيَّدُه . فعجز عن شَأْوِه مَن نَوَاه وقَصَّر ، وتُحيِّيتَ عليه طُرُنقُ الِحبِسلة فلم يهْتَدَو ولم يتبَصَّر.

سكن فى القلوب وُلُوعُه ، من قبل أن تُداكن القلب ضُلوعُه . فكل قلب به كليم ، بتبّع خضراً فى الهوك بورد سليم . فما ترى له نظيراً ولا مِثلًا ، فإذا التهجت فى وَصْفِه فالتهج طريقة مُثلى . فوصَفْهُ كلَّه تَلْمِيح وتَمُلِيح ، والعَقْد فى الجيد اللِيح مَلِيح .

数部等

وقد ذكرتُ من شِعْره النَّصْر، ما الْتَقَى فى رَوْضِهِ ما؛ الحياةِ والخِصْر. فمنه قوله، يَمدح بعضَ قُضَاةً كُتُبُ (اللهُ: بالمُدَّر حاوى القَدْر مَن قَدْرُهُ قد جاوَز العَيْوَق والنَّسْرَا(ال

(\*) ترحه الرادى فى سلك الدرر ٢٨/٢ ــ ٨٨ ودكر أن احمه خالد بن أند بن عمر الدرسي الحلى الحنق و وقال: إنه نشأ يتيا وقرأ على عالماء عسره ، ومهر، وقام ، ونثر ، وتخرج فى الأدب، ثم قال : ولم أنحثن وذاته فى أى سنة كانت عنجر أنه فى سنة خس عشرة ومائة وأنب كان موجودا على التحقيق . هذا وقد قفل المرادى ترجة الحبي له ، ولم يئتبه إلى إشارات المحبي فى مقدمة الرجة التي أكد بها أن اسمه خضرا ، وقفل الطباخ فى إعلام النبلاء ٢٠/١ ــ ٢٧٤ ترجمة المرادى له ، وقعل فعله . وانظر الحديث عن لسبة « الدرضى » فى حاشية الناجة ٢/٣٤ .

(١) انقصيدة في : إعلام النبلاء ٦/٣٢ ؛ • ٣٤٤ • سلك السرر ٢/٨٧ • ٢٩ -

(٢) المبيوق: نجم أحرَ مضيء في طرف الحجرة الأبين يتلو الثريا لايتقدمها. والنسر : كركان، الواقع، والعائر

(٣) في الإعلام ، والسلك : « باسم تغره » .

تهلَّلَتْ أُوجِهُ بشرا ما قلت إلَّا كُلُّما هُجْرًا(١) أو بإياس رُمْتَ تشبيهَ أُنتَتَ بِالْمُضِلَةِ الكُبْرَى (٢) كنت كَمُّرى الجاهلَ الغِرَّا(٣) سُواْدُدُهُ دات له قَسْرًا أتَّى بصُّنْم تَلَقَّهُ بِكُرًا يسعَى إليها لم تطِقُ صَـــبُوا والتمست من فضلِه العُذْرًا

والشَّرْعُ قد نارٌ بأَحْكَامِهِ مَوْلَى إذا قِسْتَ به حاتِمَا أو كَشُرَ يْحَرِّ قَلْتَ ۚ فِى خُـكُمِهِ فكلُّ ذي مَنْقَبَةً لو رأَى فإِنَّهُ بَكْرٌ اللَّيالَى إِذَا لو عَلَمَتْ شَهِبِ اوْنا أنه وابتدرت تسمى لأعتابه

(1) وكتب لبعض أحبابه مُعاتِبًا ومُضمِّناً البيتَ الأخير ، بقوله (٥):

وعَهْدِي لا يَعُولُ ولا يزُولُ سوى رُوحِي وذا شَيْ٢ قليلُ أَيْجُمُلُ أَن تُخَيِّبَ فِيكَ ظُنِّي وَأَنَّ النَّاجِدُ الشُّهُمُ الجَايِلُ وكيف رَضِيتَ بِي غيرى بَدِيلاً ومالى والهوى العُذْرِي بَدِيلُ على هذا تَعَاهدُنا قيدياً أم الجاني الخَوُّونُ هو الجَهُولُ ومنلي ليس يَجهَـلُ مايقولُ 

أيا مَن قد تحوَّل عن وِدادِي فَدَيْنُكُ مِن غَضُوبِ لِيس يرفَى أُجِلُّكُ أَن تُصدِّق فيَّ عَذْلًا ليَفْعَلُ مالكي بالعبد مرما

<sup>(</sup>١) الهجر : النبيح والفاحش من القول -

<sup>(</sup>٢) يعني إياس بن معاوية بن قرة الزئى الناصي ، وتندم النمريف به في النفحة ٣/٠٤.

<sup>(</sup>٣) يمني شريح بن الحارث الـكندي الفاضي ، وتقدم التعريف به في النفجة ٢٠/٠ .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى نهاية النرجة لم يرد في : س .

<sup>(</sup>٥) النصيدة في: إعلام النبلاء ٦/٤٢٤ ، سلك الدور ٢٩/٢ .

فيل واهجُرُ وصُدَّ فلا اعْتِراضٌ عليك وأنت لي يَعْمَ الخليلُ ولكنَّي سأندُب سُوءَ حَظِّى وما يُجْدِي بكله أو عَوِيلُ ولكنِّي سأندُب سُوءَ حَظِّى وما يُجْدِي بكله أو عَوِيلُ ولكنِّي سأندُب سُوءَ حَظِّى بدُوم وصِدْقَ وُدِّ لا يحُولُ (١) وكنتُ آمُلُ منك حُبًّا بدُوم وصِدْقَ وُدِّ لا يحُولُ (١) وكنتُ أظُنَّ أن جِبالَ رَضُوكَى تَزُولُ وأن وُدَّكُ لا يَزُولُ (٢)

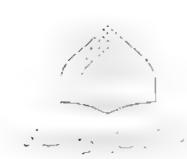

<sup>(</sup>١) في الأصول : « وكيف وأنت آمل » والتصويب من : الإعلام ، والسلك .

<sup>(</sup>٢) رضوى : جبل بالمدينة ، وتقدم كثيرا .

#### 24

## سليان بن خالد بن عبدالقادر المدرس

رَوْضُ فَضَلِ مَطِير ، عَرْفُهُ فَوَّاحٌ عَطِير ، يَعْدَ الْمَقِدَ عَلَى اقتداحِه . يتطابَرُ الجِدُّ عند الْمقداحِه ، فيُورِى زَنْدَ النَّجاحِ قبلَ اقتداحِه . صَحِبْتُهُ بدمشق إِبَّانَ التَّحْصِيل ، والهِمَّةُ نَفْقِدُ بيننا وبين التَّفْرِيع والتَّأْصِيل . والهِمَّةُ نَفْقِدُ بيننا وبين التَّفْرِيع والتَّأْصِيل . ونحن في بُلَهنِيَة (١) هَنِيَّة ، نَقْطِفُ رَهرةَ الحياةِ جَنِيَّة . فَلْ أَعْبَرُ منه على ربية ، ولم أَعْهَدُ منه حالة غريبة . وكان له بيننا حُظُونَة ، لم نَقَصَّرُ له عن سابِقِنا خُطُوة . فَنُوبُ التوفيقِ اقْتباسُه . فَنُوبُ التوفيقِ اقْتباسُه . فَنُون به كُلُّ عَهِي (٢) مُتنافِر . ثمَنافِر . وكال يَهُون به كُلُّ عَهِي (٢) مُتنافِر .

ثم رحل إلى بلدِه حَلَب بفضلِ وافِر، وكالِ يُهون به كُلُّ عَهِي (\*\* مُتنافِر فتنازَع البَلَدانِ فيه صَبابة ويكلاهُا جَمُّ الغرامِ طَرُوبُ فاجْتنَى الآمال لَدْنَةَ الفروع، وامْتَرَى (\*\*) حَلُوبةَ العَيْش مَلْآنةَ الضُّرُوع. وأَحْرَزَ قَصَبَ الْبَرَاع، فحاك وَشياً ما يُحاكُ بالابْتِكار والاخْتراع، فالْأرجاء بأضوا يُه مُونتِلقة، والأراجِي من الآمِلين به مُعْتلِقة .

(\*) سليمان بن خالد بن عبد القادر الحنني الحلبي ، المعروف بالمدرس .

كان والده من أمراء الأكراد في تأحية حلب، وقد نشأ المترجم بحلب، وقدم دمشق، وقرأ بها على علمائها، ثم رجع إلى حلب وتوطنها، واشتهر بالنحو، وتولى تدريس جامع الفردوس وغيره، وأخذ عنه كثير من العلماء ..

تُوفى عِملُبِ ، سنة إحدى وأربعين ومائة وألف ، عن نيف و ثانين سنة .

إعلام النبلاء ٧٦/٦ ، ٤٧٩ ، سلك الدور ١٥٨/٢ ، ١٥٩ . وقد نقل المرادى ترجمة الحجي له ، ونقلها عنه الطباخ .

 <sup>(</sup>١) البلهنية : طيب العيش ورخاؤه . (٢) في الإعلام والبلك : « صعب » .

<sup>(</sup>٣) المترى اللبن : استخرجه واستدره .

وله شعرٌ مُختار ، كأ نه جَنَى نحل مُشتار (١) . فمنه قوله ، من قصيدة (٢) :

رَوَى الْمُلِثُ بَسَيْبِهِ الفَيَّاضِ رَبْعًا بِهِ زَمَنُ الشَّبِيبَةِ مَاضَ (٢) ورَعَى ظِباء فيه قد طارحْتُهُ النَّم الْعُرَامِ بْأَعْذَبِ الأَحْمَاضُ (١) في رَوْضة عَنَّا بِنُوطَة جِلِّي بِجْرِي اللَّجَيْنُ بِهَاعِلِ الرَّضْرَاضُ (٥) مع كلِّ مَعَسُولِ الثَّنَايا لْخَظُهُ عند الفُتُورِ أُحَدُّ عَضْبِ ماض (٦) ماد الحياة لميت الإغراض

يَفْتَرُ عن حَبَبِ يَجُول خِلالَهُ

### وقوله<sup>(۲)</sup> :

بِامَلِيكًا قد سَبَى كُلَّ الورَى وعَزيزاً عَزَّ مَن رَامَ حِماهُ قِبْلتي وَجْهَكُ في كُلِّ صَلاهُ كيف لا أزدادُ شوقًا إذْ غَدَتْ

<sup>(</sup>١) اشتارالسل : جِناه . (٣) الأبيات في: إعلام النبلاء ٢/٢٧ ، سلك الدرو ٢/٨٥١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) الملث: الغيث المنتابع .

<sup>(</sup>٤) جمع الحمض\_ وهي ما لملح وأمن من النبات وهي كما كية للابل \_ على الأحماض، وجمه الحموس، وأراد هنا مايتفكه به من السكلام .

 <sup>(</sup>٥) تقدم ذكر النوطة كثيرا ، والرضران : الحصى أو صنارها .

<sup>(</sup>٢) ق الإعلام والسلك: ﴿ أَحَدُ عَضَبُ الْمَاضِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) البيتان في: إعلام النبلاء ٦/٩٧٤ ، سلك الدر ٢/٩٥١ .

49

## مصطفی من محمد، ابن بیری البترو نی \*

ماجدٌ امْتطَى بأَخْمَصِه فَرُق (١) الفَرْقَد، واتَّخَذَ الصَّهْلَة (٢) والصُّهُوَّة أَنْعُم لَلنَّعُم وأفعم (٢) المرقد .

رَقِيَ من الفَضْل أَسْمَى المَراقِي ، وأَنْرَع دَلُو مَ من السُّوِّددِ إلى العَراقِي (١) نَفَيَرُه قد أَخذ من الكال بالجامِع ، وتَغَيَّرُه ثَمْتَرُ منه (٥) ثُغورُ الأماني في

وأجوه المطامع

وبيني وبين أبيه في قُسْطَنْطِينيَّة ، وأنا وإيَّاه عَقِيدا وِدَاد في بُلَمِنيَة (٢) هَنِيَّة ،

ذُمُّ لا تُرْفَض ، وعِصَمْ لا تُنقَض

وأمَّا كَالُه فقد تجاوَز حَدُّه منه ماتمَّ له ، فأصابته عَيْنُه فها أمَّ له ، فأخطأه ما أمَّلَه •

فَكَثْنَ أَصْلَتُهُ ۚ الْأَيَامِ بِنَارِ نَوَا يُبِهَا ، وَنَفَرَتُ عِنْ يَدِهِ الطُّولِي بِذُوا يُبِهَا .

(\$) مصطفى بن عُمَدَ ؟ المعروف بابن بيرى الحنني الحلى البروأي .

أديب شاعر ، قدم دمشق مرارا ، وخالط أدب ما وأناصلها ، وكانت وه ته بقسطنطينية ، سنة ثمان وأربين ومائة وألب .

إعلام انتيلاء ٦/٨٨ ـ ٢٠٠ ، سلك الدور ١٠١/٤ ـ ٢٠٩ . وقد تتل المرادى ترجمة المحيى له وزاد علمها ، وعنه نثل الطباخ ،

(١) في الأسول: ﴿ قَرَقَ ﴾ ، والمثبت في : الإعلام والسلك ،

(٢) هَكَذَا فِي الْأَصُولُ ، وَالْإَعْلَامُ ، وَالسَّالُكَ ، وَالصَّهَلُ : صُوتَ الفَّرْسُ ، وَالْجِـلَةُ كَامَا مَعَاهُ عَلَى ، لَمْ أهتد إلى شيء فيها

(٣) في الأصول: ﴿ أَنْهُمْ ﴾ ، والمثبت في : الإعلام والسلك .

(٤) المراتى : جم العرقوة ، وللدلو عرقوتان ، وخما خشبتان بعرضان عليها كالصليب .

(ه) في س : ﴿ عَنْ ﴾ ، والنبت في : ب ، والإعلام ، والسلك .

(٧) البلينية : طيب الميش ورحاؤه.

فلولا السَّبُكُ مَاعُرِفَ للتَّيْرِ صِرْفُ (١) ، ولولا النارُ مَاعُرِفَ للعُود عَرْفَ . ووَلا النارُ مَاعُرِف للعُود عَرْف . ووَلَدُه هذا أرجو له حَظَّا وافيا ، وعُمْراً يكون ما بِتِي من الكَدرِ صافيا . فهو للمَعالى مِلْء نوا ظِرها ، وللاَّمانى مَطْمَحُ مَناظرِها .

وللدهر فيه عِندات إنجازُها مضمون ، وآخرُها كا و لها من سَوارْب

وقد ذكرتُ له مانَسْتجْلِيه بِكُراً ، وتصْقُلُ به رَوِيَّةً وفِكُوا . فمنه قوله ، من قصيدة (٢) :

إِلْمَانَ فَاسْتَهَلَّ الدَّمْعُ مِن عَيْنِي دَمَا (۱) عِجَاً فَي فَوْادِي حَرَّهُ قَد أَضْرِمَا (۱) الصَّبِا مُنْجِداً طَوْراً وطَوْراً مُنْهِماً الصَّبِا مُنْجِداً طَوْراً وطَوْراً مُنْهِماً لِحَبِّقُ عَلَى كُلُّمِكِ احْرَّكُه الوَجْهُ عَلَى يَقَضَ الدِهِمُ بهدا ما أَبْرَما فَي عَلَى عَذَباتِ العُمْرَ فيها حُلُما (۱) عَلَى عَذَباتِ البدانِ منها خِيما (۱) مَرَّبي فَي رُباها بالأمانِي مَعْنَمانِ عَلَى عَنْمَانِ الدَّهِمِ عَنْ ذَاكُ عَمَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَنْ ذَاكُ عَمَى اللَّهُمْ فِينَ عَاقِ سَقَمًا (۱) اللَّهُمْ فِينَ عَاقِ سَقَمَانُ اللَّهُمْ فِينَ عَلَى اللَّهُمْ فَيْلُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْعُمُ اللِهُ اللْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْمُؤْمِلُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْعُمُ اللَّهُ اللْعُمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلِي اللْعُمُ الْمُؤْمِلُهُ اللْعُمُ الْعُمُ الْعُمُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْعُلِمُ ال

هاج لي بَرْقُ الْحِمَى ذِكْرَ الْحِمَى مَرَّ بِي وَهُنَا فَاذْ كَى لَاعِجَا وَانْشَنَى يَرُوى أحاديث الصِّبا أو من دَمْع لذكر المنعِقَى اللهُ عُهـ وداً بالحِمَى اللهُ عُهـ وداً بالحِمَى وليَّالِ مُنعَتْنا صَغُومَا وليَّالِ مُنعَتْنا صَغُومَا وليَّالُ مَنعَتْنا صَغُومَا وليَّالُ مَنعَتْنا صَغُومَا وليَّا بالمُن عَلَى ومَرا بهـ المُلسُ عَلَى ورَعَى دَهُراً بهـ اقد مَرَّ بي ورَعَى دَهُراً بهـ اقد مَرَّ بي ورَعَى دَهُراً بهـ اقد مَرَّ بي وسَيْد فيها يانِعُ وسَيْد يُن الْوَلَاحَ لِلْاَحَ لِلْاحَ لِلْاَحَ لِلْاحَ لِلْاَحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلَاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لِلْاحَ لَاحَلَيْنَ لَوْلَاحَ لَيْنَا لِلْاحَ لَاحَلَيْنَ لَوْلَاحَ لَاحَلَى الْعَلَيْلُ لَاحَلَيْنَ لَوْلَاحَ لَاحَ لَاحَلَاحَ لَالْعَالَ لَاحَلَاحَ لَاحَلَيْنَ لَوْلَاحَ لَاحَلَاحَ لَاحَلَاحَ لَاحَلُولُ لَاحَلَاحَ لَاحَلَاحَ لَاحَلَاحَ لَاحَلُولُ لَاحَلَى لَاحَلُ لِلْاحَ لَاحَلَاحَ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَاحَ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلَاحَ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَاحَلُولُ لَلْمُولُولُ لَل

<sup>(</sup>١) الصرف: الذهب الخالص . (٢) إعلام النبلاء ٦/٩٤ ، ١٩٤٤ ، الدر ١٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ هَاجِي فَوْقَ الْحَيْ ﴾ ، وفي ص : ﴿ هَاجِي بَرْقَ الْحَيْ ﴾ ، وانثبت في:الإعلام والسلك.

<sup>(</sup>٤) الوهن : نحو منتصف الليل . (٥) ق الإعلام والدلك : و فيها جلما ، .

 <sup>(</sup>٦) عديات البان: أطراف أغصانه . (٧) ق الإعلام والسلك : « قد مرلى . ، بالأغاني مفها » .

 <sup>(</sup>A) في ب : « وسمير شادن » ، وانثبت في : من ، والإعلام والسلك ، وفي من : « اعتراه محلها
 مسقما » ، والمثبت في : ب ، والإعلام والسلك .

# ظَنِّيُ إِنْسِ صِيعَ مِن لُطُفٍ ولو هَرَّ بِالوَثْمِ تَشَكَّى الْأَلْمَا ظَنِّي إِنْسٍ صِيعَ مِن لُطُفٍ ولو

عَلَهُ مِنْ قُولٍ سَيْفُ الدُّولَة (١):

قد جَرَى في دَمْيِ دَمُهُ فَإِلَى كُمْ أَنتَ تَظَلَّمُ هُ (٢) قد جَرَى في دَمْيِ دَمُهُ فَلِد جَرَحَتُهُ منك أَنهُمُهُ رُدَّ عنه العارِّف منك فقد جَرَحَتُهُ منك أَنهُمُهُ كَانَ الوَّهُمِ تُوْلِمُهُ كَانَ الوَّهُمِ تُوْلِمُهُ كَانِهُ مَنْ خَعَارَاتْ الوَّهُمِ تُوْلِمُهُ لَيَّا لِمَانِي لِللَّهِمِ التَّجَلَّدَ مَنْ خَعَارَاتْ الوَّهُمِ تُوْلِمُهُ لَيَّا لِمَانِي لِللَّهُ التَّجَلَّدَ مَنْ خَعَارَاتْ الوَّهُمِ تُوْلِمُهُ لِيَّالِمُهُ لِيَعْلِمُ التَّجَلَّدَ مَنْ خَعَارَاتْ الوَّهُمِ تُوْلِمُهُ لِيَّالِمُهُ التَّالِمُ لَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْم

عَوْداً :

مَنْهَرِيُّ الْقَدُّ مَعْشُولُ اللَّمَى مَا ثَلَّا إِلَّا أَرانا العَلَى اللَّهَ فَي سَنَد فِي مَا سَلَمًا طَيْفَهُ فِي سَنَد فِي مَا سَلَمًا بَعْقِيدِ المِسْكُ خَطَا أَعْجَما فَيْقُوا واسْتَنْطِقُوا تلك الدُّمَى (1) عَاشِقاً فِها اسْتَد لَدُّ الأَلْمَا عَاشِقاً فِها اسْتَد لَدُّ الأَلْمَا

سَاحِرُ الْمُنَاقِ مَهْضُومُ الْحُشَا مَا تَتَنَّى قَ تَعْلِيّبَاتِ اللَّوى مَا تَتَنَّى قَ تَعْلِيّبَاتِ اللَّوى أَلْفَ الْمُجْرَ فَلُو يَخْطُر بِي أَلْفَ الْمُجْرَ اللَّوسُ على وَجْنَتِهِ مَعْشَرَ اللَّوّامِ إِن جُزْتُوا اللَّوى مَعْدَهَا مَعْدَها مَعْدَها مَعْدَها أَنْ قَدُرْتُمُ بعدَها

\*\*\*

### وقوله(٥) :

عَجَبًا للْعَذُولِ حَكِيف لَحَانِي ورأَى الشَّوْقَ قَائِداً بِمِناً فِي وَأَتَانِي مِن عَذْلُهِ بِفُنُونِ فِي هَوَى ذَلِكُ الغَزَالِ الْجَانِي وأَتَانِي مِن عَذْلُهِ بِفُنُونِ فِي هَوَى ذَلِكُ الغَزَالِ الْجَانِي فَا عَذُولِي عَلَى الصَّبَابَةِ فَيْبُ كُفَّ عَذْلِي عَن طَرُّ فِيهِ الوَّسْنَانِ الْمَانِي فَقَد عَلِقْتُ بَفْلُ بِي فَقد عَلِقْتُ بَفْلُ بِي مَرَقَتْ فَدَّه غُصُونُ البّانِ

<sup>(</sup>١) الأبيات في : إنالام النبلاء ٦/٤٪ ، سلك الدرو ٤/٦٪ ، يتيمة الدهر ١/٣٠٪ .

<sup>(</sup>٢) في الإعلام والسلك : ه من ديمه ديمه ع (٣) زيادة من : ب ، على ماني : س -

<sup>(</sup>ع)كذا في الأصول: ﴿ إِن جَرْتُوا ﴾ ، وهو يدى : ﴿ إِنْ جَرْتُم ﴾ ، وفي الإعلام والسلك : ﴿ إِنْ جَرْتُ اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّال

مِ لا مِن عَصِيرِ بنتِ الدِّنانِ يمزُج الدَّلَّ بالنَّفارِ ويفْتَرُ م دَلالًا عن مِثْلِ حَبِّ الجُمانِ دُرُرُ سِلْتُكُها من الْمُرْجان فنَمَى السِّحرُ منه في الأَجْفان (١) ن فريد في الله من ثان في ازدياد والبدرُ في نُقْصان (٢) ما بحسم المصنى الكثيب العاني غيرُ مُسْتَحْسَنِ وصالُ النَّوانِي

هو نَشُوانٌ من عُصارةٍ خَدَّيْ يالَهَا سُبِعةٌ تُواءَتُ لَمَيْسِني قد خَمَىٰ خَــَــــدُّه بَآيَةٍ مُومَى إن حُبِّي له كما هو في الْحُسْ بدرُ تِمْ فِي كُلُّ يُومٍ تُونُهُ رَشَأٌ ما بطَرَ فه ِ من سَمْــام لو تُبَدُّى لمسلمِ قال شَجُواً

وقوله(٣) :

مَّن عَذِيرِي فِي هُوَى رُسُلًا ﴾ طُرَّفُهُ بِالسِّعْدِ مُكَنَّحِلُ ينْتَنِي كَالْفُصْنِ مِن هَيف يَقُوام زانه الْمَيل لُ شَادِنْ بِفُ مِنْ بِرَدِ مَنْ الْحِيْدِ مَنْ الْحِيْدِ عَمْ اللهِ عَسَلُ نَاهَ عُجْبًا فِي خَمَارُ لِللَّهِ فَهُو مِن خَمْرِ الصَّبَأَ ثَمِلُ ذِ َّلْتِي فيـــه كَوزَّنِهِ بَكِلاناً يُضْرَبُ الْمَثَلُ

ومن مُتَّطِّماته قو أو (١) :

وَمَا ثَمَا جُرُمُ الكواكبِ قَدْبَدَتْ النَّا ظِرين على غَدِيرِ الْماء

 <sup>(</sup>١) في الإعلام والسلك : « بآيات موسى » ، وآية موسى كانت فيما بهر به السحرة من معجزات .

<sup>(</sup>٢) في الإعلام والملك : ﴿ والبدر في النقصان » .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في : إملام النبلاء ٦/٥٩ ، سلك الدرو ٤/٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) إعلام النبلاء ٦/٥٩٤، سلك الدور ٤/٧٠٠.

شَرَرٌ 'بُبَ لَدُه النَّسِمُ بَمَرَّهِ من فوق وَجْهِ مُلاءَةٍ زَرْقاء

1 安安奈 1

وقوله<sup>(۱)</sup> :

لَهُ فِي لَمَاضِي عَيْشٍ تَقَضَّى والعَيْشُ فيم حَظُّ وَرِيقَ مِ الْعَيْشُ فيمه حَظُّ وَرِيقَ مِ النَّامَ في حِينِهِ التَّصَدِيا أَيِّى فَيْلٌ وَرَاحِي عَضٌ ورِيقَ (٢)

وقوله<sup>(۲)</sup> :

كُلَّما رُمْتُ سَلْوةً عن هَواهُ جاء نَاهِ من حُسْنِهِ مَقْرُولُ مَن خُسْنِهِ مَقْرُولُ مَا رُمْتُ سَلْوةً عن السَّيلِلُ اللهِ المُ

مِثْلُهُ قُولُ سيدِنا الشيخ عبد الغَيِيِّ النَّا بُاسِين :

مُقَبَّلُ الوَجْه كُلَّما صَدَّ وَافَى ﴿ زَاثُراً لَى فَيَعْقُبُ النَّحْسَ سَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بفعلُ الذَّنْبَ ثُم أَحْنُو عليه حيثُ بأْتِى بشافع لا يُرَّدُّ والأُصلُ فيه قولُ القائل<sup>(0)</sup>:

وإذا المليح أَنَى بذنْبِ وأحد جَاءت تَحاسِنُهُ بألْفُ أَشَفِيهِمِ والمُحدِ وأحد الله ، ما يقرّب من ذلك (٢٠):

وأريد أن أبدي شِكايةَ هَجْرِهِ فيسُدُّ منه بكائسٍ مَوْعِدِه قَبِي

泰裕格

<sup>(</sup>١) البيعان في : إعلامُ النبلاء ٦/٥٠٤ ، سلك الدرو ٢٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الإعلام والبلك : « غصن وريق » .

<sup>(</sup>٣) إعلام النبلاء ٦/٥٥٤ ، سلك الدر ٤/٧٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الميتان في سلك الدرر ٤/٢٠٠ . (٥) سلك الدرر ٤/٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) هَكُذَا نَسِ السؤالاتي وابن السيان هذا البيت إلى اللهي ، وتجد ذلك أيضًا في لسلك ٢٠٨/٤ مثلاً عن ذلل النهجة ، والحق أن البيت مما عربه الحي لمحمد بن الصل الله الروى المفروف بعصمتيا . انظر النهجة ١١٦/٣ .

وللمترجَم في مُعَذَّر (١):

قالوا نَمَذَّر فاقْطِعْ عنه قلت لهم كُنْوا الملامَ فقد حَلَّى تحاسِنةُ فالبدرُ ليس له نُورْ يُضاه به إلّا إذا ما سَوادُ الليلِ قارَنَهُ

وقوله :

وعَد الطَّيْفُ زَوْرَتِي فِى الْمِنْسَالِ وَأَرَى مَاعَنَاهُ عَيْنَ الْحَسَالِ لَوَ وَقَى طَيْفُكُ الْمُلِمُ بُوعَدِى لَرَأَى للرَّقيبِ الْفَ خَيالِ

-

وقوله :

حَيْنَ لَاحَ النَّشِيبُ فَى الْغَوْدِ مِنِّى أَعْرَضَ الْغَانِياتُ عَنِّى وَصَدُّوا فَكَانَ الْجَفُونَ مِنْهُنَ رُمْدُ (٢) فَكَانَ الْجَفُونَ مِنْهُنَ رُمْدُ (٢)

444

وقوله :

إِبَّكَ أَن تُصْغِي إِلَى رَأْي مَن ﴿ لَوَتُبِنِ التَّدُّيرِ لَمْ يَبَلُغُ ( ) فَأَنْ أَنْ اللَّهُ عِلَى مَا تَبْتَغِي

安安安

وقوله :

مُذْ غَرَّبَتْ شَمَسُ مُعَيَّا مُوْ اِسِي عَنِّى فَجَفِي قد بَرَاهُ الأُرَقُ الْأُرَقُ فَا اللهُ عَلَى فَجَفِي قد بَرَاهُ الأُرَقُ فَا اللهُ فَا اللهُ عَلَى فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

**杂妆松** 

وقوله :

<sup>(</sup>١) إعلام النبلاء ٦/٥٩٤ ، سلك الدرر ٤/٨٠٠ (٢) ذكاء : الكمس .

 <sup>(</sup>٣) في ب « إياك والإسغا إلى رأى من » ، والثبت في : س .

أَجْمَانُ عِينِي لَمْ تَذُقُ طَعِمَ الكَرَى مُذُ ثُوِّرَتْ لَظَّاعِنِينِ العِيسِ (١) فَكَأَنَّ أَجْفَانِي حَدِيدٌ بعدَهم وحَوَاجِي فِي الجَفْنِ مِفْنَاهَابِسُ

وقوله في دعوة:

تُخْضَلَةِ الأزهارِ والأعوادِ ياسيِّدِي أَنْعُمْ فنحن لرَّوْضَةٍ في الإنتظار إلى قُدوم جَنابِكم مِثْلَ انْتظارِ أَهِلَّةِ الْأَعْيادِ

وقوله في تشبيه القَرَّ نْفُلُ :

أَلَا حَبَّذَا فِي الرَّوْضِ زَهْرُ قُرَّ نَفُلِ ذَكِيَّ الشَّذَا قانِي الأديم مُورَّد

إذا مابَدًا للنَّاظِرِين حَسِلْتَهُ مِجَنَّ عَتِيقَ فُوقَ رُمُح زُمُرُّدِ

مثله للمُصنف ، رحمه الله :

فينها بمَنْظَرِه الأنيقُ وَافَى القَرَّ نَفُلُ مُعْجِبًا حَلَتْ ثُرُوساً من عَقِيق 

وقولُ المترجَم :

قَرَ نَفُلُنا يَحْكِي وقد ضاعَ نَشْرُهُ ولاح لنك في بَوْ به الْنَوَقَّدِ صِحافًا مِن الياقُوتِ قد نُصِبَتُ لَمَا سَواعِدُ إِلَّا أَنْهِـــا مِن زَبَرُ جَدِ

<sup>(</sup>١) ثورت الديس: أتيرت للرحيل.

<sup>(</sup>٢) البيتان في : خلاصة الأثر ٣٩٦/٢ ، نقعة الريحانة ٣/٢ ، وقد نسبهما ابن شاشو في تراجع سن أعيان دمشق ١٢٣ إلى عبد القادر بن عبد الهادي .

وأحسن منه قول اكحسيب النَّسِيب، السيد عبد الرحمن بن النَّقِيب الدَّمَشْقِي (١٠):
أهْدَى لنا الرَّوْضُ من قَرَ نَفْلُهِ عَبِيرَ مِسْكُ لديه مَفْتُوتِ
كَأْهَا سُسِدوقُهُ وما حَمَلَتْ من حُسْنِ زَهْرِ بالطِّيبِ مَنْفُوتِ
صَوَا لِحَ مِن زَبَرُ جَد خَرَطَتْ لما الغوادِي كُراتِ باقُوتِ (٢٠)
وقافاضل عمَّان بن الشيخ محمد الشَّبْعة:

زَهْرُ القَرَّ الْفَرَ الْفَلَ قَدْ بَدَا فَى زِيَّهِ الباهِي العجيبُ كَخَدُّ ظُنِي خَجِلٍ من فَوق قَدَّ كَالقَضِيبُ وقد أَ كُثَرَ أَدْباهِ العصر وغيرُهم فى تَشَابِيهِ القَرَّ نَفُل، فَلْنُمْسِكُ عِنانَ القلم عن ذلك، لئلا يطُولَ بنا الذَّيل، فإنه عَدَّدُ نُجُوم الليل.

安装紧

وللمترجَم :

فُتِنْتُ بلَحْظٍ أَحْوَرَ كُلَّمَا رَنَا أَذَاب حَشَاأُهلِ الْمُوَى بالْحُورَارِهِ يُديرُ كؤوسَ السَّحْرِمِن نَفَتَاتِهِ فَيُذْهِابُهم عَن شِحْرِهِ تُعَقَارِهِ (٥)

体验法

بأبي العذارَ المُسْتديرَ بَخَدَّمِ وَكَالِ بَهَجْةِ حُسْنِهِ المَنْمُونِ وَكَالِ بَهَجْةِ حُسْنِهِ المَنْمُونِ فَكَانُ اللهُ وَمُونِدٍ مُتَلَقِّفُ كُرَّةً مِن الباقُوبِ» فَكَانْنُ اللهُ وَمُونِدٍ مُتَلَقِّفُ كُرَّةً مِن الباقُوبِ»

والبيتان في ديوانه ٣٩ .

 <sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في النفحة ٢/٤٣، والأبيات فيها ٢/٩٤، وتراحم بعش أعيان دمشني ١٩٤،
 وخلاصة الأثر ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في س زيادة : ﴿ وقد نقله من قول أحمد بن الأرَّجاليُّ :

<sup>(</sup>٣) من هما إلى آخر البيتين التاليين لم يرد في : س .

 <sup>(</sup>٤) في الأصول : «عمد من الشيخ عمّال» ، وقد نبهت إلى هذا الاختلاف و إبراد ١٩٨ وصفحة ١٩٨،
 وتجد هناك التعريف به .

<sup>(</sup>٥) يمني بشحره العنبر الشحرى ، أي رائحته الزكيةالطبية .

وله في تشبيه كَمْلِ الكَفَا('' :

حَكَى لَعْلُ الْكَفَا لَّ تَنَنَّى بَمَنْظُرِهِ الْأَنِيقِ مِن ازْدِهَاء سَهَامَ زُمُرُّدٍ حَمَلَتْ رُوْوسًا بَجُيْنًا قد خُضِيْنَ مِن الدِّمَاء

茶茶浆

وله:

وَدَانَ سَيْفَكَ فِي الكَرِيهَ يَجَدُّولُ وَنَحُورُهُم لُورُوهِ ذَاكَ صَواهِ وَدَانَ سَواهِ وَدَانَ رُبُعَكُ غُفُنُ بَانٍ مَا يُلَّدِ وَطَيُّورُ أَنْفُسَهُم عليه غَواهِ وَدَانَ رُبُعَكُ غُفْنُ بَانٍ مَا يُلَّهِ وَطَيُّورُ أَنْفُسَهُم عليه غَواهِ

水磁粉

وله :

أَفْدِيهِ مِن مُسْتَنْصِرٍ بِنَافِلِ لِيسِ عليه لَقَتِيلِ قُودُ لِيسِ عليه لَقَتِيلِ قُودُ لِيسِ عليه لَقَتِيلِ قُودُ لِنظاقَهُ الأخضَرُ فوق خصره كَخِنْهَم خَاتَمُهُ زَبَرُ جُدُ

**华赛赛** 

: (1) alg

وطَرُف بَلْيَنِي الإهابِ تخسَالُه نِهَاباً إذا ما انقَضَ في مَوْقِف الزَّف فِ مُطَارِه مَوْقِعَ الطَّرُف ِ يُسَابِق في مِفْعارِه مَوْقِعَ الطَّرُف ِ

茶菸寮

ومن معمياته قولُه في أحد(٢):

قُمْ بِاحبِيبِي نَصْطِبِحُ ساعةً على نديرِ ماؤه كالنَّضارُ (١) فقد أزاحَ الظَّبِيُ تاج الطَّلَا ودارَها صِرْفا كا الجُلَّنارُ

杂杂杂

- (١) اللعل : حجر كرم ، والكلمة من الدخيل . انطر المنجد .
- (۲) البيتان ف : إعلام النبلاء ٦/٦٩٤ ، سلك الدر ٤/٨٠٢ .
  - ٣) إعلام النبلاء ٦/٦٩٤ ، سلك الدرو ٤/٩/٤ .
- (٤) في ب : « قم يانديمي » ، والمثبت في : س ، والإعلام ، والسلك .

وقوله في مَلِيكُ(١) :

أَيَّا السَّمَّ قَدْ سَرَى مُمْلِنَا وَفَقًا بَصَبِّ خَلَّنُوهُ لَقَى () فَتَا بَصَبِ خَلَّنُوهُ لَقَى () فَناظرى مُذْ لاح بَرْقُ الْحِلَى غُصْنُ وقالِبِي ذَابَ مُذْ أَبْرَ قَالًا)

\*\*\*

وقوله فی درویش<sup>(۱)</sup>:

رُبُّ رَوْضٍ قد حَلَّنَا دَوْحَهُ وَتَمَتَّنَا اغْتِبَاقاً واصْطِبَاحاً (٥) طاف بالورَّدِ علينا شادِنْ زاد بالقلبِ غَرَاماً حين لَاحَا

\*\*\*

وقوله فی مسلم<sup>(۲)</sup> :

مُذُ بدا يَدُنِي قَواماً ما نِساً قلتُ والعينُ بماء تذرفُ بلَدك العَذْبِ ياغُصْنَ النَّقاَ جُدْ على مُضْنَى بَرَاهُ الْاسَفُ

安安安

وقوله في أغْيَد<sup>(١)</sup> :

بَدُرُ يَمْ يَنْشِي من مَيد بقوام مارْس يَسْبِي العَذَارَى بَدُرُ مِمْ أَسْ يَسْبِي العَذَارَى أَقْدَمَتُ عَلَى القلبِ شِعارًا أَقْدَمَتُ مَا أَمُّا ظُهُ النَّجُلُ بأن تَخْلَعَ النَّمْ على القلبِ شِعارًا

<sup>(</sup>١) البيتان في : إعلام النبلاء ٦/٦٦ ، سلك الدر ٤/٦٠٩ .

<sup>(</sup>٣) في الإعلام والسلك : ﴿ سَرَى مُوهُمُنَّا ﴾ .

ولتي : مطرح مهمل .

<sup>(</sup>٣) في الإعلام والـلك : ] « غض وقلبي » ، وفي الأصول : « مذ برنا » ، والشبت في : الإعلام والـلك .

<sup>(</sup>٤) إعلام البلاء ٦/٦٩٤ ، سلك الدر ١/٩٠٧ .

<sup>(</sup>٥) الاغتباق : شرب العثى ، والاصطباح : شرب الصباح .

<sup>(</sup>٦) البيتان في : إعلام النبلاء ٦/٦٩٤، ١٩٧٠، سلك الدرو ٤/٢٠٩.

(۱) وله هذا المُوشَّح العجيب، الفارِْق الغريب، حَدا به على طريقة مُوَشَّح اللَّمَّ اللَّمَّةِ اللَّهُ العَلاَّمة المُسلمة اللَّمَّة المُسلمة اللَّمَّة اللَّهُ العَلاَّمة اللَّهُ العَلاَّمة اللَّهُ العَلاَّمة اللَّهُ العَلاَّمة اللهُ العَلمَ الفَلَّمة اللهُ العَلمَ اللهُ العَلمَ العَل

قد حسكى قلب الشّجِي إِذُومَضًا بِاضْطِرابِ وَخُنُونِ وَوَجِيبُ قد حسكى قلب الشّجِي إِذُومَضًا كُلُّ صَبِ فِي الْمُوكَى مُضَنِّي كَدْيبِ (٢) شَي مُذْ ضَاء على ذَاكَ الأَضَا كُلُّ صَبِ فِي الْمُوكَى مُضَنِّي كَدْيبِ (١) فَهُو فِي الظَّلَمَاء سَيفٌ مُنْتَضَى أَو جَرِيحِ مِن بَنِي الزَّنْجِ سَلِيبٍ (١) فَهُو فِي الظَّلَمَاء سَيفٌ مُنْتَضَى أَو جَرِيحِ مِن بَنِي الزَّنْجِ سَلِيبٍ (١)

بَارَعَى اللهُ عَهِدِوِى بِاللَّوَى وَمَعَالِي الشَّعْبِ مِن وَادِى الْعَقِيقُ عَبِدُ رَوْضُ اللَّهِ عَبِدُ رَوْضُ الْأَنْسِ مُعْتَلُ الْمُوا وَبِهُ عَصْنُ اللَّي غَضْ وَرِيقَ (٢) حَبِثُ رَوْضُ اللَّهِ غَضْ وَرِيقَ (٢) مَعْهَذُ قد عاهد القابَ جَوَى في رُباه بالموى عَهد الوَثِيقَ (٢)

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية الترجمة لم يرد في : س .

 <sup>(</sup>۲) الموشح في إعلام الببلاء ٩٨/٦ ١ ٠٠٠ ، نتلا عن كتاب كال الدين العزى العامرى الدمشقى المسمى بالمورد الأنسى في ترجمة الما بلسى ، ودكر مؤلفه أن الثاعر أرسل الموشح إلى الما بلسى سنة عان وعشرين وماثة وألف .

<sup>(</sup>٣) الأضاة : الفدير . (٤) في الأعلام بعد هذا زيادة :

أَوْدَعَ الْأَكْبَادَ نِيرِانَ ٱلْعَضَا وَمَضَى خُلُوا مِنَ ٱلْوَجْدِ سَلِيبٌ

ولا يتنق هذا مع الالترام الموجود في الموشح ،

<sup>(</sup>٥) ذكر الطباخ هما دورا زئدا عما جاء في ذبل النفجة ، انظر إعلام التبلاء ٣/٩٨ .

 <sup>(</sup>٦) ق س : « غصن وريق » ، والمثبت ق : ب - وإعلام النبلاء .

 <sup>(</sup>٧) في الأصول: قد عهد وثيق » ، والثبت في إعلام النبلاء .

قد هَمَت بالمارض الْمُنْبَجِس وشَفَتْ مِن تُرْبِهِ بَرْحَ الظُّمَا وَجَلَتُهُ مِن مُرْاوطِ السُّنْدُسِ(١)

يا أُهَيْلَ الشَّعْبِ كُم هذا الجُنْمَ الجُنْمَ السُّوقِ لِم يجِد عنكم بَديلُ وبُرَى ظلُّ اللَّهَا منكم ظَلِيلٌ وغَــدًا جسمِي من الهجرِ عليل (٢)

وبتَوْبِ الشُّتَمْ ِ منكم قد كُــِـى \_ وهُو من لُقْيَاكُمُ لَمْ يَيْأُسِ

ظَنِي إِنْسِ تَخِذَ القابَ مُقامَ الْطِمَتِ نَظْمَ حَبَابٍ فِي مُدَامِ (٢) رَأَشُ منها السَّيْدُرُ في القلب رسهام

> جِالِ فِي رِقِيهِ شَرابُ الْأَكُونُس(١) وحَالاً فيه ذهابُ الْأَنْفُسِ

زَهَرَ الوَصْلِ بَكُفُ الْقُبَلِ بَمُحَيِّاهُ ونَيْـُلِ الْأَمَــِــلِ (٥)

وسَقَتُهُ السُّيْصُ منها دِيماً

أَتُرَى هـــل تَـشْبَحُوا لي بالْوَ فَ إن جَفْنِي من جَفَاكُم ما غَفَا

فارْحُمُوا مَن صار فيكم مُفْرَ مَا والهوَى جَارَ به مُذْ حَكَماً

حَــــلَ في قلبيَ منكم قمرا شادِنْ في الثُّغْرِ منه درر أ 

عَنْدَمَى الحَدُّ مِسْكَى اللَّمَى لَذَّ فِي تَمَدِّيبِهِ سَمْكُ الدُّما

كم ليال بت فيها فاطفا وغَـدًا ظِـــلُ النّهــاني وارِفَ

لَا يُمَّا طُو رًا وعُلُورًا رَاشِفًا ﴿ شَلَبًا مِثْلَ ٱلرَّحِيقِ السَّلْسَلِ وبِوَاوِ الصُّدْعِ يَثْنِي عَاطِغاً ۚ قَدَّهُ ٱلْمُزْرِي بِمَّدُّ ٱلْأُسَلِ

 <sup>(</sup>١) في إعلام النبالاء : « وشفت من حرها » . (٣) رواية إعلام النبالاء : إِنَّ جَفْنِي مُذُ ۖ تَأْيِسُمُ مَا غَفَا وَغَدَا لَيْسَلِّي مِنَ الْهَجْرِ طُويلُ \*

 <sup>(</sup>٣) في إعلام النبلاء: « نظمت فيه حباب في مدام » . (٤) العندم: خثب ثبات يصبغ به .

<sup>(</sup>٥) حاء مكان هذا البيت والذي يليه في إعلام النبلاء :

وانْدَنَى ٰ نَحْوَ الْلَعَنَّى عاطِفَ ۚ قَدَّه الْمَرْدِى ٰ بَقَدُّ الْأُسَــِـلِ (١) فضَمَتُ الخصر منه مِثْلًا ضَمَّتِ الأَمْهُمَّ أَعْطَافُ الْقِسِي حيث بَدُّرى قد أَضَا في تَجُلبي وغَدًا تَحْسُدِنِي بِدِرُ السَّمَا وغَـداً فبه لـــاني حَصِرًا فَتَناجَيْناً بِوَمِي الْحَدَقِ (٣) من رُضابٍ مِثْلِ ذُوْبِ الوَرِقِ وارْنَشَغْتُ الرَّاحَ فيه خَصِرًا وكَساً طيب شَـذاه نفسي عَطَرَتْ أَنْفَاسُـــةُ مِنَّى لَمْـاً فَنَظَمْتُ الدُّرُّ منِّي كَلِما في ثَنا عبد الغَيي النَّا بُلسِي مَظْهُ أَ الأُسْرادِ فَرَّاجُ الكُوبَ نُورُ مِشْكاةِ مَصابيح الهدى مَن بأنوار هُـداه يُقتـــدَى وأمَدُ إُسَا خُلْقِ في الفضلِ سَبَبُ أَطُولُ الماكم في العسلم مِ الْكِذَا رَاهَق التَّمْييزَ رُوحُ القُدُسُ (٢) نَفَتَتْ فِي الرُّوعِ منه عِنْدَمَا ساطم الأنوار الممتنبس وغَـدًا عند التَّنـاهِي عَلَــا بحرُ عِلْمَ قد طَمَتْ أَمُواجُهِ لِذَوى الأَفْضالِ من خاصِّ وعَامَّ وتَناهَى فِي الْعُلِمَ الْمُ مِنْرَاجُهُ حيثُ لَم يَبْقَ إِلَى مَرْقَى مَعَامُ فالهذا غُصَّ من فَرْطِ الزِّحام ولكلّ قد أضًا مِنْهـــاجُـه

<sup>(</sup>١) الأسل: الرماح، ونبات دقيق الأغصان طويلها.

<sup>(</sup>r) في دن : «كَادُ لَيْلِ » ، وفي إعلام النبلاء : « لَيْلُ وصَلْ قَدَ تُنَاهِي قَصَرًا » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) في إعلام النبلاء . ٥ بوحي الحدق.٩ .

<sup>(</sup>٤) الروع : سواد القلب .

ومن الفضل أرانا أنجُماً ق دُجا الجهل البَهِمِ الحِدْسِ (۱) يه تعلي السَّالَكُ منها عِنْدَما تُجُنْكَى مثل الجُوارِى الكُنَّسِ (۱) عالَمُ منها عِنْدَما تُجُنْكَى مثل الجور عَطَّرَ الدنيا بزاكى عرَّفِهِ بَعْلَا المَوْنَ الفضل الهو قَصُرت أَفْهامُنا عن وَصْفِهِ بَعْلَا الكُوْنَ الفضل الهو قَصُرت أَفْهامُنا عن وَصْفِهِ وَلَكُمْ أَخْيَى لعالمِ دائر المُقودِ أَنظِمَتْ من رَصْفِهِ (۱) وَكُمْ أَخْيَى لعالمِ دائر المُقودِ أَنظِمَتْ من رَصْفِهِ (۱) وَجَلا عن طُرُق الحق عَيى العدم وما غيرُه يسمو لهذا النَّقسِ فهو مُحْيى الدَّين في العصر وما غيرُه يسمو لهذا النَّقسِ المُوابِدَ الدَّمْ المُوابِدَ المُحْدِ المُعْدِدِ المُعْدِدِ المُعْدِدُ المُحْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ اللهُ المُعْدِدُ اللهُ المُعْدِدُ اللهُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ اللهُ المُعْدِدِ المُعْدِدُ المُعْدِدُ اللهُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدِدُ اللهُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدُدُ اللهُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ اللهِ المُعْدُدُ المُعْدُدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُو

杂合物

تر تمي مُنْتَمَسًا والإنتا المعالي بُغيَ فَ الْلُقَمِس

ماعفاً الحُسُنُ فيه عن مُسِي

ولِجَمَابِ المدوحِ الذكورِ ، أَمَالَ الله بقاءه ، وكان أحدُ مَرَ يديه رأى فى مَنامِه ، أن جنابَ الشبيخ نظم مُوسَّعاً من هـذه انقافية والوزن ، وعاتى فى ذهنِه مَطلعه ، و نَسِى بَقِيَّته ، فأخبره بذلك ، فأحد الشبيخ الةلم ، وكتب ار تجالا :

دُمْثُمُ الدهر مَـــلاذًا وحِمَى

<sup>(</sup>١) الحندس: الشديد الظلمة .

<sup>(</sup>٢) في إعلام النبلاء: « يهتدي السالك منها بدُّ مَّي » .

وا أوارى الكس : هي السيارة ، وهي النجوم الله ؛ بهرام، وزحل، وعطارد، والرهرة، والمشترى. (٣) في إعلام النبلاء : « من وصفه » . (٤) في إعلام النبلاء : « يافريد النصر » .

شَكَّوَ الرَّوْضُ لَنَا غَيْثَ اللَّمَا إِذْ كُسَاهُ حُلَّلًا مِن سُندُسِ ونَسِيمُ الرَّوْضِ أَلَا نَسَمًا أُنبَّهَتْ منه عُيونُ النَّرْجِسِ

هكذا الرَّاني رَآني في المنسام الظِمَّ نَوْشِيح هذا هكذا وله أَنَّهُمَتْ إِنْشَادَ النَّظَـــامُ لَـكَنِ الْحِفْظُ لِلاَيْنِ اسْتَحُودَذَا

فَاسْتِمَـعُ إِنَّمِـامَ مَاقَدَ نُظِهَا فِي مَنـاجٍ يَقَطْعَ بِالْمُؤْرِنِسِي هسى اللهُ يُجِيدُ الكَلِا ويُعِيدُ الآن ما منه أسيى

قُمْ بِنَا يَانُورَ عِينِي للرِّياضْ لَغُنَّمُ الْأُوقَاتَ فِي العَيْشِ الْمِنِي حيثُ رَقْرَاقُ نَسِيمِ الفَجْرِ فَاضْ وَالْإِزَاهِيرُ بَدَتْ فِي الغُصُنِ

وتأمَّلُ مالَدِينَا كُرُقِئَا بِالْصَّيِّ فَي ظُلُماتِ الْحِنْدِسِ وانْظُرِ اللَّوْحَ وهـ ذَا الْقَالَمَا كَيْفَ يَجْرِي فِي صِحَافِ الْغَلَسِ

نَفْحَةُ الوردِ دَنَتْ بين الرُّ بِا تُكْسِبُ العِطْرَ لأَذْبِالِ الغُصونُ وغَــدًا الشَّمْأَلُ يأمُو والصَّبــا بشَذَا سِرِّ العَشِيَّاتِ المَصُونُ وأتانا من حِمَى الغَوْدِ نَبَا أَنَّ مَن تَهُوْاهُ في ثلث الْطُصونُ

ومَلِيحُ الوَجْهِ لَمَا ابْنُسَمَا لَانَ عِطْفًا بعدَ ما كان قَسى (١) ورَمَى من مُقْلَتَيْه أَسْهُمُ الله في الْخَيْدَ عاجب مِثْلِ الْقِسِي

و لِبَاقِيهِ نَسِي إِذْ لا مُسلم ْ فَأَخَذْتُ الْآنَ فيه مَأْخَذَا

والربيعُ الطُّلْقُ يَرْهُو بِالْبَيَّاصُ وَالْجِرَارُ الخدِّ مِن نَبْتٍ جَبِي

أَهْيَفُ القامةِ يَرْهُو بالدَّلالُ مالَهُ بين اليَراباً من نَظِيرُ

<sup>(</sup>١) كسر المين لتناسب القافية .

وله جِيدٌ سَبَّى الظُّبْيَ الغَريرُ ولنا من كَفْظِه كان يُجِيرُ

ثَغُره خمراً حَيَاةً: الأَنْفُس نحن فيه في أُخِيرِ النَّهْسِ

أين منك العاشقُ الصُّبُّ النَّكُيْلِبّ أن تَهيَّا للاقاةِ الحبيبُ ولِدَاعِي الغَيِّ تلقاهُ مُجِيبْ

وهُو من نَيْلِ الْدَى لم يَيْأُسِ(١) ذَابَ شَوْقًا لِظِباء السُّكُنُّسِ (٢)

لاا يُمَّا منَّى على ظَيَّة الرَّسُولُ أحدُ الحَسَارُ مِصِبَاحُ مُرْزِ الظَّلَامُ مِن يَسِمِا بالله في أُوْجِ الوُصِ ولْ وعلى الأنباع أرْبابِ العُقولْ

في الوركي عبدُ النَّني النَّا بُلْسِي للتَّرَقِّي في اللَّقامِ الأُقداسِ طَرْفَهُ يُزْدِي بِأَلْمِ الْخُلِسَاظِ الْغَزَالَ لَيْتُه بِالعَدِّلِ زائبَ الْإعْتـدالُ

لَيْتَه كان سَقانا من لَتَى هَجْرُهُ هَـذَا وَذَا الصَّدُّ لِكَ

يازمانَ الوصلِ بالغيدِ المالحُ ماعلَى الْمُشْتَاقِ فِي الْحُبِّ جُنـاخ لِلَّذِي يَهُوَّى لِللَّهُ الْإِفْتَضِاحٌ

منه دَّمْعُ العِينِ بِاللَّهِ ۚ كُوكَى هَمَى كُلُّما لاح لِهِ بَرْقُ الْجِعَيٰ ۗ

وصلاةُ اللهِ رَبِّي والسناللُّمْ وعَلَى الأصخابِ والآلِ الكرام

مَن بهم يَدُّفَعُ ماقد دَهَما ولهم يُهدِّي مَديِّعًا نَظَما

وللفاضل الأريب، شارح « مفنى اللبيب » ، العالم العَلَّامة أحد (٢) بن المنافج الحَلَّميّ عَرُوضُ ذلك ، وهو ثابت في « الأصل » (١) ، ولكن أَحْبَبْتُ إِبرادَه لتَوْشِيَةِ هَذا « الذيل » ، وهو :

<sup>(</sup>١) في الأسول : ه من ييأس ع ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) النكنس: التي تكنس، أي تدخل كناسها،

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ﴿ مُحد ثُمَّا ﴾ وهو خطأ وانطر ترجته في النبجة ٢ / ٥ ه ٦ .

<sup>(</sup>٤) أي النمعة ، وهو فيها ٢/٣ه٦ ـ ٨٥٨ ، ولمعلام النبلاء ٦/٤٤، ه ١٤٤٠.

فيه مَهُمَّا جاءَ من غير قِسِي (١) مِنَ لحاظٍ كَعُبُونِ النَّرْجِسِ

بِالْدِيمِي فَمْ صَفَا وقت الْهَنَا فَامْلَ لِي السَّكَامِنَ وعَجِّلْ بِالطِّلَّا (٢) فزمان الأنس بالبشر حَــلا وعلى الدُّوخ من الزُّهرِ حُلَّى(٢)

وحَكَتْ بِالأَنْجُمُ ِ الأَرْضُ اللَّمَا إِذْ غَدَتْ بِالزَّهْرِ مِنْهَا تَكَنَّسِي حين ما ماسَ بأبْهَى مَلْبَس

قَصِياً القلبُ إليها باكتشاب

مُكَنَّتُ الزُّوصَ بَهَوْبِ سُندُسُ (٢)

في حَسيب وجهة المخلكي القمر" وارْنْكَابُ الهَوْلِ يَوْمًا إِنْ خَطَرْ حين ما صدَّ دَلالًا ونَمَرُ \* رُبُّ رَامِ رامَ قابِی فَرَمَی مَن رأى ظَبَيًّا أرانا أَسْمُهَا

وأديرها خمرة نولي الُنني والْحَيْثَ قَدْ أَلْبَسَ الرَّوْضَ السَّنَّ

وحَبَّا الْأَءْصَانَ طَرْزَأً مُعَلَّماً

ماترى ياصاح أغْصال الرعبال الرعبال ما ثلاتِ القَدُّ من تَخْر السَّحابُ(١) رَشَّحَتْهَا سُحْرةً أَيْدِي الصَّبِّا ومن الزَّهْرِ لِمَا أَعْلَى قِبِلَ اللَّهِ وَلِمَنَ اللَّاوْحِ لَمَا أَعْلَى قِبَابُ (٥)

نَقَطْتُهَا السَّحْبُ دُرًّا مِثْلًا وشَذَا عَرْفِ نَسِيمٍ هَيْنَا وكذا يفعلُ زَاكِي النَّفَسِ (٧)

> مالِلاحِ مُذْ كَلِي طابِ الهُوَى لَذَّ لِي فِي حُبَّهُ مَوْ النُّوكِي ماعَلی مَن نَجْمُهُ فیه هَـــوک

 <sup>(</sup>١) ق النفحة: « رب رم رام » ، وكذاك ق الإعلام .

<sup>(</sup>٢) في إعلام السلاء . ﴿ فاملا السكاس » .

<sup>(</sup>٣) ق ا إعلام : « الرون سنا » ، وق النفجة : « الروس اثنا » .

<sup>(</sup>٤) عَبْرُ هَذَا البَيْتُ وَصَدَرُ الذِّي يَلِيهِ سَأَقَطَانَ مِنْ إَعْلَامُ آخِلاءً -

<sup>(</sup>ه) في إعلام السلاء : « مها عابي القباس » ، وفي النفحة : « أعلى قبا . . . لها عالي الشاب » .

 <sup>(</sup>٦) في الإعلام والنفجة : ( بنواب سندسي » .

 <sup>(</sup>٧) في الإعلام: « وشدًا عرف نسيما هيما » ، وفيه وفي انتفجة: « دَاكِي النفس » .

وأُرْبِثُ الشَّمّْرِ ثَوْبَ الْغَلَسِ قَدُّه والطَّرْفُ عَضْبُ وأُسَلُ وبشمس الوَجْمِ ليلٌ قد نزَلُ وعَلَى أَعْطَافِه لِلَّ وَدَلَّ ساحرُ الْمُقْلَةِ مَمْشُوقُ الدُّمَى قُرُ الأَفْقِ وَظَانِيُ لَلَكُنْسَ (٢) وهْی تُفُدّی باکجواری الکُنسّ

أَحْوَرِيُّ اللَّحْظِ مَعْشُولُ اللَّمَى أَشْنَبُ الثَّغْرِ تَنْهِينَّ اللَّعَسِ (١) ثَغْرُهُ أَبْدَى لنا بَرْقَ الْحِمَى بِاللَّهُ بَدُرْ حَمَى عَنَّى الكَرَّى فی دُجّی شَعْرِ له بَدُرٌ مَرَی خَيْثٌ في جَمْنِهِ أَسُدُ الشَّرَى ذُو لِحَاظِ كُم أَراقَتْ مِن دِمَا

وأوردتُ هنـا ماهـو مُنـاسِب ثَمَٰنَ مُوسَّح ان خَلُوف <sup>(٣)</sup> من روح الكلام ، وهو :

لَمْظُهُ وَالْجِنْنُ سَهُمْ وَاسْتَهِامٌ وَالْحِلِّلَى مِي وَالقَدُّ شَمْسٌ وقَضِيبٌ والسُّنا والصُّدُغُ نُورٌ وظَّلامٌ واللَّمَى والرُّيقُ مِسْكُ وحَلِيبٌ والحُما والخَدُّ وَرْدُ ومُدامٌ والطُّلاّ والرِّدْفُ ظَبَّيْ وَكَثِيبٌ قد زَها خَدًّا وعَيْنِ اللهِ وَعَيْنِ اللهِ وَعَيْنِ اللهِ عَنْ وَفَا فَتَعَاشَى مِن قَذَّى أَو خَنَس وبَدَا فِي تُغْرِه مُلْتمِساً فأرّى الشمس بَلَيْلِ غَلَس (١) لورأى البدر سَناهُ احْتَجَبِ الغَسَةَ الخَسْفِ بِحُجْبِ الغَسَق

<sup>(</sup>١) في الإعلام والنقعة : ﴿ فَاحْمُ الشَّعْرُ شَهِى اللَّفْسِ ﴾ .

وأشنب النفر : بارده عذبه .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: « وظي الكنس » ، والثبت في: الإعلام ، والنفجة .

<sup>(</sup>٣) تقدم التمريف به في النفعة ٢/٣٩/ ٤ .

<sup>(</sup>٤) العلمي : ظلمة آخر الايل-

أُو جَالًا للصُّبْحِ خَدًّا لَأَبَى أَن يُعِيرِ الْأَفْقَ تُوْبَ الشَّفَقِ مُذْ رأتُ هاروتَ عَيْنَيْهِ الظُّبَا آمَنتُ حَقًّا بسِحْرِ العَدَقِ أَوْتَرَ الحَاجِبَ قَوْسًا ورَمَى بِسِهامِ اللَّحْظِ قَلَى الْهَجِسِ ونَضَا فِي الحُسْنِ سَيْمًا وحَمَى حُسْنَهُ مِن نَظْرَةِ اللَّخْتِلِسِ إِن أَضَا الدَّيْجُورُ مِن طَلَعتِهِ فِيخَدَّيْهُ البدورُ الطَّلَعُ (١) أَوَ أَرانَا الوَرْدَ مِن وَجُنَتِ فِيطِفْقَيْهِ النصونُ البُنَّعُ النِّاسَةُ البُنَّعُ النِّاسَةُ البُنَّعُ النَّاسَةُ النَّاسَةُ البُنَّعُ النَّاسَةُ البُنَّعُ النَّهُ النَّاسَةُ النَّاسَةُ النَّاسَةُ النَّاسَةُ النَّاسَةُ النَّاسَةُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّ أو سَبَى الآسادَ من نَظْرَ تِهِ فَبِجَفْنَيْهِ الظَّبِاءِ الرُّتعُ آمنُ صُدْغَيَّهِ على الخددُ نَمَا وعَجِيبٌ جَنَّةٌ في قَبَس ويدُرُ في عَقِيقِ نُظِمِاً ثِغَرُهُ الزَّاهِي الذَّكُ النَّفَسَ بِالْقَوْمِي مَن يُجِيرِي من رَشًا لَمْ الْوَلْمَيْنُ خَارِفُ مَن حَرْ بِهِ كيف يُصْنِي فيه مَمْمِي للوُسُلِ وفُوْادِنِي خَافِقٌ في خُبِّهِ وغَزَا سمى وعيني والخَدْ اللهِ اللهِ آمِنُ في سِرْ بِهِ غَنِيَ الكُلَّ وأَــا قَسَمًا جارَ إذْ حازَ الْحُشَّا فِي الْخَسُ ولِأَخْبَاسَ فُوْادَى هَــدَمَا أَمِنَ الجَاثَرِ هَدُّمُ الْخُبُسِ ظالم في العُسْنِ خَصَنُ ذُو اعْتَـدالْ أَفْتَـــــديهِ مِن عَالُومِ عادلِ أُمَرَ الدَّمْعَ على خَدَّى فسال مُمَّ لم يسْمَعُ بردُ السالْلِ وأضاع العُمْرَ في قِيــــلَ وقالُ الْعَمْرِي ضـاعَ أَجْرُ العاملِ مَزَّقَ القلبَ وللطَّرْفِ عَمَى وبه بُرُّه الأسَّى والعُلَّمَسِ وبدَّمْيِي أَغْرَقَ الجَنْنَ كَا أَحْرَقَ القلبَ بِنَارِ الْهَجَسِ

<sup>(</sup>١) الديحور : العالام .

٣.

# صالح بن إراهيم الدَّادِيخي \*

أَبْرَع من أَجْرَى بَرَاعاً في مُهْرَق (١) . وأبدع من وَضَع إ كُليـلا على مَغْرِق .

طَلَعَتْ بِدَا نِعُهُ عَلَى نَسَقَ ، فَأَرَتْ نَجُوماً زَواهِرَ تَجُلُو ظُلْمَة غَسَقَ . وما شِنْتَ مِن بِرِ نَافِئة ِ سُوقَهُ ، ومجد شَارِقة بِسُوقَهُ . وطبع ماشِيب بجُمُودِه (٢) ، وذكاه ماشِين بخُمودِه (٣) . شَفَّ فَي الآدابِ على جِيله ، وزها جَوادُ سَبْقِه في غُرَّ تِه وتَحَجِيله . فساغَ لَلْنَي أطوارا ، وفَتَقَ الدُّجِي أَنُواراً .

فِيشْرُ هُ يُحَدِّثُ عن مَناعِه ، كَخَرِيرِ اللّه يُحَدِّث عن مَسَاعِه . فكلُّ رُوح إلى التَّرَوُّح ِ بمُنَاوضِيّه شَائِقة ، ولولا حلاوة الشَّهْدِ مارَغِبَتْ إليه ذا ثقة .

وهو مَطْمَتُ أُمَلِى الذي اسْتَأْثَرُ (١) بِحَدِّى ورَسْمِى ، وجرَى منَّى تَجْرَى أَبْعاضِ قابى وأعْشارِ جسمى .

<sup>(\*)</sup> ترجمه المرادى في سلك الدور ٢٠٩/٢ ــ ٢٠٤ ، فقلا عنى المحبى ، ونقل عنه النزجمة الطباح في إعلام السبلاء ٢٨٨٦ ــ ٣٤٤ ، وذكر المرادى في آخر ترجمه أنه لم يعرف سنة وفاته .

والدادیخی » بالدان المهملة ، هما فی الدیل وی إعلام ،المبلاء وسلك الدرر ، وقد دكر یاقوت فی معجم البادان ۲/۲ « ذاذیخ » بذالین معجمتین ویاء باثنتین من تحت وآخره خاء معجمة ، وقال :
 قریة ترب سرمین ، من أعمال حلب » .

<sup>(</sup>١) الهرق : الصحيفة . - (٢) في س : ﴿ يجمودٍ ﴾ ، والثبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) في س : « بخمود » ، والمتبت في : ب ,

 <sup>(</sup>٤) في الإعلام والسلك : « استأنس » .

فَأَصْنِي هَوَايَ كُلَّهُ إِلَيْهِ ، وصَيَّر وُدِّي مادام ودُمْتُ وَقْفًا عليهُ . وعَمَّا أَهْدَاهُ إِلَىَّ مِن نُهُرْةِ إِعْجَالِهُ ، وخُلْمَةِ ارْتَجَالِهُ ، قُولُهُ يُنُوِّهُ لِي (١):

بِاللَّهِ الْحَيَا وَحَيَّاكِ رَقَّ (٢) قُرْبُ مَسْراكَ من مَعَاهِدِ صَحْبِي فأعِد أيُّهِ النَّسِيمُ حديثًا ، وإلى مِرْبِ ذلك العَلَّبي سِرْ بي ما ألا في واشرح له بعض كُو بي قُولُ مُأْسُور كَفْظِهُ لَهَانَ قَلِمِي وَرَدِ مِن نَحُوهِ فَعَطَّر أَبِّي م جَزَاها العُتْبَى بالادَخْل عَتْب قبل زُوْيَاهُ هائم العقل مَسْبي غيرً أنِّي له على سَنَن الرِّقُ م مُقَمِّ في حال بُعدي وقُرُ بي جَائِرًا وَاللَّهُ حَسْبِي لَ فِي بُرْدَتَيْن تِيهِ وَهُجُب رَمِين فَرُدِ الزمانِ الْمَرِيِّي بِ بالفض والنَّدَى والنَّـــــــ أَبَّى قَصْرِتُ عنه هِمْــةُ الْكَلَّتِي وازْدَرَى في مَضارْهُ كُلُّ عَصْب الْمُعَالِى رُوحٌ به السكُوْنُ تَحْبى

أُنَسِيمَ الْخَزَامِ من دَارِ حِبِّي طالمًا حَرَّكُ الفرامَ اذَّ كاري وامل عن لَوْعِتِي وفَرْ طِ اشْتِيا فِي لَهُمْ قَلِي وليت شِعْرَى أَبُجُدِي رشاً بالشَّآمِ شِمْتُ عَبيرَ الْ كان عشتى له بجـــارحة السَّهُ فأنا اليوم مُوسَوِى الهُوكى مِن إِن يَكُن فِي هَواهُ إِظْلاقُ دَمُّهُيُّ ا فسَقَى جلَّقاً ولا غَرْوٌ أن تختا كيف لا تدَّعِي على للدُّن فخراً الإمامُ الْهمامُ حامِي حَمَى الآدَا حاكَ وَشْيَّا مِنِ الْقَرِيضِ عَجِيبًا قَلَمْ فِي بَدَيْهُ كُمْ حَلَّ صَعْبًا أيُّها الناضلُ الذي لا سِواهُ

<sup>(</sup>١) القصيدة في : إعلام النبلاء ١٩/٦، ٤٤٠ ؛ سلك الدر ٢/٠١٠ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) الخزام: نيت طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٣) ق ب: ﴿ وَأَمْلُ مِنْ لُوعَتْنِ ﴾ ﴿ وَالْمُنْبِتُ فَيْ صَ -

هَاكُ عَذْرًا عَ لَيْلَةً عِن نُبُو الْ فَكُرُ وَافَتْ مِن الْخَجِلَةِ تَحَمْمِي (١) نَظُبُ الْإَعْتَذَارَ مِنك وَهَا قَدَ لَوْ كَانَ مِن نَدَى عُلاكُ مِرْخُبِ لِطُلُبِ الْإِعْتَذَارَ مِنك وَهَا قَد لَوْ كَانَ مِن نَدَى عُلاكُ مِرْخُبِ وَابْقَ وَاسْلَمُ مَاعَرًا وَلَتَى مُلَتِّى (١) وَرُقِ فِي أَبْسَكُم اللَّهِ وَلَتَى مُلَتِّى (١) وَابْقَ وَاسْلَمُ مَاعَرًا وَلَتَى مُلَتِّى (١) وَرُقِ فِي أَبْسَكُم اللَّهِ وَلَتَى مُلَتِّى (١)

\*\*\*

قوله في هـذه القصيدة « فأما اليوم مُوسَوِي الهوى » إلخ ، هو من قول مُظَفَّرُ الدِّينَ الأُعْمَى ":

فالوا عَشِقْتَ وأنت أُعَى ظَبَيْاً كَجِيلَ الطَّرِّفِ أَلْمَى وَحُلاهُ مَا عَايَنْتَهِ اللهِ عَنَى كَاكُمُ الْمُرَقِّنَكَ وَهُمَا (١) ومتى رأيت جمالَهُ عَواهُ سُقْما وبأى جارِحَة وصَدْ تَ لوصْفِه نَثْرًا ونظما والعَيْنُ دَاعِيةُ الهُوى وبه نيم إذا تنكى (١) وأَجَبْتُ إِنِّى مُوسَوِئَ م العِشْقِ إِدْراكا وفَهْما (١) فأَجَبْتُ إِنِّى مُوسَوِئَ م العِشْقِ إِدْراكا وفَهْما (١) فأَجْبَتُ إِنِّى مُوسَوِئَ م العِشْقِ إِدْراكا وفَهْما (١) فأَمْما فَالْمَالَى فَاللهُ عَلَى ولا أَرَى ذاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى عَلَى ولا أَرَى ذاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى اللهِ عَلَى ولا أَرَى ذاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى اللهِ فَالْمُوكى فَالْمُوكِى فَالْمُ عَلَى وَلا أَرَى ذاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى اللهِ فَا وَلَوْ الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى اللهُ الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلِي فَالِهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ عَلَى وَلَا أَرَى ذَاتَ الْمُسَلَى اللّهُ الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوكى فَاتَ الْمُسَلِّقِ الْرَى ذَاتَ الْمُسَلِّي اللّهُ اللّهُ الْمُوكى فَاتِ اللّهِ الْمُولِي فَاللّهُ الْمُوكى فَاتِ اللّهِ الْمُوكى فَاتِ اللّهِ الْمُؤْمِى فَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِى فَاتَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِى فَاتَ الْمُؤْمِى فَاتَ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتَ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى فَاتَ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِنِ فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَاتِ الْمُؤْمِى فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ

<sup>(</sup>١) المعروف : حبا يحبو . وأحي الرامي يحيي : أخطأ سهمه العرض .

<sup>(</sup>٢) في الإعلام والسلك : ﴿ وَقَالَى مَلَّى ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) تقدم التعريف : فلمر الأعمى في صفحة ٣١٣ ، والأبيات في : إناه الرواة ٣٣٠/٣ ، ٣٣٠ (٣) تقدم التعريف : فلم المراء ١٤٩/١٩ ، ١٥٠ ، وفيات الأحيان : ١٥٠ ، وفيات الأحيان : ١٥٠ ، وفيات الأعيان : ١٥ في الميان ١٥٠ ، وفي معجم الأدياء : ١٥ في الميان : ١٥ في

<sup>( • )</sup> في إنباه الرواة ومعجم الأدباء : « وبها يتم إدا استتما » .

<sup>(</sup>٦) في الإنباه، والمعجم، والوقيات: ﴿ إِنْسَانًا وَقَهِمَا ﴾ .

وقد أُخذ هذا من قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُومَى اِمِيَّا تِنَا وَكُلَّهُ ۗ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ أَرِيى أَنْظُرُ ۚ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ سورة الأعراف ١٤٣

ومثله قولُ أَبِي كُمَّام ، في جارية مُنفِّي بِالنارسيَّة (١) :

ولم أَذْمَمُ مَعَانِيهِا وَلَكُنْ شَجَتْ كَبْدِي فَلَمْ أُخِيدُ شَجَاهَا (\*) أَحِبُ الغَانِياتِ ولا أراها(٣)

فكنت كأنَّى أُعْمَى مُعَنَّى هو من قُوْل بَشَّار بن بُرْد (1) :

والأَذْنُ تَمْشَقُ قبلَ العَيْنِ أَحْيانًا الأذَّنُ كَالْمَيْنِ تُوفِي القلبَ ما كَانَا (٥)

يا قُوْم أَذْ فِي لِبعض الْحِيُّ عاشقة ﴿ قالوا بمَن لا تُرَى شَهْدَى فَقَلْتُ لَهُم

وبعث إلى من ( تَحَايُف فِكُر هِ ٢ قُولَهُ من قصيدة ، مطامها ( ٢ :

قَوَدٌ في دَم اللحِبِّ السَّلِيبِ(١) تُعسَبُ الصُّبْحَ طالمًا في المُغيب وهُو مُمْرَّى بالهَجْرِ والتَّمْدِيبِ في مَقام النَّرْغيب والنَّرْهيب عَامُ فِي الحَالِتَيْنِ حَبَّ القاوب ن وَحُزْتُ الأَحْزِانَ عن يَعْتُوب دانُ عُجِبًا من فَوْقِ عِطْفٍ قَشِيبٍ

ما عَلَى ذاك الغَزالِ الرَّبيب فایذا ترک سُکاری هُواهُ كنتُ أَخْمُاهُ حالَ سِلْمُ عَلِمُ لا قُمتُ في حال سُخطِه ورضامُ فرَّ عَى اللهُ ظُنِّيَ إِنْسِ غَدَا مِنْرُ حاز إرث الجال عن بوسف الحد وكَسَاهُ الدَّلالُ بُرْدًا غَدَا يَزْ

<sup>(</sup>١) ديوان أبي "نام ٢٦٧ ، سلك الدور ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ وَرَبُّ كِنْ فَلِمْ أَجْهَلَ شَجَاعًا ﴾ ، وق سلك اندرر : ﴿ شَجْتُ كَبِدَى فَلْمَ بخمد شجاها » .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « فبت كأنني . . يعب الفائيات ومايراها ء .

وبعد هذا البيت في س زيادة : « وقد رأيت في بمش الحجاميم أن ابن طاهر سال أبا "تمام عن معنى هَذَينَ البِيتِينَ فَقَالَ لَهُ : هَلَ أَخَذَتُهُ مَنْ أُحِدِ ؟ فَقَالَ : رَسَمَ ، مَنْ قُولَ بِشَارٍ » •

والحبر و زهر الآداب ٢/١٥١، ونيه أن السائل أبو الفصل أحمد بن أبي طاهر .

<sup>(</sup>٤) ديونه ( الطاهر ) ٢٠٦، ٧٠٠، و ( البلوي ) ٣٣٦، سلك الدرر ٢/٢١، و لأول في ديوانه ( الطاهر ) ١٩٤

<sup>(</sup>ه) في الأصول : « تهدى فغلت لهم » ، وفي السلك : « تهوي فقلت لهم » ، والمثبت في الديوان -

<sup>(</sup>٦) في ص : « لسّائب » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٧) القصيدة في : إعلام النبلاه : / ٤٤٠ مسلك الدرر ٢١١/٢ . (٨) القود : القصاص .

كَلَّلَتُهُ المُيُونُ لَمَّا نَبَدَّى مُفْيِلًا إِذْ نَفَتْ عُيُونُ الرَّقِيبِ فَيُرِيبِ فَيُرِيبِ فَيُرِيبِ فِي إِنَا بَدَا بَدْرَتِم فَي يَتَمَنَّى مِن فوق غُصْن رَطِيبِ فَيُرِيبِ فِي إِنَا بَدَا بَدْرَتِم فَي يَتَمَنَّى مِن فوق غُصْن رَطِيبِ عَفْرَبُ الصَّدُ غُروبِ عَفْرَبُ الصَّدُ غُروبِ الصَّدُ غُروبِ فَي مَن أَنْ بِنَالَهُ ذُو كُرُوبِ فَي عَنْ أَنْ بِنَالَهُ ذُو كُرُوبِ فَغَنِيبِ فَغَنِي اللهِ أَيْهَا الرِّيمُ واسْتُم فَا اللّهَ يَا البَهِي بَكَفَ مِن كَفَ مَنْ فَضِيبِ فَغَنِيبِ فَعْنِيبِ فَعْنِيبِ فَاسْتُم فَا اللّهَ عَلَيْ البَهِي بَكَفَ مَنْ فَاللّهُ عَلَيْ البَهِي بَكَفَ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ الْبَهِي بَكَفَ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

非非非

مثلُه قولُ مولانا الشيخ عبد الفنيُّ النَّا ُبُلَسِيُّ من قصيدة (١) : خَفُ اللهَ واسْتَرْ حُسْنَ وَجْهِكَ أَوْ بِهِ تُصدَّقُ علينا نحنُ أهلُ افتقارِهِ وأصلُه قولُ الْمُتَلَبِيُّ (٢):

خَمْ ِ اللَّهُ وَاسْتُرْ ذَا الجمالَ مُبْرَقُع فِإِنْ لُحْتَ ذَابَتْ فِي انْطُدُورِ العَوَا نِقُ (٣)

安赛赛

وللمترجم ، مُعارِضاً قصيدة السيد مُحَدَّ القَدُّ مِي (١) ، التي مطلعَها : يا نَسْمَةُ لَتُمَتُّ لَـضَيِّبِي لَـ وَاعْسَـكَتُ منه بطيبِ (٥)

الله المخطوب وأقيت تكلماء المخطوب الله الله المخطوب الله عن الماهد والكريب الله عن أن جُزنت في وادي النّقا الله الله الله والكريب فاقرى سكلام المُسْم م لذلك الظّني الرّبيب والله كن حبّة كل القلوب والله الله الله الطبيب نظرى إليه الطبيب الله الطبيب

<sup>(</sup>١) سلك الدرو ١/٢١٦. (٢) ديوانه ٧٠ ، سلك الدرو ٢١٢/٢ ، نفعة الريحانة ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في النفحة : « فإن لحت عاضت » .

 <sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في النفحة ١/٣٣٦ ، والقصيدة فيها : ١/٣٣٧ ، ٣٣٧ ، وتراجم بعض أعيان دمشق ١٣٦ ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) القصيدة في إعلام النبلاء ٦/٠٤٤، ١٤٤، سلك الدرو ١١٢/٢.

يُعْنِيهِ مِن لَحْظِ الطَّبِيبِ (١)

عَجَبًا لهَ أَتِر طَرُفِهِ يَرْنُو ازْوِراراً كالغَضُوبِ ولِخَدُّه الْجُورُرِيُّ لَمْ ۚ يَكُ فِي الْجُورَى حِينًا نَصِيبِي و لِخَالِهِ المِسْكِيِّ زِيدَ الْ عَرْفَ من طِيبِ رَطِيبِ كشَّف الطبيبُ لفَصْده عن مِعْصَم الرَّسْأُ الرَّبيب فِرَى دمُ العِرْق الذي

فَالْعَظِمْ بِهِ العِرْقُ وَاسْتَرَحْ أَلْمَكُ (١)

لُ مُحَدِّه رَوْضًا مَريعاً ومُهَافَهُ أَبْدَى الْجِسَا فجرى له دمىي ذَريعا فصد الطبيب ذراعة لم يعرُّقهِ أَلَمَّا وَجيمًا وأمَّــــني وَقَعُ الحديد ماسال من دَمِهِ تَجِيمًا (١) فأرَيْتُهُ مرن عَبْرَتِی

هو من قول أبي الحسن الجرُّجاني (٢): باليتَ عَيْسِنِي تَحمَّلَتْ أَلَمَكُ وليت نَفْسِي تَقَسَّمَتْ سَقَمَ لُكُ وليت كُفَّ الطبيب إذْ فصَدَتْ عِرْقَكَ أُجْرَتْ مِن ناظرَى تَمَكُ (٢) أَعَرْتُهُ صِبْغَ وَجُندَيْكِ كَا أَيْعِيرُهُ إِنْ لَنَمْتَ مَن لَشَكُ طَرْ قُكُ أَمْضَى من حَدَّ مِبْضَعِهِ ومثلُه لأبي الفضل الميكاليُّ (\*):

(١) في ب : « يقنيه من » ، وفي الإعلام والسلك : « يعنيه من » ، والمنبت ف : س .

(٧) تقدم التعريف به في النفحة ١/٤٤٠.

والأبيات في : سلك الدرر ٢١٢/٢ ، نقحة الريحانة ١/٤:١١ ، يتيمة الدهر ١٠/٤ .

(٣) في الأصول : « أحرى من باطرى » ، والمثبت في المراجم السابلة .

(٤) ق اليتمة : • وارتجز أنك • ، ويصععه ماق الفعة : « وارجحن أنك » .

(٥) تقدم التمريف به في النفحة ٢/٩٤ه.

والأبيات في : سلك الدرر ٢١٣/٢ ، يتيمة الدهر ١٣٧٠،

(٦) في ب: « ماريقه من عبرتي » • وفي س ، والسلك : « فأريته من عبرتي » • والثيت في اليتيمة .

وأَلْطَفُ مَا قَيل في ذلك قولُ الأمير النَّجَكِي (١):

ومُذْ كَشَفَ النَّصَّادُ عِن زَنْدِهِ رأَى تَعَاسِنَ أَنْهَ أَهُمُ فَضَلَّ عِن الرُّشْدِ فَقَطَب مَن أَهْوَى وأَبْصَرَ مُغْضَبًا وأَوْفَع ظِلَّ الجَفْنِ منه على الزَّنْدِ فقطب مَن أَهْوَى وأَبْصَرَ مُغْضَبًا وأَوْفَع ظِلَّ الجَفْنِ منه على الزَّنْدِ وأَطْلَع نَوْرَ الأَرْجُوانِ وحَبَّذَا مِن الباسَمِينِ الأَرْجُوانُ على الوَرْدِ

春奈春

وللمترجَم قوله(٢):

فى الدُّجى مُذُلاحَ طَالِع مُسْفِراً عَلَى البَرَاقِع أَوْهَم الناسَ مُحَيِّب الله بِأَنَّ الفجرَ ساطِع أُوهِم الناسَ مُحَيِّب الله بِمَ الله المع مَلَّة في الكين عَلَى تَر حَالِهِ جَمَّ الله المع مالَة في الكين على تَر جليع الكين جامِع أَلِف الكين جامِع أَلِف الله في الكين على أَلِف المُحَدُّ وَالله مُحَ الله في المُحْدُ والله عَن الله عَلَى الله المن الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

**安安安** 

وقوله (٣) :

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في النفجة ١/٩٩/ ، والأبياب في ديوانه ٩٧ ، نفجة الريحانة ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في : إعلام النبلاء ١/٦٤٤٥ سلك الدور ٢/٣٢، ٢١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) لعلام البلاء ١/١٤: - ٣٤٤ ، سلك الدرر ١/١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الحملي : الرماح المنسوبة إلى الحط ، وهو مرفأ بالبحرين ، والسمر ، الرماح أيضًا ، وحرك الميم للقانية .

وَسَهُوا عنه فحِينَ بَدًا بِتِلافِي فِي الْمُوكِي أُمَرُوا قِبْلَةُ الْأَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَيْثُ دارتِ الصُّورُ الصُّورُ

هو من قَوْل البا ي "(١) :

كَأَنَّمَا أَوْقَفَ اللهُ العُيُونَ عَلَى رُوْيًا تَعَامِنِهِ لاصَابَهِ ا ضَرَرُ (٢) فَلَوْ بَدَا مِن وَرَا الرِ آقِ لَا نُحَرَفَتْ عَنْ أَهْلِمَاحِيثُ دارتْ دارتِ الصُّورَ (٢)

والأصلُ فيه قولُ بعضهم (١):

فيثُما دُرْتَ دارتْ نحو ك الصورُ كأتما أنت منناطيس أننسنا

رَشَأْ يَفْتَرُ عن برك إلله الصِيمِ في ضِمنْهِ دُرَرُو(٥)

نوارَد فيه مع مصطنى البَرُولِي (١٠) ، في الميَّة (٧): شادِن يَفَتُرُ عن بِي دِرِ تَاصِع فِي ضِمنِهِ عَسَلُ

وحَواشِي نَمْلِ عارضِهِ لِخَعاً مِيها لنـــا نَظَرُ

(١) هو مصطنى بن عَبَّان البابي الحلمي ، وتقدمت ترجمه في النفعة ٤٣٣/٢ ، والبيتان في : ديوانه (العقود الدرية) ٥٥ ، إعلام النبلاء ٢/٢٤ ، سلك الدرر ٢١٣/٣ ، نفحة الريحانة ٢/٤٤٠ . (٧) عَمْرُ هَذَا البيتُ فِي الديوانِ :

\* مَرْأَى تَحَاسِنِهِ لا شَارَهَا نَظَرُ \*

(٣) البيت في الدموان:

نَاوِ جَلَّى وَرَا المِرْآةِ لَا أَعَرَفَتْ إلى مُعَيَّاهُ عَن أَرْبَا بِهَا الصُّورُ

وفي الناجة : ﴿ حيث دارت تحوه الصور ﴾ ، (٤) إعلام النبلاء ٦/٣٤٤ ، سلك الدور ٢١٣/٢ .

(٥) سقط هذا البيث والتعليق عليه الآن من: س.
 (٦) صاحب الرجمة الحايثة .

(٧) إعلام النبلاء ٢/٣٤ ، سلك الدور ٢١٣/٢ -

أحسن منه قول محمد بن عَرَافَة (١):

وانظُر إلى دَعَج فِي الرَّفِي السَّاحِي (٢) وانظُر إلى شَمَراتِ فوقَ عارضِه كَأُنَّهُنَّ نِمِــالٌ دَبُّ في عَاجِ

انْظُرُ ۚ إِلَى السِّحْرِ يُجرِى فِي لَوَاحِظِهِ ۗ

ما رأى مومني فُواعَجَبَا كيف يُدْعَى أَنه الْخَصْرُ مُنْصِفِي فِي اللَّهِ مِن رَشَا مُعْلَمَتِ اللَّهُ مِنْوُهَا حَوَرُ أُخَذَتُ فيها بَنُو ثُمَلَ فَهِي لا تُبْقِ ولا تَذَرُ

بنو تُعَلُّ : قبيلةٌ من العرب رُماةً ، يُضَرَّب النَّلُ بِجَوْدةِ رَمْيهِم ، قال امْرُولُ القَايس (٢٠): رُبُّ رام من بني ثُعَلِ مُغْرِج كَفَيَّهُ من سُتَرَهُ (١) فَهُو لا يُخْطِي رَمِيتَهُ من اللهِ ما عُدَّ من تَفَرَهُ (٥)

ضَلَّ في دَيْجُور الْمُؤِّنَّةِ عَجْمُهَا والبَدُّو والحَضَرُ سَائِلَى عَنْ حَالَتَى ﴿ سَعَمْ الْمُحْرِلِيسَ الْمَا عَنْ حَالَتِي خَبْرُ رَبْعُ صَـــبرى في تَحَبُّته منه لا عَيْنُ ولا أَثَرُ (١)

- (١) لم ترد هذه القدمة وابنا ابن عرفة ق: س، وكذا حاء في الأصول : ﴿ مُحَدِّ بن عرفة؛ ، وفي إعلام النبلاء ٢/٣ ٪ ، وصلك الدرر ٢ / ٢١٣ ٪ « ان عرقة » فحسب ، ولم أجد محمد بن عرقة هذا ، أما ابن عرفة فهو على بن الطفر بن إبراهيم السكندي الوداعي ، وتقدم التعريف به في النهجة ١/١٣ .
  - (٢) في الإعلام والسلك : « في لحظه الساجي » .
- (٣) ديراله ٢٢٣ ١٢٥ ، إعلام المبلاء ٦ / ٢٤٤ ، سلك الدور ٢ / ٢١٤ ، عجة الريحانة ١ / ١٧٣ ، والأول في المعمرون ٩٧ . ولم يرد هذا القول والبيتان بعده في : س .
- (٤) في الديوان والمصرون : « متلج كذيه » وفي الديوان : « في قره » · وفي الممرون : « من قتره » ومعى رواية الديوان أنه يدخل كفيه في القنر، وهي بيوت الصائد التي يكمن فيها كلا يفطن له أصية فينفر منه
  - (٥) ق الديوان : «قهو لاتنمى رمينه » ، وقيه وقالنفجة : « لاعد » .

وعقب المؤلف على هذا البيت في النفجة بقوله : ﴿ يَثَالَ فِي الدَعَاءُ عَلَى الإنسانَ : لاعد من نفره . وبراد

(٦) ق الإعلام والسلك خطأ : « ريم صبرى » .

## سَامَحَ اللهُ الظُّبَا بِدَّمِي فَهُو فِي شَرْعِ الْهُوَى هَدَرُ

(١) من اسب قوله في هذه القصيدة «قِبْلَة الألحاظ» إلخ ، قَوْل بعضِ الأدباء ، من قصيدةٍ با يُسَّة في دَارةِ البدر ، وهو :

خَفَقَتْ مَناطِقُ خَصْرِهِ فَكُأْتُمَا ﴿ هِي دَارَةٌ والبدرُ فيها بلعبُ وقائل هذا البيت ، الكاملُ الفاضل ، بديعُ زمانِه ، وفريدُ عصرِه وأوّانِه ، سَمْدِي (٢) العُمَرِيَّ، ضِمْنَ قصيدة سَنيَّة، أَحْبَبْتُ إيرادها هنا لتتَشَنَّف بها الأسماع، وَتَجُمُّلِي صَدَأَ الطِّباعِ ، وهي قولُه :

> وتَذَ كُولاً يُضْنَى وعَيْنُ لَسَكُبُ تَعِمْراً بِأَفُواهِ التَّذَلُلِ أَشْرَبُ تُبدِّي أحاديثَ الوصال فأطُّرَبُ بتَأْوُهِي من مُمْجِةِ تَتَأَيَّبُ لِشَرِيدِ آمَالَى وَلَا أَثَرَيَّبُ إِلَّا الْأُسَى عَوْ نِي ودَّمْعِي الصَّيْبُ فى ليل وَجْدِي واللَّواحِي غُيَّبُ وتَبينْ أَغَيْنُ لَوْعتِي تَبرَقُبُ في الشرق أسْفَرَ من سَناها الغرب سَمَّهُ اللَّهٰوُولَ تُوكَى فَكُم تَتَعَذَّبُ حَتْفُ فلا يَقُوك عليه مُجَرِّبُ

قَلْبُ على جَمْرِ الغَضَا يَتَقَلُّبُ بانت تعاطيني الكؤوس بدالهوى وغَدَّتْ تُسَامِرُ نِي أَكَاذِيبُ الْلَنِي طَوْرًا أَعَلَلُ بِالظُّنونِ وَتَارَةً قد كنتُ أعَّذُ الصَّبابَة مَرْتَمَّا فْنَدُوْتُ فِي كَنَّ الْمُوانِ وليس لي يا طلَّما أَمْرَوْتُ جَنْنَ تَشُونُق فَيَاسِتُ طَرْفُ الصَّبْرِ عَنَّى غَافَالَا ويصُونُ قالي زَفْرةٌ لو صُعْدَتْ مَهُ لُ اللهوى صَعْبُ وبعضُ خَطيره

في سلك الدرر ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر قوله : « هي دارة والبدر فيها بلعب » الآني ، لم يرد في : س . (٧) في الأصول : « محمد سعدي » ، وتقدم المدريف به في صفحة ٣٣ ، وهذا الديت المتقدم ، ذكور

سهر وطرة صبحه تنفيب أُوْرَى تَلَهُ بَهَا جَفًا وَتَجَنُّبُ وَسْنَانُ أَيْقَظَهُ النَّوْادُ الْسُلَبُ نَدُّ وَوَاقُ الصُّدْغِ منه عَقْرَبُ فَيَغِيبُ فِي لَيْسُلِ الذُّوائِبِ كُوكِبُ والغُصْنُ من خَطَراتِهِ مُترَيّبُ وشَقَائُقٌ أَم ذَاكَ خَدٌّ مُذْهَبُ أم ذاك جِيدٌ بالصَّباح مُنَقَّبُ بادِي السَّنَا حُلُو الْمُقَبِّل أَشْنَبُ هِي دارةٌ والبدرُ فيها يامبُ صُبْحٌ ومَرْشَفُه كُوُدِّى طَيِّبُ يَبْغِي القِلَى وبغيره لا أَرْغَبُ لِمَقَائِلِي مَهْدُلًا فَكُمْ نَتَأَهَّبُ جُدْ بالذي تختارُه فمُحَبِّبُ

كم ذا أَمَّاولُ فيه ليلًا كلَّه لله ما تُعاْوَى الضَّاوعُ على جَوَّى مَن مُسْعِدِي فِي حُبِّ أَغْيَدَ طُرْفُهُ كالبدر إلَّا أنَّ نَقَطَةً خَالِهِ رَبُّني الدَّلالُ من الرُّفاهةِ عِطْفَهُ ۗ فالطُّبِّي في لَفَتَاتِهِ مُتحَيِّرٌ أَجَواهِرْ أَم ذَاكَ بَارِقُ ثُغَرْه أم تلك من دُرَر الحديث قَلائِدٌ بالرُّوح رَيَّانُ القَوام مُهَنَّمَفٌ خَفَقَتْ مَناطِقُ خَصْرَه فَكُأْنِهَا فَصَّدُودُه لَيْسُلُ وَسَاعَةُ ﴿ وَصَّالِكَ أَبَدَأُ أُهِيمُ بِهِ وَعَنِّي عَافِرَ ۗ يا مُرْسِلًا من طَرْفِهِ سَمْمَ الرَّدَى إن كان تَعْذَيبِي لَدَيْكُ نُحَبِّبًا

表表基

وقد َ ضَمَّن َ عَجُزَ قوله : « خَفَقتْ مَناطِقُ خَصْره » ، الأدببُ البارع ، الشيخ أحمد المنيهي قال ، بقوله :

<sup>(</sup>١) أحمد بن على بن عمر النببي الحنني .

ولد بقرية منين سنة تسم و نَانينَ وأنَّف ، وقدم إلى دمثق حين بلم سن التميير فأخد عن علمائها ، ومهر وتصدر للاقراء والتأليف ، وله « شرح تاريخ الشي » ، وغيره من الؤلمات ، وكان يقول الشعر الجيم ، ويكتب النثر العائق ،

توفى سنة اثننتين وسبدس ومائة وأالف ، ودفن مرج الدحداح .

سلك الدر ١٢٢١ ـ ١٤٥ .

والأبيات في سلك الدرو ٢٠٨/١ .

رَاحُ تَكَادُله اللَّوَاحِظُ تَشْرَبُ (١) فُسُطَاطِ حُسْنِ للمُسَرَّةِ يَجُلِبُ هى دارة والبدر فيها يلعب

عَايَئْتُهُ وَكَأَنَّهُ مِن لُطَّةٍ \_\_\_ه بالعَقْلُ والشَّطَرُ عَجِ يَلْعَبُ وَهُو فَيَ يحسيكي الزُّمُرُّدُ خُصْرَةً فَسكاً عَا

وحَذَا حَذُوَه الفاضل أحمد البقاعي (٢) ، مُضمَّناً ذلك ، بقوله :

بَا رُبِّ ظَبِّي كَالُمُدَامِ حَدَيْثُهُ فَيُسِيغُهُ سَمَّى وَعَثَّلَى يَطْرَبُ مِرْ آةُ خُسْن لَوْسُهَا يَتَذَهَّبُ هي دَارةٌ والبدرُ فيها يلعبُ

قد خِلْتُهُ شَمْسَ النَّهار كُفَّه والوَجْهُ فيها لاَيْحُ فَكَا أَمَّا

وللمترجَم قولُه (٢):

وَضَبَاحُ غُرَّتُهُ النَّهِ يَرُ تَبَلُّجاً قد خط ريحانُ العِدَارِ بَنَفْسِجاً طبعَتِ عَلَى يَاقُونِهَا فَيْرُوزَجَا (١) رَسَا ۚ رَخِيمِ الدُّلُّ أَحْوَى أَدْعَجَا (٥) لا كان مُطَّلِبُ لحاجتِهِ الْتَجَا (١) جَهْلًا وأَنْظُرُ لا أَرَى لِي تَخْرَجاً

أَهْواهُ قد لبِسَتْ غَدائرُ مُ الدُّجَيُّ وعلَى حَواثِي الْوَرْدِ مِن وَجَنَاتِهِ أَلْمَى الشَّفَاهِ بَزْ يَنُّهَا خَالٌ لَفَاكُمْ لَكُ وَاحَيْرَ تِي فِي شَادِنِ خُلُو اللَّمَي مَا بِينَ مُمْتَرَكِ القَاوِبِ وَلَحَظِلهِ لا صَبْرَ لي ووَقَعْتُ في أَشْرِاكِهِ

<sup>(</sup>١) في السلك : ﴿ لَمَّا اللَّوَاحَظُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن ناصر الدين بن على المانني البقاعي • تزيل قسطنطينية .

ولد بالبقاع ، وقدم إلى دمشق ، فطلب العلم علي شيوخها ، ومنهم الشيخ أحمد المنيني ، ودرس بالجامع الأموى وغيره ، ووصل إلى قضاء ديار بكر ، وجم كثيرا من الأموال ولم يُنزوج ، وكان أديبا غاضلا . ثوفى بقمطنطينية ، سنة إحدى وسبعين ومائة وألف • ودفن بها .

سلك الدرر ١/٥٠٠ ـ ٢١٤ . والأبيات فيه ٧٠٧، ٥٠٠ ، ٧٠٨

<sup>(</sup>٣) الأبيات في :إعلام النبلاء ٢ /٤٤ ، سلك الدرو ٢ / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) اللمي : سمرة أو سواد في باطن الثقة يستحسن .

<sup>(</sup>٥) الأحوى : من كان في شعته سواد إلى الحضرة ، أو حرة إلى السواد . والدعج: سواد العبن مع سعتها.

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ﴿ لِحَاجِتِهِ النَّجَا ﴾ ، والمثبِّت في : الإعلام والسلك ،

أَرْجُو ﴿ رَضَاهُ وَلَو بَسَلْبِ حُشَاشَتَى فَيَقُولُ لَى حَاوَلْتَ مَا لَا يُرُاتُّجَى وَيُولُ لَى حَاوَلْتَ مَا لَا يُرَاتُّجَى وَيَرَدُّ مُنْقَطِعَ الرَّجَا وَيَرُدُّ عُطْفَ النَّبِهِ كُخْتَالًا كَا شَاءَ الْمُوى فَأْعُودُ مُنْقَطِعَ الرَّجَا

(۱) ومن مُقَطَّماته قولُه (۱) : أيُها الشادِبُ الْمُعَجَّبُ عنْ عَيْ نِ مُعِبِّ بِلَيْلِهِ يَرْعاكَا أيُها الشادِبُ الْمُعَجَّبُ عنْ عَيْ نَ مُعِبِّ بِلَيْلِهِ يَرْعاكَا أنتَ في أَسُودِ الفؤادِ ولكنْ أَسُودُ الْمَيْنِ بِشَيْرِي أَن يَراكَا

وقوله :

ولمَّا وَقَفْنَا لُوَدَاعِ الظَّبِ الظَّبِ وَسَارَ حَادِي عِيسِهِم يَحْدُو لَا اللَّهِ فِينَ وَالرُّسُ دُ لَا اللَّهُ فِينَ لَا اللَّهُ فِينَ وَالرُّسُ دُ لَا اللَّهُ فِينَ لَا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّا الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّا الللللَّا اللللَّ الل

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا ما وجداً اه في مُسَوَّدات مولاً المرحوم ، تغْيِط إضاءتَه النُّجُوم .
وهو لَعْبِيرِ النَّذِّ كَمَّ تُراه نَافِح ، والحَدُ لله فقد خُمِّ بصالح .
فَا أَبْدَعَ هِذَا النَّظَامِ ، وما أحسنَ حُسْنَ الخِتام .
وخِتامه مِسْكُ مُحْزُون ، ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنافَسِ آلْمُتَنَافِسُون ﴾ (أ) .
مع الاعْتَرَاف بالقُصور عن مُبلوغ القَصْد والدَّيْسُل ، ولكنِّي تُمسَّكُتُ من خَلايْل
« النَّفُحة » إِبهذا « الذَّيْل » .

لعلى أَتَاْرَّجْ من نَشْرِ هذه الفوائد الحَسَنـة ، وأَبْـتَهْرِ عِج مع خِلَّانى بهـِـذه الفرائد المُسْتحسّنة .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر النرجمة وتستيب السؤالاتي بعده ، لم يرد في : س .

<sup>(</sup>٢) إعلام النبلاء ٦/٦٤ ، سلك الدر ٢/٤٤ . (٣) سورة الملففين ١٦ .

ونشرعُ الآن بَوافِي وَعْدِنَا ، 'نَتَرْجِم المرحومَ حَسَب جُهْدِنا . وإن كان ما أقول ليس له عند أهل النَّقْد رَواج ، لكنَّ فضلاتُ المَزَّاوِد قُصارَى ذَوى الاحْتياج .

قلله دَرَّهُ من أديب<sup>(۱)</sup> سحَر الألبـاب باهِرُ كَلِمَاتِهِ ، وأَعْيَى البُلَفاء عن 'بلوغ ِ شَأْو مَرْفاتِه .

فهو حَرِيٌّ بأن تَلْهَجَ أَلْسِنَةُ الفصحاء بأثْنِييَتِه السَّنِيَّة ، وتَتَنَسَّمَ بنسائم المدائح عَبِيرَ نَفَحَاتِه النَّدُّيَّة .

تَسَامَى بأن تَفِي الْأَلْسُنُ بغُرَرِ عَحَاسِن صِفاتِهِ ، واسْتَغْنَى عن التَّمْوِيهِ بما احْتُوَتُ عليه بَدَا ثِنْـعُ مُصَنَّفَاتِهِ .

فلا زالت سحايْبُ الرحمة على جَدَّيْهِ هاطلة كلَّ آن، وأُ نِيسُه رِضُوانَ مَوْلاه في كلُّ زَمانِ وأُوان.

بَمَنَّهُ الْعَمِيمِ ، وفضلِهِ الجلسِيمِ .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ أَرْبِ ﴾ ؛ والنَّبْتُ في : ص .

نېو :

## السيد محمد الأمين بن السيد فضل الله الدَّحِيِّ

يتيمةُ الدهر ، وواحدُ العصر .

أَبْاَيَجُ الفرَّةِ ، طَلْقُ الأَسِرَّةِ :

سليــلُ شِهامِ اتَّخدُوا دَارَةَ القمر دَارا ، وواسِطةُ عِقْدِ كُواكَبَ حَفَّ بهم الحجهُ ودارا .

كَالْغُمَامِ تَجُود يُمُنَّاه ، وَكَالرَّوْضِ فَى مُفَاوَحَتِه وجَنَاه .

متى حاوَل أمراً أهْطَع (١) إليه أيَّ إهْطاَع، وكان تحت أمرِه الْمطاع.

حتى أحاط به إحاطة النالائد بالأعناق، وحصَره حَصْراً وَثيقَ الأَزِرَّة والخِناق.

أخذ من كل فن مَ أَطْيَبَهُ ، ومن كل علم أَغْزَرَه وأَعْذَنَهُ .

وكان له خازنا أمينا ، وحافظًا مُبينًا .

ينهَرَ المقولَ تَحَرْبِرُهُ ، ويُدْهِشُ الألبابُ تَقْرِبِرُهُ .

لا يُذْسَب حلُّ الْمُشكلاتِ إِلَّا إِليه ، ولا يُعَوَّل في كشف الْمُضِلات إلا عليه .

حاز الألسُنَ والنَّسَن ، وحوكى البَراعة وكلَّ معنَّى حسن .

إلى وَضامةٍ تُخْجِل الصَّباح، وتُذْهِل الصَّباح.

فلكُ كوكب المفاخر ، ودَوْحةُ الفضلِ الزَّاخر .

 <sup>(\*)</sup> انظر مقدمة التعقيق المفعة الربحانة ، وم ترد ترعة المحلى في: س ه و إنما وجدت فيها بعض مراثيه ه
 محلوطه بآخر "ترجمة الداديخي السابية .

 <sup>(</sup>۱) في س : « مطع » ، واشبت في : ب .
 وأمطع : أسرع وأتبل .

المنتسب لأمنع سيادة ضُرِب من المجد رُواْقُها ، وأَرْفع سعادة شُدَّ<sup>(1)</sup> بالمكارم نِطاقُها ·

طلع في سماء الحكال أعْلَى المنازل ، ووَرَد من مِياهِ الفضائل والآداب أعْذَبَ الناهِل .

ومَلَكَ من شَأْوِ البيانِ أعالِي الراتب، وفاق الشمسَ في الإشراق وبدرَ الكواكِ المُتطَى غارِبَ الحجد ذِرُوةَ سَنامِه، وارْتنقى مَهْوّةَ الحد بأُخْمَصِهِ (٢) وأقدامِه ،

فللهِ دَهْرُ مُنْ شَمْلُ نَهَارِهِ ، وعَبِيرُ أَرْهَارِهِ .

ماترك سبيل كالي (") إلَّا وفيه سَلَك ، فإذا رأيتَه قلت : ﴿ مَاهُــذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ ﴾ (الله مَلَكَ) (الله مَلْكَ) (اله مَلْكَ) (الله مَلْكَ) (الله مَلْكَ) (الله مَلْكَ) (المُلْكَ) (الله مَلْكَ مُلْكَ مُلْكَ (المُلْكَ) (المُلْكَ) (المُلْكَ) (المُلْكَ مُلْكَ مُلْكَ (المُلْكَ) (المُلْكَ مُلْكَ (المُلْكَ) (المُلْكَ مُلْكَ (المُلْكَ (المُلْكَ (المُلْكَ) (المُلْكَ (المُلْكِ (المُلْكَ (المُلْكِ (

وَالْحَاصَلُ أَنْهَ لَا مُمْكُنُنِي التَّمِيرُ عنه بِمِبَارَةَ ، خَلَا أَنَّ فَرَسَانَ الْعَلَوْمِ وَالبَلَاغَة إِذَا أَطْلَقَتُ أُعِنَّتُهَا لِمُ تَلْحَقُ غُبَارِهِ ·

وأَنَا نَفَرُ ۗ بَفَضْالِهِ غَيرُ مَتَأَبِّى، فقد انتفعت منه بما لم أَنْتَفِع به من غيرِه وكان بين العالِمَان أَنْ مُعِيِّم . العالِمَان أَنْ مُعِيِّم .

#### 操养验

وله مُؤلَّفَات ابْتَدَعها أَى ابْتداع، أَوْدَعها فرائد نَوادرِه بأحس استخلاص وأبدَع اسْتِيداع (٢)

فَاحَ نُورُ كَالِمًا ، وَلَاحَ نُورٌ جِمَالُهَا .

هي من أبْكارِ الجنان ، التي لم يَطْمِيْهُا من قبلُ إنْسُ ولا جانَ ، أَبْهَى من الياقوتِ والمَرْجان ، انْسَحب على ستَحْبانَ ذَيْلُ النِّسْيان .

 <sup>(</sup>١) ق من : « شيد » ، والثبت ف : ب . (٢) أخمن الندم : مالايصيب الأرض من باطنها .

<sup>(</sup>٣) قى س : «كارم ؛ ، والثليث نى : ك . ﴿ ٤) سورة يوسف ٣١ .

<sup>(</sup>ه) في س : ه العالم » ، وانثبت في : ب . (١) في س : ه استبدع» ، والثبت في : ب . ( ٢٦ ـــ ذيل النفحة )

رشَفَتْ ماء الغضل والفصاحة من سماء المَمالي ، وأَشْرَق عليها نُورُ البلاغة الْمَتلالِي . ومن أشهرها تاريخُه « خلاصة الأثر ، في القرن الحادى عشر » ، تَرَّجَم فيه زُهاء ستة آلاف، ممَّن ثبت فضائهم ومجدُهم بلا خِلاف .

ومنها « نفحة الريحانة ، ورشحة طلاء الحانة ».

و « الْمُوَّل عليه ، في الضاف والمضاف إليه » .

و « اَلْمُثَنَّى ، الذى لا يكاد يتَثَنَّى » ·

و « الدَّخيل ، الذي ليس له مَثِيل » .

و: « الدر المرْصوف ، في الصفة والموصوف »

وكتب حِصَّةً على « ديوان المتنّبي » تبهّرُ ذوي الألباب وللعقول تَسْبِي. و حاشيةً على « القاموس » ، سماها بـ «النّامُوس» ، هتَف به داعِي نَعِيّة قبل إكالها، الذي أقْسَمَ كلُّ جِهْبِذ أنه لم يجتْمع بمثالها .

وكتاب « أمالى » ، كعقد لآرلي أ وغيرها من دُرر عُرره ، وتحاثيث فكره .

46-36-36

وله شِعرْ تعلَّقتْ ذَوائبُهُ بالكواكِ ، وهاهو في مَيْدانِ البلاغة لذَيلِ عُجْبه ساحِب .

فَن ذلك قوله (١) :

ألا في سبيل الله نَفْسُ وَتَفْتُهَا أُعانِي جَوَّى من ذِي وُلوع بَكَيْدُهِ تخيَّرْتُهُ من أَلطَفِ الغِيدِ خِلْنَةً

على يَحَن الأَشْجَانِ فَى طَاعَةِ التَّحُبُّ إِذَا لَمْ أَيْمَتُ بِالصَّدُ يَقْتُلُ بِالنَّبُوبِ السَّدُ بِقَتُلُ بِالنَّبُوبِ المَدْبِ المَدْبِ المَدْبِ

<sup>(</sup>١) الأبيات في سلك الدرر ٤/٨٧.

أَبِّي القلبُ إِلَّا أَن يَكُونَ بِحُبَّةً وَجِيداً عَلَى رَغُم النصيحةِ والعَتْب فاو فُوَّةَتْ سَهُمَ المُنُونَ جُفُونُهُ لِنلبِ سِوَى قلبي تَمَنَيْتُهُ قلبي

وكان(١) له يَرْبُ بالشام ألَّف بينهما المَكْتَب ، وحبيبٌ كان يَرْنَعُ معــه أيامَ الصِّبا ويلمب ·

فكان فِراقَه عنده من أعْظَمَ ذُنُوبِ البَيْنِ ، وفي المثل : أَقْبَحُ ذُنوبِ الدهرِ تفريق المُحبِّين .

فَكُتُبِ إِلَيْهِ بِهِذُهِ الْأَبِياتِ ، وهو أُوَّلُ مَاسَمَح به فَكُرُ هُ مِن النَّظَّم :

لا كانتِ الدنيا وأنت بعيدُ الوَاحِداً أن في هـــواه وَحِيدُ يامَن لَدِسْتُ لهَجْرِه توبَ الضَّنَى وخلعتُ بُرْد اللهو وهو جديدٌ وتركتُ لَذَّاتِ الوجودِ بأُسْرِها حتى اسْتُوَى المُعْدُومُ والموجودُ قَسَمًا بِمَا أَلْقَى عَلَيْكُ مِنِ العِدَى وَيُحِبُّ وجِهِكُ فِي الورَى تَحْسُودُ فالصبرا يتقُصُ والغرامُ يزيدُ إلَّا عليك فإنه محمـــودُ

إنَّ الححبُّ كما علمتَ صَبابةً ﴿ ولقد مَلاتَ القلبَ منك مَهابةً والحرص مذموم بإجاع الورى

وقوله<sup>(۲)</sup> :

يَصيدُ بالحُسن قاوبَ الصّيال وقلبيه أقسى من الجُلمُود

<sup>(</sup>١) الحبر والشعر في سلك الدرر ٤/٨٧ . (٣) سلك الدررا٤/٨٧

يُغْنِيب حُسْنُهُ عن الجُنودِ قيد عاقه الثَّاجُ عن الوارُود ماالتُّلُعُجُ إِلا بَرَّصُ الوُّجـــودِ

وقوله ، في بمض الأمراء (١) :

خُلِقْت يداهُ الشَّجاعةِ والنَّدَى(٢) جَرَّدْتُ منه على الزمان مُهندًا ملك كريم كالنَّسيم الطافة الإذا دَجا خَطْب قسا وتمرَّدَا لِصديقه وسيوف بأس للعدا كَرَّماً ويأتى بالمجائب مُز بدًا مالو حَوَى أَفْنَى الزمانَ وخُزُّدَا لَا أَبَتْ أَرْبَائِهَا أَن تُسجُداً فالخوفُ قد أُفنى النفوسَ وَجَمَّدا

بأبى وإن كان أبي سميذُعَا راجَعتُهُ فَي أَرْمَةٍ فَكَأْتُمْ إِلَ أمواج إحسان أيسرة وجهه كالبحر ميتعم بالجواهير سأكينا يُفِي من الأعال إنغَشِي الورَى والهامُ تُسجِدُ خَشْيَةً من سَيْفِهِ لا تعجَبُوا إن لم يَسِلُ منهم دَمُ

وقوله ، في مدح التُسْطَينُيَّة ، مُعارِضًا أبياتَ الحَرِيريُّ في البصرة (٢٠): بلادٌ قد حَوَّتُ كُلُّ الأماني لَبِيتُ بها ونُصْبِحُ في أمان

<sup>(</sup>١) الأبيات في: سلك الدرو £/٨٧ . ٨٨ . ، نفحة الريمانة ٥/٨٠ . ٦٩

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ﴿ وَإِنْ كَانَ أَنِي صَمِيدًا ﴾ ، والنَّذِّتُ في : سلك الدرر ، انظر الفحة وحاشيتها . والسميذع: السيد السكرم الشريف السغى الموظأ الأكناف.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ساك الدر ٨٨/٤ .

هي البلد الأمين فايس تَخشَّي بها ظُلًّا سوى جَوْر النَّوَانِي حداثقُها من الرَّوْضاتِ حُسنناً من الفِرْدَوْسُ من بين الجنانِ و بُقْعتُها من الدنيا جيعاً عنزلة الربيع من الزَّمانِ وكُو ثَرُها على العَصْباء بجرى كذَّوب التَّبر سال على الجـان إذا صَدَّحَتْ بالابأما أجابت كوا كبُها بأنوارِ الحسانِ

ومن مُقطَّعالَه ، وقد تعجَّب منه بعضُ الأكابر في تَحْفَل ، فقال بَديها (١): لنن أصبَحَت أَدْنَى القوم سِنَّا فعد فضارِ لل يُستطاعُ كَشِطْرَ بَجِ تَرَى الْأَلْبَابَ فيه خَيـارَى وهُو رُقْعَتُهُ ذِراعُ

و قوله <sup>(۲)</sup> :

كُانَّنَا جَرْحَى خُطوبِ مَا لَنَا الدَّهُو مُسَرِيحٌ فالمسلف الم يكن يُو جدد شامِي صحيح

وله هــذه المقصورةُ الفائقة ، البديعة الرَّائعة ، خَلُص بها لدُّح ِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم<sup>(۴)</sup> :

ومن أطاعَه من المجلِّدِ هُوكَى وفي الغرام لَذَّة لو سَلِمت من الهَوَانِ واللَّه والنَّوى عن عَرَض الدنيا وفِتْنَةِ الظُّبِّكَ

دَعِ الْمُوَى فَآفَةُ الْعَقْلِ الْمُوَى وأفضلُ النَّمُوسِ مَسْ رَغِبَتْ والمشقُّ جهلٌ والغرام فتنةٌ ومَيَّتُ الأَحْياءُ مُغْرَمُ الدُّمَى

 <sup>(</sup>١) سلك الدرر ٤/٨٨ . (٧) البيتان في سلك الدرر ٤/٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) القصورة أيضًا في النفعة ٥٠/٥ = ٦٣

قلتُ لهم بل حليةُ العقلِ النَّقَى (١) مُعَذَّبِ تأَبُو به يَدُ الْهُوكِي (٢) تقودُه شهوتُه إلى الرَّدَى قَودُه شهوتُه إلى الرَّدَى قَتْلِ النفوسِ والفتى مَن ارْعَوَى من دَيْفٍ ببيتُ فاقدَ الكَرَى من دَيْفٍ ببيتُ فاقدَ الكَرَى قالا تُربِيعُهُ بُرُودَةُ الهُوا (٢) مَنْ مَنْسَدةُ المرءِ الشّبابُ والغينى مَنْسَدةُ المرءِ الشّبابُ والغينى ذا عِنْةً في فزُهْدُه من الرِّيا دُولا ولا أو المواهر الربه أخاهُ في عَنا فشيدٌةُ الغلّبورِ تُورِثُ الخلفا فشيدَةُ الغلّبورِ تُورِثُ الخلفا فشيدَةُ الظّبورِ تُورِثُ الخلفا فشيدَةُ الظّبورِ تُورِثُ الخلفا فشيدَةُ الظّبورِ تُورِثُ الخلفا

منها :

وليله إِن أَعُدَّ نَجْمَهِ اللهِ وَلَكُنَّ الْجُوَى وَلَكُنَّ الْجُوَى وَلَكُنَّ الْجُوَى وَالشَّوْقُ كَالليلِ إِذَا الليلُّ دَجَاً

والدمعُ قايى الصُّبُغ بِمُعْلُولُ الوِكَا يُعيدُ ليلَ الصيفِ من ليلِ الشَّتَا والليلُ كالبحرِ إذا البحرُ طماً

<sup>(</sup>١) في الناعدة : ﴿ قَلْنَا لَهُمْ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في ب : « معذب تهوى » ، والمثبت في : من ، والنفعة ، وانظر حاشباتها .

<sup>(</sup>٣) كافات الثناء سبعة ، وذكرها ابن سكرة الهاشمي في قوله :

جاء الشتاه وعندى من حَواثْجِهِ سَبْعٌ إِذَا القَطْرُعن حَاجَاتِنَا حُبِسًا كِنْ وَكِيسٌ وَالْمَالِ وَكُسُ نَاعَمٌ وَكِسًا كِنْ وَكِسًا وَكُسُ نَاعَمٌ وَكِسًا

وقد تبع ابن سكرة فى ذكره لهذه السكافات جاعة من الأدباء . انظر دمية التصر (تحقيق) ٢٦١/٦ ، متأمات الحريرى ١٨٧ القامة الحاسة والعشرون ، النصوم الراهرة ٥٩،٣٥٨، ٣٥٩ ، معاهد التنصيص ٢٩١/١ ، ٢٥٢ .

أو جَمْرةٌ من تحت فَحْمةِ الدُّجَي يكاد يُخفيه السَّقامُ والْمَنا (١) أو فارس مِقْدُم جِيشَه الوَغَى (٢) أو سُبِيْحَةُ أو مَنْسِمُ المَدْبِ اللَّمَى تُثِيْرُهُ الرِّياحُ من جَمْرِ الفَضَا أو مَوْجُ بحرِ أو شَوَامِخُ الْفَلَا ٢٠ قد فقد الأشبال أو صوتُ رَحَى يُديرُه في يَدِه كيف يَشَا على بساط حندس يوم جلا(١)

كأنمـا المِرْيخُ عينُ أَرْمَدِ كأنما السُّهَا أخو صَبابة كأنما سُهِيلُ راعِي نُعُمِ كأنما الجوثزاء عِقْدُ جوهر كَان مُنْهَضَّ النجومِ شَرَرُ كَأْنَمَا السُّحْبُ سُتُورٌ رُفِعَتْ كأنمها الرَّعْدُ زَثْيرُ ضَيْغُمِ كأنما البرق حُسامُ لاعب كأناب القطر لآل أنثرت

#### ٠ ابنها

أن لا ينيبَ كُلظةً عن الْحُشَا يحمل منه مانحمَّل الوَرَى من وْبَالِ الْخَصْرِ بْأَذْرُعِ الْخَطَا إِلَّا اقْتَفِي أَمْرٌ تَجِدُّدُ النَّوَى (٥) في طأب المجد وتحصيل المُلَا وايس دارُ الذُّلُّ مَسْكَنَ الفَّي

كأنما المم غريم مفسخ كَأَيْمًا القلبُ مُكَلِّفُ بِأَنْ كأنما وجه البسيط شقة لا تنطوى ولا لحدها انها كَأُنَّنِي مُوَكَّلُ لِذَرْعِهَا لا أستقر ساعية عنزل ولا ترانى قَطُّ إِلَّا راكبًا والحُرُّ لا بَرُّضَى الهَوَانَ صاحباً والعِمْلُ في هذا الزمانِ آفَةٌ وربما يَقتُلُ أُهلَدِ اللَّهُ كَا

<sup>(</sup>١) في ألفجة : « السقام والصني » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول : « راعي ندمة » ، والمثبت في النقحة ، وفيها : « يقدم جيئاً للوغي » .

 <sup>(</sup>٣) في الناجة : « أوشوامخ النلا » ، والخار ماشيته .

<sup>(</sup>٤) فى الفحة : « على بساط سندس » . ويوم جلا : أى يرم جلاء عروس .

<sup>(</sup>ه) في ب: « إلا إذا اقتضى تجدد النوى » ، والثبت في : س، والنفحة .

وذو النّهي مُعَذّبُ لأنه والناسُ خَمْقَ ماظّفِرْتَ منهم والناسُ خَمْقَ ماظّفِرْتَ منهم وكُلّما ارْتَقَ العُلَى سَرِيْهِم يهُوكَى للديح عالماً بنقده وإن طابت حاجة وجد ته إن أوْعَدُوا فالفعلُ قبلَ قولهم والآن قد رغبتُ عن نوالهم لا بننبغى الشّعرُ لذي فضيلة وخابتِ الآمالُ إلّا في الذي

يُويد أن ترى الأيامُ مارأى (١) بعاقل في الرّأى إن خَطْبُ دَهَى الحَيْراتِ كَفّا وطَوَى كَفّا وطَوَى ودون نقده تناوُلُ السّها كَيْشُجَبِ من حيثُ جثْتَ فَهْ وَلَا السّها أو وَعَدُوا فَإِنّهِم كَالشّعْرَا وَتُدِتُ عن مَدِيحِهِم قبلَ الهَجا وَتُدِتُ عن مَدِيحِهِم قبلَ الهَجا كيف وقد سُدَّتَ مذاهبُ الرّجا حياهُ مَنْجأً الهُغاةِ الضّعَا الرّجا حياهُ مَنْجأً الهُغاةِ الضّعَامُ الضّعَامُ الضّعَامُ السّعَامُ المُعْاةِ الضّعَامُ السّعَمَا السّعَامُ المُعْاةِ السّعَامُ السّعَمَا ال

منها :

ياخَيْر من يشفّع في الخشرا ومّن لا مُشْعَمّ و كن لي شفيعاً يوم الإ مُشْعَمّ و قد عَظُمَ النحوف إلى جَنيْنَهُ وليس لي عُذْرٌ سوى تُو كُلي لولا الذنوب ضاع فيض جُودِه وها كها خويدة مقصورة النا فيات فيالها من ينعمة إن قبات فيالها من ينعمة وبا كرت ذاك الضّريح سَحُرة وبا كرت ذاك الضّريح سَحُرة

أَفِلُح قاصِدٌ لِبابهِ النّجَا (٢) بسوال مِن يُنجِي الحَائفين من لَظَا والعفو عند الأكرمين يُر تجي على الكثير عَفُوه لمن عَقي على الكثير عَفُوه لمن عَقي الشّفعا ولم يبن فضلك بين الشّفعا على متعاليك ومهر ها الرّضا وهل يخاف وارد البحر الظّما وسلم عليك مُخلِص وسلما وسلما حوامل المرن يَحْمَها المرس الطّما حوامل المرن يَحْمَها المسّا الصّبا الصّبا الصّبا الصّبا الصّبا الصّبا

 <sup>(</sup>١) في النجة : ه مايري ه .

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى في سورة النحل ٢٠: ﴿ أَينْهَا يُوحِبُّهُ ۗ لَا يَأْتِ بِخَـيْرٍ ﴾ .
 (٣) في الأصول: « أفلح فاصدا ٤ ، والثبت في النفعة .

ماسُل مَّ عَضْبُ الفَجرِ مِن غِنْد الدَّجَى وما سَرَى رَكُبُ الحَجازِ مُدْ لِجَا

ومن نثره الرَّائق، وكَلِمه الفائق، وحِكَمِه المنيفة، ورِنكايّة اللَّطِيفة، قوله ('):
في الأحاديث صحيح وسَقِيم ، ومن التَّراكيب مُنتِج وعَقِيم.
للنفوس صَبَابة بالفّرايب، وإن لم يكن من الأطايب،
إذا قصرت بدُك عن المكافأة ، فليطلُ لسانك بالشّكران ، كا قال أهلُ العرْفان .

الرَّوْضُ إِن لَمْ يَشَكَرُ الغَمامُ بِعَرْفِهِ ، فَنِي وَجْهِهِ شَاهِدُ مِن عُرْفِهِ . فَنِي وَجْهِهِ شَاهِدُ مِن عُرْفِهِ . شَفَاعة اللسان ، أفضلُ زكاة الإنسان .

إذا ما سنط الرَّجا ، فالناسُ كلُّهم أَنْكُفارِ

لله أَلْطَافُ عَنِيَّةٌ عن البَيَان ، وهو مع تَنْزُهُ هَ كُلَّ يوم (٢) في شَان .
للدَّهرِ نُسْخَةٌ تُعْرِب عن الأَقْدَار ، وحُبَّةُ النّضَاء بَيْنَا هي مُسَوَّدَةٌ بالليل تواها مُسَتَّضةً بالنهار .

فَبَيْنَا تَراه كليالِي المِعاَق لاشموس ولا أقار . أَعْقَبَ ليالَى مُقْمِرَةٌ وأَيَّامًا مُشْمِسَةٌ تَسُرُّ القلوبَ والأَبْصار ·

"من تُواضَع رَقِيَ لِسُلَمَ الشرف، فإن التَّو اضْعَ كَا قَيْل رُقِيَّ لِمَر انبِ السَّلَف، العلمُ مع الدَّخَفِض والآبِي، كَالماء مع الوهادِ والرَّوَا بِي . العلمُ مع المُذخَفِض والآبِي ، كالماء مع الوهادِ والرَّوَا بِي . مَن لم يكن بالفضلِ ذا رُجِمْحان ، يَميلُ بالخِفَّةِ مثلَ الميزان . إذا زادَ قَرِينُكَ في التَّرَقِي ، فزِدْ "بَ مَن شَرَّه في التَّوَقِي .

<sup>(</sup>١) هذه القصول القصار بعش ماق النقعة ه / ٥٠ ـ ٧ ه .

<sup>(</sup>٢) في من بعد هذا زيادة : « هو » ليكون اقتباسا من الآية الكرينة ، ولا يعتقيم مع تقدم « هو » .

 <sup>(</sup>٣) و الفجة: « من تواضع رقى لراتب ليلب ، فإن تواضع كا قبل سلم الشرف » ، وهو أوفق .

ليست الأذْ ناب كالأعراف ، ولا الأندال كالأشراف ، إذا صَحِبْتَ فأصُمْ بالأمراف أنفل التَّشْريف ، فإنَّ المُضاف كتسِب من المضاف إليه التَّنْكير والتَّعْريف ،

أعوذ بالله ِ من الكُــاد ، فإنه أخو الفــاد .

السَّلْمَةُ عَلَى قَدَّرِ الثَّمَنَ ، والحَرَّكَةُ عَلَى قَدْرِ تَنْشِيطَ الزَّمَن . إذا ساعد الدهرُ على سُرُورٍ فَوَا نِهِ (١)، واغْنَمَ منه دهراً (٢) سَرَّ قبلَ فَوا تِه .

وله هذه الأرْجُوزة في الأمثال ، وهي عَدِيمة النَّظِير والماثل (٣) :

أحسنُ ماسارت به الأمثالُ تَمْدُ إِلَهُ ما له مِثَ الْحُثَارُهُ فَضَلاَ بَكُلُ النَّطْقُ عَن إَحْصَارُهُ فَضَلاَ بَكُلُ النَّطُقُ عَن إَحْصَارُهُ فَضَلاَ بَكُلُ النَّطْقُ عَن إَحْصَارُهُ فَضَارَهُ لَلَّهُ مَّ الصلاةُ للنَّهِ الْمُحْتَرَةُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى الطوم والحكم، وآله وصحيه الكرام مَن فَهُ وا مَزية الكلام ما تليت عاسِنُ الأَفْاظِ فَشَنَت مَاصِع الطَّقَاظِ مَنْ مَنْ مَاصِع الطَقَاظِ فَشَنْت مَاصِع الطَقَاظِ مَنْ مَنْ مَا مَع الطَقَاظِ فَشَنْت مَاصِع الطَقَاظِ مَنْ مَنْ عَلَى اللهِ المُقَاظِ فَشَنْت مَاصِع الطَقَاظِ مَنْ مَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُقَاظِ مَنْ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) قواته : الماء وغيل الأمر « وانه » من واناه يواتيه .

<sup>(</sup>٢) في النفعة : ه وذا » . (٣) الأرجوزة في النفعة ه/٦٢ ـ ٢٧ . (٤) في الأصيل : \* حَمْداً له ليسي لَهُ مِثَالُ \*

والمثيت فالمفحة

<sup>(</sup>٥) في الأصول: ﴿ وَهِذُهُ تَعَانُكُ أَبِدِيهِا ﴾ ، والتصويب من النفعة .

<sup>(</sup>١) في الناحة : « لا يأبسن » ،

من غَنْمَ الفُرْصةَ أَدْرَكَ الْمُنَى الناسُ إِخْوَانٌ وشَتَّى فِي الشُّيَّمُ فالبعض منهم كالغذاء النافع وهَكَذَا بِعَضُ الذَّواتِ رُوحُ ورُبُّ شخصِ حَسَنِ في الْخَلْق والدهرُ صَرَّافُ له تَصْرِيفُ كذاك ضاعت خُلَّصُ الأحْرار تَعادُلُ الناضل والمَفْضول الاعْتدالُ في الأُمور أَعْدَلُ هِي الْمُدِنَى تَجْلَبَةُ النَّعَنِّي اللَّهِ عَاشِقِ أَهْلَكُهِ التَّجَنَّى المره نَوَّاقُ إلى ما لمَرْيُتَكِلُ مَن كان يَهُوك مَنْظُراً بلا خَبَرْ مضَى الصُّبا فأينَ منه الوَّطَرُ ۗ مِيعَادُ دَمْنِي ذِكْرُ أَيَامِ الصِّبَا مَفَى زَمَانِي إِذْ نَوَلَّى العَّحْبُ صَبْراً على الهموم والأَحْزَان

مافاز بالكرام سوى الذي جَنَّى وَكُأْمُم يَجْمُعُهُم بِيْتُ الْأَدَّمُ (١) والبعضُ كالسَّمِّ الرُّعافِ الناقع (٢) والبعضُ مَهَا فِي الْحَشَا قُرُوحُ وهو أُشَدُّ من شَجِّي في الَّحَانَى يُروجُ فيه النَّقَدُ والزَّيُوفُ كَضَبْعَةِ المِصْبَاحِ في النَّهَارِ (٢) عَرَّفَنَا الفضل من المَعْفُول (1) وَالْسُالَتُ الْأُوسُطُ فِيهَا أَمْثَلُ قد تُحْرَمُ الْآمالُ حيث الرَّغْيَةِ وَلَسْفُطُ الطَّيْرُ لِنَصْدِ الْحَبَّةُ (٥) وَكُلُّ شِيء أَخْطَأً الأَنْفَ جَلَلُ فَالَهُ أُوْفَقُ مِن عِشْقِ القَّمَرُ ا هيماتهمات الجناب الأخطر (١) وجُلُ شَجُوى عند هَبَّةِ الصَّبَا مَا أَعْلَمُ لَلُوتَ بَمَنَ أُحِبُ (٧) فإن هَذَا خُأْقُ الزَّمانِ

<sup>(</sup>١) الأدم: اسم جمع للأديم ، وهو الجلد أو مدبوغه ، والأدم أيضًا : النجر . وأمله للراد ،

<sup>(</sup>٢) سم زعاف : يقتل سريعا .

 <sup>(</sup>٣) ق النفجة : « لذاك ضاعت » . (٤) ق نسخة من النفجة : « عرضا الفضل من الفضول » » و مي أولي .

 <sup>(</sup>٥) ق ب : « بقصد الحبه » ، والابت ق : س ، وانظر النابعة .

<sup>(</sup>٣) ق النَّعَة : « الجناب الأخضر » . (٧) في النَّعَة : « مضى تناط » .

إِنَّ بِالْإِلَّهِ كُم لِهِ صُنْعٌ حَنَّى خُذْ فُرْصَةَ الإمْكانَ فِي إِبَّا نِهِ إِن فَاتَكُ الْفَدِيرُ فَاقْصِدِ الْوَ شَلْ حَدُّ الْعَمَافِ الْقَنْعُ بِالْكَفَافِ من لم تحكن أنت له نَسِيباً والناسُ إن سألتُهُم فَضْلَ القُرَبُ مَنْ كَأَفْ النفوسَ ضِدًّ طَبْعِها وإنَّ مَن خَصَّ كَثِيمًا بِنَدَّى قد يبلُغون رُنَّباً في الدنيا إن المُعسالي صَعْبةُ المُرَاقيَ لا تستوى في الرَّاحة الأَيْامَلُ قد تُوردُ الأقدارُ ثم تُصَدِرُ بالجود يَرْقَى المرهِ مَرْقَى الحَمْدِ وعَوِّذِ النَّعْمَا من الزَّوَال يضُوع عَرَفُ العُرَّفِ عندالُخَرِّ وإنمى المعروف والصّنيمَهُ الرَّأْيُ كُلِّ الرَّأْيِ فَي رَاكِ السُّكَانَ \* ومَن تَفُرُ عقب لَه السَّارَمَة \*

وهُو إذا حَلَّ الْبَلالُطْفُ خَنى واسْجُدُ لقرْدِ السَّوءَ في زمانه يَرْضَى بِمِقَدِ الأَسْرِ مِن وَافَى الثَّلَلُّ (١) ما ضاق عيشٌ والإلهُ كاف فلا تُؤمِّلْ عندَه نَصيباً حاولت أن تج بي من الشُّولةِ المِنبُ مضى زمانُ الجودِ والإيثار أُعْنِي عَالاً يُرْتَجِي مِن نَفْعِهَا كان كمَن رَبِّي لِحَتْف أَسَدًا لِكُمْم لايبلُغُون العَلْيَا(٢) مِن دونها الأرواحُ في التّراقي ورُبُّ جَمَّأُمُول عَلاهِ الآمِلُ وتُدْبِرُ الْأَقْمَارُ ثُم تُبَدِّرُ إن السَّخِياء سُلَّمٌ للمَجْدِ بكُثرة الإحسان والنَّوال وإنه يضيع عنسد الغِمر تُعْرَفُ عند أهلها وَدِيعَهُ فقد مفي عليه سادات السَّافَ تخدُّمه ألْسنَــةُ النَّدَامَةُ

<sup>(</sup>١) في الأصول : ﴿ مِنْ وَاقِي الشَّلْ ﴾ ، والمتبت في النقحة .

والوشل : الماء القليل يتحلب من صخر أو جبل . والثلل : الهلاك .

<sup>(</sup>۲) فى ص : « قد يطلبون رتبا » والمثبت فى : ب ، والنفعة .

ومَن أَبَى إِلَّا هَوَى النفس نَدِمْ مَنَ لَزِم السُّلُمَ مِن الحَوْبِ سَلِمْ ۖ يُؤَرِّجُ النَّسِيمَ عَرَّفُ الرَّنْدِ والقَدْحُ أَصْلُ في ثُقُوبِ الزَّ نَدِ (١) وقِسْ عليه الدَّاهِ مِحْتَاجُ الدَّوَا لكلِّ قلب في طِلابه هُوَى مَن طلَب الدُّرَّ بقَعْرِ البحر لَمْ يَخَلُّ مِن شُرْبِ الْأَجَاجِ الْدُّ لاُبدَّ للْمَقْدُورِ أَنْ يَكُونَا دَع في الأمور الحدُّسَ والظُّنو نَا ما قِيمةُ الآمال القُصَّادِ والموتُ للإنسان بالمِرْصادِ فلا تَكُن أَنَّتِي على ما فَأَتَكُ إذا َبْقِي من الجَدِّي مَا قَاتَكُ رُبُّ اجْمَادِ دُونَهُ الجَهَادُ في راحةٍ مَن لا له مُرادُ يَنْبَضُ قُوسُه ولا تُوْتِيرُ ماينفــــــمَ التَّدُّ بيرُ والتَّقْدِيرُ ـُ إِلَّا مِحَاقُ الْمُسُوِّ وَالْغُوا ثِلُ (٢) قَرَاقِعُ مَا تَحْتُهُنَّ طَائِكً لَ إلّا من الأمثال والأوراق قد ذهبت مَكارمُ الأخلاق فلا صديقَ غيرُ صِعَّةِ البَدَّنُ تَغَيَّر الإخوانُ واخْتَلَّ الزمنْ لاتكتمن داءك الطبيب ولا الصديقَ مِرْكُ الْمُعْجُوبَا وما أظُنُّ الدهرَ يسخُو بهماً (٢) هذًا إذا كان عسى وعَلَّ ما كَنَّى عن اللَّخْبَر مَنْظُرٌ أَطُلُّ في خُمْرُ ۚ الْخَدُّ غِنَّى عَنِ الْخَجَلُّ إِنَّ الْجُوادَ عَيْنُهُ فُرَّارُهُ(٢) مَنْظُرُ كُلُّ ماجدٍ مِفْيارُهُ جَنَتُ يَدَاهُ أَكُو العِشار مَن سابَق الجوادَ بالحـــار فتُلْحِق الْمَحْدُودَ بِالْمَجْدُودِ قد تُسْعِفُ الْأَقْدَارُ بِالسُّعُودِ

<sup>(</sup>١) في النفعة : ﴿ يَأْرِجِ بِالنِّسِمِ ﴾ .

والرئد : نبات طيب الرائحة ، وهو من أشجار البادية .

<sup>(</sup>٢) قرقع قرقمة : أسم صوتا جافياً ، كصوت وقوع الحديد على الحديد ، عامية . انظر النجد ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) في بعض لسخ النفعة : « إذا كانا » .

<sup>(</sup>غ) الغلل للولهم؟ « إن الجواد عينه قراره » التمثيل والمحاضرة ٣٣٩ ، واللسان ( ف-رر ) ٥١/٥ .

مُنْوَقًا مِنَّى إليها سَمْمًا ما أُ رامِي غَرَض أيصيبُ فلا تمَلُ بأنه قد أخط َ الكُلِّ شيد عنده مِقْدارُ (١) فَاغْنَعُ سُرُوراً تَوْ كُه عَناهِ فإن تَكُنْ دَرَّتْ لَبُونَ فاحْتَلِبُ (٢) وفي خُطوب الناس للناس أسى (٦) والشكرُ مَوْقُوفٌ على الإحسان ومَن أضاف لم ُيبالِ بالسَّرَفُ غُرَّضٍ نُعْمَاهُ إلى الشُّرُودِ وَللرَّجاء حُرْمة لا يُجهِلُ يُسْتَوْجَبُ العَهْوَ عن الرَّلَاتِ يُذَبُّجُ بُودُ الوُدِّ والْمَحَبَّةُ كَأَنْكُمِمْ قد يرْضَى ويأْبَى القاضِي أَحْسَب أَن الموتَ باشمِي يَعْلَطُ قد اسْتُوى فيها الوجودُ والعَدَمُ وكل عيش فإلى انقضاه

كم قد نُصَبْتُ للأَمَانِي مَرْمَي فلم بكن لى عنده نصيب والسَّمْدُ إِنْ مَا كَانَ خِينًا أَبْطَا إِذْ رُبُّمَا قد عَاقَهُ الْأَقْدَارُ في بَدَكِ الْخَزْنُ مِتَى تَشَـَاءَ مَا كُلُّ وَقْتُ مُسْعِفٌ بِمَا تُحِبِ مَن يطلُب الخلاصَ نالَه الأمنى حُبُّ الثَّنا طبيعة الإنسان الجود بالموجود عُنُوانَ الشَّرَفُ من يتلَقَّى الْجُودَ بِالْجُعودِ للبود عَقْدُ دِمَّة لِالنَّهُولَ سالف ماكان من الخرَّمَاتَ بالفَحْص عن خَواطِر الأحِبَّهُ إِن الرَّقيبَ يَمْنَعُ التَّراضِي حتَّى متى أَصْبُو ورَأْسِي أَشْمَطُ ليس على فَقُدِ الحياةِ مِن نَدَّمْ كُلُّ نَعِيمٍ فَإِلَى فَنِاء

 <sup>(</sup>١) فى ب ، والنفحة : « قد عوقته الأقدار » ، والمثبت فى : س ، وقى ب : « وكل شىء عنده
 إندار » ، وفى النفحة : « وكل شىء عنده مقدار » ، والمنبث قى : س .

<sup>(</sup>٢) اللبون هما : الناقة والثناة ذات اللبن.

<sup>(</sup>٣) أسى ، بالضم والكسر: جمع الأسوة والإسرة ، بالضم والكسر أيضًا .

# 

**杂杂多** 

ومن نَفَثَانَه البديعة قوله (٢):

للقلب ما شاء الفرام والجسم حِصَّتُهُ السَّقام وإذا اخْتَبَرْت وجَدْتَ مِحْ نَهُ مِن يُحِبُّ هِي الحامُ عَجَبًا لِمَا لِي عَلَ م جَوى ويُؤلِمُه اللَّامِ اللَّامِ وأبيك هذى شِيمتى من مُنذُ أَدْرَكني الفطام إِنِّي أَعَارُ على الْمُوَى مِن أَن تُؤُمِّلُهِ الْأَنَامُ وأَرُومُ من حَدَق الظُّبَا لَظُرًا به حَنْنَي يُرامُ أَفْدِي الذي منه يَغا إِرُ إِذَا بَدَا البدرُ التَّمَامُ فَعَلَتْ بنسا أَحْدَاقُهُ مَا لِيسُ تَفَعَلُهُ اللَّذَامُ إِن شَطَّ عنك خَيالُهُ فَمَلَّى حُمْاشِتِكُ السَّلامُ أَأْخَى مِن يَكُ عَاشَقًا فَعَلَى مَ يَجِفُوهُ المَرامُ إنَّى أُبِلِت محنف معانت بها النُّوبُ العظام حتى لقد عَمِيَتْ على م مَمالِكِي ودَجا الْفَتامُ (٢) صَاحَبْتُ ذُلِّي بِمِدَ أَنْ قَدْكَانِ تَفْخُرُ بِي الْكُرَامْ والمره يصفُب جُهدُه ويُلِين صَعْدَتَهَ الصَّدَامُ لاتتهمن تَذَلُّ لللهِ فَالتُّبرُ مَعْدِنُهُ الرَّغَامُ وإذا جَهْ الى مَن أُحِبُّ م صَبَرْتُ حتى لا أَضام (١)

<sup>(</sup>١) في النفعة : ﴿ فَأَجْ بِهِا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في سلك الدور ٤/٨٨، ٨٩، نقعة الريحانة ٥/٧٦، ٦٨.

<sup>(</sup>٣) النتام : النبار الأسود . (٤) في الفيعة : « وإذا جِنائي من هويت » .

فَعُبُوسُ أَرْدِيَةِ الْخَيْبَ عُقْبَاهُ للرَّوْضِ ابْنْسَامُ وَابْنِ وَهَتْ لَى عَزْمَةٌ فَلَرُبَّمَا صَدِئَ الْخَسَامُ وَآيِن وَهَتْ لَى عَزْمَةٌ فَلَرُبَّمَا صَدِئَ الْخَسَامُ فَدَى الذي أَبْلَى يُعِينِ نُ وَبِنْقَفِي هذا الخِصامُ فَدَى الذي أَبْلَى يُعِينِ نُ وَبِنْقَفِي هذا الخِصامُ

**海亚森** 

وقوله <sup>(۱)</sup> :

مُذْ قَعْقَمَتْ عُمُدٌ للحَى وانْتَجِعَتْ كِرامُ قُطَّانِه لم أَلْقَ مِن سَنَدِ (\*) مضى الأَلَى كَنْتُ أَخْشَى أَن يُلمَّ بهم رَبْبُ الزمانِ فلا أَخْشَى على أَحَدِ مضى الأَلَى كَنْتُ أَخْشَى أَن يُلمَّ بهم فَأْفَسَدَ الدهرُ منهم بَيْضَةَ البَلَدِ (\*) فَأَوْرَخَ الرَّوْعُ أَن شَالَتْ نَعَامَتُهُم فَأَفْسَدَ الدهرُ منهم بَيْضَةَ البَلَدِ (\*)

安安条

ومن مُقَطَّعاله قوله (٤) :

وشادِنِ قَيْدُ العقولِ وَجْهُهُ، وصُدْغُه سِأْسِلَةُ الآراء (٥) شَامَتُهُ حَبَّةُ قلبٍ مُذْ بَدَتْ جَنَتْ بها الأَحْشاء بالسَّوْداء

杂选条

وقوله<sup>(۲)</sup> :

لا بِدْعَ أَن شَاعَ فِي البَرَايَا تَهَمَّتُكِي فِي الرَّشَا الرَّبِيبِ عِشْقِي عَجِيبٌ فَكَيْفَ يَغْفَى وحُسْنُهُ أَعْجَبُ العجيبِ عِشْقِي عَجِيبٌ فَكَيْفَ يَغْفَى وحُسْنُهُ أَعْجَبُ العجيبِ

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأبيات في : سلك الدرر ٤/٨٩ ، نفعة الريحانة ٥/٩٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول والملك : « قد قمقمت » ، والمثبت في : النفيحة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول ، وأصول النفحة : « فأقر غ الروع » ، والتصحيح من سائك الدور .
 وأفرخ الروع : ذهب ، وشاات تنامتهم : ذهبوا وتفرقوا .

<sup>(</sup>٤) سلك الدور ٤/٩٨، تنجة الريحانة ٥/٩٠.

<sup>(</sup>ه) في الأصول : « قيد العقول بوجهه » ، والمثبت في : السلك والنجعة .

<sup>(</sup>٦) سلك الدرو ٤/٩٨، ناعة الريحانة ٥/٦٦.

وقوله<sup>(۱)</sup> :

بِي مَن إِن عَايَنَتُهُ مُقَاتِي ينمَجِي جسى ويفَنَى طَرَبَا أَيْ نَيْء رَاعَهُ حتى انْشَنَى هاربًا مـــــنِّى ووَلَى مُفْطَباً

杂杂华

وقوله ، مُعَمَّياً باسم أحمد ألى الله وقوله ، مُعَمَّياً باسم أحمد ألى الله وقد بان عنه شَبَابُهُ وَارَّحْمَتاً لِمُعُذَّبِ قَلِقِ الْحُمَّا بِهُمُومِهِ قد بان عنه شَبَابُهُ وَمَ قَلْ بان عنه شَبَابُهُ وَمَ قَلْ بان عَلَيْهِ مَا سَاقَطَتُهُ جُنُونُهُ بومَ النَّوَى لَمَّا نَأْتُ أَحْبَابُهُ وَمَ النَّوَى لَمَّا نَأْتُ أَحْبَابُهُ وَمُ النَّوَى لَمَّا نَأْتُ أَحْبَابُهُ

秦秀書

وقد اتّفَق (٢) في مجلس بعض الأعيان أن دُعِيّ إليه ، وكان به شيخُ الإسلام المولى المُمام على بن إبراهيم العادييّ أن ، مُفْتِي دَمَشْق الشام ، وجَنابُ الحسيب النّسيب ، السيد عبد الكريم بن السيد محد ، ابن حزة (٥) ، فَيبُ السادة الأشراف بدمشق الشام ، وغيرُ هما من الصّدُور والأعيان ، وأر باب السيادة والعِرْفان ، أن سقطت أثريًا الْقناديل في ذلك الجالس ، فقال مُر تَجَلا :

لله المُجْتَمَعُ كُواكِبُهُ الله الوَّجُوهُ وَضِيثَةُ الْحَلَكِ حَى النَّجُومُ هَوَتْ له كَلَقًا بِنِظامِمِ أَ مَن قُبَّةِ الفَلكِ وقال (١) :

وليس سُعُوطُ النُّرَبَّ لَدَى نَدِى اللَّوالِي مِن المنكراتِ (٧) فإن الشُّموسَ إذا أَسْفَرَتْ فلا حَظَّ للاَّنْجُمِ النَّيِّراتِ

( ۲۲ ــ ذيل الناحة )

<sup>(</sup>١) البيتان في : سلك الدور ١٩/٤ ، وفعدة الريحانة ٥/٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نتمجة الريحانة ٥/٩٦ - (٣) القصة والبيدان في سلك الدرو ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته في النفحة ٢ / ١٢٤ . (٥) فقدمت ترجته في النفحة ٢ /٦٧ .

 <sup>(</sup>٦) سلك الدرر ٤/٩٨، ونفحة الريحانة ٥/٠٧ . (٧) ق النجة: « نداه المولى » .

وقال البارع الأديب، الحسيب النّسيب، السيد عبد الكرم النّقيب (1): الحاس ضَمَّ شَمْلَنا بانسيجام كالنّريّا وحبد الإنسيجام نظَمْتنا به المينا به المينا أو عبداً سلّكه الورد لا عراه انفيصام والعيادي منه وسطاه والوس على لها الصّدر منزل ومقام فأدرنا من الحديث كووسا سكرت من مداميا الأفهام ونعمنا بالا وروحا وسمّعا ولدّبنا النّيرات ازوحام بينا نحن من ثركيّاه عبض وبها الزهر زانة الإنتظام (1) بينا نحن من ثركيّاه عبض وبها الزهر زانة الإنتظام (1) إذ تداعت من أفقه وهي خبي إذ حكتنا وفاتها ما يُرام وقال الأديب الكامل، السيد سلمان الكاتب (1):

في مجلسِ المسول الأجَلِّ الأَلْمِي وَبَسَبْقَهِ للمجدِ كُلُّ مَمَيْذَعِ (١) وَبَسَبْقَهِ للمجدِ كُلُّ مَمَيْذَعِ (١) حَجْلُ العِادِ الأَحْوزِيَّ اللَّوْذَعِي (١) مَتَجَلَّ الوَدْعَي أَلَادُغَعِ مَتَجَمَعٌ اللَّهُ مِن المُحَلِّ الأَرْفَعِ مَتَجَمَعٌ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْه

لابدع أن هَوَتِ النَّوْيَّا للنَّرَى صَدْرِ الْأَكَارِمِ مَن أَقَرَّ بِفُصلِهِ صَدْرِ الْأَكَارِمِ مَن أَقَرَّ بِفُصلِهِ أَعْنِي عَلِيًّا ذَا اللَّكَارِمِ والتق هو لو رَأَتْهُ الشمس وهي بأَفقها لا زال تَعْنُوطَ المُواسِ وشَمْلُهُ لَهُ وَقَالُ أَيضًا:

كَمِقْدُ دُرِّ حَسَنِ الْإِنْحَادُ الْمِبَادُ الْمِبَادُ الْمِبَادُ الْمِبَادُ الْمِبَادُ الْمِبَادُ الْمِبَادُ الْمُبَادُ الْمُبِينُ الْمُبَادُ الْمُبِعُمُ الْمُبَادُ الْمُبِ

إِنَّ النَّرَبَّ إِذْ رأتْ جَمْنَا هُوَتْ مَنْ الأَفْقِ لِللَّمِ الذَى هُوَتْ مِنْ الأَفْقِ لِللَّمِ الذَى أَمامُ أَهلِ الفضلِ في عصرِنا وبَشَرَتُهُ أَنَّ شَمْلِ في عصرِنا وبَشَرَتُهُ أَنَّ شَمْلِ أَنَّ شَمْلِ الغِدَى

<sup>(</sup>١) سلك الدرر ٤/٩٠، ٩٠، (٢) في الأصول : « زانها الانتطام » ، والمثبت في السلك .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في التفحة ١٠/١ . (٤) السيدع : السيد الكرم الشجاع السخى .

<sup>(</sup>٥) الأحوزي : الحاذق .

لا زال وسطَى عِمْدِنا ما شَدَتْ ﴿ وَرُقاء رَوْضِ رَصَّعَتُهَا العِهادُ (١) وقال الذا لل عبد الرحمن بن عبد الرزَّاق (٢٠):

إِن النُّرُبُّ لا عَجِيبٌ إِذْ هَوَتْ بِتَبَذُّل وَقْتَ الْمَرَّةِ فِي الدُّجَي رأتِ الأهِلَّةَ صِرْنَ أَفْهِ اللَّ مُن مَلَكُوا فَخَارًا دُونَهُ وَقَفَ الحِجَى فَأَنَتُ تُقَبِّل عنه ذاك نِمالَهِم لِتنالَ نُوراً من سَناهِم أَبْلَجَا

بل إنها من فَرْحة لنَّا رأت جُمَّا لهم يُحْكَى لها في الأرْبَعِي

وقال البارع السيد أسعد العبادي (٢) :

لا تحسَّبُواسَقُطَ النُّرَبُّ عن خَطَّ ` منها على تلك الوُجوهِ الطُّلُّعِي اللُّهُ مَنْ كُواكِبُهَا عَلَيْهُم فِي الدُّجِي مِنْ فَابِ قُوسَيْنِ الْمَحَلُّ الْأَرْفَعِ

وللمُوَالُّف من الرُّ باعِي (١):

قد قلتُ لِمُحر طَرَ فِه إِذْ نَفَتًا من شهد ذافي أهله في ماكبتًا (٥) إِذْ يَكْسِرُ جَفْنَهُ لَكِي يَعْبَتَ بِي سَبْحَالَكُ مَا خَلَقْتَ هذا عَبَثَا

للهِ صَبُّ مَدْحُ مَعْشُوقِهِ دَيْدَنَهُ مُتَبِعٌ مَعْجَهُ يَعْرَحُ إِنْ وَافَاهُ فِي تَحْفَلِ كُمُذْ بِدِ قَامَتُ لَهُ خُعَةً \*

### وله في دَعُوة ماجد(٦) :

<sup>(</sup>١) المهاد : جم العهد ، وهو : أول مطر الربيع ، ﴿ (٣) تقدمت ترجمته صفحة ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف به صفحة ٤١ . ﴿ ٤) نفحة الريحانة ٥/٠٠ .

 <sup>(</sup>a) سقطت « قد » من الأصول ، وهي في النفعة ، وفيها : « من شاهد إذا » .

<sup>(</sup>٦) نفعة الربحانة ٥/٧٠ .

بَيْتِي وَكُلِّي مِلْكُ مَن يَدُهُ فُوقَ الأَيادِي دَأْبُهَا اللِنَحُ الْمَيْدِي وَأَبُهَا اللِنَحُ الْمَاذِي وَأَبُهَا اللِنَحُ الْمَاذِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقْتَرِحُ (١) فَإِذَا نُدُبِتُ لأَمْر دَعُو يَهِ قَالُوا طُفَيْلِيٌّ وَيَقْتَرِحُ (١)

事格章

وله(۲):

قد جئتُ دارَك زائراً بَهِجاً يا مَن به قد أَشْرَقَ النَّادِي رِجْبِ لِي إليك مَطِيّتِي ولها قابي دليل والثَّنَا عَادِي

وله(۲) :

للرَّوْضِ رُواً طَلْقُ الْحَيَّا نَصِرْ لو ثَمَّ بَكُمْ كَا رَجَوْنا وَطَوْ فالوَرْدُ إلى الطريقِ أَصْغَى أَذُنَا والنَّرْجِسُ عَيْنُهُ غَدَتْ تَنْتَظِرْ

泰奈森

وله(۴) :

مَفَى الأَلَى بِرَاثِقِ الشَّعْرِ ومَا أَبْقُوا لِنَافَى كَأْسِهِ إِلَّا المَكُونُ (١) مَقَّوا لِنَافَى كَأْسِهِ إِلَّا المَكُونُ (١) مَقَّمُوا بِحَشُو الأَكُونُ (١) مَقَّمُوا بِحَشُو الأَكُونُ (١) مَقَّمُوا بِحَشُو الأَكُونُ (١)

连连奏

(T) 4 ,

وظَنْ أَفْكُرُ فَى نِيهِ فَلا يُخْطُر الوصلُ فَى خَاطَرِى حَبِيانِي أَفْكُرُ وَعْدُ لَهُ كَلَيْلٍ عليه بلا آخِرِ

(١) في النفحة : ﴿ فَإِذَا السَّدِينَ ﴾ .

(۲) نقعة الريمانة ٥/١٥ . (٣) نقعة الريمانة ٥/١٠ .

(٤) في النفعة : ﴿ فِي كَأْسِنَا ﴾ .

(٥) اللوزينج : حلواء يؤدم بدهن اللوز ، يثبه القطائف.

وله <sup>(۱)</sup> :

إذا النَّسيمُ جَرَّ أَذْيَالَهَ على ساحة رَوْض فُتَّحَتْ أَزْهَارُهُ (٢) فَنَشْرُهُ من الثَّنَاء نَفْحة مُ يُشِي على الْكُرْنِ بها نُوَّارُهُ

经存货

وله(١):

جاء الربيعُ الطَّلْقُ فَانْهُضَ مُحْرِزاً صَفُو نَسِيم حَقَّهُ أَن يُحْرَزَا وانْظُرُ بِسَاطاً مِن نَسِيجِ تَبْتَهِ مُحَاتَبً بُوشِيهِ مُطَرَّزَا

وله:

إن يكن قطَّر من رِيقِيمِ ما، وَرَد غيام الأنفُسِ فَلَقَد أَبْدَى لنا من وَجْهِم عُرَقُ الفِتنةِ عِطْرَ النَّفُسِ (٢)

香茶茶

وله(١):

وشادِنِ أَزْهَى مِن الطَّاوُوسِ فَى عَشْقِهِ مَنِيَّةُ النَّفُوسِ (٥) أَبْدَى لنَّ مِن الثَّنَامَ فَمُهُ سِينًا عسى تَكُونُ للتَّنْفِيسِ

杂春春

وله مُداعِبًا (١):

ألّا لا تَخْشَ من صَغْعِ ولا تِأْخُذُك إيماشُ نَنَلُ شَاشًا بِمِشْرِيْنَا فَشَاشٌ قَلْبُهُ شَاشُ (١)

李泰泰

 <sup>(</sup>١) لفعة الريحانة ٥/٧١ (٢) في النفعة : ٥ جرر زيله ٢ -

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف في النفيعة أن عطر الغنية من العطريات المجلوبات من الهند .

<sup>(</sup>٤) نفعة الريحانة ٥/٧٢ . (٥) في الأصول : « وشادن أشهى » ، والثبت في النفعة .

<sup>(</sup>١) في ب ; و تنل شاشا بعزننا ، والثبت في دس ، والناحة .

والشاس : ممروف ، مولد مثقول من اللغة الهندية . اقطر شفاء العليل ١٣٧ .

وله<sup>(۱)</sup> :

كَمْ حِيلَةٍ أَعْمَلْتُهُا فَــِلِمْ تَفُدُ لَكُنْ دَعَتْنِي الهُدُوِّ والرِّضاَ إِذَا مَطَاياً العَزْمِ أَخْلَتْ بُوْهة سَلَمْ زِمامَها إلى يَدِ الْقَضَا

李泰泰

وله(١):

كَانَتْ بِقَلِي غُلِلَةٌ حَرَّاهِ للرَّشَا لِالمُنَاعِ الْمُنَعِّ الْمُنَعِيْدِ فِرَسَفَعْتُهُ وَالرَّشْفَ أَنْقَعَ (٢)

海安安

وله(۱)

مِن صَفُوةِ الْخَلْقِ مليح وَجْهُ جَامِعُ حَسَنِ مُتْقَنَ الصَّنَاعَةُ السَّنَاعَةُ السَّنَاعَةُ السَّنَاعَةُ اللهِ الْجَاءَةُ الْجَاءُ الْجَاءَةُ الْجَاءُ الْجَاءَةُ الْجَاءُ الْجَاءَةُ الْجَاءُ الْعَلَالَةُ الْجَاءُ الْجَاءَةُ الْجَاءُ الْجَاءُ الْجَاءَةُ الْجَاءَةُ الْجَاءُ الْعَاءُ الْجَاءُ الْجَاءُ الْحَاءُ الْجَاءُ الْجَاءُ الْجَاءُ الْجَاءُ الْحَاءُ الْجَاءُ الْجَاءُ الْحَاءُ الْجَاءُ الْحَاءُ الْحَاءُ

ele(");

فى الرَّوْضِ جَرَى زُلالُ ماه عن أَحْسَنِ مَنْفَارَ بَشِفْ أَحْسَنِ مَنْفَارَ بَشِفْ أَعْدَاقُ لَجَيْنُهِ عليها أَهْدَابُ زَبَرُ جَدِ تَرِفُ أَ

وله<sup>(٦)</sup> :

مَن كَانَ مَذْ كُوراً بِمِشْقِ الظَّبَا بلا خِلافِ للنهَى حَالْفَا ومن يَكُن خَالَفَ فَي أَمْرِهِ فَعَير مذكورٍ وإن خَالَفَا

**漆茶苓** 

<sup>(</sup>١) نفحة الريحانة ٥/٧٧.

 <sup>(</sup>۲) قال المحنى في النفحة : « الرشف أنقع : مثل ، أي أن الفسرات الذي يرتشف قديلا قابلا أقطع للعصش
 وأنجع ، وإن كان فيه بطء » .

<sup>(</sup>٣) نفعة الرشمانة ٥/٧٢.

وله(١):

كُمْ شِدَّةٍ تُحَلَّتُ ثِقْلَ خُطوبِها لِيستَ لِمَحْمَلِهِا الجبالُ تُطِيقُ مَا كَنتُ أَضْبِطُ لِلزَمَانِ نَوَاثِبًا أَيَّعَدُّ أَمُواجَ البحارِ غَرِيقُ

泰春泰

: (1) de

وإذا قصدتُ حِمَاكَ يدْعُونِي إلى صاحاتِ نا ِثْلِهِ النَّهُمُ الْمُخْضَلُ (٢) أَمْشِي بَعْلِي النَّهِمُ الْمُخْضَلُ (٢) أَمْشِي بَعْلِي النَّهِ النَّهِمُ الْمُخْضَلُ (٢) أَمْشِي بَعْلِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّ

米米松

وله في مهنئة (٢) :

مَوْلَاى يَهْنِيكَ مَا أَثَّرُ تَ مِن أَثَرِ أَعْطَاكُ رَبُّكُ فَيَهُ عَايَةً الأُمَلِ يَنَيْتَ دُنْياكُ فِي دَارٍ جَمْعَتَ بِهِا كُلَّ الْخَلاثِقِ مِن عَلْياكَ فِي رَجْلِ

华泰泰

وله<sup>(۱)</sup> :

وكم لى من رَوْض فضل لقد تَفَيَّا أَتْ فيه ظَلَالَ السَّكْرَمُ السَّمَّ وَمَرَّفْتُهُ بنسيمِ النَّعَمِ (1) تَعَرَّفْتُهُ بنسيمِ النَّعَمِ (1)

杂杂类

وله(ه):

. غَنِيتُ وقد شاهدتُ أَحْسَنَ مَنْظَرٍ من الرَّوْضِ عَمَّا تَصْطَفِيه جِنَانُ

(١) نفعة الريحانة ٥/٧٣ . (١) المخضل : الندي الملل .

(٣) فنحة الريحانة ٥/٧٣ ، وفيها زيادة : ﴿ بِدَارِ لِمَاجِدِ ﴾ .

(٤) قال المحي في الفحة ٥/٤٧ : « نسيم النعم : هو الشكن ، وهو من مبتدعات البحري ، وكان الصاحب يستحسنه » .

( o ) فقعة الريحانة ه / ¥ V .

فَأَزْهَارُهُ وَشَيْ وسَأْسَــِلُ مَا يَهِ سُلافُ كُوُوسِ وَالطَّيُورُ قِيانُ اللهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ عَلَافً عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

وله فی ثقیل<sup>(۱)</sup> :

تَقِيلُ رُوحٍ أَنْ مَكُرُوا وَطَّأَهُ نَرَّجِسَ رَوْضَ حُفَّ بِالسَّوْسَنِ فَقَالُ رُوحٍ أَنْ مَكُرُوا وَطَّأَهُ فَ نَرَّجِسَ رَوْضَ حُفَّ بِالسَّوْسَنِ فَقَلْتُ غُضُوا الطَّرْفَ عَن وَصْفِهِ فَإِنّه يَمْشِي عَلَى الأَعْبِ بُنِ

: (1) de

شِعْرِى إِذَا أَبْدَيْتُهُ لِعِصَابَةٍ تَلْقَصَاهُمْ لَنَشِيدِهِ لَا يُحْسِنُوا كَالْعُطْرِ تَجْلِبُهُ لَأَنْطَا كِيَّةٍ فَتَرَاهُ يَفْسُدُ رَبِحُهُ بِل بُنْتِنُ (٢)

李安安

وله<sup>(۱)</sup>:

أَنْعِمْ صَبَاحًا في ظِلالِ رَوْضَة تَدعُو إلى النَّشُوةِ خُسْنًا وبَهَا لَنَّا غَمَا فَانْتُسَمَّا فَانْتُسَمِّا فَانْتُسَمَّا فَانْتُسَمَّا فَانْتُسَمَّا فَانْتُسَمَّا فَانْتُسَمِّا فَانْتُسَمَّا فَانْتُسَمِّا فَانْتُلْلَ

泰米泰

وله(۲)

أَرَى جِسْمِى تَحُطُّ بِهِ البَلايَا وما شَارَفْتُ مُعْتَرَكَ المَنِيا الْرَقِي اللَّهِ البَلايَا وما شَارَفْتُ مُعْتَرَكَ المَنِيا اللَّهِ البَلايَا واللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ال

春春茶

مُعْتَرَكُ لَلَمْنَايَا (1): هو ما بين السَّتِين إلى السَّبْعِين ، منسِنِي أعمارِ الناس ؛ لأن النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « أَ كُثَرُ أَعْمَارِ أُمَّتِي مَا مَيْنَ السِّتَّينَ إِلَى السَّبْعِينَ » .

\*\*

<sup>(</sup>١) نفعة الريحانة ٥/٤٧.

<sup>(</sup>٣) شددياً، أنطاكيةً لضرورةالوزن، وانظر النفحة لشرح ماق،هذا البيت.

<sup>(</sup>٣) نفعة الريحانة ٥/٥٧ .

 <sup>(</sup>٤) هذا الفصل منقول عن الـفحة ٥/٥٧، وانظر تخريج الحديث في حاشيته.

ومن مُفْرَدات الْمُؤلِّف (١)، رحمه الله تعالى ، الذي كُلُّ مُفْرَدٍ منه لا يُعادَل ، وفي حُسْنِه لا يُعاثَل ؛ فإنها أبكاً لُ أفْ كارٍ ، ومُطالعتُها تَزيد في الأعمار ، فيالها دُرَرُ "بجُنُو القلبَ والبصر ، أوْدَعها من حِكمِهِ ورا يُق كَلِه جواهرَ ودُرَر ، ونفا يْسَ وغُرَر .

فُمْهَا قوله:

ماكل دار آنت دارًا لِحْمَى أو كلُّ بيضاء الطُّلَى أشمله وله:

وما الدهر من أصلهِ فاسد ولكن فسادُ الورَى أَفْسَدَهُ

ولى أَلْفُ وَجُورٍ فَى مُخَالَطَةِ الْهُوَى وَلَكُنْ بِلاَ قَلْبِ إِلَى أَيْنِ أَذْهَبُ<sup>(٢)</sup> وله:

وليس عَجِيبًا مَا بجِسْمِي مَن الضَّتَى وَلَكُنْ حَيَاتَى يَا ابْنَةَ القومِ أَعْجَبُ وَلَكُنْ حَيَاتَى يَا ابْنَةَ القومِ أَعْجَبُ وَلَهُ:

إن الكرام إذا اخْتَشُوا نَدَّ الْعَلَا جَعَلُوا لَمْ سِمْطُ القَرِيضِ عُفُودًا وله:

قُلْ للذي هَمَّه الفَخَارُ من دونِ ذا يَنفَقُ الحَارُ (٢)

وله:

إِذَا تَنَاءَتُ قُلُوبٌ لَا كَانَ قُرُبُ دِيارِ

وله:

مَا خُصَّ ذُو الجَهِلِ الدَّ فِي بُرِيْبَةٍ إِلَّا كَا حُصَّ الْحَتَامُ بَخِنْصَرِ

<sup>(</sup>١) هذه المتردات في الناحة ٥/١١ – ٧٩ -

<sup>(</sup>٢) في النفعة : « مجالطة الورى » .

 <sup>(+)</sup> ق ب : « اسمه النظار » ، والمابت ق : س ، والنصحة .

وله:

نعيمُ المره ثوبُ مُسْتَعَارُ وَفِي اللَّاضِي لَمَن يَبْقَى اعْتَبَارُ

وله:

مَن رام مِن أَعْدَارِنُه نُصْرَةً كَان كَمَنَ فَي النارِ يُطْفِي الأَوَارُ<sup>(1)</sup> . وله:

تَخْصُولُ وَدُّكَ فِي رِضَالَنَ يُحَصَّلُ شَرْحُ العَمَّالِِّ فِي الوَّجُوهِ مُلَخَّصُ وَلِهُ:

غُصَصُ الحياةِ كثيرة ولقد تُنْسِي الحوادثُ بعضها بَعْضاً له:

إِن زَاحَمَتُك نَوارِثُبُ زَاحِمُ بِعَوْدِ أَو دَع ِ<sup>(۲)</sup> وله:

عَيْنُ أَصَابِتُ شَمْلَنَا لَأَسُونَاتُ شَمْلًا عَلَى طُولِ للَّذَى يُجْمَعُ

لك الوَّذُ والإخلاصُ من قلبِ عاشقٍ وأَبْعَدُ ما حاوَلْتَ قلبُ الحَقَائِقِ<sup>(٣)</sup> وأَبْعَدُ ما حاوَلْتَ قلبُ الحَقَائِقِ

كلامه في وَعِيدِي ليس يَجْرَحْنِي إن الوعيدَ سِلاحُ العاجِزِ الحَمِقِ له:

صَدَقُوا ولكن لست عَمَّن يَقْبَلُ ايس الْخَاطَبُ في الهوى مَن يَعْمَقِلُ وله:

ومَن لم يشكّرِ النَّعْمَاء يوماً وأنْكَرَهَا فقد رَضِيَ الزُّوالَا

 <sup>(</sup>١) في النفعة : « من حماده نصرة » . (٣) العود : المسئ من الإبل والشاء .
 ومعى المثل : أي لاتمتمن إلا بأهل المرفة . الخلو التمثيل والمحاضرة ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في الناهة : « من قلب صادق » .

وله:

ولا خبرَ فيمَن غَيَّرَ البُّعْدُ حالَه ولاوفي ودادٍ غَيْرَتُهُ العَوامِلُ (١)

لا شيء أُجْرَى لِدُمُوعِ عاشق من فُرْ قَقِ الأَحْبَابِ والْمَنازلِ

مِن سِحْرِ هَا نِيكَ الْقُلُ

فين أينَ أَعْرِفُ طُعْمَ الوِصالُ

فَأَنَا الْإِنَ نَافِرٌ مِن خَيالِي

سَبَبُ لأن تَفْنَى به الأجسام (٢)

الشيء يظهرُ في الوُجودِ بضِدِّه لولا الضّرورةُ ما اسْتبانَ الْمُعْمِ

تَكَتُّمُ للُّهُوْمِ لايُمْسَكِنُ وسَلُوهُ العاشقِ لاتَّمْسُنُ

(١) في النفجة: «غير البعد قلبه » .
 (٢) في النفجة: «غير البعد قلبه » .

: 4,

مَطَلْتِ بِي ثُمَّ ادَّعَبْتَ السَّخَا والْمَطْلُ مَوْلُودٌ مِن البُخْ لِ

أنا والَمنيِّب أَ فِي وَجَلُ

إذا لم أَذُقُ غيرَ هَجْرِ الظَّيَا

كنتُ مُستاً نساً إلى كل منتخص

بين اللُّواحِظِ والمَنُونِ ذِمامُ

وله:

مَا كُلُ مَا تَعَذَرُ بَالْكَانِنِ قَدْ يَنْزِلُ الْكُوْوَةُ بِالآمِنِ وله:

إِن الرِّجَالَ لَمْ وَسَائِلُ لَلْنَى وَوَسِيلتِي خُبُّ النَّبِيِّ وَآلِهِ (١) وَلَهِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالْهِ

لاعَذَّب اللهُ مُتَيَّماً بما كَقِيتُه من كَثْرةِ التَّجَلَى

إِن تَكُنْ صُحْبَتِي تَنفَيْتَ عَنها أَيُّ أَحْدُونَةٍ تُحَبِّ فَكُنَّهَا وَلَهُ :

بالصبرِ يَرْثَقَ الراء أُوْجَ المُلا إِن التَّأَلِّي دَرَجْ للرُّقِ (٢)

وقال ، رحمه الله ، في آخر كتابه « نفحة الريحانة ، ورَشْحة طِلاء الحانة » (٢٠) : وقد رأيتُ أن أختم الكتاب بهذين البيتين ، وأنا مُسْتَشْفِعْ في إصْلاح أحْوالِي بصاحب القِبْلتَيْن ، وأوله وأصابِه ، وذوبه وأحبابه ) .

وهما :

لَنْ صَافَتُ بِيَ الْأَيَّامُ ذَرْعاً فَصَبْرِي مُذْهِبُ ماعِشْتُ كُرْبِي فَنْ صَافِّتُ مِنْ الْأَمَانِي فَي حَيَاتِي فَأَرْجُو فِي مَمَاتِي عَنْوَ رَبِّي

李李泰

وأشعارُه وتَغَرُّلاته ، ومراسلاته ومكاتباته ، ومُقطِّماته ومُفْرَداته ، من كلُّ فن ،

<sup>(</sup>١) في ب : « وسائل بالمني » ، والمثبت في : س ، والتنجة · ﴿ ﴿ ﴾ والنفجة : « درج للرنا » .

<sup>(</sup>٣) الجزء الحامس صفحة ٧٩ . ﴿ ٤) زيادة عما في النفعة .

أَكْثَرُ مِن أَن تُرُقُمَ وَتُحُقِّى ، أَو يُحيط بها العَدّ والاسْتِقْصَاء ، وقد ذكر منها طَرَقًا في كتابه « الأصل » ·

و « ديوان شعره » فائتي مشهور ، أَنْهَى من العُقود للحسانِ في النَّحُور . تُمْسِك عنه عِنانَ القلم ، لثلًا يطُول بنا الإمْلاء والرَّقم ·

وكان مولده ، رحمه الله تعالى ، فى سنة أربع وسنين وألف (١) .

وتُورُقَى إلى سَعَة رحمة الله ورضوا له ، فى ليلة الأربعا ، ثامن عشر (٢) جُمادًى الأول ، سنة إحدى عشرة ومائة وألف ، وصلَّى عليه العالم العلّامة ، والعُمْدة الفهَّامة ، الشيخ عثمان القطَّان (٢) ، فى الجامع الأموى ، ودُفِن فى جَبَّانة مَرْج الدَّحْداح ، خارج باب القر ادِيس (١) ، من أبواب دِمَشْق المعروفة بالغربا ، شُجاه مَرْقَدِ الشيخ أبى شاَمَة (٥) ، القر ادِيس (١) ، من أبواب دِمَشْق المعروفة بالغربا ، شُجاه مَرْقَدِ الشيخ أبى شاَمَة (٥) ،

وقد أكثر أدّباء دمشق الشّام ، الرّاء في شَمَا يُله ببديع النّظام . فأوّلُ من نَظَم الجواهرَ من للَحابر ، بعد أن نَثَرها من سُودِ المَحاجِر . وجادت قرّ يحتُه ببَواد عَ كالغوادي ، البارع الأدبب ، والكامل اللّبيب ، السيد مصطفى الصّّادي "(٢٦) .

بقوله :

# عَىٰ خايلِي على البُكاءِ مُعِينًا وأَفِعَنْ ما، مُقْلَتُمْكِ مَعِينَا

<sup>(</sup>١) ذكر المرادي أن مولده كان ســــة لمحدى وستين وأثف . انظر مقدمة التحقيق للنفحة صفحة ٥ .

<sup>(</sup>٢) فيب بعد هذا زيادة : ﴿ مَنْ ﴾ ، والشبت في ؛ ص -

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في النصحة ١/٤ ٥ ، وله ترجمة في تراجم بعض أعيان دمشق ١٣١ ، ١٣٢ -

<sup>(</sup>٤) باب الفراديس من شمالي دمشق ، وهو الآن في سوق العارة المبتد إلى جاسم بي أمية . منادمة الأطلال ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) يعنى عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ، المؤرخ المشهور ، صاحب «الروضتين» ، و « الذبل على الروضتين » ، المترفى سنة خس وستين وستمائة ،

انظر ترجته في طبقات الشاقعية ١٦٥/٨

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته صفحة ١٢٥ .

الإمامُ الهُمَامُ عَــ لَّامةُ الْ كَعْبَةُ الفَصْلِ رُكُنُ بِيتِ مُحِبِّ اللَّهِ بدرُ عِسلُم رَقَى سماء كال فاق في الغضــــــل من مَفَى وبه ال لستُ أُخْمِي بَسِيرً أُخْسِلاقِهِ الْ لَهُفَ رُوحِي عليـــــه كُنْزَ وَقار مَا دَفَنَاهُ وَخُدَهُ بِــلِ دَفَنَـا اللَّهِ لو 'یفَدِّی بر'وح کل عزیز مَيْرَ أَنَّ لَلْنُونَ حَوْضٌ وَكُلُّ يالَعَمْرِي وليس ذا العُمْرِ ﴿ إِلَّا لَا إِلَّا فالسَّعِيدُ السَّعِيدِ لُ من ليس يَدَ فأَمَّانا مُنَكِس الرأس يَهْمِي لا تظُنُوا سطورً تلك المراثي إنَّسِا لُبِّت أَسِابَ حِدادٍ ودموع العيوث ليست دُموعاً إعما هذه القلوبُ لقيد ذا إن بكن ٌ قد قَضَى وفارق داراً

وابنُكِ فَرْدَ الزمانِ إِنْسَانَ عَيْنِ الدَّ هُو مَولَى الأنام هذا الأمين اللهُ الله وابنُكِ فَرْدَ الزمانِ مصر وخَتْمُ الأكارمِ الأَفْضَلِيمَ ين كهف الأفاضل للحسنينا أَلْمَعِي عَوَى بديعَ مَعَانِ ليس يَحْوِى البديعُ منها الدُّونَا(٢) فَخُرُ على الأُوَّلين للآخِرينا لَمْرُ ۗ وَلَوْ عِشْتُ فَوْقَ دَهْرِي سِنِيناً وبهاء في النُّرْبِ أَمْسَى رَهِيناً عَلْفَ والظَّرْفَ والحِجا والشَّكُونَا يُحِتُّبَى في الوجودِ كُنَّا فَديناً يجسر القيب بر والورى عابرونا تَرُّ بدارٍ فَنَـاؤُها 'يُفْنِيناً دَمْعُه في الطَّرُّوسِ كَيْبُدِي الأَنِينَا من مِداد بها سَواداً تُريناً عُفَّر تُ في الثرابِ تحكيي الحزيناً من جَفُونِ يَخَالُها النَّاظِرُونَا بتُ بنارِ الأمَى تَقِيضُ عُيونَ قد أباها من قَسْله الأكْمَلُونَا

<sup>(</sup>١) في 🗝 : ﴿ مُولَى الرَّمَانَ ﴾ ، والمثبت في : ص . ﴿ ﴿ ﴾ يشير إلى يَدْبِعُ الرَّمَانَ الْهُمَدَّانِي .

فلقد حَلَ في جِنان ِ حاودٍ في جوارٍ لأكرمِ الأكرمينا وحَبِــــهُ بَعَفُوهُ ثُمَّ حَيَّ اهُ برضُوانِهُ الر يَقِينـــاً ودَوَاعِي الرُّضَا عليــــه من اللَّه هِ تُنادِيهِ مَرحَبِ أَ قَدْ رَضِينَ خَبَراً مُقْلِقاً إلى وصَغِيناً وسَمِعْنا هُوَا نِفَ الغَيْبِ تُمْسَلِي 

ومن ذلك قولُ الفاضل البارع ، محمد صادق (٢) بن محمد ، الشهير بابن الخرَّ اط (٢) : القلبُ من هَوْله شُقَّتْ مَواثرُهُ أشموسُه بل ولا لاحَتْ بْشَايْرُهُ فلا رَعَى اللهُ ما أُهَدَتُ بَوادِرُهُ (٤) مَّا يِبننا ومَضَتُ فينـــا أوامِرُهُ أَيَّامِكًا تَشْفَلُنَى عَبَّ أَحَاذِرُهُ أَحِنيَ الأَمَانِي وَتَجْنَى لِي أَزَاهُرُهُ ولا يرَى القلبُ مِنِّي مَا يُكَدِّرُهُ لَوْحِ الوُّجُودِ قَضَاءَ لَسَتُ أَنْكُوْهُ وطارق الموت مَنْاوبٌ مُصادِرُهُ ولا يَفُرُّ نُكَ دَهُرْ ابْتُ تَشْكُرُاهُ وبَيْتَ عِزْ بِهَا زَاحَتْ مَا ثِرْهُ

هذا المُصابُ الذي كُنَّا نُحُاذُونُ بنس الصَّباحُ صَباحُ البَيْن الطلَعَتْ أَبْدَى لنا جُمَّلَ الأكدار مَطْلَعُهُ وليت لاكان دَهْرٌ بالقِراق قَضَى يا طالَما بِتُ أُخْشَى غَدْرَهُ وأَرَىٰ لَا وطالَما بِتُ فِي رَوْضَ الْمُنِي ﴿ رُبِّمِنَّا لا أَخْتَشِي طَارَقاً في الدهر يَطْرُ قُني لكنَّا قَلَمُ الْأَكْدار خَطَّ على وهذه الدارُ لا تُبْــــقى على أحدٍ فلا تَعْرُ نْكَ أَيَامٌ بهـــا وصَلَتْ كم هَدَّمت أَرْبُعاً بِالْجِدِ عامرة

<sup>(</sup>١) ماء مماب هذا التأريخ في من هكذا:

إن تاريخ مونه قد ففدنا أوحد في رماله وأميا 1111 1.4 1.4 4. 4. 46 1.5 501

 <sup>(</sup>۲) في الأصول : « محمد صادق» ، وتقدم التعریف به في صفحة ۱۸۶ .

<sup>(</sup>٣) ذكر الرَّادي في سلك الدرو ٤/١٠ الأبيات الثلاثة الأولى من هذه المرثية .

<sup>(</sup>٤) في سلك الدرر : « جل الأكدار مطافة » .

والموتُ ما زال نَقَّاداً كَا نَقَلُوا فيا خليــليَّ ڪونا مُسْعِفَيْن على واستمطرا لي دَمْعًا من جُمُو نكما وحَدَّثَا نِي عَمَّــا حَلَّ في خَـلَدى إن الليـــالى خانتني على عَجَلِ حتى فقدتُ الذي قد كان في أُمَلي الْأَلْمَعَىٰ الْأَمِينُ البحرُ طُوْدُ عَلَّا العالِمُ الجهبذُ النَّحْرِيرُ من بَهَرَتْ فَرْدُ الزمانِ وَحِيدُ المصر عالِمُهُ مَن حاز في المَهْدِ أنواعَ السَكَالِ ومَن خِدْنُ الْعَالَا رُكُنُ بِيتٍ لَمْ يَزِلُ أَبِدَأً فذاك بيتُ مُحِبِّ الدين الإيرَاحِيِّ لَمْ مَنِي عليه أَخَا فَضْلِ لَقُدُ قَقَدَتُ فالجهلُ من بعدِه قد بات في فرّح ياليت شِمْدِرِي والأيامُ غادرةٌ فيـــــا سَقَى اللهُ أَيَامًا به سَلَمَتْ ولا رعَى اللهُ وَاشِي السَّوءَ حيث ستى وليت مِن بعدِه لاعاش حاسدُه ولم تزلُّ رحمةُ الرحمنِ ما طلَّمت

والعِقْدُ لا تُجْتَنَى إِلَّا جِواهِرُ هُ نَدُب الهُمَام الذي عَزَّتُ نَظارِرُهُ فإنَّ جَفْنَى جَفَّ اليومَ مَاطِرُهُ من لَوْعَة بعضُها ما كنتُ أَحْصُرُهُ وقد رَمْتْنِي بِبَيْنِ كَنْتُ أَخْذَرُهُ أَنَّى أُساهِمُه عُمْرِي وأَشْطُرُهُ ينظامُ عِقْدُ لَا لِي الفضلِ الرُّهُ (١) أَوْصَافُهُ الفُرُّ مَن وَافَى 'يَناظِرُهُ' (٢) بحر الفضائل كُنْز العِلمِ ماشِره بنَشْرِ آدا به زادتْ مَفَا اخْرُهُ بَعْضَايِهِ فِي الورَى تَسْمُو شَعَاثُرُهُ منه المكارم تُزْرِي مَن يُفاخِرُهُ يُراعَهُ بين أهْلِيه عَجَابِرُهُ والفضلُ في تُرَح بَهْمِي عَاجِرُهُ من بعده هل أرى خِلًّا أُسامِرُهُ (٢) أيامَ كنَّا بما يُمثلِي نُذَاكِوْهُ ما بيننا بالذي كنَّا أَعَاذِرُهُ وليت لوعَمِيَتْ عنــه نَوَاظِرُهُ شمسُ النهارِ تُوافِيهِ وتَغْمَرُهُ

 <sup>(</sup>١) ق ب: « الأمين البحر الطود علا » ، وق س: « الأمين بحر طود علا » ، ولعل الصواب ماأتبته .

<sup>(</sup>٢) الجهبد : الناقد العارف بتمييز الجيد من الردى.

<sup>(</sup>٣) ق ب : « خلا يماميه ، والصواب ق : س .

ما ناح طيرٌ وما هَبُّ النَّــيمُ عَلَى ﴿ رُوضِ الْأَجَارِعِ فَاهْتَزَّتْ نُواضِرُهُ ۗ وما أَنَاهُ بَشِــــيرٌ من عِنايتِهِ بالعَفْوِ من رَبَّة حَقًّا مُيكَشِّرُهُ

ومن ذلك قَوْلُ الفاضل الأديب، والكامل الأريب، الأَلْمَعِيّ، محمد بن أحمد الكنجي (١):

ويا عَيْنَ سُحِّي على ما َلَقِيناً ويا لَوْفَ قلبي على الظَّاعِنيناً وماكان ظَنِّي به أن يخُوناً فها أنا ذا اليوم أبْكِي الأمينا وذاراكحسب الطاهر الكشكبينا وَسَادُ عَلَى قَوْمِهِ الْأَكْرَمِينَا إلا تفحة » أفضاله ما يقيناً (٢) هُ خُرُّوا على « ذَيْسُله » ساجديناً وفى كلِّ علم له راجعوناً من الوتِ أَرُّواحَنا والبَيْينا بما ليس أيبْكَى به الأُوَّلُونَا وأَمْلِي بِذَكْرِكَ حَتَى اللَّقَا وأَنْعِيكَ طُولَ الْمَدَّى والسَّنِينَا ولا زِلْتَ من كلِّ سُوه أَمِيناً وأَوْلَاكُ فِي ذِرْوَةِ الصَّالِحِينَا

قِفَا صَاحِبَيٌّ أَعِينَا الْحَزِينَا وياطُولَ شَوْقِي لدهرِ مَضَى لقد خان دهری وعَزَّ اللَّقا وقد كمنتُ أَبْسَكِي أَبِي والعَشْرِيرَ أخا الفضل والعلم والإرْيَقَا إمامٌ رَقَى في بُروجِ السَجَالِ لَمَمْرِي لقد عَطَّر الكائناتِ ذَوُو الفضل كانوا إذا مارَأُوْ وكلُّ تَراهُ «مُضافًا إليه» فلو کان یُفدّی جَعلْناً فداه سأبْكيك يا فَرْدَ هذا الوجود عليك من الله أوْنَى الرُّضا وصَيَّر مَثُواكَ أَعْلَا الجنان

 <sup>(</sup>١) تقدمت ترجته صفحة ٥٠٠ (٢) يثير في هذا البيت والبيتين التالبين له إلى بعض مؤلفات المحي . ( ۲۸ ــ ذيل النفحة )

## مَدَى الدمرِ ما غُرَّدتْ في الرُّبا حَمامُ الأراكِ فأبْكَتْ حزينَ

施拉斯

ومن ذلك قول السيد سايمان الكاتب الحمَوِيّ (١) ، راثيًّا ومُؤرِّخا ، بقوله : لُو يَقَدِّى الحَيُّ مَيْتًا لَفَدَيناً بِأَعَزُّ النفوس مِنَّا الأمِيناً وُسْعِنا حِيــاللهُ تَرُكُ الْلَنُونَا غيرَ أنَّ القَضَاء حُمَّ وما في كُلُّنا من مُدامِها شارِ بُونَا إُمَا تَلَكُمُ اللَّيْنَةُ كَاسْ فَقَدُه قد أثار دا، دَفِيناً لیت قلبی لو صار لَحْدَ دَ فِین فَأَجَبُنَاهُ عُدْ كَئِيبًا حزينا رُبَّ خِلِّ أَنَّى يُسَائِلُ عنه عن فَرادِيسِ جِلَّقِ خُذْ يَمِينًا وابُّكِ مَن كان للحكال قَرينا هر فَخْرَ السُّلالةِ الطَّاهِرِينَا الشريفَ الحلييبَ ذا النُّسَبِ الباَ عن جُدود لم تَكْنَ فيهم ضَنِيناً حَاثَرَ الْحِدِ والفضائلِ إِرْثَا أين من كان عُدة الطَّالِبينا الأدببَ الأرببَ فَرْعَ نَحِبُ ٱلذَّ جِهْبِذَ الْأَلْسُنِ الثلاثِ فَنِي كُلُّ م لسانِ مِنْهُنَّ أَيْبُدِي فُنُوناً لَمْ يَحُزُهُنَّ قَبْلَهُ الْمُفْلِقُونَا (٢) ذو المعانى الْمُخَدَّراتِ اللَّوا فِي مِن نَفِيسِ الكلامِ وْرَّا تُميناً في نِظام من البلاغةِ يَحُوى حين يَرْوِيه عندَه الْمُشْدُونَا يترك الضَّدُّ لا يُحيرُ جَوابًا نَ وَنَجُلُ آخُطِيبِ فِي الْأُوَّ لِينَا (٢) من أنَّى آخِراً فقاق ابنَ خَاقا خَطَعَتُهُ يَدُ الْمَنُونِ وَأَبْقَتُ لاعِجاً في الضَّاوع مِنَّا كَمِينا أيها السيَّدُ الذي كان يَزْدَا نُ به المَعافِل الْأَكْمَالُونَا

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في النفحة ١/١٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) آثرهمنا الرفع في « ذو العاني » ، ونصب في الأبيات السابقة عصفا على مفعول « ابك » .
 وفي ب : « لم يجزهن قبله » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٣) تقدم النفر بف بالفتح بن خاقان والذبحة ١/٨٤ ، كما تقدم النفر يف شمان الدين ابن الحطيب فهما ٢/٧ . .

كنتَ رَجُمَانَنَا الذي إِن تُمَمِّناً نَفْحَةً من كَالِه 'تَنْشِيناً غُرُّ مَن ذَا بِلُطْفَهِ يُسْلِيناً ليتشِعْرِي من بعدِ تلك السَّجاباً الْـ بالنُّفكاتِ العِذابِ والأدبِ الْفَضُّ م وحُسْنِ الرُّوَا يَسُررُ الحزينَا عُصَص لا تُسيغُها الشَّامِتُونَا إنَّ آثارك الحسانَ البَوافي رَاغَ عَمَّا الشَّالِيُّ وقد كَا نَ يُجِيدُ التَّصْنيفَ والتَّدُوبِنَا هِم شُهُودٌ على كَالِكُ والْفَضِّ لِ عُدُولٌ يَا حَبَّذَا الشَاهِدُونَا وَيْحَ قَلْبِي قَدَكُنْتُ أُهْدِيكَ مَدْحًا فَلَقَدْ صِرْتَ لَارِّتُاء قَرْينا وصديق لخِلَّهِ قال والجَهْ نُ بِفَيْصِ الدموعِ أَضْحَى ضَنِيناً كُنْ خليلي على البُكاء مُعِينًا وأفض ماء مُقاتيك مَعينًا قلتُ فَرْطُ البَكاءَ لوكان يُجَدِي لأسَلْنِكَ مَن العيونِ عُيوناً وشَقَقْنا قلوَ بَنا مثلَ ماشَقَ م عليه القَريضُ قلْبًا حَزيناً صار شُطْرَيْنَ كُلُّ يَيْتِ فَشَطْرٌ ۚ آخِذْ يَسْرَةً وشَطْرُ يَمينا فسَقَى اللهُ تُرْبَهَ ثُم حَيَّا ۚ ثُهُ بِرَوْحِ الْفِرْدُوسِ حِينًا فَحِيناً كلما عَنَّ ذِكْرُهُ قلتُ بَيْتًا هو تاريخُ ذا النَّصابِ يَقِينا رَحِمَ اللهُ سيِّدِي وعزيزِي وصديق أعْنِي الحَليمَ الأَمِينَا(١)

---

ومن ذلك قول الأديب عبد الحيّ بن على بن الطّويل، الشهير بالخّال (٢٠): لو أَشْهَعُوا نَاعِيكَ رَضُوكَ إِذْ تَعَى لَوَهَى وَمَالَ إِلَى النَّرَى مُتَصَدِّعاً (٢٠)

<sup>(</sup>١) جاء حماب هذا الناريخ في ص مكذا:

رحم الله سيدى وعزيزى وصديق أعنى الجليم الأمينا ١١٠ ١٢ ١٦٩ ١٢١ ٢٤٨ ١١١ ١٣١ ١١٩ ١١٩ ١١٩

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجته صفحهٔ ۱۳۸ . (۳) فی ب: « لومی و مال » . والمثبت فی: ص . وراضوی : حِبل بالمدینة ، تقدم ذکره کثیرا .

فَسَمًا ولو أُنِلْيَتْ مَا يُرُكُ التي إن الوَرَى لو أَنْصَغُوكُ لَمَا بَكُواْ أُمَّا أَنَا فَالدُّمْ عِنْ وَهَذَهُ قد كان عِلْمِي الطُّودُ من فوقِ الثُّرَى جُرِّعْتَ كاساتِ الْمَنُونِ وبعدَها لوكنتَ تُفدِّي لَافتدَاكُ أُولُو النَّهَي يا غادياً مُتَعَنِّيكاً سِر لا تَن من فوق صَهُوةِ ضامِر طُفُ كُـلَّ قُطُّ نَمْيَ الشَّريف العالم النَّدْبِ الذي عَلَّامَةُ الدنيا وفاضأُما ومَن طَلَّاعُ كُلُّ أَنيِّيكِ قِ للفضل لو قُسُّ الفصـــاحةِ لاُيْقامِنُ بهِ ولو رُزُهُ بِكُلْكُلِهِ أَنَاحَ بِحَيْنَا مَن ذا يُهمِّني الجاهايين بمَوْتِه من لِلْفُصَاحةِ والبِلاغةِ بعدَما فستَى الْحُيا جَدَاثًا تَضَمَّنَهُ الْحُيَا وعليك تَنْزَى كُلَّ أَنْ رَجْعَةٌ

مُعِدَّتُ على صَغْر بكي واسْتَرْجَعا بالدَّمْم بل أَذْرُوا النَّفُوسَ نَوَجُّماَ قَطَرَاتُ رُوح قد بَذَلْتُ مُنجِّعاً (١) فرأيتُ طُوْداً تُعتَه قد أُودِعاً (٢) جرَّ عُمَّناً الأكدارَ كأساً مُتْرَعاً بالرُّوحِ لحكنُ فيه لم نَرَّ مَطْمُمَا واطو المَهامِهُ والْفَـــلَاوالبَلْقَعَا (٢) ر عامر واشمَع فَدَيْنُك مُسمَعاً حاز الفضائلَ قبلَ أَن يَتَرَعْرَ عَا (١) في المَهْدِ غَيْمُ الجمِلِ عنه تَقَشَّعاً أنَّ السحابَ بهراً عُرُّ تَقَطُّعاً جَاراه في نُطُنِّ لَرَاحَ مُرَوَّعَا فَالشُّمْلُ شُتِّتَ وَالْمَنَا قَد جُمِّعاً (٥) أو من يُعَزَّى الدِّين والدنيا مَمَا ولَّى أَمِينُهما لَجيبًا مَن دَعاً وسُقِيتَ فَضَلَكَ حيث كان المُشرَعا لِتَعُمُّ جسك إذْ عَدَتْ لك مَضْجَعاً ثم السلامُ عليك عملُه الصَّبَا للهُ عَلَي به كالمِسْكِ حين تَضَوَّعاً

<sup>(</sup>١) منجما هنا يمسي : طيبة بها نفسه . (٢) أي قد كان علمي أن الطود . .

<sup>(</sup>٣) في ب: ﴿ بِاغَادِيا مُتَعِينًا ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ النَّذِبِ : الْحَقَيْفِ السَّرَيْعِ فِي الْحُواتُجِ ﴿ ﴿ ﴾ الْـكالَـكل : الصَّدُّو.

ومن ذلك قول الفاصل ، القاضي زبن الدين بن سُلطان (١) ، را ثبيًّا ومُؤكِّرً خا له (٢) ، بقوله(٢):

بِتَأْلِيْهِ فَلَا شُرَّفَ الوَّقْتَ وَالنَّادِي فَرَوَّتْ ظُماً الْمُعتَلِّ فضَّلا عن الصَّادِي فَأَبْكُي دَمَّا من حَرٌّ قلب وأكبادٍ لِيُصْنِي سَمَاعًا حاضراً كان أو بَادِي(١) فَزِدْ وَاحِدًا فِي الْعَدُّ واحْسِبْ مُؤَّرُّخًا ۚ أَمِينُ الْحَدِّبِي قَدْ رَقَى جَنَّةَ الْهَادِي(٥)

هُمَامٌ حَوَى عِلْمِـــاً وحَازَ فَضَائَلًا أدببُ الورَى دارتُ كُوُّوسُ حَدِيثهِ أمين ُ الثَّنَا خان الزمانُ بفَقَدُه ومُذْ حَلَّ فِي الأَرْمَاسِ لاحٍ لِيَ الرِّ ثَا

ومن ذلك قول الفاضل عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الوزَّاق (٢٠):

خَطُّبٌ أَلَمَ وأَدْمُمُ تَنْفَطُّ ونَوائِبٌ مِنْهَا الْحُنَا تَتْفَطُّو ُ وجليلُ رْزُّ؛ قد أثار لَوَاعِجاً ﴿ وَفِراقُ ۚ إِلَٰفِ مَارُهُ تَنْسَعَرُ ۗ ومُصِيبةٌ يُطُوك لِشِدَّةِ هَوْلِها بُرْدُ الشَّبابِ وَكُلُّ رَوْع أَبْنُشُلُ فَأَعِنْ أُخَىَّ عَلَى الزمان ولم يُؤَلُّ مُنْ يَمَّتُمُ عَن فَرْعٍ ولكن يَعْدِرُ ويُر يكمنوقُع الحوادثِ والرَّدَى ﴿ يَحَمَّا يَشِيبُ لَمَا الْوَ لِيدُ الْأَصْغَرُ ۗ لاَتَنْتَرِرْ إِن سَالَمَنْكَ فِمَالُهُ فَهُو الذَى كَالصَّلَّ كَان مُعَذَّرُ يا طالَما قد كنتُ أُخْشَى خَطْبَهُ وَلَطَالُمَا قَدَ بِتُّ مِنْهُ أَخَذُّنُّ ومضى وخَلَّف مُهجة تَتَفَطَّرُ حتى رُمِيتُ بنَقُلُو بَدْرٍ كامل

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته صفحة ١٨٦ ٪ (٢) ساقط من : ص ٠ وهو ني : ب .

<sup>(</sup>٣) الأسات في سلك الدرو ٢/٩١٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ه ومذخل في الأرماث » ، والتصويب من سالك الدرر .

<sup>(</sup>٥) ماء حساب هذا التأريخ في من هكذا:

أمين الحجي قد رقى جنة الهادي

<sup>1111 = 1 + 111</sup> 

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجته صنيحة ٢٠٦ .

ذاك الأمينُ البارعُ النَّدْبُ الذي نَسْلُ الْمَيَامِينِ السَّكُوامِ ومَن لَمُم الجُهْبِذُ النِّحْرِيرُ مَن أَقْلامُه بإطالَما أهْدَتْ بدائعُ وَشَيهِ أَسَفًا عليه لو يُغَدَّى بِالأرواح ماكنتُ أحسَب والحوادثُ جَمَّةٌ كلَّا ولا من قبل وَقُع حِمامِهِ يَا لَهِنَّ نَفْسَى كَيْفَ أَنْعُمُ بِعَدَّهُ أم كيف يَرْثِيهِ امْرُو ْ قد مَسَّهُ عذا الذي أوصافه مِلْ الدُّنا كَلَّا وَلَا أَبْقَتْ بِدَائِمَةٌ فِيكُرِهُ هيماتَ قُلْ من بعدِه لمن ارْ تَقَى حَاوَلْتَ أَمْراً جَلَّ بُدْرَكُ بِعِضْهِ يا دَافِنِيهِ والسَكَالِ جَمِيعهِ كَسَفَتْ مُشْمُوسُ العِلْمِ بعد فِراقِهِ فدتَى ضَرِيحًا ضَمَةُ صَوْبُ الرِّضاَ ما ناحت الوَرْقاه فوق أريكة ِ

مَلَكُ الْمُلَا وَبِهُ اللَّمَالِي تَفْخَرُ ُ في الخافقين فَضَائلُ لا تُحْصَرُ تُنْشِي البديعَ والنَّواظِر تَسْحَرُ الأولى النُّهَى أَبْكَارَ فَكُو تُؤْثَرُ من أهل الفضائل مَعْشَرُ (١) لَفَدَ تُهُ مِن قَبْلِهِ أَنَّ الجِبالَ تُسَيِّرُ أنَّ الأهِلَّةَ والكواكبُ أُمُّبَرُ وَاحَرَ قلبي والحوادثُ نَـكُثُرُ خَطُّبُ فَأَضْعَى بعدَه لا يشعرُ لسواءُ لم يَبْقَ ثَنَاهِ كُذْ كُرُ مَمْنَى ابْنَظَّمُ أَو عُقُودٌ أَتُنْثَرُ يقطاول الجوزا بفهم يقصر كالمُبتني العَنْقاء فيها يظفرُ مَهْلًا فَنِي ذَا اليومِ قَامِ اللَّحْشَرُ ا والنصلُ أَمْسَى بِالنَّرَابِ مُسَفَّرُ وغَدًا سحابُ العَفْو فيه يُمْطِرُ تشكو الفراق وماتواكى الأعصر

乘沙沙

ومن ذلك فولُ الأديب الأريب، مصطفى بن أحمد التَّرْزِي، رَاثِيًا (٢٠): وَقُعُ الحُوادِثِ فُوقَ وَقُع ِ الأَمْهُم ِ نُضْنِي القلوبَ بِحُرْقَةٍ وتأَالُّ

<sup>(</sup>۱) هكذا « بالأرواح » ق الأصول ، ولو صحح إلى «بالورى » لاستنام الوزن » . وسقط «لفدته» من ب ، وهو ق : س . (۲) تقدمت ترجته صفحة ؛ ۲۳ .

نَعَبَ الحزينِ ولا هَنَا الْمُتَنَّعِّمِ بالناس في حالاته كالأرْقَمَ في ضِمْهَا غَدْرُ الْحُقُودِ للْكُتَّمَ ما كنتَ للْآثامِ بالمُتَعَجَّمِ (١) فالمَيْشُ عيشُ العارفِ المُسْتَغْهِمِ وَعُظَ الزمان من القضاء المُبرَم بشكون جَأْشِ مثل جَأْشِ الضَّيْغَمِ في حِصْنِي صبر ليس بالمُتهَدِّم يومَ الْهباجِ أَقُولُ دُونَكُ فَاقْدُمِ الموكى الصديق وكان كالمستعدم في الناس قطعاً لا بكيف ولا لم (٢) مِن قَبْح ذَنْبِ فُوق ذَنْبِ الْمُجْرِمِ أذرى دُموع المين من قاني الدَّم (٣) مِلْ البلادِ من الثَّناء الأعظم زَاكِي الْجُدُودِ إِلَى النَّخَارِ الأَقْدَمِ بالاقتراح كَنْرُون في أَدْهُم جَمُّ الكالِ عن الْخطامِ الْحطَّمِ دَنَسُ البَخيلِ وعاش غيرَ مُذَمَّم مُتَنَفِّدات مِثل نَظْمِ الأنجمُ

إن الليــــالى لا يُدِمنَ على الْلدَى والدهرُ في أطُّواره مُتالاعِبُ مُتَسَتَّرُ لِبُدِي الصداقة للورى فهو اعْتَمَرْتَ بَعَينِ فِيكُرِكُ فِعْلَهُ ۗ هَبُ من زمانِك التَّنْفَكُو الْرُّعَةُ كنت الجدير بنصح نفسك لو تبي إِنَّى لَأَصْبَرُ للخُطوبِ تَجَلَّدًا وألاقها بتيجن زُهْدِي دَارِعاً وأْفَحَّهُ النَّمْسَ الشَّداثدَ والبَّارَ قُلُّ الكريمُ بنفسِه وبمـــالِهِ فَعَنَ الْمُعَارِّبِ لَا تُكُنُّ مُسْتَخْبِراً تَمْسًا لَفِمْلِ النَّاتْباتِ ومَا سَجِنَتِ ۗ خَطُّبْ لُو اعْتَبَرَ اللَّبِيبُ مُصَابَّةً فَرْعُ تَمَـاهُ مِن اللَّمَالِي تَحْتِلاً أُعْبَى الزمان بكلُّ معنَّى نادر ومقَى كريمَ النفس غايةُ إِرْبِهِ بِنَقِي عِرْضِ طَاهِرِ مَا شَانَهُ حكم كمنتبلج الصباح إضاءة

<sup>(</sup>١) تنحم الأمن ; رمى نفسه فيه بمشغة وشدة .

<sup>(</sup>٢) كسر ميم : ه لم يه لحركة الغانية .

<sup>(</sup>٣) في الأصوُّل : « أَذْرَى ودمع » ، والصواب ما أثبته .

أَنْشَا ووَشَّى في البــــديع ِبَدَا يْعاً ۚ تُؤْرِي على زَهْرِ الرُّبا الْتَبَسِّم ِ (١) وحَوَى الفُلومَ بخَبْرَةِ حتى أبانَ لهـــا اتَّضاحَ الْمُبْهَم سَلِيَتُ على مَرِ اللَّذَى لِم تُعَدَّمِ نَطِسُ بأَدُواءَ البِكَارَمِ اللَّهَجَمِ ا بالفضل عامرةُ البنامِ الْمُظْلَمِ بمَدَامِعِ مُعْرِ كُلُوانِ العَنْدُمِ ا بتَراجِم الفُضَلا وكُلِّ مُفَخَّم بِفَصِيحِ لَفُظٍ ليس بالمُسْتَعَجِم المَحالَب عن فَضَل كُلُّ مُتَرَجَم أضحت له كل المناقب تَنْتَمِي تلك المُحاسِنَ بالتُّرابِ المُقْتِمِ حتى يُصاحِبَ مُنْجِداً مع مُتهم حتى يصاب فالله كمنتَحُها جَزاء اللُّنعَمِ فَاللَّهُ كَمِنتَحُها جَزاء اللُّنعَمِ يُهُدّى إليك لَطَائْفًا من مُكَارِمٍ من طِيبِ رَوْحِ تَحَنَّنِ وتُوَخَّمُ تَهُدُمِي عليك من الغَمامِ الدُّرْزِمِ (٥)

نَطَقَ الفصاحةَ وهُو طَفَلٌ يَافِعٌ واقتادً من أقصَى البلاد شُوارِداً لَهُ فِي على ثلث الفضائل كَيْبِ نَدْبُ على نَظْم البدائه قادر " فَلْتَبْكِهُ اللَّهُ الدَّواوينُ التي لو تسْتَطِع للك السُّطُورُ لَأَلْحِيَتْ نَفَحَتُ مَنا يُحُهُ الذينِ تَقَدُّمُوا حتى أبانَتْ عن مَناقب فَضْلِهم أثنى على تلك المكارم مُغيرياً ليتَ الليالي لا عَدَتْنا في الذي هيهاتَ أُوْدَى والْمَنايَا غَمِيْرَتْ فكَساكَ من خُلَلِ الجِنانِ مَواهِبًا وهَمَى على ذاك الضّريح حَياً الرِّضا أبداً وتنفَحُ تُرْبَ قبرك نَسْمةٌ وسَقَاكَ عن دَمْع الأمنى سُعْبُ السَّمَا

<sup>(</sup>١) ق س : « زهر الربا المتقسم » ، والثبت ق : ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ﴿ على نظم البِدَاية ﴾ ؛ ولعل الصواب ماأثبته ، وهو يعني أنه ينطم على البديهة غير عتاج لمل تمهل وإعمال نطر . والنطس : العالم الحاذق في علمه .

<sup>(</sup>٣) مكذا : « لوتستطع ، للوزن .

<sup>(</sup>٤) هذا ابيت والتاليان له في س ، وهم هماك محلوطون بآخر ترجمة صالح بن إبراهيم الداديخي .

<sup>(•)</sup> في ص : « وستماك من دمع الأسى » ، والمثبت في : ب . والغام المرزم : الذي اشتد صوت رعده .

ومن ذلك قولُ الفاضل سعودي بن يحيى العَبَّاسِيُّ ، الشهير بالمُتَنِّيُّ (١) :

وزَهْرُ للْمَالَى من رياضك مُيقْطَفُ الْحَيَّاكَ أَضْحَتْ بِالْمَدَامِعِ تَذَّرِفُ فكادت شموس الأفق بعدَّكُ تُكُسِّفُ بثَوْب حدادِ والمَسَرَّةَ يَأْنَفُ إذا ما شَذَاها فاحَ فالطِّيبُ يَعْرُفُ (٢) أَرَقُ من الـِّحْرِ الحلالِ وأَلْطَفُ كُوُوسَ قُوافِ ضِمْنَ ذلك قَرْ قَفُ (٣) أيَّمَنُ بِهَا الدهرُ الْخُوُّونُ وَيَعْطَفُ يَمِينًا لقد هَدَّتْ مَواقِعٌ خَطْبِيْ رَبُوكُمَّا بِهَا وَرُقُ الْسَرَّةِ مَهْتَفُ وصَيْراً بِلِوْزُه بعضه ليس يُوصَفُ فَا لِا مُرِى: عَمَّا مَضَى اللهُ مَصْرَفُ نْنَاءَى وَأَبْقَى لَى حَشًا تَتَلَبُّفُ تنوح على إلْف لها وتُرَوْفُ على نَقْدِ إِنْسَانِ بِهِ الْفَخْرُ يَشْرُفُ

عليك المَعالِى لا على البَدُّر تَأْسَفُ لأنَّكَ أُسْمَى في الحَمَال وأَشْرَفُ وقد كنتَ فَرْداً فِي الْمُكارِمِ وَاحداً وفيك عُيونُ الفضل قَرَّتْ ومُذْ نأَى نَأْيْتَ فِبدرُ النِّمِ عَابِ سَنَاوُهِ فلا غَرْق أنَّ الدهرَ بعدك يَرْتَدى أيا رَوْضةَ الآدابِ كم لك نفحة وكم لك في فَنِّ البديم بَدَائِع وَ بَكُرُ مَمَانِ قَدْ أَدَارِتُ عَلَى النَّهَى فَهِلَ لِلْمُحِيِّى بِمِلْ أَنْ سَارِ أُوْيَةً ﴿ فَخَلٌّ خَلِيلِي مَا تَرُومُ مَنْ رَالُكِنِّي وسَلَّمْ ۚ إِلَى مُولَاكُ فِي كُلِّ حَالَةً ۗ وقُلُّ رحمةُ الرحمٰنِ تَسْقِي ضَبِر يح مَنْ مَدَى الدهرِ ماوَرْقاء بانَتْ من الجوك وإنسانُ عَيْن المجدِ ذاب من الأسَى

ومن ذلك قول الكامل محمد بن السَّمَّان ، يَر "ثيه أيضا (١): مافوقَ خَطْبِ الْمَنُونِ طَارِقٌ بِصَوْ تَهُ يَصَدُّعُ الْخَلارِثُقُّ

<sup>(</sup>٣) تقدمت ثرجته صفحة ١٥٤ ،

<sup>(</sup>١) يعرف : أي ينتشر عرفه . - (٢) القرقب : احمر -

<sup>(</sup>٣) جاءت هذه القصيدة في س محلوطة بآخر ترجمة الداديثمي .

ولا سِوى أَكُوْس الْمَنَابِا تُدُبِقُنَا خَمْرَة البَوائِقُ وسَهْمُه لا يزالُ راشِقُ فراقك الخلُّ والْصادِقُ به صُروفُ الرِّدَى لَوَاحِقُ فليس بالرِّيُّ كُلُّ غَيْثُ بِإِثْرُهِ تَدُّهُمُ الصَّواعِقِ (١) على ذُراهاَ النُرابُ ناءِقُ تَشِيبُ من هُو لِه الْفَارِقُ ۗ كال مُسْتَحْسَن الْخَلائِقُ مَن خَلُّف الفضل في البَرَايا مُتَيَّمًا كالغريب وَامِق (٢) مَغَارِبُ الأرضِ وَالْمَثَارِقُ وَطُلُعِهُ البدر في الفُواسِقُ كأنه الشَّاهُ حيث كُنَّا برقعة الكُون كالبِّيَادِق (٢) بأنَّه في الفنون حاذِقُ وخِلْتَ سُوقَ النَّفاقِ نافِقُ غدا على الأُوِّلين سابقُ كم مُشكل حَلَّه سَريعاً وجاء بالمَمْصِدِ الْمُطابِقُ أزال عن وجهه العَوا لِقُ (١) كا نَسِيمُ الصَّباح را ثِقُ وكم له من مُوَلَّفُ ات عن فَضْلِه أَصْبَحَتْ نَواطِقْ

وغيرُ سهم للَّنُونِ 'يُعْيى وكلُّ رُزْء يَوُنَ إِلَّا فَخَلُّني من لَذَيِذِ عَيْشِ ولا صَفَاء بظِلُّ دَار الصبرُ بالله في مُصاب مُصابِ تاج الفَخار طَرْ ز الْ ومن بُكُتُ حَسْرةً عليهِ مُوْلِّي هو الشمسُ في الْمَالَيْ فَقُلُ لَمِن بَدَّعِي بَجِّمِلَ حَسِبْتُ أَن النَّصُولَ فَصَلْ أَنَّى تُجارى أَخَا كَالِ وكم عَوِيصِ من الْمَالِي وكم أنَّى في رَقيقِ نَظْمِي

 <sup>(</sup>۱) في ب: « فليس بالمره » ، وفي س: « فليس بالراي » ، ولمل السواب ماأثبته .

 <sup>(</sup>٢) الوامق: المحس - (٣) الثاه والسادق: من أدوات اهمة الشطر خ.

<sup>(</sup>٤) في ص : ﴿ عن وجهه العوائق ﴾ ، والمثبت في : ب .

و « نَفْحَةُ الطِّيبِ » منه دَلَّتْ بأنه زَهْرَةُ الطِّيبِ » منه دَلَّتْ بأنه زَهْرَةُ الطَّدَارُقُ نَعَتُهُ من قبل أن يُفارقُ رَثَاهُ مِن دَمْعِهِ عَمَا ثِقَ سيواه في الناس لا يُرافِق (٢) وقالت الْكُنْرُمَاتُ دَعْنِي أَمُوتُ بِٱلْخُزُنِ فِي الْصَائِقُ 

يا وَيْمَ مِن بعده عُلوم وياشَّقاً حالِ كُلُّ فَنَّ قد أَقْمَمِ الحِدُ يُومُ ولَّى ماناحَتِ الوُرْقُ فِي الرَّوَابِي ولاح بالأَبْرَقَيْنِ بَارِقُ

ومن ذلك قول جامعه الفقير محمد المَحْمُودِيٌّ ، رَاثِيًّا وَمُؤْرِّخَا (١) :

من بعد مَوْ تِكَ صَارَ لَا يُرَجُّو إِلْمِهَا مَنْ مُرَكُمْ كَانَ ذَا عَقُلُ وَأَذْنِ وَاعِيَهُ \* يَكَانِكُ بِلُوْلُئِكَ الْمُنظِّمِ حَالِيَهُ وْتَغَدَّتْ لِللَّهِوْمُ الفضلِ بعدَكُ هَاوِيَّهُ ۗ أدب وأخلاق حِسانٌ زَاكيهُ وغُفُورُتَ بِالبِدَرِ الْحُسَانِ الْغَالِيَةِ (٥) كانتُ عيونَ الدهر عناً ساهِيَهُ ا ونَهُزُ عِطْنِياً والحواسِدُ نَالِيَهُ \* أَوَّاهُ ثُمِّكَ عَلَى فَ أَحْشَالِيَّهُ ۗ بعدَ اللُّحِبِّي ذي المَانِي الزَّاهية (٦)

أَضْحَتْ رُبُوعُ الفضلِ بعدَك خالِيَهُ وعيونُهُ من أَجلِ فَقَدْلِكَ باكيَّةُ بك عُطِّلَتُ أُجْيادُ آداب اوقد كَسَّفْتُ شَمُوسُ مَعَارِفِ وُكِلَّـا ثِنْعُ رحكت حيوش العلم يقفو إثرتها يا طالَمــــا حاوَّلْتَ فَضَلَّكُ فِي الورَى ياليت شِعْرَى أَين أَوْقاتُ مَضَتْ تَجْسِي ثَمَارَ العِلْمِ مِن رَوْضِ الْمُنَى أوًاهُ مَّكِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لم يَبْقَ كَيْفُ للفضائل يُو تَجَيَى

 <sup>(</sup>١) يمنى بنفعة الطيب « نفعة الريحانة » .
 (٢) ق س : « لا يوافق » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) ودَقَ المطر : قطر . ﴿ ﴿ ﴾ هذه القصيدة مؤجودة أيضًا في : س ، محلوطة إآخر ترجمة الداديخي .

<sup>(</sup> ه ) البدر : جم البدرة ، وهي كمية عظيمة من المال في كس و محوه ،

<sup>(</sup>٦) في س: ﴿ لَمْ يَبِقَ كَهِفَ لَلاَّ وَاصْلَى ﴾ ، وأَنْتَبِتَ في : ب .

الفاضلُ النَّحْرِيرُ أَوْحَدُ عصره مَن حازَ أَنُواعَ الفَنُونِ الباهيةُ ا الجَهْبِذُ النَّقَّادُ دُرَّةُ شامِنِ ] كَنزُ الدَّقائِقِ والعلومِ الوافيةُ لمَّا قضَى واعْتَاضَ بالأَخْرَى وها يُنيكُ القصورِ مع القُطُوفِ الدَّانيَةُ \* نَدَيْتُ صَحْبِي إِنَ يَكُنْ قَدَ قَارِقَ اللَّهُ مَ شَيْلًا الدَّانِيَّةَ وَالدِّيارَ الفَانِيَّةُ فعليه رحمة كُربِّنَا طُولَ الْدَى وسحائبُ الرِّضُوان تَهْطُلِلُ هاميَّهُ ا

لا تَحْزَنُوا قد جاءنا تاريخُهُ ذَهَبِ الْمُحِتَّى لِلْجِنانِ الباقية (١) ما ناحتِ الأطْيارُ فوقَ غصونِها ﴿ أَو أَسْبَلَتُ ۚ دَمْعًا سَحَابُ بِاكْيَهُ ۗ

وهذا ما أفاض اللهُ به على عبدِه ، ومَنحَهُ من إنْعامِه ورفْدِه ، وهو جامعُهُ الفقيرُ إلى رحمة مَوْلاه ، الغَنيُّ به عَنن سِواه ، محمد بن محمود بن محمــود السُّؤالَا تِيُّ الْحَنَفيْ العُمَّا فِي ، لَطَف الله به و بالسلمين أجمعين ﴿

وقد يَسَّر اللهُ جَمْعَ ما وُجِد في مُسَوَّدات المَوْلَى المرحوم المُؤلِّفِ ونَشْره ، في أُواخِر شوّال ، سنة إحدى عشرة ومانّة وألف ؟

والحمدُ لله وَحْدَه ، والصلاةُ والسلام على مَن لا نِبيَّ بعدَه ، وعلى آلِه الطاهِرين ، وذُرِّيَّةِ ۗ الْبَارَ كَين ، وصَحابته أجمعين ، والتَّابعين ، وتابعِيهم بإحْسانِ إلى يوم ِالدِّين ، والحَدُ للهُ رَبُّ العالمين.

<del>նայլ Մերլ է Մ</del>արլ (Մա)

<sup>(</sup>١) جاء حساب هذا التاريخ في ص هكذا :

# فهرس المترَجمين

| 7 : 11 ±       |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| رقم المنقحة    | قم المترجمة                                               |
| o_ T           | مقدمة السؤالاتي                                           |
| ٨ ٦            | مقدمة الحبى                                               |
|                | الفصل الأول :                                             |
| P = 3 *7       | في من انتشا من بلغاء دمشق الشام                           |
| 11 = 34        | ١ _ محمد بن إبراهيم العادى                                |
| YA _ Y0        | ۲ _ محمد بن حسين القارى                                   |
| 14 = X3        | <ul> <li>عبد السلام بن محمد السكاملي</li> </ul>           |
| οξ <u> </u> ξ٩ | ع _ أحمد بن محمود الكنجي                                  |
| V£ 00          | ٦ _ ولده: محمد الكنجي                                     |
| YA _ Y0        | ٧ _ صالح بن إبراهيم بن الزور                              |
| 1** - V4       | ۸ _ محمد بن محمود الحجمودي                                |
| 144-1-1        | <ul> <li>ه یعمد مواد بن محمد بن یحیی السقامینی</li> </ul> |
| 127 - 128      | ١٠ _ أسمد بن محمد بن على بن الطويل                        |
| 107-147        | ١١ _ عُمَّه : عبد الحي بن على بن محمود ، الشهير بالخال    |
| 145 - 104      | ۱۲ ـ السيد يوسف بن السيد حسين الحسيني                     |
| 140 - 140      | ١٣ _ السيد مصطفى بن السيد حسين الصادى                     |
| 7A1 = AA1      | 12 _ زین الدین بن محمد بن سلطان                           |
| 144 - 144      | ١٥ _ أحمد بن محمد السلامي ، المعروف بابن اكرى بوز         |
| Y•1 - Y••      | ١٦ _ عمر بن مصطفى الرجيحي                                 |
|                |                                                           |

| T.O _ T.Y                        | ١٧ ـ يوسف بن محمد القباقبي                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 777 - 777                        | ١٨ ـ عبد الرحمن بن إبراهيم ، ابن عبد الرزاق    |
| Y77 - Y7A                        | ١٩ _ محد بن أحمد بن عبد ألله ، الشهير بابن جدى |
| 404 - 445                        | ٣٠ ـ مصطفى بن أحمد الترزى                      |
| W+E _ Y0E                        | ۲۱ ــ سعودي بن خيي ، الشهير بالمتنبي العباسي   |
|                                  | القصل الثاني :                                 |
| 440 - 4.0                        | في من انتشا من بلغاء للدينة المنورة            |
| 444 - 4·V                        | ۲۲ _ عبد الرحمن بن محمد عابدى                  |
| 440 - 444                        | ۲۳ ـ أحد بن إبراهيم الخياري                    |
|                                  | النصل الثالث:                                  |
| 444 - MAN                        | في نبهاء حلب الشهباء                           |
| 40 444                           | ۲۲ ـ أحمد بن محمد الكواكبي                     |
| ro7_ro1                          | ٢٥ _ عطاء الله المانى                          |
| 441 - 40V                        | ٢٦ ـ محمد صادق بن عبد السلام البترّوني         |
| <b>~7</b> 8 <b>77</b> 7          | ٧٧ ـ السيد خضر العرضي                          |
| <b>٣</b> ٦٦ <i>(</i> <b>٣</b> ٦0 | ۲۸ _ سليان بن خالد بن عبد القادر المدرس        |
| <b>440</b> - 414                 | ۲۹ ــ مصطفی بن محمد ، ابن بیری البترونی        |
| 7A7 - 7P7                        | ٣٠ _ صالح بن إبراهيم الداديخي                  |
|                                  | ترجمة المؤلف:                                  |
| 1                                | السيد محمد الأمين بن السيد فضل الله الحمي      |

## الفهارس العامة

١ - فهرس الآيات القرآنية

خهرس الأحاديث النبوية

٣ - فهرس الأمثال

٤ — فهرس اللغة

ه - فهرس المُعمّيات

٦ – فهرس الشعر

∨ — فهرس النثر

٨ - فهرس مسائل العاوم والفتؤن

٩ - فهرس الأعلام

١٠ – فهرس القبائل والأمم والغرق

١١ — فهرس الأماكن والبلدان والمياه

١٢ — فهرس الأيام والوقائع والحروب

١٢ – فهرس الكتب

١٤ — فهرس مراجع التعقيق



# ١ – فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                       | رقها | <b>4</b> <sup>1</sup> <b>2</b> 1                                         |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|                              |      | سورة آل عران                                                             |
| 177 6 79                     | ٧٢   | ﴿ إِنَ الْفَصْلُ بِيدَاللَّهُ يَوْتَيْهِ مِنْ يَشَاءً ﴾                  |
|                              |      | سورة المائدة                                                             |
| ١٢٢                          | ٥٤   | ﴿ ذَلَكَ فَضَلَ اللَّهُ يَوْتَيُهُ مِن يَشَاءً ﴾                         |
|                              |      | سورة الأعراف                                                             |
| ۲۸۸                          | 184  | ﴿ ولاجا موسى ليقاتنا و كله ربه قال رب أربى أنظر إليك قال إن تراني ﴾      |
|                              |      | ر سورة يوسف                                                              |
| ٤-١                          | ۳۱   | ﴿ ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك ﴾                                            |
|                              |      | سورة إبراهم                                                              |
| 4.5                          | ۲.   | ﴿ وَمَا ذَلَكَ عَلَى اللَّهُ بِوَيْرٌ ﴾                                  |
|                              |      | سورة النحل                                                               |
| ٨٠3                          | ٧٦   | ﴿ أَيْمًا يُوجِهِهِ لَا يَأْتَ بَخِيرٍ ﴾                                 |
|                              |      | ر ده پر ۱۰۰ می ده الشعراء                                                |
| ۳                            | ٤    | ﴿ إِن نَمَّا نَهُولَ عَلَيْهِم مِن السَّاء آية فظلت أعناقهم لها خاصَعين﴾ |
|                              |      | و یا مد مرو مدیهم س سه د د ماطر                                          |
| 10.                          | ٣٤   | ﴿ أَذْهِبِ عِنَا الْحُرْنَ ﴾                                             |
|                              |      | م ارسب عد اسرن)<br>سورة الشوري                                           |
| 44                           | 44   |                                                                          |
| **                           | • •  | ﴿ وَهُو عَلَى جُمْهُمْ إِذَا يَشَاءُ قَدَيْرٌ ﴾<br>سورةالمطففين          |
| 444                          | 17   |                                                                          |
| ٠ ٣٠ .<br>( ٢٩ ــ ذيل الناجة | 4 4  | ﴿ وَفَى ذَلِكَ فَلَيْتُنَافَسَ الْمُتَنَافَسُونَ ﴾                       |
|                              |      |                                                                          |

### ٢ – فهرس الأحاديث النبوية

| السفحة | الحديث                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 272    | « أ كثر أعمار أمتى مابين الستين إلى السبعين »                      |
|        | « لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ، ما أدرك |
| 144    | مد أحدهم ولا نصيفه »                                               |
|        | ٣ فهرس الأمثال                                                     |
| الصفحة | المثل                                                              |
| ١٢٨    | حال الجريض دون القريض                                              |
| 277    | الرشف أنقع                                                         |
| 773    | زاحم بعَوْدٍ أو دَع                                                |
| 7.7    | Wade pacage                                                        |
| 49.8   | يملأ الدلو لعقد الكرب                                              |

- ٤ - فهرس اللغة (١) ج. -3 (1) الصفحة الآذريون " TYY أُبْلُوج الأرغوان( أرجوان) ξ. الألماس 13, 771, 011, 177 البذرقة 1.1 البركار 377 التبغدد 13 2 PA اليند W البيادق (في الشطرنج) 727 (ت) التبغ 777 (ج) - 1101101134130113017 الجلنار 417 : 777 : 477 CY1A الجنك 779 (ح) الحنَّة (الحناء) 774

<sup>(</sup>١) يحتوى هذا الفهرس على : المعرب والدخيل ، الألفاظ التي لم نرد في المعاجم ، الألفاظ التي شرحها المحبي. الاستمالات المولدة والمحدثة .

الصفحة (خ) الخلد ( جمعه مناجد ) 419 (2) الدكديك 24 دود کجی 24 (j) الزبرجد 43 - 73 3 24 3 211 3 747 047 الزمود 740 - 444 ( 144 (ET الزمرأة 144 (س) الانسجام ( بمعنى اعتدال للزاج ) 114 ستدس ተለቍ ፣ የለጎ ፣ ሞሃለ (ش) الشاش 271 الشاه (في الشطرنج) 254 الشباك ٧A (ع) ممترك المنايا 272 عطر الفتنة 173 (غ)

777 × 777

الغليون

الصفحة (ف) الفيروزج 444 6 1 . E 6 4 . (ق) القرطق 1.4 القرطق (المقرطق) 377 قراقع (جمع قرقمة ) ٤١٣ (1) اللازورد 777 لعل الكفا ۳V٥ اللوزينج ٤٢٠ مغناطيس (v) النارجيل 414 النارنج ٤٣- ٤ · منآزه ۲۸۰ نسيم النعم 274

19.

التقنغ

## ه — فهرس الممَّيات

| أأسفحة           | العمى              | السفعة  | الممي         |
|------------------|--------------------|---------|---------------|
| FV7              | مىسى فى درويش      | £144740 | معمى في أحمد  |
| ***0             | معمى في شاهين      | 107     | ممىي في أسد   |
|                  | ممعى في عبد السلام | ***     | معمى في أغيد  |
| ***              | مممى في عَبَان     | 777     | مىيى فى تمام  |
| 1011101120       | معنی فی علی        | 777     | معمى في جلنار |
| 20               | مىمى فى عمر        | 777     | معمی فی حجازی |
| ***              | معمى في عيسيوعلي   | ٤٨      | معمى في حسن   |
| 104              | مبعى فىقر          | 200150  | معمى في حسين  |
| <b>4</b> 474/104 | معلى في مسلم       | 701     | معمى فيحيدر   |
| ***              | معمئ في مليك       | 1.40    | معمى في خال   |

٣ – فهرس الشمر

#### 1 ــ الأبيات والمقطوعات والقصائد

| المشعة    | عدد الأبيات | الثاعر             | القافية                    |
|-----------|-------------|--------------------|----------------------------|
|           | ( * )       |                    |                            |
| ۰۷        | ۳           | الحسين بن الضحاك   | دأه                        |
| 174       | *           | عبد الغني النابلسي | انخيلاه                    |
| 151       | ٤           | النظام             | al.                        |
| 240       |             | الحبي              | أسماه                      |
| 710       | 17          | ابن عابدي          | وَفَاوْهُ ۚ                |
| 4/7 (4/0  | 11 (5)      | محمد أمين المدنى   | أحشاؤه                     |
|           | (*)         |                    |                            |
| trul      | ۲           | محمد القارى        | وَسُناء                    |
| 1+0 6 1+8 | *           | السقاميني          | خضراء                      |
| 1.0       | ٣           | السقاميني          | زرقاء                      |
| ١٨٣       | ۲ .         | مصطفى الصادى       | البكعاء                    |
| 146 4 144 | 14          | الخال              | بعلاه                      |
| 140       | *           | مصطفى الصمادى      | عنايي                      |
| 007; /07  | 15          | سعودى              | وبكهاه                     |
| 709 ( YOA | •           | سعودى              | أسماء                      |
| Kr.4. +   | ٥           | محمد صادق البترونى | بانقضاء                    |
| 441 c 44. | ۲           | ابن بیری           | $  \mathcal{U}_{\delta}  $ |

| الصفحة         | عدد الأبيات |      | الثاعر             | القافية     |
|----------------|-------------|------|--------------------|-------------|
| 440            | ۲           |      | ابن بری            | ازدماء      |
| 713            | *           |      | الحجبي             | الآراء      |
|                |             | (بُ) |                    |             |
| 37             | 0           |      | محمد الكنجي        | والجتناب    |
| <b>XX : XX</b> | ٤           |      | محمد الحمودي       | يلعب        |
| 100            | ₩.          |      | عمد الحمودي        | الطَّرَّبُ  |
| 3.7.00         | 31          |      | مصطفي البابي       | مُذَرِنبُ   |
| 777            | c           |      | سمودى              | والذَّهَبُ  |
| *7*            | ٣           |      | سعودي              | التناتيب    |
| 777            | *           |      | مجير الدين بن تميم | الطَّرَّبُ  |
| 777            | ۲           |      | عبدالغني الناباسي  | القصب       |
| 77.7           | *           |      | حسن الدرزي         | الطَّرَّبُ  |
| 411:41.        | 10          |      | ابن عابدی          | الرَّبُّ    |
| 770            |             |      |                    | طر ُوبُ     |
| 440            |             |      | سعدى العمرى        | يلمب        |
| 447 6440       | 70          |      | سعدى العمري        | تشكب        |
| <b>**</b>      | ٣           |      | أحمد المنيني       | تَعْرَبُ    |
| 447            | *           |      | أحمد البقاعي       | يَطُرِبُ    |
| 540            |             |      | الحبى              | أذهب        |
| 270            |             |      | الججبي             | أعْجَبُ     |
| £ \Y           |             |      | الحج               | شبابه       |
| 184 6 184      | 11          |      | الخال              | غُروبُهُ    |
| * 37 = 737     | ٤١          |      | مصطغي النرزى       | تَذَ بِبُهُ |

| Ama 1     | عدد الأبيات |      | لثاعر               | القافية      |
|-----------|-------------|------|---------------------|--------------|
|           |             | (بَ) |                     |              |
| ٥٧        |             |      | ابن هائي ً الأندلسي | يتلببا       |
| 777 - 777 | 13          |      | مصطفىالترزى         | تشبيبا       |
| 707       | ٣           |      | قابوس               | دَ بيباً     |
| 400       |             |      | عبد المحسن الصوري   | العذابا      |
| 771       | ٣           |      | منصور بن كيفلغ      | واشركبآ      |
| ٤١٧       | ۲           |      | الججبي              | طَرَ بَا     |
| ١٧٣       | *           |      | يوسف الحسيني        | صارِبُهُ     |
|           |             | (ب)  |                     |              |
| 43        | ۲           |      | عبدالسلام الكاملي   | لسب          |
| A\$ 6 A#  | *           | *    | محدالمحمودي         | الذَّمب      |
| 7-7       | ۲           |      | السقاميتي (تعريبه)  | السكرب       |
| 101       | ٥           |      | المحبى              | اكحب         |
| 104:104   | 4           |      | ابنرواحة            | سراب         |
| 37/       | *           |      | الأمير ظاهر         | ر ر<br>القضب |
| 140 ( 145 | ٤           |      | صادق، ابن الخراط    | حَبابِ       |
| 147"      | ۳           |      | حافظ الدين المجمى   | المقاب       |
| 140       | ٣           |      | این اکری بوز        | والعَتْبِ    |
| 147       | ٣-          |      | أسعد العبادى        | یَسیٰی       |
| 791       | Ł           |      | السقاميني           | الصَّبِّ     |
| 147       | ٧           |      | موسى المحاسني       | تَسْبِي      |
| 19.4      | 7           |      | ابنمصلي             | المتب        |

| āzena!                           | عدد الأبياب | الشاعو                      | القافيه          |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 199                              | ٤           | عثمان الشمعة                | الشَّهُبِ        |
| ۲.۳                              | ۲           | طرز الريحان                 |                  |
| 337 - 737                        | 79          | مصطفى الترزى                | للمغرب           |
| 454                              |             | المتنبى                     | كاتب             |
| 737 - X37                        | **          | الحبي                       | الكواكبي         |
| <b>40.</b> -414                  | YA          | زين العابدين البكرى         | سخارثب           |
| <b>Y</b> AA <i>i</i> <b>Y</b> AY | 19          | صالح الداديخي               | رَبِّي           |
| የላት ፡ የአዓ                        | 11          | صالح الداديخي               | السَّليبِ        |
| 44.                              |             | عمد القدسي                  | بطيب             |
| 491 649.                         | 1.          | صالح الداديني               | اُلخطوبِ         |
| 2.4.5.4                          | ٥           | الحجي .                     | اكلب             |
| 213                              | ۲           | الحجي                       | الرَّ بيبِ       |
| ٤٢٨                              |             | الحج                        | گر°بی            |
| 777                              | *           | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | شاربه            |
| 707                              | ۲           | التمار الواسطى              | عنطقت به         |
| r7.                              | ۲           | محمدصادق البترونى           | كوكية            |
|                                  |             | (ب)                         |                  |
| 407                              | ٧           | عمد صادق البتروني           | السكري           |
| <b>*</b> Y\$                     | ٣           | عيان الشبعة                 | المجيب           |
|                                  |             | (ث)                         |                  |
| ٤٧                               | ***         | أبو السعود                  | سره الر<br>بيليت |

|        | الصفحة     | عدد الأمياب | الشاعر                    | القافية            |
|--------|------------|-------------|---------------------------|--------------------|
|        |            |             | (تِ)                      |                    |
| •      | 13         | ۲           | أسمد المبادى              | بجيي               |
| i      | <b>£</b> 0 | *           | عبد السلام الكاملي        | الوجنات            |
|        | 478        | ٣           | عبد الرحمن ، ابن النقيب   | مَفْتُوتِ          |
| ,      | 377        | *           | الأرجابي                  | النعوت             |
| ,      | ٤ \ ٧      | ۲           | مجلح ا                    | المنكرات           |
| ,      | V7:7V      | 11          | محمد المحمودي             | <u>حُلاتِكُ</u>    |
| ;      | 14. 6 179  | ٥           | عبد الرحن الرازق          | صفارِتك            |
| •      | 304        | ٥           | ابن مغيزل                 | وَجَنارِتك ۗ       |
| r      | ٥٨         | 7           |                           | صفارته             |
|        | ٥٨         |             | النخمي                    | رِقْتِهِ           |
|        | 174        | ۲           | مصطفى الصادى              | صَفَحا تِه         |
| 1      | 7+1        | ٣           | عمر الرجيحي               | قامَتِه            |
| :      | 377        | *           | صادق الخراط               | وَجَنارِتهِ        |
|        | 377        | ۲           | صادق الخراط               | مِو°آته            |
| •      | 770        | ۲           | عبدالرحمن ، ابن عبدالرزاق | صَفَحا تِه         |
|        | ٥٧         |             | محمد الكنجي               | وَجَناته <b></b> * |
|        | 78-37      | 40          | محمد الكنجى               | زَفَواته           |
| Z<br>F | 77_78      | **          | الخال                     | خَطراتِه           |
| ,      |            |             | (ご)                       |                    |
| ,      | 15.1       | ٣           | القيسرانى                 | أخرقت              |

| الصنحة   | عدد الأبيات | يد(شًا)                     | القانية    |
|----------|-------------|-----------------------------|------------|
|          | ( ( )       | _)                          |            |
| 444      | *           | عبد الرحن ، ابن عبد الرزاق  | الرِّجا    |
| ** **    | 1 •         | سعودى                       | أجلحا      |
| 444 34P4 | ٨           | صالح المداديخي              | تبلَّجَا   |
| 13       | ٣ .         | عبد الرحمن ، ابن عبد الرازة | الدُّجَي   |
| 219      | ۲           | المحبى                      | م عجه      |
|          | چ_)         | ·)                          |            |
| 104      | Y           | الخال                       | والثَّلج ِ |
| ***      | ٩           | سمودي                       | الوحاج     |
| *4.      |             | سعودى                       | رَاجِي     |
| ***      | 1 (6        | أحد الخياري                 | بنجيى      |
| 3.87     | il. aint    | ابن عرفة المات المات المات  | السّاجِي   |
|          | (*)         | <u>E</u> )                  | ·          |
| 709      | ٠           | محمد صادق البترونى          | الضَّرَجُ  |
|          | رځ)         | )                           |            |
| **       |             |                             | الصَّباحُ  |
| ٥٨       |             | المتنبي                     | المجروح    |
| 1-1      | ۲           |                             | بجح        |
| 198      | ۲           | البدر الغزى                 | الصبخ      |
| 3.91     |             | الحشرى                      | شبع        |
| 190      |             | المتنبى                     | الر وح     |
| Y37_P37  | **          | مصطغى الترزى                | تاُوح ً    |

| الصفحة      | عدد الأبياب | انشاعر                      | القافية          |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| P3Y         | ١٠          | على القادري                 | طَمُوحُ          |
| 707         | ۴           | مصطفي الترزى                | أصاح             |
| ***         | ٣           | الحجي                       | المنتخ           |
|             |             | (خ)                         |                  |
| <b>70</b> A | ٠           | محمد صادق البترونى          | افتضَحا          |
| 444         | ۲           | این بیری                    | واصطباحا         |
|             |             | (حر)                        |                  |
| 3 • 1       | ۲           | أسمد المبادى                | والسَّفح         |
|             |             | (5)                         |                  |
| 171 ( 17-   | 17          | السقاميني                   | البطاح           |
| 337_734     | ۲           |                             | وأطرح            |
| 450 6 455   | 1.          | أحمد الكواكبي               | ينق <i>د</i> ح   |
| 720         | 11          | حسن المخملي                 | لا بَصِحَ        |
| 484 : 484   | 1.4         | عبد الله الحلبي             | تصطلح            |
| 1-0         | *           | المحبي                      | مُرِيحٌ*         |
|             |             | (3)                         |                  |
| 0) (0.      | 10          | أحمد الكنجى                 | الصِّيدُ         |
| ٥٧          | ۲           | ابن المتز                   | الموعد           |
| 4. ( )      | 10          | محمد الحمودى                | ئىم ئە<br>ئىغر د |
| 14.         | ø           | ابن اکری بوز                | الَميَدُ         |
| <b>Y</b> \0 | 7           | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | عُمُودُ          |
| 744         | 11          | مصطنى الترزى                | الوعدُ           |

| المغما     | د الأبيات | بدائاء الماد | الفافية                 |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 404        | 7         | عطاء الله العاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jyuno .                 |
| <b>TY1</b> | ۲         | عبد الغنى النابلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سه عر<br>سيما           |
| 777        | ۲         | ابن بیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وصَدُّوا                |
| ***        | ۲         | ابن بیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والأعواد                |
| 474        | ۲         | ابن بیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مُريّد<br>مُورد         |
| 400        | ۲         | ای <i>ن</i> بیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قُوَدُ                  |
| 1.27       | ۲         | صالح الداديخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يحذو                    |
| 4.3        | ٧         | الحبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَحِيدُ                 |
| 44         | Y         | حامد العادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَقِيدُهُ               |
| 140        | ٨         | أسمد، ابن الطويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عِقْدُهُ                |
| 144        | ٣         | مصطنی المادی (١١٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مِيلادُهُ               |
| TE1 6 TE + | 71        | أحد الكواكبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معهدُها                 |
| * 3 *      |           | المتنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خُرَّدُها               |
| 71.67.9    | ۲۱        | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ئر ۽ .<br>عو <b>د</b> • |
|            |           | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1.0        | ۳         | حسين العدوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رَمْدَا                 |
| 7 - 1      | ٥         | إبراهيم الخيارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والوجدا                 |
| 177        |           | ابن مطروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وزبر ٔ جَدا             |
| 777        | *         | عبد الرحن ، ابن عبد الرزاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شركا                    |
| 445        | ۲         | أسعدى العبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قَدُّا                  |
| ***        | *         | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَوَرْدَا               |
| 540        |           | المحبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عُقودًا                 |
| 240        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أفسده                   |

| المفحة    | عدد الأبيات | الشاعر                 | القافية    |
|-----------|-------------|------------------------|------------|
|           | ( > )       |                        |            |
| 17:10     | ۳.          | 2 1-1                  | الصَّوادِي |
| 41 .4.    | 14          | محمد بن إبراهيم العادى | العباد     |
| 20622     | 18          | عبد السلام الكاملي     | ألفريد     |
| 00 ) /0   | 14-         | محمد الكنجي            | فؤادى      |
| 1         | *           | محد المحمودى           | العباد     |
| 1.0       | ۴           | السقاميني              | صاد        |
| 1.7       | ۲           | السقاميتي              | النَّدِي   |
| 1.4.1.7   | ١.          | السقاميني              | العهاد     |
| 1.4.1.    | **          | محمد الكنجي            | بمُرُ ادِی |
| 111-111   | **          | السقاميني              | اینادی     |
| 118       | 11          | السقاميني              | النَّدِي   |
| 1174117   | •           | السقاميني              | المحجّد    |
| 141 - 144 | **          | عبد الرحمن عابدي       | هآد        |
| 141 ( 140 | *1          | أسعد، ابن الطويل       | بَعْدُى    |
| 144       | 4           | أسعد ، ابن الطويل      | يا حادي    |
| 731 > 331 | 14          | الخال                  | رُ قادِی   |
| 100       | *           | ُ اخال                 | فؤادي      |
| 100       | *           | اخال                   | الأيادي    |
| 107       | ٣           | الخال                  | بَدِی      |
| 104       | ٣           | الخل                   | وآلمعد     |
| 171       | ۲           | عبد الغني النابلسي     | اَخَلدَّ   |
| 174       |             |                        | يا عُد     |

| الصفحة       | عدد الأبيات | الشاعر                      | النافية   |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 341          | *           | أبو بكو العمرى              | الخواد    |
| 1.41         | ٣           | اخال                        | الأيادى   |
| 191          |             | خالد الكاتب                 | يجذ       |
| ** 4 · * * A | 1           | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | الفيد     |
| 717          | *           | أيو تواس                    | أحد       |
| -573 (77     | ١٠          | سعودى                       | أحمد      |
| T17: V17     | ١٢          | ابن عابدی                   | قاصد      |
| 44 + 444     | 4.5         | عبد الغنى النابلسي          | فراقد     |
| 737          | ٨           | أحمد الكواكبي               | فؤادى     |
| 707 · 707    | ٤           | محمد صادق البتروني          | وجِلِّ    |
| ***          | *           | ابن بیری                    | المتوقّد  |
| 440          | ۲           | ابن بیری                    | صواد      |
| 777          | *           | منجك                        | الرُّشْدِ |
| 7/3          | ٣           | الحجي                       | سنك       |
| -73          | ۲           | الحجي                       | النادي    |
| \$PV         | ٥           | زين الدين بن سلطان          | والنادي   |
| . 49         | ٧           | محمد الحمودي                | عبادما    |
| 17-          | ۲           | الشريف الرضى                | وحَدَّهِ  |
| 377          | ٣           | الجحبي                      | بقدّه     |
|              |             | ( '5 )                      |           |
| ٤٠           | ۳           | أحد الممنداري               | عُمَّا    |
| 73           | *           | عمد الحمودي                 | التبقدد   |
|              |             |                             |           |

| الصفحة              | عدد الأبيات | الماعر                      | القافية         |
|---------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 2.4                 | ۲           | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | تأود            |
| V0 > 10             | 77          | محمد الكنجي                 | الحواسد         |
| 115                 | ٣           | السقاميني                   | القد            |
| 107                 | ٣           | اخال                        | ر براد<br>مهلاد |
| 174                 | ۲           | محمد العرضى                 | اُنْلَدُود      |
| 717                 |             | منجك                        | اعلد            |
| £14 4 £14           | o           | سليان الكاتب                | الأنحاد         |
|                     | (           | ٤ )                         |                 |
| 174                 |             | ابن مطروح                   | وزمر ذا         |
|                     | (           | ٤)                          |                 |
| 17                  | ٣           | محد بن إبراهيم العادئ       | آخِذِ           |
|                     | (           | 3)                          |                 |
| ۸                   | *           |                             | ۶۰:۶۰<br>می از  |
| 07                  | ٣           | عيد السلام الناياسي         | وصبر            |
| 7A > YA             | ٩           | محمد المحمودى               | ثارُ            |
| 189 4 184           | •           | الخال                       | دارُ            |
| 141                 | ٩           | ابن السمان                  | البَدُرُ        |
| 144 ( 147           | 40          | مصطني الصادى                | المتأخر         |
| 174                 | *           | مصطفي العمادي               | المعطار         |
| 144                 | ٣           | مصطنى الصادى                | الأكدارُ        |
| ۱۸۰                 | ٣           | مصطفي المهادى               | إشعار           |
| 141                 | ٣           | النظام                      | 3               |
| ( ۴۰ ـ ذيل النفعة ) |             | •                           |                 |

| الصفحة       | عدد الأبيات | الثاعر                      | القافية      |
|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 414 : 411    | ١.          | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | البدر        |
| 017 > 717    | ١.          | عبد الرحمن ، إن عبد الرزاق  | العَطِرْ     |
| ***          | ۲           | عبدالرحن ، ابن عبدالرزاق    | أيسكوا       |
| ***          | 14          | ابن جدی                     | سره ۱<br>عمو |
| *1 · 6 * · 9 | ۲۱          | ابن عایدی                   | هزارُ        |
| ***          | •           | أحمد الخيارى                | مغمو ر′      |
| 490-494      | 18          | صالح الداديخي               | والظُّفَرُ   |
| mam          | 4           | البابى                      | مر<br>ضور    |
| ٣٩٣          |             |                             | الصور        |
| 240          |             | الحبى                       | الحارُ       |
| 773          |             | للحبي                       | اعتبار       |
| 277 ( 547    | 40          | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | تتفطر        |
| 717          | *           | مظفر الأعمى                 | مَنْظُورُهُ  |
| 173          | ۲           | المحبى                      | أزهارك       |
| 173-773      | **          | صادق الخراط                 | مَراثرُ'هُ   |
|              |             | (5)                         |              |
| 77 ( 7)      | ٩           | محمد بن إبراهيم العادي      | الغَرَّا     |
| <b>£ Y</b>   | ۲           | محمد الدكدجي                | الخضرا       |
| 1 4.8        | ۲           | محمد المحمودي               | المطرا       |
| 174 ( 177    | ٤           | مصطنى الصادى                | سَرَى        |
| 11. 4 179    | ٥           | أبو الفضل الدارمي           | خارا         |
| ١٨٤          | ۲           | مصطفي الصادى                | عطرا         |

| المنحة    | عدد الأبيات      | المثاعر                        | الفافية         |
|-----------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 195       |                  | ابن السمان                     | ببرا            |
| 148 : 148 | V                | ابن السمان                     | 1 صرا           |
| 377       | ₹                | الذهبي                         | مترک            |
| 779       | 2                | مصطفى الترزى                   | الشُّرَى        |
| 700       | 1.               | إبراهيم السفرجلانى             | بَدُرَا         |
| 414 (414  | 11               | خضر العرضي                     | والنسرا         |
| ***       | *                | أبن بيرى                       | العَذَارَى      |
|           | (رِ)             | )                              |                 |
| 1.4       | ٧                | محمد بن إبراهيم العادي         | الفجر           |
| 77        |                  | مدحى                           | الظهائو         |
| 77 6 77   | Y1 00            | محمد بن إبراهيم العادي         | الأزاهو         |
| 73        | *                | عبدالغني النابلسي              | البارِي         |
| 28 6 28   | يىمالسغرجلانى ١٠ | الرحمن،ا بن عبدالرزاق،أو إبراه | النهارِ عبد     |
| 7.4.6.7.4 | 14               | محمد، ابن الأمير               | الفيستخو        |
| ٧٠ - ٦٨   | hoho             | محمد الكنجى                    | النشر           |
| 41        | •                | محمد المحمودي                  | بالتَّقْرُ بِرِ |
| 78-38     | ۴٧               | عمد المعمودي                   | نبار            |
| 117       | ٥                | السقاميني                      | الزهر           |
| 1114114   | 14               | السقاميني                      | یڈری            |
| 174 + 144 | ۲.               | السقاميني                      | الدُّرِّ        |
| 177       | 1 •              | السقاميني                      | المنتير         |
| 17/1/00   | ۲                | الخال                          | الدراري         |
| 174       | *                | يوسف الحسيني                   | عجرى            |

| ionial)     | عدد الأبيات | الشاعر                      | القافية          |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 174 < 174   | ٦           | مصطغي الصهادي               | بينزار           |
| ١٨٠         | ۲           | مصطفي الصادى                | كنهار            |
| 198         | *           | عبد الصمد البغدادي          | إضاري            |
| <b>Y</b> 1X |             | عبد الرحمن ، ابن عبد الوزاق | ا ُ لِحَلَّنَارِ |
| <b>4/</b> 4 |             | سعودى                       | والأنوار         |
| 719         |             | عبد الرحمن ، ابن عبدالرزاق  | الأخبار          |
| 414         |             | سعودى                       | والأمهار         |
| 714         | *           | عبد الرحمن ، ابن عبد الرازق | الأوتار          |
| 719         | ۲           | سعودي                       | الأخيار          |
| 414         | ٣           | عبد الرحن ، ابن عبدالرزاق   | النهار           |
| 414         | *           | سمودى                       | الأنوارِ         |
| 714         | ۲           | عبد الرحن ، ابن عبد الرزاق  | المنار           |
| ***         | *           | عبد الرحن ، ابن عبدالرزاق   | والزَّهَرِ       |
| 737 3 337   | ۲۱          | مصطغى الترزى                | بأزهار           |
| <b>70Y</b>  | ٧           | منجك                        | القجر            |
| Yoy         | ٧           | سعودى                       | والسكوثر         |
| <b>70</b> A | ٧           | محمد بن السمان              | والأسمر          |
| YOA         | ٧           | المحبى                      | الأحور           |
| 414         | *           | حسین بن الجزری              | الدُّرِّي        |
| 777 : 770   | ٨           | سعودي                       | النواظر          |
| ***         | ۲           | فتح الله بنالنحاس           | اكخضر            |
| 722         |             | أبو بكر العمرى              | والبَشَرِ        |

| المفعة    | عدد الأبيات | الثاعر                     | القافية      |
|-----------|-------------|----------------------------|--------------|
| ٤٣٠       | ۲           | المحبي                     | خاطري        |
| 240       |             | المحبى                     | ديار         |
| 473       |             | المحبى                     | بخنصر        |
| Αŧ        | ٧           | مجمد المحمودي              | بأسرو        |
| 181       | *           | أعرابى                     | 6.7          |
| 177       | ٣           | يوسف الحسيني               | أخمارم       |
| ***       | ۲           | عبد الرحمن ، ابن عبدالرزاق | بدري         |
| 377       | ٣           | أبن بيرى                   | باحورارو     |
| t-d =     |             | عبدالغني النابلسي          | افتقار و     |
| 3.27      |             | امرؤ القيس                 | سأتره        |
|           |             | (5)                        |              |
| ٥٣        | ٧           | أحمد الكنجي                | تُذُ كُر     |
| ٥٣        | ٧           | عبدالنني النابلسي          | واصطبر       |
| Αŧ        | 4           | محد المحمودي               | تكبر         |
| 711 ( 71+ | 31          | عبدالرحن ، ابن عبدالرزاق   | البواتر*     |
| 414:411   | 71          | ابن عابدی                  | الضائر       |
| T19 6 F1A | 10          | ا بن عابدي                 | الأسرار      |
| 440       | ٣           | ابن بیری                   | كالنَّضار ْ  |
| 773       |             | المحبى                     | الأُوار *    |
|           |             | (5)                        |              |
| 173       | ٣           | اليعبى                     | مرر<br>محرزا |
| 474       | ۲           | ابن بی <i>ر</i> ی          | العِيسُ      |

| الصنعة    | عدد الأبيات | (* )  | الثاعر             | القاقية                        |
|-----------|-------------|-------|--------------------|--------------------------------|
|           |             | (س)   | * ) .              | 6 3                            |
| £ • 7     | ₹           | ( )   | ابن سکرۃ الماشمی   | خُبِساً                        |
|           |             | (سِ)  | \$                 |                                |
| 13        | ۲           |       | أسمد العبادى       | <sup>م</sup> رکجالا سِی<br>ء ہ |
| £Y 4 £%   | ٥           |       | محمدالحبال         | أمسى                           |
| 141       |             |       |                    | القرطاس                        |
| 105       | *           |       | الخال              | أقارسي                         |
| ١٨٢       | ٣           |       | با کیر الحلبی      | الكاس                          |
| **        | ۲           |       | عبد السكويم النقيب | الألاس                         |
| Y0.       | 11          |       | مصطفى الترزى       | قِرْطاسِ                       |
| 757       | ٣           |       | سعودی              | کاس                            |
| 484 (481  | ٩           | •     | أحمد السكوا كبي    | ناس                            |
| 134       |             |       | أبو نواس           | ا ُلجِلاً س                    |
| 434       | 7           |       | أبو نواس           | المياس                         |
| 707       | ۲           |       | عطاء الله المائي   | أَ لُمَّسَ<br>الأَنْمُس        |
| 173       | ۲           |       | المحبى             | الأننس                         |
| 173       | ٣           |       | المعبى             | النفوس                         |
| 14.       |             |       | سيف الدولة         | كأسه                           |
| 141 4 14+ | 0           |       | ابن اکری بوز       | كأسِهِ<br>بأطلسِهِ             |
|           |             | (شُ') |                    |                                |
| ۲۲۱       | *           |       | المحبى             | إيحاش                          |
|           |             | (شِ)  |                    |                                |
| 157       | ٤           |       | الخال              | تحاش                           |

| المفحة  | عدد الأبيات | المتأعر                     | القافية              |
|---------|-------------|-----------------------------|----------------------|
|         |             | (صُ)                        |                      |
| 773     |             | الحبى                       | وري و<br>ملخص        |
|         |             | (صَ)                        |                      |
| 174     | ۲           | يوسف الحسيني                | شاخصة                |
|         |             | ( صِ                        |                      |
| ** **   | *           | كشاجم                       | النَّقصِ<br>النَّقصِ |
|         |             | (ضَ)                        |                      |
| 573     |             | الحجي                       | بَعْضاً              |
| 43      | ۲           | أسعد العباى                 | الفِضَّة             |
|         |             | (ضِ)                        |                      |
| 731     | ٤           | البرقعي .                   | المراض               |
| 7/0     | ŧ           | عبد الرحن ، ابن عبد الرداق  | يبض                  |
| 777     | ٥           | سليان المدرس                | ماض                  |
| 777     | *           | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | ووامضه               |
|         |             | ( ض )                       |                      |
| 30/     | ۲           | الخال                       | المريض               |
|         |             | (4)                         | , š                  |
| 8.8     | ٣           | مامية الرومى                | واكحط                |
|         |             | (غ)                         |                      |
| 17.4177 | 14          | يوسف الحسينى                | مرضع                 |
| 177     | ٣           | أبو تمام                    | وتقع                 |
| 1797177 | 19          | عبد الرحمن الرازقي          | تسطع                 |

• . . .

| الصنعة        | عدد الأبيات | الماعن                | النافية                |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| *17           | ٦           | سعودي                 | روانيع ُ               |
| ٤٠٥           | ۲           | الحبي                 | يستطاع                 |
| 273           |             | الحبي                 | د وسرو<br>بجمع<br>پجمع |
|               |             | ( )                   |                        |
| ٥٢            | •           | أحمد الكنجي           | وقعا                   |
| 1.8.8.4.1.8.4 | 14          | زين الدين ، ابن سلطان | وَرَعَا                |
| 791           | ٤           | أبو القضل المبكالي    | مَو يعاً               |
| {r7 (         | 14          | الخال                 | متصدُّعا               |
| ٤٠            | ٣           | عبد السلام الكاملي    | م م سر و<br>گيتيمه     |
| 141           | ٤           | مصطفي الصهادي         | 444                    |
| Ł <b>۲</b> ۲  | ۲           | الحبي                 | الصناعة                |
|               |             | (%)                   |                        |
| 8.8           | *           | محد الحبال            | اكخزع                  |
| ٤A            | *           | الخال                 | وَ يَعِي               |
| 444           | ٣           | مهيار الديلى          | أضلعي                  |
| 441           |             |                       | شفيع                   |
| 214           | ٥           | سلمان الكاتب          | الألمعي                |
| 213           | ۳           | أسعد العبادى          | الطُّلَعَ              |
| 773           |             | الحبى                 | أو دَع                 |
|               |             | (عُ)                  |                        |
| 444           | ٨           | صالح الداديخي         | البراقيع               |

| أأسفسة   | عدد الأبيات |        | الشاعر               | القافية         |
|----------|-------------|--------|----------------------|-----------------|
|          |             | (غُ)   |                      |                 |
| Y.A.     | *           |        |                      | والبلاغه        |
|          |             | (غ ِ)  |                      |                 |
| ***      | *           |        | ابن بیری             | -<br>ببلغ       |
|          |             | (ٺُ)   |                      |                 |
| XX ( X ) | 1.          |        | محد الحمودى          | ر سي ر<br>مشنف  |
| ٨٣       | 4           |        | الشاب الظريف         | وتعطف           |
| 100      | ٤           |        | السمسعاني            | وتعطف           |
| 144      | Ł           |        | مصطني الصادى         | يعرف            |
| Ahh      | *           |        | ابن جدى              | يُو شَفَّ       |
| 770      | ۳ .         |        | منجك                 | ر بر او<br>پشنف |
| 474      | τ.          |        | این بیری             | تذرِفُ          |
| 277      | ₹           |        | الجحجا               | يَشِفُ          |
| 2 2 1    | 10          |        | سعودى                | وأشرك           |
|          |             | ( فَ ) |                      |                 |
| ٤A       | *           |        | عمد الحيال           | منصرفا          |
| 144      | ١٢          |        | الخال                | رَ شْفَا        |
| 700      | 11          |        | سعودي                | كشفا            |
| 405      | ٤           |        | محمد بن زين العابدين | حَتْفاً         |
| 277      | *           |        | الحجي                | حالَفًا         |
|          |             | (نرِ)  | ·                    |                 |
| 34304    | *           | -      | محمد الحمودي         | مُوافِي         |

| العقعة    | عدد الأبيات | يدليان                     | الغانية      |
|-----------|-------------|----------------------------|--------------|
| 111       | ۲           | النظاء                     | اللطف        |
| 774       | ۲           | عبد الرحن ، ابن عبد الرزاق | الأعطاف      |
| 707 : 707 | 11          | مصطفى الترزى               | تلهف         |
| **        | ۲           | ابن بیری                   | الزُّ حْفِ   |
|           |             | ( ث )                      |              |
| 174       | *           | يوسف الحسيني               | التعدف       |
|           |             | (قُ)                       |              |
| ٤         | ۲           | أحمد الآنسي ، الزنمه       | سَبَّاقُ     |
| 1         | ٧           | حامد المادى                | الطُّرُوقُ ۗ |
| 740 : 445 | 14          | مصطغي الترزى               | عاشق         |
| ***       | ۲           | ابن بیری                   | الأرق        |
| md.       |             | المتنبى                    | العواتقُ     |
| ۲۲۶       | ۲           | الحجى                      | تُطِيقُ      |
| 171       |             | عبد الكويم النقيب          | حداثقه       |
|           |             | (3)                        |              |
| 71-31     | <b>£</b> 0  | محمد بن إبراهيم العادى     | والأبرقا     |
| 3710011   | ١٧          | يوسف الحسيني               | عَلُوقاً     |
| 371       | ۲           | ابن عبد ربه                | رشيقاً       |
| 170       |             | ابن قاضی میلة              | تقيقة        |
| \٧•       | ٥           | يوسف الحسيني               | النَّقَا     |
| 777       | ۲           | ابن بیری                   | ِ<br>لَقَى   |
| ٤٥        | ۲           | عبد السازم الكاملي         | متشقه        |
|           |             |                            |              |

ı,

| الصفعة  | عدد الأبيات      | الشاعر                    | انقافية        |
|---------|------------------|---------------------------|----------------|
| ***     |                  | صادق الخراط               | وَ ثَيْقَهُ *  |
| 77.     | اق               | عبد الرحمن ، ابن عبد الرز | الرَّشيقَهُ    |
| ***     |                  | صادق الخراط               | فَتِينَهُ      |
| ***     | زاق              | عبد الرحمن ، ابن عبد الر  | حقيقه          |
| ***     |                  | محمد الدكدجي              | أنيقه          |
| ***     | ق                | عبد الرحن، ابن عبد الرزاة | مستفيقه        |
| ***     |                  | صادق الخراط               | الطَّايِقَهُ * |
| ***     | اق ۲             | عبد الرحمن ، ابن عبد الرز | زيقه ا         |
| 771     | ۲                | صادق الخراط               | مَشُوقَهُ      |
| 177     | اق               | عبد الرحمن ، ابن عبد الرز | الدقيقة        |
| 441     |                  | محمد الدكدجي              | وطريقة "       |
| 771     | ۲,               | صادق الخراط مرويه مر      | صديقة          |
|         | ( ق ِ )          |                           |                |
| 14 ( 17 | ٧                | محمد بن إبراهيم العادي    | التَّارِقِي    |
| ٤١ ، ٤٠ | <b>A</b>         | عبد الغني النابلسي        | وريق           |
|         | زاق ، أو إبراهيم | عبد الرحمن ، ابن عبد الر  | الوَرَقَ       |
| 23      | *                | المغرجلاني                |                |
| ٤٥      | ٣                | عبد السلام الكاملي        | ۔<br>نقی       |
| A4 6 AA | 4                | محد الحمودي               | الشَّقيق       |
| ۹, ۰    | ₹                | ممد الحمودي               | أرَق           |
| 1.4     | c                | السقاميثي                 | بالقُر ْ طُقِ  |
| 1 • ٤   | <b>Y</b>         | المقاميني                 | متسق           |

| المفعة     | عدد الأيات | الشاعر             | التافية               |
|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| ١٠٤        | *          | إبراهيم السفرجلاني | الشرق                 |
| 1 • £      | *          | صنى الدين الحلى    | الأرَق                |
| 1 • ٤      | ۲          | محد الحمودي        | أرَقِ                 |
| 104        | *          | الخال              | سقي                   |
| 104        | *          | الخال              | الرشيق                |
| 444        | *          | ابن جدی            | الأفتي                |
| 747 6 740  | ٧          | مصطغى الترزى       | انطلاق                |
| 701 6 70 . | 14         | مصطفى الترزى       | الخلائق               |
| 174        | ٣          | محمد صادق البترونى | ذى مَلَقِ             |
| 441        | *          | محمد صادق البترونى | ساقي                  |
| 773        |            | الحبي              | الحقائق               |
| 773        |            | الخبي              | اكميق                 |
| 473        |            | الحجى              | للرُّ قِي             |
| 140        | •          | حسین بن الجزری     | أساقيك                |
| ۲-۳        | *          | القباقبي           | خُلْقِكُ              |
|            | (ق)        |                    |                       |
| 120        | ٥          | اخال               | الَّهٰدَق             |
| 120        |            | ابن مطروح          | والمعتنق              |
| 180        | *          | أحد بن حيد الدين   | الأرَق                |
| 141 ( 14 • | ٤          | ابن شارح المغنى    | عَبِقْ<br>بِالنَّلاقُ |
| <b>440</b> | *          | أحد الخياري        |                       |
| 404        | ۲          | أحمد المهمنداري    | لا أُطِيقٌ            |
|            |            |                    |                       |

t

ŧ

| المقعة         | الأبيات | الثاعي عدد                          | القافية   |
|----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 404            | *       | محمد العرضي                         | الطريق    |
| <b>FY1</b>     | ۲       | ابن بیری                            | وَرِ بِقَ |
| 474            | ۲       | الحجي ، أو عبد القادر بن عبد الهادي | الأنيق    |
| 133-753        | **      | محد بن السمان                       | ألخلائق   |
|                |         | ( ら)                                |           |
| At             | 11      | محمد المحمودى                       | الفَتكُ   |
|                |         | ( 🖆 )                               |           |
| 777 : 777      | ١٠      | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق         | يهوآگا    |
| 3/7            | 8       |                                     | إليكا     |
| APT            | ۲       | صالح الداديخي                       | ير عاكا   |
|                |         | (4)                                 |           |
| ٤٧             | 4       | عمد الحبال المختا                   | دَرْ کِی  |
| ٦٢             | *       | محمد الكنجي                         | التر كي   |
| ٧٦             | 4       | صالح ، ابن المزور                   | وحياك     |
| <b>YA 4 YY</b> | 44      | عبد النئي النابلسي                  | الشاكِي   |
| YY             |         | الشريف الرضى                        | مَر عاكِ  |
| 177            | ٣       | أسمد، ابن الطويل                    | والفتك    |
| 101            | *       | اخال                                | الفَتْكِ  |
| 777            | ٨       | عبد الرحن ، ابن عبد الرزاق          | بأشراك    |
| 177            |         | حسن الطرابلسي                       | الدَّركِ  |
| 777            | ٧       | سمودى                               | السك      |
| *17 : 717      | ٨       | محمد بن السمان                      | السَّفْكِ |
| £14            | ۲       | المحيى                              | الخلك     |

| الصنحة    | عدد الأبيات |     | الشاعس                | القافية   |
|-----------|-------------|-----|-----------------------|-----------|
|           |             | (ك) |                       |           |
| 11-14     | 40          |     | محمد الحجمودي         | السّمانك  |
| 771 ( 717 |             |     | بهاء الدين العاملي    | ها تيك    |
| 441       | *           |     | عبد الغنى الناباسي    | فِيكُ     |
| be be be  | 11          |     | أحمد الخيارى          | أوْفاك    |
| Artis     | ١٠          |     | أحمد شيخي زاده المدني | شكواك     |
|           |             | (3) |                       |           |
| ٥٤        | 7           |     | الحبي                 | يخول      |
| 7- 6-04   | ٤           |     | محمد الكنجي           | سَهْلُ    |
| ٩.        | *           |     | عمد الحمودي           | مَثِيلُ   |
| 44 ( 4 )  | •           |     | محمد الحمودي          | ويأمُلُ   |
| 104       | ٣           |     | الخال                 | ا كخبل    |
| 17-6109   | 75          |     | يوسف الحسيني          | يَميلُ    |
| 147 / 147 | ٥           |     | محمد الكنجي           | سبيل      |
| 747       | ٣           |     |                       | القَمَّلُ |
| 418 6 414 | 11          |     | خضر العرضى            | يز ُولُ   |
| ***       | ٥           |     | ابن بیری              | مُكتحلُ   |
| 471       | ۲           |     | ابن بیری              | مقبول     |
| 494       |             |     | مصطفى البترونى        | عسل عسل   |
| 773       | *           |     | الحبي                 | المخضل    |
| 277       |             |     | الحبى                 | يَعْقِلُ  |
| ¥7Y       |             |     | الحبي                 | العوامِلُ |

| الصفحة      | عدد الأيات | الشاعل                      | المأنية       |
|-------------|------------|-----------------------------|---------------|
|             |            | (3)                         |               |
| ٨٥          | ١.         | طوز الريحان                 | الأماد        |
| ٨٥          |            | المنجكي                     | تُعبلاً       |
| ٩.          | ٣          | محمد الحمودي                | يتاركا        |
| 179         | ۲          | يوسف الحسيني                | وفضار         |
| 148         | ٤          | مصطفى العمادى               | سالا          |
| <b>*1</b> * | ۲          | متجك                        | لألية         |
| 773         |            | الحبى                       | الزَّوالَا    |
| 7167-       | **         | محد بن إبراهيم المادي       | نَبَّالَهُ    |
| 1.4.1.1     | 1.         | السقاميني                   | الغزالَه "    |
| 1 • Y       | ۲ .        | ابن نباتة السعدى            | جمالة         |
| 1-4         | ٩          | محد السمان                  | أمالَهُ *     |
| 770         | *          | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | الْوَلَهُ *   |
| Y74 : Y7Y   | ٧          | سعودى                       | الغزالَهُ*    |
|             |            | (J)                         |               |
| 47          | ۲          | ابن مطرف ( ابن الزقاق )     | اليال<br>حال  |
| **          | ٥          | الرصافى                     | ، .<br>مبتذ ل |
| 144         |            |                             | والُقَلِ      |
| 127         | ۳(         | الخال                       | أبالي         |
| 30/         | ۲          | اخال                        | بالبطك        |
| 1 / •       | ٣          | حسين بن مينا الحلبي         | المقل         |
| 14.         | *          | الحرفوشي                    | والمُقَلِّ    |

| الماحة       | عدد الأبيات | الشاعي                      | القاقية        |
|--------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 717          |             | منجك                        | الخال          |
| 779          | ۲           | فأبوس                       | تَفُلِ         |
| <b>۲</b> 0V  | ۲           | منجك                        | الأمل          |
| ***          | 4           | ابن بیری                    | الحمالي        |
| £ <b>7</b> 4 | *           | المجا                       | الأمل          |
| <b>27</b> 7  |             | الحجا                       | والمنازل       |
| ¥¥Y          |             | المحبى                      | البخل          |
| 277          |             | الحجى                       | خيالِي         |
| ١٥           | 12          | أحمد الكنجي                 | مِثَالِكُ      |
| 737          | ٩           | مصطنى الترزى                | ملالها         |
| 473          |             | الحبي .                     | وآلِهِ         |
| 737          | ۲           | أبو بكر الخالدى             | بمُرْ تحلِلِهِ |
|              |             | (3)                         |                |
| 70 3 Yo      | 1           | محمد الكنجي                 | عَذَل          |
| 131-731      | ۲۱          | اخال                        | الفلائل ً      |
| 3/7          | 1 &         | عبد الرحمن ، ابن عبدا لرزاق | غَلاثل ْ       |
| 440 6 442    | 1.          | محمد الخليفتي               | صال            |
| 277          |             | المحبى                      | المُقَلَ       |
| ¥ Y Y        |             | المحبى                      | الوصال         |
|              |             | ('1)                        |                |
| 4. 6 14      | **          | محمد بن إبراهيم العادي      | كتُومُ مُ      |
| 4.4          |             |                             | ومُدام ُ       |

| and the              | عدد الأبيات | الشاعو                      | ्यावी            |
|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 100                  | ۲           | الخال                       | عظام             |
| \oV                  | *           | الخال                       | وَسُمْ           |
| <b>XXX</b>           | ٤           | ابن جدی                     | م . • سر<br>يفوج |
| 107:701              | *           | على المادى                  | أتنظم            |
| ***                  | ₹           | فضل الله المادى             | مَنْظومُ         |
| ٣٦٠,                 |             | ابن القارض                  | نيرة و           |
| 4/3                  | ٧           | عبد الكريم ، ابن حزة        | الانسجام         |
| ¥77                  |             | المخبى                      | الأجسام          |
| 2 <b>4</b> 4         |             | الحجبي                      | وسلامُ           |
| ¥7Y                  |             | المحبي                      | الْلُنْعِمُ      |
| rri                  | ۲۰ .        | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | وسهامة           |
| ***                  | \Y          | أحد الخياري                 | وكلائمة          |
| 444                  | **          | سيف الدولة                  | تظله             |
|                      |             | (=)                         |                  |
| 19414                | ۸           | محمد بن إبراهيم العادي      | السقاما          |
| 77                   | *           | محمد القارى                 | ابتسكا           |
| 1-141-8              | •           | السقاميني                   | الثماما          |
| 1 - 4                | 2           | السقاميني                   | الدُّمَى         |
| 11-61-9              | ٧           | الحاج محمد الحاقظ           | ليا              |
| 179                  | ۲           | يوسف الحسيني                | آجًا             |
| 197                  | ۲           | عبد الصيد البغدادي          | ككسا             |
| ( ٣١ ــ ڏيل النفحة ) |             |                             |                  |

| المنفجة          | عدد الأبيات | 'تفاعر                      | ₹ <u>₽</u> 1ॿ1: |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 194              | ٥           | مصطفى البابي                | جسكا            |
| Y•V              | ٤           | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | وجلمآ           |
| <b>ተ</b> ኘላ ናቸኘለ | \Y          | ابن بیری                    | دَما            |
| 444              | ٧           | مظقر الأعمى                 | ألَى            |
| 441              | ٤           | أبو الحسن الجرجاني          | سقمك            |
|                  |             | ( -)                        |                 |
| 1777             | 10          | محمد بن إبراهيم العمادي     | الآرام          |
| 70 4 7 2         | ۲١          | حامد الممادي                | العالم          |
| ٧                | *           |                             | واسلم           |
| φA               |             | عبد الغني التاباسي          | المتي           |
| 71670            | ۲           | ابن الحنبلي                 | واللثم          |
| 7.7              | ٣           | محد الكنجي                  | يصي             |
| 71               | ٤           | مصطفى الصادك                | النَّظْمِ       |
| 11               | ۲           | سعسمانی زاده                | جِسْمی          |
| 77               | ٣           | محد بن السمان               | جسیی            |
| 7.7              | ٣           | محد المحمودي                | كالتهم          |
| 1.4              | ۵           | السقاميني                   | المَنْدَعِ      |
| 10.              | ۲           |                             | والنَّعمرِ      |
| 101              | *           |                             | بالنَّمَمَ      |
| 7011301          | ٥           | JII- !                      | العندم          |
| 101              |             | ابن رشيق                    | الدرم           |
| 171              | ٤           | أبو بكر بن عمار             | الأراقم         |

| المديدة  | حدد الأبيات | الشاعو                      | القافية              |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 198      | ٥           | ابن ا کری ۱۰                | الظُّلُّمَ _         |
| 141      | ŧ.          | محدالحمودي                  | ر سیی                |
| 717      |             | المنازى                     | النظيم               |
| *74      | ₩.,         | سعودي                       | والمبسم              |
| 777      | *           | سعودى                       | معجم                 |
| 475      | ۲           |                             | مُظلُّم              |
| 377      | ٧           | عبد النني الناباسي          | ومر لر الم           |
| 377      | *           | عبد الغني النابلسي          | عَنْدُم              |
| 377      | *           | عبد النني النابلسي          | عجو م                |
| 377      | ۲           | عبد الغني النابلسي الأ      | مفورم                |
| 377      | ۲ .         | ا عبد الغني النابلسي        | مُظلم                |
| 470      | 4           | عبد الرحن ، ابن عِبد الرزاق | المنذرم              |
| 7%0      | *           | إبراهيم الراعى              | عَنْدَ م             |
| 771      |             | عصبتي                       | فَعِي                |
| £8 - 27A | **          | مصطفى النترزى               | وتألم                |
| V7 _ V • | **          | مصطفى الترزى                | قوام                 |
| Y\$ _ YY | *4          | محمد الكنجي                 | الثامة               |
| 100      | *           | اخلال                       | Adum                 |
| 770      | ۲           | الذهبي                      | ن الماميد<br>الثاميد |
| 770      | ·<br>*      | ، بی<br>الحال               | وسيم                 |
| .,-      | ,           | (%)                         | 113                  |
|          |             | (n. H                       | e , 235              |

4.4

| المفحة         | عدد الأبيات | الثاعر                     | القافية         |
|----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 144            | *           |                            | سَلامَهُمْ      |
| 121612-        | 14          | اخال                       | غَرام           |
| 717            | ١٠          | عبد الرحن ، ابن عبد الرزاق | الكام           |
| <b>*1</b> *    | 10          | عبد الغنى النابلسي         | الكام           |
| *11            | ٨           | يوسف الحسيني               | الغائم          |
| 704            | ٥           | مصطفى الترزى               | الرئسوم         |
| 441            |             | الطرماح                    | للقام           |
| 0/337/3        | 19          | الحجى                      | السقام          |
| 274            | ۲           | الحبى                      | السكّرَم        |
|                |             | (3)                        |                 |
| ۲۰۱            | ٤           | عمر الرجيحي                | والأبدان        |
| 777_779        | 25          | ابن جدی                    | دَهِينُ         |
| 770            | *           | أحد الخياري                | مره و<br>هين    |
| 272 4 277      | ۲           | الحجى                      | جِنانُ          |
| 373            | ٣           | الحبي                      | يحيينوا         |
| 277            |             | الحبي                      | ير وو و<br>تحسن |
| ~10_~1T        | 17          | ابن عابدي                  | سُلطانهُ        |
| <b>9.4.4.9</b> | ٧           | محد المحمودى               | رانها           |
| 408 (404       | ٤           | عطاء الله العانى           | خييبا           |
|                |             | (¿)                        |                 |
| 444            | ٥           | أحداغيارى                  | سر<br>ضنی       |
| 707            |             | جعفر الجرموزى              | -»<br>وعنی      |

| الصفحة     | عدد الأبيات |     | الثاعر             | القافية     |
|------------|-------------|-----|--------------------|-------------|
| דסד : דסץ  | 18          |     | عطاء الله الماني   | فأنا        |
| <b>***</b> | *           |     | بشار بن برد        | أحيانا      |
| 173-173    | 77          |     | مصطفي الصادي       | مَعِيناً    |
| 443 > 343  | 10          |     | محمد الكنجي        | كَتِّينَا   |
| 3431043    | 77          |     | سليان الحموى       | الأمينا     |
| ***        | ۲           |     | ابن بیری           | تحامينَهُ   |
| 197 ( 190  | 7           |     |                    | رَ نَهُ     |
|            |             | (ن) |                    |             |
| **         |             |     |                    | أجْفا ني    |
| 04         | 7           |     | أحمد الكنجي        | عثاني       |
| ٥٢         | ۲           |     | أحمد الكنجي        | الكماني     |
| 07         | ۲           |     | أحد الكنجي         | والحالان    |
| 1+4        | £           |     | السقاميني          | مين         |
| 1.4        | ٥           |     | الخال              | باليد ين    |
| 117 < 110  | **          |     | السقاميني          | الغصون      |
| 179        |             | (   | ابن خفاجة الأندلسو | الجفن       |
| 107        | ۲           |     | الخال              | أمان        |
| 107        |             |     | الشهاب الخفاجي     | التُّوا نِي |
| 177 ( 170  | 10          |     | بوسف الحسيني       | أمان        |
| 144:141    | ٣           |     | بوسف الحسيني       | حَيْنِي     |
| 717        | *           |     | محد بن الدرا       | باليد ين    |
| 441 ( 440  | ٨           |     | ابن السمان         | بجساني      |
|            |             |     |                    |             |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _           | £ 1                |                |   |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|---|
|                                       |             |                    |                | 1 |
| الصغيمة                               | عدد الأبيات | الشاخس<br>م        | الشاخية<br>م   | 1 |
| 777 - 77E                             | £ \$        | أحمد الخيارى       | القُيونِ       |   |
| . <b>***</b>                          | 24          | عبد الغني النابلسي | بفنون          |   |
| 454                                   | *           | المتنبى            | ببن            | • |
| FF73 • V7                             | 14          | ابن بیری           | بعنايي         |   |
| 8.068.2                               | 4           | الجج               | آمان           |   |
| 373                                   | *           | المحبى             | بالسوسن        | : |
| 473                                   |             | المخ بي            | ب <b>لآ</b> من |   |
| 473                                   |             | المحبى             | التَّجَنِّي    | l |
| 122                                   | ٦           | الخال              | شارنه          |   |
| 1206122                               | ٥           | البحتري            | شاينه          |   |
|                                       |             | (5)~               |                |   |
| A# 1 AY                               | 17          | محمد المحمودي      | حَسَن          |   |
| 12-6129                               | ٧           | الحال              | اُلجِفُونْ     |   |
| 441                                   |             | ابن النبيه         |                | 1 |
| 717                                   |             | أبن النعيه         | الممن          |   |
|                                       |             | ( ´m )             |                |   |
| <b>ተ</b> ለዓ                           | *           | أبوتمام            | شجاها          |   |
| 272                                   | ٣           | المحبى             | وبها<br>فنگنها |   |
| 473                                   |             | المحنبي            | فكنها          |   |
|                                       |             | ( *)               |                |   |
| ٦.                                    | ۲           | إبراهيم السفرجلابى | واصفيه         |   |
| 70/                                   | ٤           | المتحال            | بتأوهي         |   |
| , - ,                                 |             |                    |                |   |

| ال <u>د</u> همة | يداء.   | ءرد الأبيات           | बं <u>ब</u> ी |
|-----------------|---------|-----------------------|---------------|
| <b>4</b> Ambr   | ٤       | ابن جدى               | النَّزِهِ     |
|                 |         | (*)                   |               |
| \$AY            | ٤       | الأرجانى              | المواه        |
| 7.1             | ٣       | عمر الرجيحي           | التَّمَوُّهُ  |
| 77              | ۲       | الميان المدرس         | حراه          |
|                 | المينة) | (الألف ال             |               |
| 171 - 371       | ٤٠      | يوسف الحسيني          | الصبا         |
|                 |         | (5)                   | •             |
| 77              | ۲       |                       | استوى         |
|                 | •       | (3)                   |               |
| 177 - 777       | 1.      | سمو دی                | أزَلِيُّ      |
|                 | (       | (5)                   |               |
| 373             | *       | المحبى                | المنايا       |
| ٤١              | ٣       | عبد الكريم ، ابن حمزة | المزية.       |
| *1              | ٥       | محمد الحمودي          | الزعُواكِيَهُ |
| 111611-         | 1 =     | السقاميني             | سمية          |
| 184             |         | المحبي                | الأزبكيَّة    |
| 184             | 14      | الخال                 | الطِّرِيَّةُ" |
| 2226224         | 14      | محمد المحمودي         | با كَيَة      |
|                 | ( )     | (5)                   |               |
| 7% <u>-</u> 47  | ₩.      | الحبى                 | الألني        |

| الصفحة    | عدد الأبياب | الشاعر            | القافية        |
|-----------|-------------|-------------------|----------------|
| ٨٧        | ٧           | محمدالمحمودي      | كالسمهري       |
| 99        | ۳           | محمدالمحمودي      | العَلِيُّ      |
| 14-6119   | 14          | السقاميني         | الزَّهِيُّ     |
| 444 (441  | •           | ابن عابدی         | الوالية        |
|           | ی°)         | )                 |                |
| 7.        | ٤           | محمد الكنجي       | لَدُ يَهِ      |
| 1.41      | ₹           | مصطفى الصيادي     | عليه           |
| 707       | *           | مصطغي الترزى      | مُيلد          |
|           | إف الأبيات  | ب أن              |                |
| الصفحة    | الشاعر      | المبيت            |                |
| 144-140   |             | نة السهم في قابِي |                |
| 71        |             |                   | هذا مقام الستج |
| 101       | البوصيرى    | یران بذی سلم      |                |
| 30/       | ابن رشیق    | فور إمساك الدم    | من عادة الك    |
|           | - الرجز     |                   |                |
| الصعيدة   | عدد الأبيات | الثاعر            | القافية        |
| 177       |             | أبن دريد          | الدعجي         |
| ٤٠٤       | ٨           | الحي              | والنَّدَّى     |
| 177-172   | 50          | السقاميني         | الوادى         |
| 2-262-4   | ١.          | المتحبى           | الغيد          |
| ٤٢٠       | ۲           | المحبى            | وَطُو          |
| YY3 _ 6Y3 | ٤٦          | المحبى            | الزَّخَّارِ    |

| العافحة    | عدد الأبيات | الثاعر                              | القافية           |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2 Y +      | ۲           | المحبى                              | العُسكُو          |
| 773        | *           | الحجي                               | والرَّضا          |
| 714        |             |                                     | قط                |
| 714        |             |                                     | واختلط            |
| 273        | ۲           | المحبى                              | المُنتَع          |
| 113-013    | At          | الحبي                               | مِثالُ ُ          |
| £+4= £+0   | 36          | المحبي                              | هوکی              |
| 37-78      | ٤٤          | عمد المحمودي                        | النَّدِيُّ        |
|            |             | د — الرباعيَّات                     |                   |
|            |             |                                     |                   |
| المذيحة    |             | الثاعر                              | القائية           |
| 214        |             | المحبي                              | كَبِثُ            |
| 777        |             | عبد الرحمن، أبَيَّ عِبدُ الرَّوَاقِ | القطر             |
| 144:144    |             | مصطفى الصهادي                       | عداك              |
| 777        |             | عبد الرحن ، ابن عبد الرزاق          | حاوا              |
|            |             | ه - المخسات                         |                   |
| المعجة     |             | الثاعر                              | فافية البيت الأول |
| ۲.۲        |             | عبد الغني النابلسي                  | گر"ب              |
| ٤٠٢        |             | محمد الكنجى                         | وحَسْنِي          |
| 77 ( 77    |             | محمد الكنجى                         | الخفر             |
| <b>***</b> |             | سعودي                               | عُيونَهُ          |

## و – الموشّحات

| المفعة                                                           | عدد الأبيات | الشاعر                      | قافية مطلع الموشح |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                  |             | ( ・)                        |                   |
| ትለኃ ‹ የለዩ                                                        | 40          | ابن خلوف                    | وقضيب             |
|                                                                  |             | (س)                         |                   |
| ۳۸۰ – ۳۷۷                                                        | 20          | ابن بیری                    | الفلس             |
| 474 C 477 J                                                      | 77          | عبد الغني النابلسي          | <i>شنداس</i>      |
| <b>***</b> \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | **          | أحمد المناز الجلبي          | قيبى              |
| 177 - 177                                                        | ٥٢          | سعودي                       | السِّنِي          |
|                                                                  |             | (3)                         |                   |
| <b>Y</b>                                                         | YY          | عبد الفني النابلسي          | لليحَزَنِ         |
| 444 - 444                                                        | 44          | عبد الكريم النقيب           | الحسن             |
| 347 - 747                                                        | ٥٤          | صادق الخراط                 | الدمن             |
| 7A7 = 7A7                                                        | . 77        | سعدى العمرى                 | اأتميني           |
| 797 - 797                                                        | VV          | عبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق | الأغين            |
| 797 - 487                                                        | **          | ابن ا کری بوز               | كالوسن            |
| ۸۴۲ ـ ۲۰۳                                                        | "\∀         | عبد الرحمن النحلاوي         | حسن               |
| 4. £ - 4. 4                                                      | ٧٤          | محد المحمودي                | كالأغين           |
|                                                                  | 1           | ز – المواليا                |                   |
| المقيدة                                                          | عدد الأبيات | الثاعر                      | المافية           |
| 141                                                              | ۲           | عمر الرجيحي                 | حن                |

## ٧ — فهرس النثر

## 1\_الرسائل

| الصفحة        | الرسيالة                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 45 _ 40       | رسالة من محمد بن إبراهيم العادى إلى أخيه حامد بن على العمادى          |
| 118 (114      | وسالة من السقاميني إلى محمد بن إبراهيم العمادي يطلب منه كتاب          |
|               | ذخائر العقبي                                                          |
| 152-156       | رسالة من السقاميني إلى عبد الرحمن عابدي ، ورده عليها                  |
| 129           | رسالة للخال                                                           |
| 101 ( 10 -    | رسالة من أسعد العبادي إلى الخال ، وجواب الخال عليها                   |
| 107:101       | رسالة من المحبى إلى الخال                                             |
| 7 · 7 - 4 · 7 | رسالة من عبدالرحمن ابن عبد الرزاق ، إلى الحجي                         |
| *** - ***     | رسالة من عبد الرحمن ، ابن عابدي ، إلى الحبي                           |
|               | رسالة من ابن عابدي إلى عبد الغني النابلسي في بعض أوزان بحر المديد ورد |
| 771 - 777     | الناباسي عليها                                                        |

ب --- الفصــــول

السفحة

القصل

فصول قصار ، للمحبي

21 - 62 - 4

## ۸ -- فهرس مسائل الملوم والفنون ( أدب )

الصقعة

 $\xi \, T = \xi \, \cdot$ 

مقطوعات في النارانج

\*\* 3 3 444 5 344

مقطوعات في القرنفل

24

مقطوعات فيالجلنار

ON COY

صبغ الوجنة من الخجل واستعالات الشعراء له

-T = TT

معارضة بيتين لابن الحنبلي في اللثم والضم

V٦

استعمال العرش في الشَّقرُّ أو في الخد؟

استعمال القافية الكافية في النسيب في الشعر على مثال قصيدة

/\*\ \_ \ \\*\

الشريف الرضى

34104

مقطوعات في الرقيب

**AA 6 AV** 

مقطوعتان في حائك

٩.

تقريظ شعري على كتاب نسب علوى

تضمين قول صغى الدين الحلى:

فيروزج الصبح أم ياقوتة الشغق \*

چ فيرور

تضمين قول ابن رشيق

3013777 - 077

\* من عادة المكافور إمساك الدم \*

141 6 100

مقطوعات في طول نهار الصوم

141614.

تشبيه المذار في الخد بالشحرور في الروض، وتناول الشمراء له

الصفحة! 114 6 11 6 144 مقطوعات في مدح العذار وذمه 140 6 145 مقطوعات في وصف فَوَّارة ما. مقطوعات في وصف رقة الحبيب، وجرح الألحاظ له 195-191 تضمين قول الشاعر : 199-190 \* سمعت بأذني رنة السهم في قلبي \* 770 ... TYP مقطوعات في رقة البشرة تضمين قول القائل: \* لقد حكيت ولكن فاتك الشنب \* 774 C 774 774 6 774 مقطوعات في التدخين والغايون موشّعات لأدباء دمشق فيها استعمال صيغ المحدِّثين في شعر **454 - 454** مقطوعات في وصف نحول العاشق تضمين يبتين لبعض العارفين في ترك التدبير 427 - 428 TOO \_ TOT مقطوعات على أسلوب القسم مقطوعات في تشبيه الثنايا بسبحة در نظمت في عقيق 404 **የአ**ዓ ፣ <del>የ</del>አ</u>ሃ قولهم : موسوى الهوى 794 6 441 مقطوعات في قصد الحبيب تضمين قول سمدي العمري : \* هي دارة والبدر فيها يلعب م 447: 447 2.7 كافات الشتاء مقطوعات لأدباء دمشق في ذكر وقوع ثريا القناديل V13-213 في مجلس LYY نسيم النعم

الصقعة

أرجوزة الحجي في الأمثال (راحة الأرواح) 113-013 ظاهرة التأريخ بالشُّمر ٢٥ ، ٤٥ ، ٥٣ ، ٣٥ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٩٨،٩٤ ، ١١٤ ، ١١٨ ، ١١٩ ، 177 ) 107 ) 707 ) 173 ) 073 ) 772 ) 333 ( بلاغـــة ) التفريع (مثال منه ) ن 147 نطق الأفعال 414 طيف الخيال 414 الإعاء 717 ( تاریخ ) قصة رد الشمس على يوشع بن نون ( فتي موسي ) 177 تأريخ ولاية محمد بن إبراهيم العادى لفتوى دمشق الشام 94-48640 تأريخفي عذار 1196114 6 1464460 تأريخ وفاة أحمدالكنجي 04 تأريخ ميلاد مولود لأحد الأكابر A٩ تأريخ قدوم مولود 311 تأريخ في تمام كِتاب « النفعة » 177 تأريخ كتاب ٥ حواش » على « دلائل الخيرات » 7076 TO1 تأريخ وفاة الحبي؛ لمدد من الشعراء 173,043,743,333 (تصوف) تضمين بيتين لبمض المارفين في ترك التدبير 🔍 457 - 458 (طبيعيات) الكافور، يفني إذا دخر مالم يضف إليه حب الفلفل 440

المتعة

377

العطر، ينتن في أنطاكية

( عروض )

مقطعات وقصائدمن بحر السلسلة

محر اللديد ، مبحث فيه

441 - 414

(علم الكلام)

الجوهر الفرد، هل هو مفقود؟

( 👪 )

تعریب بیتین لمنلا جامی

٩ - فهرس الأعلام( ۱ )

أبان بن عبد الحميد اللاحتى ٧

إبراهيم بن سيار النظام ١٩١، ١٩٢، ٢٠٩

« « شرف الدين القادري ٢٤٧

« « عبد الرحن بن على الخياري ، للدني ١٠٦ ، ١٠٦ ، ٣٣٣

ه عبد الرحمن بن محمد العادى ١١ ، ٩٥

« أبي الفتح الأندلسي ، ابن خفاجة ١٣٩

« ( أفندى ) قاضى قضاة دمشق ١١٧

« ( جابي ) بن محمد بن إبراهيم السفر جلاني ٣٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٥٥٣

« بن مراد بن إبراهيم الراعي ، الدمشقي ٢٦٥

ه ه منصور القتال ۱۱، ۱۵۸

أحد بن إبراهيم الخياري المدنى ٣٢٥ ـ ٣٣٥

« الحسين بن أحد ، ابن حيد الدبن ١٤٥

« (باشا) بن حسين الترزى ، الدمشتى ٢٣٤

« بن الحسين المتنبي ۵۸ ، ۱۹۶ ، ۲۸۰ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۹۰

۵ « الحسين الممذاتي ، بديع الزمان ۲۰۷،۷ و ۲۰۰

« « داود الدينوري ، أبو حنيقة ٢٧٤

( أفندى ) شيخى زاده ، للدنى ٢٣٤

لا بن أبي طاهر ، أبو الفضل ٣٨٩

« « عبد الله بن محمد الطبرى ، محب الدين ١١٣

أحمد بن على بن عمر المنيني، الحنني ٣٩٧، ٣٩٩

« » عمر بن أبي السمود الدمشتي ، الحنفي ، المليحي «ه

أحد ( أفندي ) الغزي ٣٢

« بن كال الدين بن محيي الدين البكري ، الصديقي ، الدمشقي ، الحنفي ١٦٢ ، ١٦٣

۵ بن محمد بن إبراهيم الثعالبي ، أبو إسحاق ۴٤٧

« « « الأندلسي ، ابن عيد ربه ١٦٤

« « « بن أبي بكر ، ابن خلسكان ١٦١

« « « بن أبي بكر القسطلاني ١٠٠

« « « بن حسن الكواكبي ، الحلبي ، الحنفي ٢٥٠ - ٢٥٠

« « « بن الحسين الأرجاني ١٨٢ ، ٢٧٤

۵ (أفندى) بن محمد الحابي، الهمنداري، الفتي ٤٠، ٣٥٩

۵ بن محمد السلامي ، ابن اكرى بوز ۱۸۹ ـ ۱۹۹ ، ۲۹۶

« « الصفدي ، الشهاب ١٥٨

۵ ۵ ۵ بن عبد الرحمن الأندلسي ، أبن خلوف ۳۸۶

۵ ۵ ۵ العمانی ، السلطان ۲۳

۵ ۵ ۵ بن على الحلبي ، ابن المنلا ( ابن شارح المغنى ) ۱۸۰ ، ۲۸۲

لا ١٥ ه بن عمر الخفاجي ، شهاب الدين ١٥٦،٤ ٢١٣،

ه ۵ ۵ بن محمود الفلاقنسي ۱٤۱

۵ ۵ محمود بن محمدالكنجي، الحنفي، الدمشتي ٩٩ ـــ ٥٥ ــ

« ناصر الدين بن على الحنفي ، البقاعي ٣٩٧

« ۵ يوسف المنازي ۲۱۲

الأرجاني = أحمد بن محمد بن الحمين

الأزهرى = محمد بن أحمد، أبو منصور محمد بن أحمد، الأمير

أبو إسحاق = أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي

أسعد بن أحمد بن كال الدين البكرى ، الصديق ، الحنني ، الدمشتى ١١٤ ، ١١٣ ، ١٦٣ ،

أسعد بن أحمد بن عبدالكريم العبادي، الدمشقي ١٩٩٠٢١، ١٩٩١٥٠، ١٩٩٠١٥ ، ٤١٩٠٣٢٤

أسمد بن محمد بن على الشافعي ، الدمشقي ، ابن الطويل ٣٣ ، ١٣٤ \_ ١٣٧

أسعد بن يحيى المحاسني ، الحنفي ، الدمشقى ١٩٧

الإسعردي = محمد بن يعقوب بن على ، مجير الدين ، ابن تمم

إسماعيل بن حماد الجوهري ،أبو نصر ٨٦ ، ٢٥٧

إسماعيل بن عباد ، الصاحب ١٩٢

إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي ٤ ﴿٣

الأشعري = محمد بن مجمود بن إبراهيم الحبال ، الشافعي ، المزي ، الدمشقي

الأعمى = مظفر بن إبراهيم بن جماعة العيلاني ، المصرى

أكل الدين بن يوسف الكريمي ١٧٢

ابن اكرى بوز = أحمد بن محمد السلامي

الأمام الأعظم = النعان بن ثابت، أبو حنيفة

الإمام = محمد بن إسماعيل البخاري

امرؤ القيس بن حجر الكندى ٣٩٤

الأمير = خالد بن عبد القادر الحلبي

ظاهر

ابن الأمير = عجد

الأمير = محمد بن محمد بن أحمد الأزهرى

منجك بن محمد بن منجك الدمشتى
الأمين = محمد بن هارون العباسى
الأندلسى = إبراهيم بن أبى الفتح ، ابن خفاجة
أحمد بن محمد ، ابن عبد ربه
أحمد بن محمد ، ابن عبد الرحمن ، ابن خلوف
عمد بن عمار ، أبو بكر
عمد بن هانى محمد بن عمر البصير
الأنطاكي = داود بن عمر البصير
الإيادي = قس بن ساعدة
إياس بن معاوية بن قرة المزنى ، القاضى عمر البري

ابن بابك = عبد الصهد بن منصور بَنَ الحَسَ الْبَغِيْرِادِی البابی = مصطفی بن عثمان ، الحلبی باكبر بن أحمد بن محمد الحلبی ۱۸۲ الببغاء = عبد الواحد بن نصر ، أبوالفرج البترونی = محمد صادق بن عبد السلام ، الحلبی مصطفی بن محمد الحنفی ، الحلبی ، ابن بیری

البحترى = الوليد بن عبيد بن يحيى البخارى = محمد بن إسماعيل، الإمام بدرالدين = محمد بن محمد بن محمد الغزى بديع الزمان = أحمد بن الحسين الهمذانى البديهى = على بن محمد، أبو الحسن

البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي ٣٤٧

البرقمي ١٤٦

البرمكي = النصل بن يحيى

يحبى بن خالد بن برمك

بشار بن برد ۳۸۹

البصير = داود بن عمر ، الأنطاكي

الفصل بن جعفر بن الفضل النخعي ، أبو على

البطائحي = حسن بن مرجان ، الخلوتي ، الطباخ

البعلى = عبد الحي بن أبي بكر ، الدمشتي ، طرز الريحان

عُمَان بن محد بن رجب الشافعي والدمشقي ، الشمعة

البغدادي = عبد الصمد بن منصور بن الحسن ، ابن بابك

البقاعي = أحمد بن ناصر الدين بن على الحني

أبو بكر = عبدالله بن عنمان و الصَّاديق

محمد بن عمار الأندلسي

محمد بن هاشم الخالدي

أبو بكر بن منصور بن بركات العموى ١٧٤ ، ٣٤٤

البكرى = أحمد بن كل الدين بن يحيى الدين ، الصديق ، الدمشق ، الحنق أسعد بن أحمد بن كل الدين ، الصديق ، الحنق الدمشق

زين العابدين بن محمد بن زين العابدين ، الصديق

البانسي = على بن عطية بن مطرف ، ابن الزوق

بهاء الدين = محمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي ، الدمشقي ، ابن جدى

محمد بن حسين بن عبد الصمد الماملي

البهلول = عبد الرحمن بن محمد بن على انتركاني ، النحلاوي ، الشافعي ، الدمشقي

البوصیری = محمد بن سعید بن حماد ابن بیری = مصطفی بن محمد الحنفی ، الحلبی ، البترونی

(ت)

التبريزي = يحيي بن على بن محمد ، الخطيب

الـترزى = أحمد (باشا) بن حسين ، الدمشقى

مصطفى بن أحمد بن حسين الدمشقي

التركاني = عبد الرحمن بن محمد بن على ، النحلاوي ، الشافعي ، الدمشقي ، البهلول محمد بن إبراهيم بن محمد ، الدمشقي ، الدكدجي ، الحنفي ، الصوفي

التنتازاني = مسعود بن عمر بن عبد الله ، سعد الدين

التفسيري (١) ، العلامة ، قاضي القضاة ٩١

التلساني = محمد بن سلمان بن على ، الشاب الفاريف

التمار = محمد بن الحسين الواسطى

أبو تمام = حبيب بن أوس الطائي

ابن تميم = محمد بن يعقوب بن على الإسعردي ، مجير الدين ( ث )

الثعالبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم ، أبو إسحاق عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور

(ج)

جامي ، المنلا ١٠٦

جبريل، عليه السلام ١٣، ٢٦٠

ابن جدى = محمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي ، الدمشتى ، بهاء الدين الجرجاني = على بن عبد العزيز بن الحسن ، القاضى ، أبو الحسن

<sup>(</sup>١) لعله محد بن محمد بن مصطنى العادى ، أبو السعود . المناره في هذا القهرس .

الجرموزی = جعفر بن مطهر بن محمد

ابن الجزرى = حسين بن أحمد بن حسين الحلبي

محمد بن محمد بن على

جمفر بن محمد العباسي ، المتوكل ٥٨

جعفر بن مطهر بن محمد الجرموزي ٣٥٧

جمال الدين = يوسف بن حسين الحسيني ، الحنفي ، الدمشقي ، السيد ، أبو المحاسن

جندب بن جنادة بن سفيان الففاري ، أبو ذر ٦٩

الجوهرى = إسماعيل بن حماد ، أبو نصر

محمد بن زين العابدين ، الدمشتي

الجيـ الاني = عبد القادر بن موسى بن عبد الله

(ح)

حاتم بن عبد الله الطائي ٢٤ ، ٨٦ ، ٢٨ عبد الله

الحاج = محمد الحافظ بن على

الحارث بن سعيد الحمداني ، أبو فراس ١٣٨

حافظ الدين = محمد بن أحمد العجمي

حامد من على بن إبراهيم المادي، الحنفي ، الفتي ٢٧- ٢٧ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٩٧ ، ٩٠ ، ٢٤٦ ،

701 - 729

الحبال = محمد بن محمود بن إبراهيم ، الشافعي ، الأشعري ، الزي ، الدمشقى حبيب بن أوس الطائي ، أبو تمام ١٩٧ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ٣٤٧ ، ٣٨٩

ابن حرب ۱۵۷

الحرفوشي = محمد بن علي ، العاملي

الحريري = القاسم بن على

حسان بن ثابت ۲۳۲،۷

ابن حسن جان = فيض الله بن حسن جان ، المولى ، شيخ الإسلام حسن حلبي بن مصلى ١٩٦

حسن بن درویش الطراباسی ۲۳۱

الحسن بن رشيق القيرواني ١٥٤

حسن الصفدي الدرزي ٢٦٣

أبو الحسن = عبيد الله بن الحسين السكرخي ، الحنفي

الحسن بن على بن أبي طالب ٨١ ٢٨٣

أبو الحن = على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني ، القاضي

على بن مجد البديهي

محمد بن عبيد الله العلوى

حين المخملي، الحلبي ٣٤٥

« بن مرجان البطائحي ، الخلوتي ، الطبائع اله

« (أفندى) نقيب زاده ٣٢

الحسن بن هانی م أبو نواس ۲۸ ، ۱۲۷ ، ۲۱۲ ، ۳٤۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲

حسین بن أحمد بن حسن الحابي ، ابن الجزري ١٩٥ ، ٢٦٣

« « أحمد الدمشقي ، ابن مصلي ١٩٧ ، ١٩٧

« الجمعي ، السيد ٨٣

الحسين بن الضحاك ٥٧

« « عبدالله بن رواحة ١٥٢

« على بن أبي طالب ٨١ «

حسین بن محمد بن حسین القاری ۳۸

« محمود بن محمد العدوى ١٠٥

الحسيني ﴿ يُوسَفُ بِنْ حَسِينَ ، الحَنْنَى ، الدَّمَشَقَى ، السيد ، جمال الدين ، أبو الحَاسَنُ الحَشرى ﴿ مُحَدِ بِنْ عَلَى بِنْ مُحَوِد ، العاملي أَدِ

الحلبي = أحمد بن محمد بن حسن الكواكبي ، الحنفي : ر أحمد بن محمد بن على ، ابن المنلا (ابن شارح المنني) أحمد (أفندي) بن محمد ، المهنداري ، المفتى

باكبر بن أحمد بن محمد

حسن الخملي

حمين بن أحمد بن حسين ، ابن الجزرى

حسين بن مهنا

خالد بن عبد القادر ، الأمير

خضر بن عمد بن عبد العرضي أو الحنفي و السيد سليان بن خالد بن عبد القادر الحنفي أو المدرس عبد الله بن عمد بن على الماب شهاب

فتح الله بن النحاس

عمد بن إبراهيم بن يوسف ، الحنني ، ابن الحنبلي

محمد بن حسن الكواكبي

محمد صادق بن عبد السلام البتروني

محمد بن على

محمد بن عمر بن عبد الوهاب العرضي ، السيد

مصطفى بن عمان البابي

مصطفی بن محمد الحننی ، البترونی ، ابن بیری

مومي الرام حمداني

الحلى = عبدالعزيز بن سرايا ، صفى الدين

الحمدانی = الحارث بن سعید، أبو فراس علی بن عبد الله، سیف الدولة

ابن حرة = عبد الرحن بن محمد بن محمد ، ابن النقيب، السيد عبد الكريم بن محمد بن محمد ، النقيب

حزة بن عبدالطلب ٣١٠

الجمي = حسين ، السيد

الحموى = سليان بن بور الله بن عبد اللطيف ، الكاتب ، السيد على بن يحيى بن أحمد الكيلاني ، الثادري

ياقوت بن عبدالله الرومي

ابن حميد الدين = أحد بن الحسين بن أحد

الحنبلي = عبدالجليل بن أبي الواهب بن عبدالباقي ، الدمشقى عبد بن على ، الدمشقى ، ربن الدين ، ابن عادل

ابن الحنبلي = محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي ، الحنفي

الحنبلى = محمد بن عيسى بن محمود الكنانى ، الصالحى ، الدمشقى ، الخلوتى أبو المواهب بن عبد الباق ، الدمشقى

الحنني = أحمد بن على بن عمر المتينى

أحمد بن عمر بن أبي المعود الدمشق ، المليحي

أحمد بن كال الدين بن محيى الدين البكرى ، الصديقي ، الدمشقي

أحد بن محد بن حسن السكوا كبي ، الحلبي

أحمد بن محمود بن محمد الكنجي ، الدمشتي

أحد بن ناصر الدين بن على ، البقاعي

أسمد بن أحمد بن كال الدين البكري ، الصديق ، الدمشقي

أسعد بن يحيى الحاسني، الدمشقي

حامد بن على بن إبراهيم العادى ، للفتى

= خضر بن محمد بن عمر العرضي ، الحابي ، السيد

درويش بن أحمد بن عمر الدمشقي ، المايحي

زين الدين بن محمد بن محمد بن أبي بكر، الدمشقى، ابن سلطان

زبن الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم

سعيد بن محمد أمين بن خليل السعسماني الدمشقي ، سعسعاني زاده

سليان بن خالد بن عبد القادر ، الحلبي ، المدرس

صادق بن محمد بن حسين بن الخراط ، الدمشتي

صالح بن إبراهيم بن خايل ، الدمشقي ، المزور

عبد الحي بن على بن محمد الطالوي ، الدمشقي ، الخال ، ابن الطويل

عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، الدمشقى ، ابن عبد الرزاق

عبد العزيز بن عبد اللطيف ، إبل ملك

عبيد الله بن الحسن الكرخيء أبو العيلين

محد بن إبراهيم بن عبد الرحن العادي ، الدمشق

« « « محد التركاني ، الدمشقي ، الدكدجي ، الصوفي

« « و سف الحلبي ، ابن الحنبلي

« أحمد بن محمود الكنجي ، الدمشقي

« عبد الله الخليفتي ، العباسي ، الدني

« محود بن محود الحمودي ، السؤالاتي ، العماني

مصطفى بن حسين بن محد الصادى ، الدمشتى ، السيد

« « محمد ، الحلبي ، البتروني ، ابن بيري

موسى بن أسعد بن يحيى الحاسني ، الدمشقى

يوسف بن أبى بكر السكاكى

يوسف بن حسين الحسيني ، الدمشقي ، السيد، جال الدين ، أبو الحاسن

أبو حنيفة = أحمد بن داود الدينورى النمان بن ثابت ( الإمام الأعظم ) حيدرة = على بن أبى طالب

(خ)

ابن خاقان = الفتح بن خاقان بن أحمد الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان

الخال = عبد الحي بن على بن محمد الطالوي ، الحنني، الدمشقي، ابن الطويل خالد بن عبد القادر الحلبي ، الأمير ٣٦٥

خالد بن محمد بن عمر العرضي = خضر بن محمد بن عمر العرضي ، الحلبي ، الحنفي ، السيد خالد بن يزيد الكاتب ١٩١١

الخالدی = سعید بن هاشم ، أبو عثمان محمد بن هاشم ، أبو بكر

ابن الخراط = صادق بن محمد بن حسين ، الحنفي ، الدمشقى الخراجي = البراء بن عازب بن الحارث

يوسف بن محمد بن تاج الدين القباقبي ، الدمشقي ، الشافعي

أبن حصيب = محمد بن على بن محمد القدسي ، السيد

الخضر ، عليه السلام ١٧١ ، ١٧٢ ، ٩٩٣

خضر بن محمد بن عمر العرضي ، الحابي ، الحنفي ، السيد ٣٦٧ ــ ٣٦٤

ابن الخطيب = محمد بن عبد الله ، لسان الدين

الخطيب = يحيى بن على بن محمد التبريزي

ابن خفاجة = إبراهيم بن أبى الفتح الأندلسي

الخفاجي = أحمد بن عمد بن عمر ، شهاب الدين

ابن خاوف = أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأندلسي

ابن خلكان = أحمد بن محمد بن أبى بكر الخلوثي = حسن بن مرجان البطائحي ، العاباخ

عيسي بن محمود

يوسف بن عبد الله الطباخ ، الدمشتي

الخليفتي = محمد بن عبد الله ، العباسي ، الدني ، الحنفي

الخلونى = محمد بن عيسى بن محمود الكنانى ، الحنبلى ، الصالحى ، الدمشقى الخليل بن أحمد ٣٤٧

الخیاری= إبراهیم بن عبد الرحمن بن علی ، للدنی أحمد بن إبراهیم ، المدنی خیر الدین بن مجمود الزركلی ۲۰۲

( 5, )

الداديخي = صالح بن إبراهيم

الدارمي = محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ، أبو الفضل

داود بن عمر البصير الأنطاكي ٢٥٢، ٢٥٢

الدرا = محمد بن نور الدين الدمشقى

الدرزى = حسن الصفدى الدرزي

درویش بن أحمد بن عمر الدمشتی ، الحننی ، اللیحی ۵۳

ابن دريد = محمد بن الحسن

اللستميساني = مهل بن هارون بن راهبون ، الكاتب

الدكدجي= محمد بن إبراهيم بن محمد التركاني ، الدمشقي ، الحنفي ، الصوفي

الدمشتى = إبراهيم بن مراد بن إبراهيم الراعى أحمد (باشا) بن حسين الترزى

أحد بن عمر بن أبي السود، الحنق، الليحي .

« و كال الدين بن محيى الدين البكرى ، الصديقى ، الحنفى

« « مجمود بن مجمد الكنجي ، الحنفي

أسمد بن أحمد بن كال الدين البكرى ، الصديقي ، الحنق

« « « عبد الكرم العبادي

« عمد بن على الشافعي ، ابن الطويل

« « يحيى الحاسني ، الحنني

حسين بن أحمد ، ابن مصلى

درويش بن أحمد بن عمر ، الحنفي ، المليحي

زين الدين بن عجد بن أبي بكر الحنفي ، ابن سلطان

سمدى بن عبد القادر بن بهاء الدين العمرى ، الشافعي، ابن عبد الهادى

أبو السعود بن يحيى بن محيى الدين المتنبي ، العباسي ، الشافعي

سعيد بن محمد أمين بن خليل السمسعاني ، الحنفي، سعسماني زاده

صادق بن محمد بن حسين بن الحراط الحنني

صالح بن إبراهيم بن خليل العنني ، المزور

عبد الجليل بن أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي

عبد الحي بن أبي بكر البعلي ، طرز الريحان

۵ على بن سعودى الغزى ، الشافعى

۵ على بن محمد الطالوى ، الحنقى، الخال ، ابن الطويل

عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الحنفي ، ابن عبد الرزاق

« محمد بن على التركاني ، النحلاوي ، الشافعي ، البهاول

عبد السلام بن محمد بن على الكاملي ، الشافعي

عثمان بن محمد بن رجب الشافعي ، البعلي ، الشمعة

= عمر بن على الحنبلي ، زين الدين ، ابن عادل

عمر بن مصطنى الرجيحي

محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العادى ، الحنني

محمد بن إبراهيم بن محمد التركاني ، الدكدجي ، العنفي ، الصوفي

محمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي ، ابن جدى ، بهاء الدين

محمد بن أحمد بن مجمود الكنجي ، الحنفي

محمد بن زين العابدين الجوهري

محمد بن عبد اللطيف الذهبي

محمد بن عيسي بن محمود الكناني ، الحنبلي ، الصالحي ، الخلوتي

محمد بن على الكاملي ، الشافعي ، شيخ الإسلام

محمد بن محمد الفرى ، العامري ، كال الدين

محمد بن محمود بن إبراهيم الحبال ، الشافعي ، الأشعري ، المزي

محمد بن نور الدينُ عُرَّا بنَ الدرا

مصطفى بن أحمد بن حسين الترزي

مصطفى بن حسين بن محمد الصادى ، الحنفى ، السيد

منجك بن محمد بن منجك ، الأمير

أبو المواهب بن عبد الباقي الحنبلي

موسى بن أسعد بن يحيى المحاسني ، الحنفي

يوسف بن حسين الحسيني ، الحنفي ، السيد ، جمال الدين ، أبو الحاسن يوسف بن عبدالله الطباخ ، الخلوتي

يوسف بن محمد بن تاج الدين القباقبي ، الخزرجي ، الشافعي

الديلمي = مهيار بن مرزويه

الدينوري = أحمد بن داود، أبو حنيفة

(5)

الذبيانى = زباد بن مماوية ، النابغة أبو ذر = جندب بن جنادة بن سفيان الغفارى الذهبى = عبدالرحمن بن محمد ، ابن شاشة محمد بن عبد اللطيف ، الدمشتى

الراعی = إبراهیم بن مراد بن إبراهیم ، الدمشقی الرام حمدانی = موسی ، الحلبی رباب (فی شعر ) ۱۹۵ الحلبی الرجیعی = عمر بن مصطفی ، الدمشقی ردینة (مثقفة الرماح ) ۲۱۱٬۵۷۷

الرشيد = هارون بن محمد العباسي البنرواني التيزواني البنرواني الرصافي = محمد بن غالب الرفاء

الرضى = محمد بن الحسين بن موسى ، الشريف الرفاء = محمد بن غالب، الرصافى ابن رواحة = الحسين بن عبدالله الرومى = محمد بن أحمد بن عبدالله ، مامية

محمد بن فضل الله ، عصمتی باقوت بن عبد الله ، الحموی (ز)

الزرقانی = محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرکلی = خیر الدین بن محمود

ابن الزقاق = على بن عطية بن مطرف البلنسى الذهراء = فاطمة بنت محمد (رسولِ الله صلى الله عليه وسلم) الزهرى = عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن زياد ١١٢

زياد بن معاوية الذبيانى ، النابغة ١٣٦ زينب (في شعر) ١٦٥

زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفى، ابن نجيم ١٣١ زين الدين = عمر بن على الحنبلي الدمشقى ، ابن عادل

زين الدين بن محمد بن أبى بكر الحنفى ، الدمشقى ، ابن سلطان ١٨٦ ـ ١٨٨ ، ٢٣٧ زين العابدين بن محمد بن زين العابدين البكرى الصديقى ٣٤٨ ، ٣٥٠

(س)

السؤالاتی = محمد بن محمود بن محمود المحمودی، العثمانی سحبان بن زفر بن إیاس الوائلی ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ مردی سعدالدین = محمد بن محمد بن علی بن المربی مسعود بن عمر بن عبد الله التغتازانی

سعد الدين ( الولى ) ١١٥

سعد بن عبادة ٤١

سعدى بن عبد القادر بن مهاء الدين العمرى ، الشافعي ، الدمشقى ، ابن عبد الهادى ٣٣ ، ٣٣٥ ، ١٢٤ ، ٢٢٨ ، ١٣٤

سعسمانی زاده = سعید بن محمد أمین بن خلیل السعسمانی، الحنفی، الدمشتی السعسمانی زاده السعسمانی الدمشقی السعسمانی زاده أمین بن خلیل ، الحنفی ، الدمشقی ، سعسمانی زاده أبو السعود = محمد .بن محمد بن مصطفی العمادی ، شیخ الإسلام

أبو السعود بن يحيى بن محيى الدين المتنبي ، العباسي ، الشافعي ، الدمشقى ( سعو دى ) 881 ، 771 - 702 ، 719 ، 713

سعودی = أبو السعود بن يحيى بن محيى الدين المتنبى ، العباسى ، الشافعى ، الدمشقى سعيد بن محمد أمين بن خليل السعسمانى ، الحنفى ، الدمشقى ، سعسمانى زاده ٦١ ، ١٥٣ ، سعيد بن هاشم الخالدى ، أبو عثمان ٣٤٣

السفر جلاني = إبراهيم (جلبي) بن محمد بن إبراهيم

السقاميني = محمد مراد بن محمد بن محييي

السكاكي = يوسف بن أبي بكر ، الحنني

ابن سكرة = محمد بن عبد الله بن محدالهاشمي

السلطان = أحمد بن محمد العماني

ابن سلطان = زين الدين بن عمدين أبي بكر الحنفي ، الدمشقي

سلطان العجم = عباس بن محمد ء إليثاه

سليان ، عليه السلام ١٨١

سليمان بن خالد بن عبدالقادر الحنفي ، الحلبي ، المدرس ٣٦٥ ، ٣٦٩

سليان بن نور الله بن عبد اللطيف الحوى ، الكاتب ، السيد ١٣٠ ، ١٦٨ ، ٢٣٤

سایمان ( فی شعر ) ۲۲۲،۲۲۵

سلیمان باشا ( والی جدة ) ۳۲۲

ابن السمان = محمد

سمهر (مثقف للرماح) ۲۱۱ (۸۷

مهل بن هارون بن راهبون الدستمياني، الكاتب ٧

سيبويه 🛥 عمرو بن عثمان بن قنبر

السيد = حسين الحمي

( ٢٣ ــ ذيل النعمة )

= خضر بن محمد بن عمر العرضى ، الحلبى ، الحنق سايمان بن نور الله بن عبد اللطيف الحموى ، الدكاتب عبد الباقى بن عبد الرحمن بن محمد ، ابن مغيزل عبد الرحمن بن محمد ، ابن مغيزل عبد الرحمن بن محمد ، ابن حزة ، ابن النقيب محمد بن أسعد ، مفتى المدينة المنورة محمد بن على بن محمد القدسى ، ابن خصيب محمد بن على بن محمد القدسى ، ابن خصيب محمد بن عمر بن عبد الوهاب العرضى ، الحابى مصطفى بن حسين بن محمد الصمادى ، الحنفى ، المحمنى مصطفى بن حسين بن محمد الصمادى ، الحنفى ، المحمنى مصطفى بن حسين بن محمد الصمادى ، الحنفى ، المحمنى يكيى بن بركات ، الشريف

يوسف بن حسين الحسيني ، الحنفي الدمشقي ، جمال الدين ، أبو المحسن سيف الدولة = على بن عبد الله الحمد إلى السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر

(بش.)

الشاب الظريف = محمد بن سايان بن على التلمساني ابن شارح المغنى = أحمد بن محمد بن على الحلبي ، ابن المنلا ابن شاشة = عبد الرحمن بن محمد الذهبي الماشقي ، ابن الطويل الشافعي = أسعد بن محمد بن على ، الدمشقي ، ابن الطويل

سعدى بن عبد القادر بن بهاء الدين العمرى ، الدمشقى ، ابن عبد الهادى أبو السعود بن يحيى بن محيى الدين المتنبى ، العباسى ، الدمشقى عبد الحي بن على بن سعودى الغزى ، الدمشقى

عبد الحي بن على بن سعودي الغزى ، الدمشقى عبد الرحمن بن محمد بن على التركاني ، النحلاوي ، الدمشقى ، البهلول عبد السلام بن محمد بن على السكاملي ، الدمشقى ، الشمعة عبان بن محمد بن رجب ، البعلى ، الدمشقى ، الشمعة

عُد بن أحد بن عبد الله الدمشق ، ابن جدى ، بها و الدين

« على الكاملي ، الدمشقي ، شيخ الإسلام

« · محمود بن إبراهيم الحبال ، الأشعرى ، المزى ، الدمشقى يوسف بن محمد بن تاج الدين القباقبي ، الدمشقى ، الخزرجي

ابن شاکر = محد بن شاکر السکتی

أبو شامة = عبد الرحمن بن إجاعيل بن إبراهيم المتدسى

الشاه = عباس بن محمد ، سلطان العجم

الشاوى = يحيى بن محمد بن محمد، المغربي

الشاويش = شيبة

شريح بن الحارث الكندى ، القامي ٣٦٣

الشريف = محمد بن الحسين بن موسى ، الرضي

يحيى بن بركات ، السيد

شمس المعالى = قابوس بن وشمكيرً

الشمعة = عثمان بن محمد بن رجب الشافعي ، البعلي ، الدمشقي

الشهاب = أحد بن محد الصفدى

شهاب الدين = أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي

شيبة الشاويش ٢٦٤

ابن شهاب = عبد الله بن محمد بن على الحلى

شيخ الإسلام = فيض الله بن حسن جان ، المولى

محمد بن على المكاملي ، الشافعي ، المشتى

« « محمد بن مصطفى المادى ، أبو السعود

يحيى بن عمر المنقاري

شيخي زاده = أحمد (أفندي ) المدني

(ص)

الصاحب = إسماعيل بن عباد

صادق بن عبد السلام البتروني = محمد صادق بن عبد السلام البتروني الحلبي

صادق بن محمد بن حسين بن الخراط ، الحنني ، الدمشتي ١٣٥ ، ١٨٤ ، ٢١٩ - ٢٢١ ،

377 3 3 47 3 173

صالح بن إبراهيم بن خليل الحنفي ، الدمشقى ، الزور ٧٠ - ٧٨

صالح بن إبراهيم الداديخي ٨٥، ٢٨٦ - ٢٩٨ ، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٤

صالح بن محمد بن حسين القارى ٣٨

الصالحي = محمد بن عيسي بن محمود الـكناني ، الحنبلي ، الدمشتي ، الحلوثي

الصديق = عبد الله بن عثمان ، أبو بكوز

الصديق = أحد بن كال الدين بن محيى الدين البكرى ، الدمشقى ، الحننى أسمد بن أحمد بن كال الدين البكرى ، الحننى ، الدمشقى

زين العابدين بن محمد بن رين العابدين البكرى

الصفدى = أحمد بن محمد ، الشهاب

حسن ، الدرزي

صفى الدين = عبد العزيز بن سرايا الحلى

العمادي == مصطفى بن حسين بن محمد ، الحنفى ، الدمشقى، السيد

الصورى = عبد لحسن بن محمد بن أحمد

الصوفى = محمد بن إبراهيم بن محمد التركاني ، الدمشقي ، الدكدجي ، الحنفي

(4)

الطائى = حاتم بن عبد الله

حبيب بن أوس ، أبو تمام

الطرماح بن حكيم بن الحكم محمد بن محمد بن على بن العربي ، سعد الدين

الطرابلسي = حسن بن درويش

الطرماح بن حكيم بن الحكم الطائي ٣٢٠

الطالوى = عبد الحي بن على بن محمد ، الحنفي ، الدمشقى ، الخال ، ابن الطويل الطباخ = حسن بن مرجان البطائحي ، الخلوتي

محدد راغب

بوسف بن عبد الله ، الخلوثي ، الدمشقى الطابرى = أحمد بن عبد الله بن محمد ، محب الدين طرز الريحان = عبد الحي بن أبي بكر البعلى ، الدمشقى ابن الطويل = أسعد بن محمد بن على الشافعي ؟ الدمشقى

عبد الحي بن على بن محمد الطالوي ، الحنفي ، الدمشقي ، الخال

(3)

ظاهر الأمير ١٧٤

(ع)

ابن عابدي = عبد الرحمن بن محمد ، المدنى

ابن عادل = عمر بن على الحنبلي ، الدمشقى ، زبن الدين

العامري = محمد بن محمد الغزى ، الدمشقى ، كال الدين

العاملي = محمد بن حسين بن عبد الصمد، بهاء الدين

محمد بن على الحرفوشي

محمد بن على بن عمود الحشرى

الماني = عطاء الله

العبادى = أسعد بن أحمد بن عبد الكريم الدهشتى

عباس بن محمد ، سلطان العجم ، الشاه ۳۱۸ العباسي = جمفر بن محمد ، التوكل

أبو السعود بن يحيى بن محيى الدين المتنبى ، الشافعى ، الدمشقى عبد الله بن محمد ، ابن الممتز

« « « هارون ، الأمون

محمد بن عبد الله الخليفتي ، المدنى ، الحنني

« « هارون ، الأمين

« « هارون ، المتصم

هارون بن محمد ، الرشيد

عبد الباقى بن عبد الرحمن بن محمد ، السيد ، ابن مغيزل ٣٥٤ عبد الجليل بن أبى المواهب بن عبد الباقى الحنبلى ، الدمشقى ١٢١ عبد الحميد بن يحيى بن سعد الكاتب على ﴿

عبد الحي بن أبي بكر البعبي ، الدمشقي ، طرز الريحان ٢٠٣ ، ٨٥

« « على بن سعودى الغزى ، الشافعي ، الدمشتي ٣٣

« « على بن محمد الطالوى ، الحمنى ، الدمشقى ، الخال ، ابن الطويل ٤٨ ، ٩٢،

ابن عبد ربه = أحمد بن محمد الأندلسي

ابن عبد الرزاق = عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الحنفي ، الدمشقى

عبد الرحن بن إبراهيم بن أحمد الحنفي ، الدمشقي ، ابن عبد الرزاق ٢٣ ، ٤٣ ، ١٦٦ ،

X71 > P71 > F71 > F - Y - YYY > OF Y > YPY > 174 > 774 > P15 > YY3

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ، أبو شامة ٢٩

« « أبي بكر السيوطي ١٢٢

« « الرازق = عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرزاق

عبد الرحمن بن زين العابدين الغزى ٣٣

« « عوف بن عبد عوف الزهري ١٦٧

۵ « کد الذهبی ، ابن شاشة ۲۲۶ ، ۳۷۳

« « « بن عابدی الدی ۲۲۲ ـ ۱۲۹ ، ۱۲۹ » » » »

« « « « على التركاني ، النحلاوي ، الشافعي ، الدمشتي ، البهاول ٢٩٨

« « « « محد العادي ه ۹

« « کد بن محمد ، ابن حزة ، ابن النقيب ، السيد ٣٧٤

عبد الرحمن « ملجم للرادي ٢٥٣

عبد السلام بن محمد بن على الكاملي ، الشافعي ، الدمشقى ٣٩ \_ ٤٥

عبد الصمد بن منصور بن الحسن البغدادي ، ابن بابك ١٩٢

عبد العزيز بن سرايا الحلي ، صنى الدين ١٠٤

« « « عبد اللطيف الحنني ، ابن ملك ١٢٢ /١٢١ »

عبد الفني بن إسماعيل بن عبد الفني الناباسي ٤٠ ـ ٤٣ ، ٥٣ ، ٥٨ ، ١٣٤،٧٧ ، ١٣٤٠

4 405 ( 417 ( 417 ( 417 ) 417 ) 147 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174 ( 174

44 - 1474 1 47 - 1474 1 477 1 477 1 477 1 474 1 474 1 474

ابنة عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الفني النابلسي ١٨٤

عبد القادر بن بهاء الدين بن نعان العمرى ، ابن عبد الهادى ٢٥٤ ، ٣٧٣

« « موسى بن عبد الله الجيلاني ٢٤٧

عبد الكريم بن سعودي الغزى ٣٣

عبد الله بن رؤبة ، العجاج ٢١٣

« « « عثمان الصديق، أبو بكر ١٤ ، ١١٥ ، ١٤٣ ، ٣٠٢ ، ٣٠٠

أبو عبد الله بن قاضي ميلة ١٦٤

عبد الله بن محمد العباسي ، ابن المهتز ٥٧

« « « بن على الحلبي ، ابن شهاب ٢٤٥ »

« « « هارون العباسي ، المأمون ٧

عبد الحسن بن محمد بن أحمد الصورى ٣٥٥

عبد المعلى بن محمد بن محمود الفلاقنسي ١٤١

عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي ٢٥٢

« « همد بن إسماعيل الثعالبي، أبو منصور ۳۸، ۳۲۱، ۲۳۵، ۲۳۸

ابن عبد الهادي ت سعدي بن عبد القادر بن بهاء الدين العمري ، الشافعي ، الدمشقي

عبد القادر بن بهاء الدين بن نعان العمري

عمد بن أحمد بن محمد العمري

عبد الواحد بن نصر البيغاء، أبو الفرج ٢٧٣٠

عبيد الله بن أحمد الميكالي ، أبو الفضل ٣٩٧

« « الحسين الكرخي ، الحنفي ، أبو الحسن ٥٥

أبو عثمان = سعید بن هاشم الخالدی

عُمَان بن عفان ١٤ ، ٦٩

« « محمد بن رجب الشافعي ، البعلي ، الدمشقي ، الشمعة ١٣٤ ، ١٩٨ ، ٣٧٤ » ٣٧٤

« « محمود بن حسن القطان ۱۱، ۲۹، ۲۹

المُمانى = أحمد بن محمد ، السلطان

محمد بن محمود بن محمود الحمودي ، السؤالاتي ، الحنني

العجاج = عبد الله بن رؤبة

العجمي = محمد بن أحمد ، حافظ الدين

ابن أبي عدسة ١٩٥

العدوى = حسين بن محمود بن محمد

ابن العربي = محمد بن محمد بن على ، الطائى ، سعد الدين

العرضي = خضر بن محمد بن عمر ، الحلبي ، الحنفي ، السيد

محمد بن عمر بن عبد الوهاب، الحلبي، السيد

ابن عرفة = على بن المظفر بن إبراهيم الكندى ، الوداعى عروة بن أذينة ٢٠٦

العصامى = عبد الملك بن حسين بن عبد الملك

عصمتی = محمد بن فضل الله الرومی

عطاء الله الماني ١٥٥ \_ ٣٥٦

العلوى = محمد بن عبيد الله ، أبو الحسن

على بن إبراهيم بن عبدالرحمن العادى ، للفتى ، للولى ١١ ، ٩٥،٢٤ ، ٩٧ ، ٩٥،٢٤ على بن حمزة السكسائي ٣٤٧

على بن سعودي الغزي ٣٣

على بن أبي طالب ٢٥٣ ، ٨١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٣ ، ٢٥٣

على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني القاضي ، أبو الحسن ٣٩١

على بن عبدالله الحمداني ، سيف الدولة ١٦٠ ، ٣٤٣ ، ٣٦٩

على بن عطية بن مطرف البلنسي ، ابن الزقاق ٣٦

أبو على = القضل بن جعفر بن الفضل النخعي ، البصير

على بن محمد البديهي ، أبوالحسن ١٣٠

على بن محمد بن الحسن ، ابن النبيه ٢٣١ ، ٣١٢

على بن محمد بن حسين القارى ٣٨

على بن المظفر بن إبراهيم الكندى ، الوداعى ، ابن عرفة ٣٩٤ على بن يحيى بن أحمد الكيلانى ، القادرى ، الحموى ٣٤٦ ، ٣٤٩ عماد الدین بن عبدالرحن بن محمدالعادی ۹۰ العادی = إبراهیم بن عبد الرحن بن محمد حامد بن علی بن إبراهیم ، الحنفی ، الفتی

عبدالرحمن بن محمد بن محمد

على بن إبراهيم بن عبد الرحمن ، الفتى ، المولى

عماد الدين بن عبد الرحمن بن محمد

فضل الله بن شهاب الدين بن عبد الرحمن

محد بن إبرهيم بن عبد الرحمن ، الحنني ، الدمشتي

محمد بن على بن إبراهيم

محمد بن محمد بن مصطفى، أبو السعود، شيخ الإسلام

ابن عار = محمد بن عار الأندلسي، أبو يكر

عربن الخطاب ٣٠٢،١٤

عمر بن على الحنيلي الدمشقي ، رُين والدين عرابن عادل م٧٤٧

« « « بن مرشد ، ابن الفارض ۳۹۰

« « مصطفى الرجيحي ، الدمشتي ١٩٨ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ »

عمرو « عثمان بن قنابر ، سیبویه ۳٤٧

الممرى = أبو بكر بن منصور بن بركات

سعدى بن عد القادر بن بهاء الدين ، الشافعي ، الدمشقي ، ابن عبد الهادى عبد القادر بن بهاء الدين بن نعان ، ابن عبد الهادى

محد بن أحد بن محد ، ابن عبد المادى

ابن العميد = عمد بن الحسين

عيسي بن محمود الخلوتي ٢٣٦

العيلاني = مظفر بن إبراهيم بن جماعة، الصرى، الأعمى

(غ)

الغزى == أحمد (أفندي)

عبد الحي بن علي بن سمودي ، الشافعي ، الدمشقي

عبد الرحمن بن زين المابدين

عبد الكريم بن سعودي

محد بن محمد ، العامري ، الدمشقي ، كال الدين

« « بن محمد ، بدر الدين

الغفاري == جندب بن جنادة بن سفيان ، أبو ذر

(ن)

ابن الفارض = عمر بن على بن مرشد

فاطبة بنت محمد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ١٨٣ ، ١٨٣ ، ٢٨٣

الفتال = إبراهيم بن منصور

القتح بن خاقان بن أحمد ٥٨ ، ١ و ١ ٤٣٤

فتح الله بن النحاس الحلبي ٣٢٥

الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خافان ١٥١ ٢٠٧،

أبو فراس = الحارث بن سعيد الحمداني

أبو الفرج = عبد الواحد بن نصر ، البيغاء

الفرزدق = همام بن غالب

فشفش (الوزان) ۱۵۷

أبو الفضل = أحمد بن أبى طاهر

الفضل بن جعفر بن الفضل النخمي ، البصير ، أبو على ٥٨

أبو الفضل = عبيد الله بن محمد الميكالي

فضل الله بن شهاب الدين بن عبد الرحمن المادي ٢٦٠

فضل الله بن محب الله بن محمد المحبى (والد للؤلف) ٤٠٤ أبو الفضل = محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز الدارمى الفضل بن يحيى البرمكي ١٤١

ابن الفلاقنسي ١٤١

الفلاقنسي = أحمد بن محمد بن محمود

عبد اللعطي بن محمد بن محمود

فيض الله بن حسن جان ، المولى ، شيخ الإسلام ٢٩ فيض الله بن حسن جان ، المولى ، شيخ الإسلام ٢٩ فيض الله بن حسن جان ، المولى ، شيخ الإسلام ٢٩

قابوس بن وشمكير ، شمس المعالى ۲۲۹ ، ۳۵۳ القادرى = إبراهيم بن شرف الدين على بن يحيى بن أحمد الكيلائي ، الجموى

القاری = حسین بن محمد بن حسین صالح ( ( ( الآنات

علی « « « «

عمد بن حسين

القاسم بن على الحريري ١٣٠ ، ٤٠٤

القاضي = إياس بن معاوية بن قرة المزنى

شريح بن الحارث الكندي

على بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني ، أبو الحسن

قاضي قضاة الشام = إيراهيم (أفندي)

قاضى القضاة = مصطنى (أفندى)، مدحى

ابن قاضي ميلة = أبو عبد الله

القباقبي = يوسف بن محمد بن تاج الدين ، الدمشتي ، الخزرجي ، الشافعي

القدسي = محمد بن على بن محمد ، ابن خصيب ، السيد قس بن ساعدة الإيادي ١١٢ ، ١٣٠ ، ١٨٣ ، ١٨٣ ، ٢٣٩ القسطلاني = أحمد بن محمد بن أبي بكر القطان = عمَّان بن محمود بن حسن

قيس بن ذريح ٢٥٢

التيسراني = محمد بن نصر

( 4)

الكانب = خالد بن يزيد

سلمان بن نور الله بن عبد اللطيف الحموى ، السيد سهل بن هارون بن راهيون الدستميساني عبد الحميد بن يحيى بن سفذ

الكاملي = عبد السلام بن محمد بن على ، الشافعي ، الدمشقى محد بن على الشافعي ، الدمشقي ، شيخ الإسلام

الكتى = محمد بن شاكر

الكرخي = عبيد الله بن الحسين ، الحنني ، أبو الحسن الكريمي = أكل الدين بن بوسف

الكسائي = على بن حزة

کسری ۲۹۷

كشاجم = محمود بن الحسين

الكعبية = لبني بنت الحباب

كال الدين = محمد بن محمد الغزى ، العامري ، الدمشقى

الكناني = محمد بن عيسي بن محمود ، الحنبلي ، الصالحي ، اللمشقى ، الخلوتي

الكنجى = أحمد بن محمود بن محمد ، الحنفى ، الدمشقى عمد بن أحمد بن محمود ، الحنفى ، الدمشقى الكندى = شريح بن الحارث ، القاضى

امرؤ القيس بن حجر

الكواكبي = أحمد بن محمد بن حسن ، الحلبي ، الحنفي عمد بن حسن ، الحابي

ابن کیفلغ 🗠 منصور

الكيلانى = على بن نعيى بن أحمد، القادرى، الحموى ( ل )

لؤى بن غالب ٣٤٩

اللاحق = أبان بن عبد الحيد

لبني بذت الحباب الكمبية ٣٥٢

اللخمي = محمد بن عباد ، المعتمد

لسان الدين = محمد بن عبد الله ، الخطيب

لمياء (في شعر ) ۴٤٠

(1)

المأمون = عبدالله بن هارون العباسي

مامية = محمد بن أحمد بن عبدالله الرومي

المبرد = محمد بن يزيد

المتنبي = أحمد بن الحسين

أبو السمود بن يحيي بن محيي الدين ، العباسي ، الشافعي ، الدمشقي

المتوكل = جعفر بن محمد العباسي

مجير الدين = محمد بن يعقوب بن على الإسعردي ، ابن تميم

أبو المحاسن = بوسف بن حسين الحسيني ، الحنني ، الدمشتي، السبد ، جمال الدين المحاسني = أسمد بن يحيي ، الحنني ، الدمشتي

موسى بن أسعد بن يحيي ، الحنني ، الدمشتي

محب الدين = أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى

الحجي = فضل الله بن محب الله بن محمد

محد أمين بن فضل الله بن محب الله

محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن العادي ، الحنني ، الدمشقى ١١ \_ ٣٤ - ٩١ ، ٩٨ - ٩٠ ، ١٠٠

ابنا محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العادى، الحننى ، الدمشقى ، الدمشقى ، الحسنى ، الصوفى ٤٢ ، عمد بن إبراهيم بن محمد التركانى ، الدمشقى ، الدكدجى ، الحسنى ، الصوفى ٤٢ ، ٩٢٠ ، ٢٢٠

محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي ، الحنني ، ابن الحنبلي ٦٠ محمد بن أحمد الأزهري ، أبو منصور ٢٥٧ محمد بن أحمد بن عبد الله الرومي ، مامية ٨٤

محمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي ، الدمشقي ، ابن جدى ، بهاء الدين ٢٣٨ ـ ٣٣٣ محمد بن أحمد العجمي ، حافظ الدين ١٩٣

محمد بن أحمد بن محمد العمرى ، ابن عبد المادى ٢٥٤

محمد بن أحمد بن محمـود الكنجى ، الحنفى ، الدمشقى ٥٥ ــ ١٩٣، ١٠٧، ١٩٩٠ ،

محمد بن أسعد، السيد، مفتى المدينة المنورة ١١٧،١١٦

عمد بن إسماعيل البخاري ، الإمام ٣٤٧

عمد ، ابن الأمير ٩٧

عد أمين بن على أمين المدنى ٣١٥

عد أمين بن فضل الله بن محب الله الحبي ٣، ٣، ١١، ١٥، ١٥٣، ٢٦، ٢٤، ١٩١٥ عدد أمين بن فضل الله بن محب الله الحبي ٣، ٣، ١١، ١٥١ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٧٢ ، ١٩١٠ - ١٩١٠ ، ١٩١٠ ، ١٩١٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ١٩٢٠ ، ٢٠٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

محمد الحافظ بن على ( الحاج ) ١١٩

محمد بن الحسن ، ابن دريد ١٦٢

عمد بن حسن الكواكبي العلبي ٣٤٨ - ٣٥٠

محمد بن الحسين التمار ، الواسطى ٣٤٣

محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي ، بهاء الدين ٣١٧ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢١

0143 ALA : LAA : LAA : LAA : LAA : KAA : KAA - 833

محمد بن الحدين ، ابن العميد ٧

محمد بن حسين القارى ٣٥ ـ ٣٨

ابن محمد بن حدين القارى ٣٨ ، ٣٩ ، ٣٨

محمد بن الحدين بن موسى ، الشريف الرضى ٧٧ ، ١٦٠

## 271 4 774 4 777 4 779 4 777 4 783 V

## محمد راغب الطباخ ۱۵۸ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۳۹۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۸۲

- « بن زين المايدين الجوهري ، الدمشتي ٣٥٤
- « سعدى العمرى = سعدى بن عبد القادر بن بهاء الدين
  - « بن سعيد بن حماد البوصيري ١٥١
- « سعيد ، سعسماني زاده = سعيد بن محمد أمين بن خليل السعسماني
  - « بن سلمان بن على التلماني ، الشاب الظريف ١٠٢، ٨٢ »
- « المان ٤، ٢٢، ٢٠٢ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٥ ، ١٩٦ ، ١٣٦ ، ١٣٧١ ، ١٤٤
  - « « شاكر الكتبي ٢٦٢
  - « صادق بن عبد السلام البتروني ، الحلبي ٣٦٧ ٣٦١ ، ٣٦٧
    - « بن عباد اللخسي ، المعتمد ١٦١ »
    - « « عبد الباقي بن يوسف الزرقاني عَدِ
    - « « عبد اللطيف الذهبي، الدمشق ٢٢٤
    - « عبدالله ، ابن الخطيب ، لمان الدين ١٠١ ، ٢٣٤
      - « « « الخليفتي ، العباسي ، للدني ، الحنفي ٣٣٤ «
        - « « « بن محد الهاشمي ، ابن سكرة ٢٠٦ »
          - « عبده عزام (الدكتور) ۲۱۳
    - « بن عبد الواحد بن عبد العزير الدارمي ، أبو الفضل ١٧٩
      - « « عبيد الله العلوى ، أبو الحسن ٣٤٠
- « عَمَانَ بِنِ الشَّمَعَة = عَمَانَ بِن مُحَمَّد بِن رجِبِ الشَّافِعِي ، البَّعِلَى ، الدَّمشقي ، الشَّمعة
  - « « عرقة ٣٩٤ »
  - « « على بن إبراهيم المادي ۲۶۶،۹۷ »
    - « « الحرفوشي ۱۷۰

## محمد بن على الحلبي ٣٤٥

- « « الكاملي، الشافعي، الدمشقي، شيخ الإسلام ٣٩، ١٩٧، ٢٠٦،
  - « « بن محمد القدسي ، ابن خصيب ، السيد ٢٩٠
    - « « بن محود الحشرى ، العاملي ١٩٤
      - « همار الأندلسي ، أبو بكر ١٦١
  - « « عمر بن عبد الوهاب المرضى ، الحابي ، السيد ١٧٩ ، ٣٥٩
- « « عيسى بن محود الكناني ، الحنبلي ، الصالحي ، الدمشقي ، الخلوتي ٢٣٨ ، ٢٣٨
  - « « غالب الرفاء ، الرصافي ٨٨
  - « « فضل الله الرومي ، عصمتي ٣٧١
  - ۵ « محمد بن أحمد الأزهري ، الأمير ۲۷
  - « « « علی ، ابن الجزری ۱۱۷ -
  - « « « « بن العربي ، الطأني ، سعد الديل ٢٩
  - « « الغزى ، العامري ، الدَّمَشُقِ ، كال الدين ، ٢٧٧
    - « « « بن محمد الفزى ، بدر الدين ١٩٢
  - « « « « المصرى ، ابن نباتة ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٩٥ » »
  - « « « « مصطفى العادى ، شيخ الإسلام ، أبو السعود ٤٧
- « « محمود بن إبراهيم الحبال ، الشافعي ، الأشمري ، المزي ، الدمشتي ٤٦ ، ٤٦ ـ ٤٨ ـ
- « « « « محمودالمحمودي ، السؤالاتي ، الحنفي ، العثماني ۲۲،۶۲،۳ ، ۲۲،۶۳، ۱۰۰-۱۰۰
- 201 3011 3 481 3 037 3 137 3 70 6 10 6 10 6 10 6 10 6

## محمد مراد بن محمد بن يحيي السقاميني ١٠١ \_ ١٠٣ ، ١٩٦ ، ٢٤٢

- « بن نصر القيسراني ١٩١
- « « نور الدين الدمشقي ، ابن الدرا ١١٢
  - « « هارون العباسي ، الأمين ٢١٢

محمد بن هارون العباسي ، المعتصم ٥٨

« « هاشم الخالاي ، أبو بكر ٣٤٣

« هانی الاندلسی ۷ه

ه د بزیدالمبرد ۲۱۳

ه « يعقوب بن على الإسعردى ، مجير الدين ، ابن تميم ٢٦٢

محمود بن الحسين ، كشاجم ٣٤٤ ، ٣٤٣

المحمودي = محدبن مجمود بن مجمود، السؤالاتي ، الحنني، العثماني

المخملي = حسن الحلبي

مدحى = مصطنى (أفندى) قاضى القضاة

المدرس = سليمان بن خالد بن عبد القادر الحنقي ، الحنبي

اللذى = إبراهيم بن عبد الرحمن بن على الخياري

أحد بن إبراهيم الخياري

« (أفندي) شيخي زادو ا

عبد الرحمن بن محمد بن عابدي

محد أمين بن على أمين

« بن عبد الله الخليفتي ، العباسي ، الحنفي

المرادي = عبد الرحمن بن ملجم

محمد خلیل بن علی بن محمد

المزنى = إياس بن معاوية بن قرة ، القاضي

المزور = صالح بن إبراهيم بن خليل الحنني ، الدمشقي

المزى = محمد بن محمود بن إبراهيم الحبال، الشافعي، الأشعرى، الدمشقى

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازائي ، سعد الدين ١١٢

مسلم بن الحجاج ١٣٢ ، ٧٤٧

المصرى = محمد بن محمد بن محمد، ابن نباتة

مظفر بن إبراهيم بن جماعة العيلاني ، الأعمى

یحیی بن عیسی ، ابن مطروح

مصطفى بن أحمد بن حسين الترزي، الدمشتى ٧٠، ٢٣٤ - ٢٥٨ ٤٣٨،

ابن مصطفى بن أحمد بن حسين الترزي ٢٥٣

مصطفى بن حسين بن محمد العمادي، الحنفي، الدمشقى، السيد ١٧٥،٦١ ١٧٥،٦١ ٢٩،٣٤٤،

« عثمان البابي الحلبي ۲۰۲، ۱۹۳ » ۳۹۳، ۲۰۳ »

477 JE » »

« « الحنفي، الحلبي، البتروني، ابن بيري ٣٦٧ ـ ٣٨٥

« (أفندى ) مدحى ، قاضى القضاة ٢٢ ، ٣٣

مصعب بن الزبير ٣٤٧

ابن مصلى = حسين بن أحمد الدمشق

ابن مطروح = يحيى بن عيسي الصِّرْ في

مظفر بن إبراهيم بن جماعة العيلاني ، المصري ، الأعمى ٣١٣ ، ٣٨٨

ابن المتز = عبد الله بن محمد العباسي

المتصم = محمد بن هارون العباسي

المتمد = « عباد اللخمي

المفربي = يحبي بن محمد بن محمد الشاوي

ابن مغيزل = عبد الباقي بن عبد الرحمن بن محمد ، السيد

المفتى = أحد (أفندى) بن محد الحلبي ، المهنداري

حامد بن على بن إبراهيم العادي ، الحنني

على بن إبراهيم بن عبد الرحن العادي ، المولى

مفتى المدينة المنورة = محمد بن أسعد ، السيد

المقدسي = عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو شامة

ابن ملجم = « ملجم الرادى

ابن ملك = عبد العزيز بن عبد اللطيف الحنفي

ابن المايحي ٥٣

الليحي = أحمد بن عمر بن أبي السعود الدمشقي ، الحنفي

درويش بن أحمد بن عمر الدمشقى ، الحنفي

المنازي = أحمد بن يوسف

ابن المناقلي ١١٩ ، ١١٩

منجك بن محمد بن منجك الدمشقي ، الأمير ١٨٦ ، ١٨٦ ، ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٦٧ ،

494 6414

منصور بن كيغلغ ٣٦١

أبو منصور = محمد بن أحمد الأزهرى

المنقاري = يحيى بن عمر ، شيخ الإسلام

ابن المناز = أحمد بن محمد بن على الحلبي ( ابن شارح للفني )

المنلا = جامي

المنيني= أحمد بن على بن عمر ، الحنني

المهندارى = أحمد (أفندى ) بن محمد الحلبي ، الفتى

ابن مهنا = حسين ، الحلبي

مهيار بن مرزويه الديلي ٣٣٣

أبو المواهب بن عبد الباقي الحنبلي، الدمشقي ١١، ١٢١، ٢٠٦،

موسى ، عليه السلام ١٧٢ ، ٣٩٤ ، ٣٧٠ ، ٣٩٤

موسى بن أسعد بن يحيي المحاسني ، الحنفي ، الدمشقي ١٩٧

موسى الرام حمداني الحلبي ١٥٨

المولى = على بن إبراهيم بن عبد الرحمن العادى ، المفتى فيض الله بن حسن جان ، شيخ الإسلام ميسون بنت بحدل بن أنيف ٢٩٩ الميكالى = عبيد الله بن أحمد ، أبو الفضل ( ن )

النابغة = زياد بن معاوية الذبيائي النابلسي = عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني ابن نباتة = محمد بن محمد بن محمد المصرى ابن النبية = على بن محمد بن الحسن النجاشي ٢٦٧

ابن نجیم = زبن الدین بن إبراهیم بن محمد الترکانی ، الشافعی ، الدمشقی ، البهاول النحادوی = عبد الرحمن بن محمد بن علی الترکانی ، الشافعی ، الدمشقی ، البهاول النخعی = الفضل بن جفر بن الفضل ، البهاوی النخعی = الفضل بن جاد الجوهری أبورعلی أبو نصر = إسماعیل بن حاد الجوهری

النظام = إبراهيم بن سيار النظام = إبراهيم بن سيار النمان بن ثابت ، أبو حنيفة (الإمام الأعظم) ٢٤٢،١٨١ نقيب زاده = حسن (أفندى)

ابن النقيب = عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن حمزة، السيد النقيب = عبد الكريم بن محمد بن محمد، ابن حمزة أبو نواس = الحسن بن هاني \*

> ( ه ) هاروت ( الْمَلَك ) ۳۵۵، ۲۷٤ هارون بن محمد العباسي ، الرشيد ۲، ۸۲

الهاشمی = محمد بن عبد الله بن محمد ، ابن سکرة ابن سکرة ابن هانی = الحسن ، أبو نواس محمد بن هانی و الأنداسی

هشام بن عبد الملك ١٩٥ بنات هشام بن عبد الملك ١٩٥ همام بن غالب، الفرزدق ٢٨ الهمذاني = أحمد بن الحسين، بديع الزمان هند (في شعر) ٢٣٩

()

الوائلي = سحبان بن زفر بن إياس الواسطى = محمد بن الحسين التمار واصل بن عطاء ١٨٣ والى دمشق (سنة ١١١٨) ١١٤ الوليد بن عبيد بن يحيى، البحترى ١١٤، ١١٤، ١٨٩، ٣٤٧، الوليد بن يزيد ١٩٥،

( &)

البازحی = إسماعيل بن عبد الباقی بن إسماعيل ياقوت بن عبد الله الرومی ، الحموی ۲۹، ۲۹، ۲۸۰ يحيی بن بركات ، الشريف ، السيد ۲٤۳

- « خالد بن برمك البرمكي ٨٦
- « على بن محمد التبريزي ، الخطيب ٢١٣ «
  - « « عمر المنقاري ، شيخ الإسلام ٣٣٩
- « « عيسي المصرى ، ابن مطروح ١٧٢ ، ١٧٣
  - « « محمد بن محمد الشاوي المغربي ١١

يزيد بن معاوية ٢٩٩

يمرب بن قحطان بن عابر ٢٤٥

يعقوب، عليه السلام ٢٣٣

يوسف ، عليه السلام ١٥٨ ، ٣٢٢ ، ٢٥٧ ، ٢٦١

يوسف بن أبي بكر السكاكي ، الحنني ١٣٠

يوسف بن حسين الحسيني الحنني ، الدمشتي ، السيد ، جمال الدين ، أبو الحماسن ۲۱۸،۱۷۶ ـ ۱۰۸

يوسف بن عبد الله الطباخ الخلوتي ، الدمشقي ٣٣

یوسف بن محمد بن تاج الدین القباقبی ، الدمشقی ، الخزرحی ، الشافعی ۲۰۲ ـ ۲۰۵ یوشع بن نون ( فتی موسی ) ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۸۱



# ٠١ – فهرس القبائل والأمم والفرق

الترك ٢٦٦ ، ٧٢٧ (ث) ( 5) الجبارون ١٦٧ (ح) بنو حسن ۲٤٣ المنفية ١١، ١٠، ١١، ١٤٤، ١٤٤، ١٤٤، ( خ ) أكخورج 21 الخلوتية ٣٣، ٤٣ () الرسل ١٤٣ الروم ۲۲۶، ۲۵۲ (س) السعرة ( سعرة فرعون ) ٣٧٠ (ش)

الشراة ٢٢٠

الشعراء ٢٥٤

آل البيت ٢ ، ١٤ ، ٢ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ١٤ ، ٦ مي ٥٦ 4178 - 174 - 118 - 49 - 4 - 641 ۲۷۱ ، ۲۷۹ ، ۲۸۷ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ عط ا بنو تعل ۲۹۲ 3 474 C 414 C 411 C 45 E C 45 A 13 3 AY3 3 335 Te آل عبد القادر (القادرية) ٢٤٧، ٢٤٧ آل على ٢٤٤ Tb llate 00 . 1 . 1 . 107 / 18cd. PTT الأزارقة ٢٠٠ الأشراف ٧٤٧ الأشراف (بدمشق) ٤١٧ الأطباء ٢٥٢ الأكراد ١٦٥ الأندلسيون ٣٧٧، ٣١٤، ٣٧٧ ( y) البرامكة ٧، ٨٦ (÷)

التابعون ٤٤٤

تبع التابعين ٤٤٤

العرب العاربة ٢٤٥ الفرس ١٥٧ الفرس ١٥٧ القادرية = وآل عبد القادر ( م ) المجوس ٢٢٩ الملائكة ٣٠ بنو لليداني ( تجار بدمشق ) ٣٣ بنو هاشم ٣٤٢ ، ٣٤٣

العرب العاربة العرب العاربة (ص) العرب العاربة (ص) العرب العاربة (ص) ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩

### ١١ - فَهُرُكُنَّ الْأَمْلِكُنَّ وَالْبِلُدَانُ وَالْبِالْ

الأزبكية = بركة الأزبكية أزنيق ٣٣٩ أونيق ٣٣٩ أصبهان ٤٩ أفريقية ١٩٤ أفريقية ١٩٤ أفريقية ٢٩٢ ، ١٩٩١ أنطأ كية ٢٥٢ ، ١٩٤ وبودى ، الأنهار السبعة (يزيد، وثورا، وبردى، وبانياس، والقنسيوات، والقناية، والداراتي) ٢٧٣ ، ٢٧٥

( † )

الأبرق ١٢ الأبرقان ٢٢٧ الأبرق الأبيرق ٣١٦ أجياد ٣٤٣ الأحساء ٢٤٤ أرّان ٤٩ إرم ذات العاد ١١٢

إ بلاد الجبل ٢٢٩ البيت الخرام ١١٤ ، ١٦٤ ، ٢٣٦ ، ٢٢٨ (ت) تربة الفرباء ٢٤ التربة الكاملية بدمشق ٣٣ سامة ١٤ التواني ١٥٦ ( 7) حاسر ۱٤٧ إلجامع الأزهر ٦٧ الجامع الأموى ٢٤ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٤٦ ، 279 ( 29 / 19 / 19 / 19 / 17 / البحرين ۲۱، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ جامع السنانية ٢٠٦، ٢٠٦ جامع على بالمدينة ٣٢٢ جامع الفردوس بحلب ٣٦٥ جبل عاملة ٢٥٢ جدة ٢٢٢ جرحان ۲۲۹ جزيرة العرب ١٦١ جلق = دمشق إ جيرون ٣٢٨

باب أدرنة ٣٣٩ باب الصفير ۱۱ ،۲۲، ۳۵ ، ۲۹ ، ١١ ، ٧٥ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٩٧ ، أتربة الشيخ أرسلان ٣٣ ، ١١٤ 44A 6 4 . . 6 14A باب الفراديس ٤٣٩ ، ٤٣٤ بابل ١٤٢ البادية ١٧٤ بارق ۲۳۵ ، ۲۵۲ بانیاس ۲۷۵ البترون ۲۵۷ بجاية ١٩٤ بحر الهند ١١٨ لادی ۲۷۵ مركة الأزبكية ١٤٧ بروسة ٧٤ البصرة ٢٣٥ ، ٤٠٤ ، ٢٨٠ بطحاء مكة = الخيف سلبك ٢٦٥ بنداد ۲۲۷،۱۹۳ البقاع ٢٩٥ ، ٢٩٠ ، ٢٩٥ البقيم ( بقيع الفرقد ) ٣٧٨

( ح )

حاجر ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۲۹ الحجاز ۲۹، ۲۲۷، ۲۵۷، ۲۰۹ الحجرة النبوية ۲۹ الحجرة النبوية ۲۹ الحجون ۳۲۸ الحرمان ۲۲، ۳۳۲ الحرم النبوی ۲۲۲ حزوی ۲۵ حفر أبی موسی ۲۸۰

۱۳۹۰ ۲۳۹۰ ۲۰۹۰ ۲۰۹۰ په

حماة ٢٤٧، ٣٦٥ حماة ٢٤٧، ٢٤٦ حمص ١٤١، ٣٤٧ الحواكير ٢٧٦ حوران ١٧٥

( خ ) خراسان ۳۸ الخط ۲۹۲،۷۰ خوزستان ۶۹

الخيف ۲۰،۱۲

دارس ۳۱۷، ۲۶۳

( )

Coming 3 > P 1 | 1 > F 1 > F 2 > F 3 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2 > S 2

V ( \$ 1 P 7 3 3 3 7 3 7 3

دیار بکر ۳۹۷ دیار تمیم (من نجد) ۹۰ دیر سمان ۲۹۲،۲۷۳

ذاذیخ ۲۸٦ ذو سلم ۱۵۱ ( ر )

الربذة ٦٩

رامة ١٢

الربوة يدمشق ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٥ ، ٢٨٤ ،

411 4 T. W. 179 6 178 6 11V VAY > AAY > YPY > APY > 3+73 2 \* W & WAY & W71 & WFY & FY7 الشرف الأعلى ٢٦٩ ، ٢٨٤ الشرفان ١٦١، ٢٧٥ ، ٢٩٩ الشرى ١٣٦ الشعب ٣٧٨ الشقراء، بدمشق ١٦١ ( m) الصالحية ، بدمشق ٧٥ ، ٢٣٦ صدر البان ٢٦٩ ، ٢٧٥ الصفا ١٤٣ صاد ۱۷۰ صنعاء ٥٠٠٠ صيدا ١١٤ (d) طبرستان ۲۲۹ طيرية ١٤٧ طراباس الشام ۲٤٧ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ طيبة = المدينة المنورة ( )

٣-٩ : Y٩٩ : Y٩٦ : Y٩٢ رضوی ۲۱، ۳۹٤ ، ۳۹۵ الرقمتان ٢٨٠ الروضة النبوية ٣١٨ الروم ۲۲، ۳۳، ۳۹، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۵۸) الشَّحر ۱۱۸، ۲۷۴ TT1 > TT1 > YF1 > 3 + 4 > 17T روم ایلی ۷۶ الري ۳٤٧ (;) زنجان ۳٤٧ الزوراء = بنداد (w) سدرة المنتهى ٢٣٩ سرمين ٣٨٦ سقح قاسيون ٢٣٦ سلم ۱۲۶ ، ۲۶۳ السليمية (جامع) ٧٥ Hueci 337 سوق ساروجا ٢٦٩ سوق العارة ، بدمشق ٤٢٩ سوق المدينة ١٣٤ ، ٣٤٣ (ش) الشام ۲۶ ، ۹۸ – ۹۸ ، ۱۱۱ ، اعالج ۱۹۹

القبلتان ۲۸ عدن ۱۱۸ القدس ٢٦٥ ، ٣٣٩ المذيب ٢٢٦ ، ٢٧٥ ، ٢٥١ ، ١٦٢ القسطنطينية ٢٩ ، ٧٤ ، ٢٣٩ ، ٣٦٧ العراق ٩٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ 5-5 6 MAY عرفات ۲٤٦ المقيق ١٦١ ٣٧٧، ٣١٥، ٢٦٦، ١٣٤ القصر الأبلق، بدمشق ١٦١ القنوات ( أحد الأنهار السبعة ) ٢٧٥ عمان ۱۱۸ (4) العوالى ١٢ كامد اللوز (قرية في البقاع) ٣٩ (غ) کبک ۲۶۶ غابة ١٢٤ الكبوة ١٠٧ الغوطة ٢٨٠ الكعبة ٢٣٩ (i) كنعة 23 فارس ۱۷۳ اليكوفة ٢٤٧ الفرات ۲۰۲، ۲۰۲۱ (1) فلاقنس ١٤١ لرستان ۶۹ (5) العلم ١٧٤ القادسية ٢٣٥ اللوى ١٢ قاسون = قاسيون  $(\gamma)$ قاسیون ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۲۱۷ ، ۲۷ مأوية ٢٨٠ 777 : 779 متالع ٤٤٢ القامرة ٢٥٢ المحرم في للدينة ٣٣٢ قُبا ١٢٤ المحصب = الخيف قُيِاقُبِ ٢٠٢ عكمة الميدان ٤٩ ، ٥١ ، ٥٥ محكمة الباب، بدمشق ١١٤، ١٨٤، قبرس ۳۳۹

مشهد حزة ٢٢٢ مصر ۲۹، ۲۷، ۲۷، ۱۱٤، ۱۱۲، ۱۲۲، 171 > 181 > 4.7 : 707 المصلي في المدينة ٣٣٣ المنيثة ٢٣٥ ٠ ٢٢٥ ١ ١٦٣ ١ ١٤٣ ١ ١٢٤ ١٢٠ م ملطية ٢٠٧، ٢٠٢ متی ۱۲ متين ٢٩٦١ الميدِان الأَخِضر بدمشق ٢٤،١١ ميسون، بلمشق ٢٩٩ 178 Black (¿) النباج ۲۸۰ 712 ( 177 ( 70 JF 15614 النقا ١٤٠١٢ النيرب = النيربان النيريان ٢٦، ٢١٧،٢١٦ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢، 799 6 79V 6 794 6 7A+

المحكمة الكبرى ، بدمشق ١٩٤ ، ١١٤ المشرق ١٩١ المدرسة الأسدية ، محلب ١٥٨ المدرسة البادرائية ٣٩ المدرسة الحجازية ، بحلب ١٥٨ مدرسة الخسروية ، بحلب ٢٣٩ مدرسة دار الحديث ، بدمشق ٣٣ المدرسة السلمانية بدمشق ١١، ٢٤، ٩٩، مدرسة الشامية الكرى ٣٣٠ المدرسة العمرية ١٨٤ ، ١٩٧ المدرسة الفتحية ١٩٧ المدرسة القحماسية ٦١ مدرسة الكلاسة ٦٦ المدينة المنورة ١٢ س ١٤ ، ٢٥ م كَا المَّامَةُ المُنْ 14.711.371.3171.371.3 « ٣٢٣ « ٣٠٨ « ٣٠٥ « ٣٠٢ « ٢٠٦ V74 3 777 3 574 3 643 مرسج الدحداح ٣٣ ، ١٤١٢٤ ، ١٤١٢١٥ 341 3 841 3 041 3 881 3 481 3 244 6442 6420 6445 المرجة الخضراء ٢١١، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٦٩، ١٦١ أنهر يزبد ٢٩٩، ٢٧٦ **ጎለን ፡ ኋሊን** مرقد الشيخ أبى شامة ٢٩٩ مزارع الزعفران ، بدمشق ۲۷۳

النيل ١٧١ ( ه ) ( ه ) الهند ٣١٧، ٢٦٦ ، ٢٨١ ، ٣١٧، ٢٦٦ ، ٣٠٤

## ١٢ --- فهرس الأيام والوقائع والحروب

فتح الرى ٣٤٧ فتح زنجان ٣٤٧

حرب البسوس ۲۸۲ غزوة أحد ۳٤۷ غزوة الخندق ۳٤۷



## ۱۳ — فهرس الکتب (۱)

الصعجة الإتحاف لشرح خطبة الكشاف ، لحامد بن على العادى 45 أرجوزة في العروض، لعبد الجليل الحنبلي 171 أرجوزة الحبي في الأمثال = راحة الأرواح إرشاد العتل السليم إلى مزايا الكتابالكريم ، لأبي السعودي العادي ٤٧ ألفية ان مالك = تشطير ألفية ابن مالك أمالي ، للمحيي 2 . 4 (پپ) البحر الرائق، لابن نجيم 174-171 (ت) تاريخ ابن أبي عدسة 190 تاریخ محد بن عیسی الخاوتی 242 مَّذَكُرة أولى الألباب، لداود الأنطاكي TOY & TYO تزيين الأسواق ، لداود الأنطاكي TOT تشطير ألفية ابن مالك ، لعبد الجليل الحنبلي 171 تفسير أبى السمود = إرشاد العقل السليم التلخيص = شرح نظم متن التلخيص نظم متن التلخيص التنوير = شرح نظم متن التنوير نظم متن التنوير

( ۳۰ ـ ذيل النحة ).

| المشعة       |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| 73           | تهويل الأمر على شارب الخمر ، لمحمد الدكدجي  |
|              | ( 🕹 )                                       |
| 10A          | ثبت لشيوخ السيد يوسف الحسيني                |
| •            | (چ)                                         |
| 7+3          | جني الجنتين في تمييز الرعى المثنيين، المحبي |
|              | ( <sub>2</sub> )                            |
| <b>₹</b> • ₹ | حصة على ديوان للتنبي ، للمحبي               |
| 701 (70.     | حواشي على دلائل الخيرات ، لعلى العادى       |
|              | ( <del>č</del> )                            |
| 7.5          | خلاصة الأثر ، المحبى                        |
|              | ( c )                                       |
| 7 = 3        | الدخيل، للمحبى                              |
| 8.8          | الدر المرصوف في الصفة والموصوف، المحبي      |
|              | دلائل الخيرات = حواشي على دلائل الخيرات     |
| 37           | ديوان حامد بن على العادى                    |
| 7:7          | ديوان خطب عبد الرحمن، ابن عبد الرزاق        |
|              | ديوان سعودي ≕ مدائح الحضرات                 |
| 7.7          | ديوان عبد الرحمن ، ابن حبد الرزاق           |
| 717          | ديوان على القادري                           |
| 275          | ديوأن الحجبي                                |
| 73           | ديوان محمد الدكدجي                          |

| الصفحة       | *                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 414          | ديوان مظفر الأعمى                                     |
|              | (5)                                                   |
| 114          | دُخائر العقبي في مناقب ذوى القربي ، لحجب الدين الطبري |
| 274          | الذيل على الروضتين ، لأبي شامة                        |
| 7873 8873073 | ذيل النفحة ، للمحبى                                   |
|              | (5)                                                   |
| •/3 = •/3    | راحة الأرواح ( أرجوزة في الأمثال للمحبي )             |
| 727          | رحلة على القادرى                                      |
| 279          | الروضتين ، لأبي شامة                                  |
| 190          | الرياض الأنيقة                                        |
| 3.417        | ريحانة الألباء للخفاجي                                |
|              | (س)                                                   |
| P37          | سقينة حامد العمادى                                    |
| 747          | سلك الدرر، للموادى                                    |
|              | ( ش )                                                 |
|              | الشافية = نظم الشافية                                 |
| 447          | شرح تاریخ العتبی ، للمنینی                            |
| 414          | شرح دبوان أبی تمام ، للتبریزی                         |
|              | شرح قلائد المنظوم = نثر لآلئ المفهوم                  |
| 144          | شرح الحجمع ، لابن ملك                                 |
| 4/4          | شرح المرزوق لديوان أبى تمام                           |
| 7.7.7        | شرح مغنى اللبيب، لأحمد الحلبي                         |

| الصفحة   |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 194      | شرح نظم متن التلخيص ، لموسى الحاسني                                |
| 194      | شرح نظم متن التنوير ، لموسى المحاسني                               |
|          | ( ص )                                                              |
| 74       | صحاح اللغة ، للجوهرى                                               |
|          | (1)                                                                |
| 144      | طبقات النحاة ، للسيوطي                                             |
| 714      | طراز الجالس ، للشهاب الخفاجي                                       |
| 114      | طيبة النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري                         |
|          | (ف)                                                                |
| 48       | الغتاوی ، لحامد بن علی العادی                                      |
|          | (5)                                                                |
| ۲.٧      | القاموس الحيط والقابوس الوسيط ، للفيروز آبادي                      |
| T.V. 101 | قلائد العقيان ، للفتح بن خاقان                                     |
| 7.7      | قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم ، لعبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق |
|          | (의)                                                                |
| 714      | الكامل، للمبرد                                                     |
|          | الكشاف = الإتحاف لشرح خطبة الكشاف                                  |
|          | (5)                                                                |
|          | المثنى للمحبى = جني الجنتين                                        |
|          | مجمع البحرين = شرح المجمع                                          |
| 714      | مختصر في العروض ، لمظفر الأعمى                                     |
| 405      | مدائح الحضرات بلسان الإشارات ( ديوان سعودي المتنبي العباسي )       |
|          |                                                                    |

| المشعة                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 - 3 - 473                       | المول عليه في المضاف والمضاف إليه ، للمحبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PF > - KI                         | مغنى اللبيب ، لابن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.                               | مغنى اللبيب = شرح مغنى اللبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.                               | مفتاح العلوم ، للسكاكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                 | الواهب اللدنية في مدح خير البرية ، للقسطلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***                               | المورد الأنسى في ترجمة النابلسي ، لكمال الدين الغزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 • 3                             | الناموس حاشية القاموس ، المنحبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7                               | نثر لآلى، المفهوم شرح قلائد المنظوم ، لعبد الرحمن ، ابن عبد الرزاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141                               | يظم الشافية ، لعبد الجليل الحنبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194                               | نظم متن التلخيص ، لموسى المحاسني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144                               | نظم متن التنوير ، لموسى الحاسني المحاسني المحاسن |
| 3 7 7 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 | غيجة الريحانة، المحبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETA (E . T . F                    | 9A - PAT - P - Q - P - A - PP - PP - PP - PP - P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | EET: ETT: ET4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(0)

اليمينى = شرح تاريخ العتبى

#### ١٤ – فهرس مراجع التحقيق

استمنت في ذيل النفحة بالمراجع التي أثبتها في آخر فهارس نفحة الريحانة

#### استـــدراك

المنعة السطر 107 عُخذف ماجاء في الحاشية رقم ٤ عدا فروق النسخ ، ويوضع مكانه:

هو الحسين بن عبد الله بن رواحة ، أديب ، فقيه ، شهد وقعة مرج عكا ، واستشبد فيها ، سنة خس وثمانين وخسمائة ، معجم الأدباء ١٠/٠٤ .
والبيتان الأخيران فيه ١٠/٥٥ والبيتان الأخيران فيه ١٠/٥٥ الطبع سقطت الباء والراء من « يَبْرًا » في الطبع ١٩٨٨ ٢٦٢ ١٨٠ يضاف بعده : وهذا المصراع هو الأخير من قصيدة لابن الخيمي .

« وَٱلْحُمْدُ عِنْهِ حَقَّ حَمْدِهِ »

رقم الإبداع بدائم المكتب (العرب المبداع مية المبداع ا

-